

رَيْنِيْ الغزالي الجُبِيّالي



المجسلة الالسس















## نظرات خ خابالله



دارالشروقـــ







دارالشروقــــ

الطبعكة الأولحك 1131 --- 31914

# بمينع جمئة ق العلت جمنة ولا حداد الشروق \_\_\_

القاهرة : ١٦ شارع جواد حسني \_ هانف : ٣٩٣٤٥٧٨ \_ ٣٩٣٩٣٣٣ فاكسى : ٣٩٣٤ ( ٠٠ ) تلكسس : ١٩١١٥ ( ٠٠ ) تلكسس ببروت : ص.ب: ۸۰۷۱ ماتف : ۸۵۵۹ ۳۱ م۲۷۷۵ میروت هـاكــــ : " Alvoso ياكــــى : SHOROK 20175 LE:

#### بسنب والله والرهم والريخ

الحمدالله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه .

أما بعد:

فقد عاشت الداعية المجاهدة « زينب الغزالى » ، « مع كتاب الله » تعالى ، حياتها بحلوها ومرها \_ تتلوه ، وتستمع إليه يُتُلى ، وتقرأ مايعينها على فهم مراد الله تعالى فيه ومنه ، وتلزم نفسها، وتكيِّف واقعها على الالتزام بهذا الذى فهمت .

وأكسبها ما كانت تتلوه ، وتستمع إليه ، وتقرأ حوله ، وتلزم نفسها به : خشوعا في قلبها، ونورا في بصيرتها ، وسلامة في فهمها ، وصوابا في التزامها .

كها أكسبها ذلك: رغبة جيَّاشة صادقة ، في تقديم مافهمت ، وتبسيط ماوجدت في كتاب الله تعالى من نور وهداية ، إلى السيدات المسلمات ، وقد كان . . في الفترة من عام ١٩٣٧ إلى عام ١٩٦٤ ، ثم إلى الأخوات المسلمات ، وقد كان . . في الفترة من عام ١٩٦٤ إلى الآن . وماتزال الداعية المجاهدة \_ حتى ساعة كتابة هذه السطور \_ تقدم ، وتبسط ، وتفيض ، وتفيد ، في : دروس ولقاءات ؛ ليفهمنه كها فهمته هي ، وليسعدن به كها سعدت هي ، ولينتج هذا الفهم لهنَّ \_ مع الرغبة الصادقة ، وتوفيق الله والسعدن به مثمرا ، منقذًا ، كها أنتج لها .

وقد حقق الله تعالى \_ لإخلاصها وصدقها \_ مأرادت ، منذ أن عاشت هى والسيدات المسلمات ، مع كتاب الله » تعالى ، فترات طويلة في جلسات تحفها الملائكة حول مائدة القرآن العظيم .

\* \* \*

كانت الداعية المجاهدة: تقرأ في كتاب الله ، خلال هذه الجلسات ، فتنثال عليها الخواطر من العليم الحكيم ؛ ومن ثم تنسكب في قلوب من يستمع لها أنوار الفهم لهذا الكتاب الكريم الخالد ، وتنشرح لشرحها له الصدور ، وتستجيب خاضعة بالالتزام لربها : القلوب والعقول والصدور والأبدان ، ويحاول كل مستمع بنفسه وفي نفسه ولنفسه ، ومع إخوانه ، أن يقيم صرح هذا الدين : بحسن إدراك ، وسعة فهم ، وإخلاص قصد ، وصحة سلوك .

松 米 米

وقد طُلبِ منى أن أقوم بمراجعة هذه الخواطر التى سجلتها الداعية الكبيرة وهى تعيش «مع كتاب الله » نظرا إلى أن تخصصى فى تفسير القرآن الكريم وعلومه الشريفة . وكدت أعتذر عن ذلك ، لاعتلال صحتى وضيق وقتى ، لولا تقديرى للداعية المجاهدة وحرصى على أن ترى هذه المعايشة الصادقة « مع كتاب الله » النور ؛ ليستفيد منها المسلمون والمسلمات على أوسع نطاق وأدْوَمه .

\* \* \*

ومن اللازم في هذا التقديم : أن نحيط القارئ علما بالمنهج الذي تقوم عليه هذه المعايشة، والذي يتجلى ـ باختصار \_ في النقاط التالية :

١ ـ شرح ـ الداعية المجاهدة ـ للآيات ، وكشفها لمعانيها ، بعبارات سهلة ، وأسلوب
 واضح ، لاغموض فيه ولا غرابة ولا إبهام .

٢ – ربط معانى القرآن الكريم وأحكامه بواقعنا الذى نعيشه ، فى محاولة – صادقة – لتقويم هذا الواقع على هدى هذه الأحكام ، وفى إطار هذه المعانى ، وفى محاولة – صادقة – دائبة لعلاج أمراض المجتمع ، عن طريق إبراز هذه المعانى ، وتلك الأحكام ، والأخذ بأيدى المسلمين ، أفرادا وجماعات – مع هذا التقويم ، وذاك العلاج – لربط حياتهم بهذه المعانى ، وإسعادهم عن طريق الالتزام بهذه الأحكام .

#### ٣ ـ التركيز الشديد على الجانب العملى في الإسلام ، والذي يقوم على :

- (أ) بناء الفرد المسلم ، على أساس : فهم سليم ، ومعرفة واسعة شاملة لهذا الدين، وثقة به عقيدة وشريعة ، والتزام به ، وتطبيق له . كل ذلك : بخلق قويم ، وعاطفة نبيلة ، يصطبغ بها عمله وكل تصرف له .
- (ب) بناء البيت المسلم ، فى تكوينه ، وفى تشييره ، وفى تقويمه ، على أساس من : عقيدة سليمة ، وخلق قويم ، وعواطف صادقة ، بها يعين أفراده على السكن فى حياتهم، ويشيع المودة بينهم فى تعاملاتهم ، ويظلّلهم بالرحمة ، ولو كان فى خصوماتهم .
- (جـ) تكوين الأمة المسلمة ، التي يُبْنَى أفرادُها ، وتتكون أسرها على الأسس والمعانى السابقة .

كل ذلك ليكون للدعوة حصاد ، وللإسلام وجود ينمو ويتحرك ويتقدم عملاقا، يبدِّد الجهل ، ويحارب الظلم ، وينشر العدل ، ويشيع الأمن ، ويخرج الناس من ظلمات الأرض وعبادة طواغيتها والخضوع لمادياتها ، إلى نور الإسلام ، وحرية العبادة لرب السموات والأرض، والتعالى على ماديات الحياة ، وأرجاسها ، وأدناسها ، في ظل وجود الدولة الإسلامية .

#### ٤ \_ الدعوة القوية إلى إحياء فرائض الاسلام الغائبة ، من مثل :

(أ) الحكم بها أنزل الله ، والعمل بها شرع إنقاذًا للعباد وإحياءً لهم . وتربط الداعية المجاهدة بين مايعانيه المسلمون في واقعهم ، من تخلف وهوان ، وبين إهمالهم

تحكيم شرع الله فيهم . ويحسُّ القارئ بلوعة الداعية المجاهدة لتغييب ما أنزل الله من تشريع عن حياتنا وأحكامنا وأنظمتنا التربوية والاجتهاعية والاقتصادية والتشريعية . . إلخ . كما يشعر \_ مع ذلك \_ بثقتها المطمئنة بأن الله تعالى سيغمر أتباع هذا الدين برحمته ، ولن يتخلى عن إسباغ نعمته عليهم بتمكينهم من العمل بشرعه ، والتزامهم بهديه ، مها حيل بينهم وبين ذلك .

(ب) وجوب الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ لجعل كلمة الله هي العليا ، وإزالة العوائق من طريق تبليغها ، ونصرة الإسلام وأهله ، واللَّوْد عن حياضه ، بوعي ، وعلم ، وامتلاك للقدرة المؤهلة لذلك ؛ لتعود للإسلام دولته ، ويأخذ المسلمون دورهم فيها يحقق خيريتهم من : إيهان بالله تعالى ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر بعز واقتدار، يمكنهم من كلمة الحق تُقال ، والنصيحة المخلصة الواعية تُقدَّم . ونلحظ هنا بجلاء : ثقة الداعية المجاهدة الواضحة القوية بانتصار الإسلام وأهله ، وإندحار الباطل وجيشه .

الإكثار من التوجه إلى الله تعالى بالحديث المباشر ، والدعاء إليه تعالى ـ بقلب مُفْعَم
 بالإيهان ، واثق بالإجابة ـ عقب آيات الوعد ، والاستعاذة عقب آيات الوعيد .

٦ - اعتماد الداعية المجاهدة على الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تستشهد به منه في معايشتها « مع كتاب الله » تعالى . واستشهادها بالحديث النبوى قد يكون لبيان معنى الآية وتوضيحها ، كما قد يكون لضرب المثل بالحديث الشريف المقرب لمقصود الآية ومعناها . كما قد يكون \_ كذلك \_ لزيادة الأئس والإمتاع ، ببيان تعانق الحديث الشريف والآية الكريمة حول المعنى المطروح في الآية القرآنية .

وقد اقتضى إبراز هذا الهدف ، والمحافظة على هذا المنهج ، وتوضيح هذه المعايشة، تجنيب القارئ الدخول فى كثير من القضايا والمسائل التى عنى بها كثير من المفسرين ، بل التى كانت تصطبغ بها أحيانا \_ تفسيراتهم .

وهكذا ، وصلت معايشة الداعية المجاهدة « مع كتاب الله » تعالى : إلى ماأرادت لها صاحبتها أوكادت ، كما لبست هذه المعايشة \_ كذلك \_ ثوبا قشيبا ترفع به هامتها ، وتحدُّدُ به مكانتها بين رفوف مكتبة القرآن الكريم ، الرفيعة المنزلة ، العالية القدر .

\* \* \*

وأضرع إلى الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه ، وأن يجعله: مرشدا لهديه، نافعا لعباده ، وزادًا لنا ﴿ يوم لاينفع مال ولابنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾(١).

د . عبد الحى الفرماوى أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨٨ ، ٨٩ .



### بست مِ اللهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيْمِ

#### مقسدمة

#### « مع كتاب الله »

إن كتاب الله هو كلمة الله الأخيرة على خاتم رسله محمد على . ولقد كان لى معه جلسات وجلسات أسأل الله أن يتقبلها عنده . لقد عايشت آياته أيام خلوتى مع الله ، في السجن ؛ فالسجن لأصحاب الدعوات خلوة . وما أعذبها من خلوة حينها ينقطع الإنسان عن الدنيا بكل زخارفها وشواغلها ، ويعيش مع الله ، مع آياته يشبح في رحابها بقلبه وروحه فيسمع ربه يحدثه بآياته بلا حائل ، فيقطف من ثهارها بقلبه معانى وأسرارًا وفيوضا نورانية تجلى ظلمة القلوب .

نعم ، عشت ـ بفضل الله تعالى ـ مع آيات الله وعايشتها وعشقت أنغامها ، وفتح الله تعالى لها قلبى ـ بفضله وحده ـ فتمعنتها بكل ذرات جسدى حتى ذبت بين آياته بقطرات دمع تستجدى البر الرحيم أن يرحم قلبًا ضعيفًا مسكينًا فقيرًا إلى رحمته وعفوه ، « فلن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته » . فيا ألله يا أرحم الراحمين تغمدنا برحمتك وأدخلنا في زمرة عبادك الصالحين .

نعم ، عشت ـ بفضل الله ـ لحظات مع كتاب الله ـ فها أحلى أوقات الطاعة ، مهها طالت فهى قصيرة ـ فكانت لحظات عذبة حلوة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة . وأحببت أن يعيش معى أبنائي وبناتي على طريق الدعوة هذه اللحظات وهذه الأشواق، فيسر الله لى كتابة هذه الصفحات ( مع كتاب الله ) راجية من الله العلى القدير أن يتقبله في ميزان حسناتي وأن ينفع به .

ولقد كانت عدتى في تسطير هذه الصفحات ما علق بذاكرتي ، مما سطرته في

السجن على هامش مصحفى وبين سطوره ، مما كان يفيض على خاطرى وقلبى وأنا أعيش فى رحاب آياته سبحانه وتعالى .

وتزودت من زاد علمائنا السابقين عمن توفّروا على تفسير كتاب الله ؛ فتتلمذت على القرطبي في تفسيره ، وعلى الحافظ ابن كثير وكان لى معه أشواق وأشواق ، وعلى الألوسى وأبى السعود والقاسمي والأهوازي ، وعشت في ظلال الشهيد سيد قطب رحمه الله .

وأخذت أراجع في السنة ما وسعني جهدى ، فهي خير مفسر لكتاب الله ، وكل من كتبوا في التفسير من علمائنا الأفاضل كانوا يحومون في رحابها وينهلون من معينها .

وكانت أكثر جلساتي مع كتاب الله بين صفحات ابن كثير ، فأخذت عليَّ لُبي ، فكنت أطالع ما سطره وكأني أنظر إليه وحبات النور تتلألأ في جبينه وتتفجر من ثناياه .

فهل رأيت حلقات العاشقين الهائمين حول كتاب الله ؟

إن شئتها فاجلس وخل قلبك عن الأغيار وعش مع ابن كثير وهو يسطر بقلم من نور تفسير القرآن العظيم .

إنه يأخذك من دنياك لتعيش مع رسول الله \_ على ، ومع صحابة رسول الله وهم يقتدون بهديه فهو زعيمهم الأوحد وأسوتهم العليا \_ صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا ونحن في عصر تكاثفت فيه الفتن علينا \_ وعلينا وحدنا نحن المسلمين \_ للعودة إلى كتاب الله، فيكون لنا زادًا لدنيانا وأخرانا .

ما أحوجنا للعودة إلى كتاب الله ليكون لنا منهاجًا لسلوكنا وحياتنا كلها . ما أحوجنا للعودة إلى كتاب الله ليكون للأمة دستورًا في جميع شئونها . فنسعد في رحاب القرآن ، وننعم في حكمه ، فهي نعمة لا تفضلها نعمة . إنه في رحاب حكم القرآن تحل الأزمات المعقدة .

في رحاب حكم القرآن تتربى الأمة على هدى ربها .

إن القرآن ما نزل على رسول الله على إلا ليكون دستورًا لحياة البشرية إلى يوم القيامة 
حكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ﴾ .

تأمل معى : ﴿ وَأَنْزَلُ مِعْهُمُ الْكُتَابِ بِالْحِقْ لِيَحْكُمْ . . ﴾ (ليحكم) لا ليهجر .

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلّموا تسليها ﴾ تأمل معى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . . . ﴾ . وإن ما يسر الله لى كتاب الله » خطوة نحو العودة إلى كتاب الله . نسأل الله تعالى أن يجعلها خطوة مباركة ، وأن يتقبلها عنده ، وأن ينفع به كل من قرأه أو ساهم في إخراجه للمسلمين ، ويجعل عملهم هذا ذخرًا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون . وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

زينب الغزالي الجبيلي





فاتحة الكتاب هى أول سورة نزلت مكتملة بآياتها السبع ، وهى سورة جامعة . في آياتها مقاصد القرآن كلها من عقيدة وتشريع وقصص، وذلك في إجمال بليغ جامع . ففي آياتها القليلة القصيرة بيان شاف للتوحيد والتوكل والبراء من المشركين والضالين والمعطلين أحكام الله تعالى عن العمل بها .

#### بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَدَمُدُ يَلَهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ \$ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \$ مَالِكِ يَوْمِ الْدِينِ ثَلْ الْمَعْنَ الرَّحِيمِ أَلْقِينَا يَوْمِ اللَّهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَعْنَ اللَّهِ الْمَعْنَ اللَّهِ الْمَعْنَ عَلَيْهِ مَعْيْرِ الْمَعْنَ وَلِيَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أقام ببعثة محمد \_ الله حير الأمم وأنزل عليه خير كتاب وافتتحه بخير سورة هي أم القرآن ، الشافية ، الواقية ، الرقية ، الكنز، التفويض ، المناجاة ، النور . كل ذلك أسهاء للسورة العظيمة أم الكتاب . « الحمد لله» الذي أنعم على أمة رسوله \_ الله عنار منهم حفظة لكتابه وورثهم حفظه وتفسيره وبيان غاياته ومقاصده .

فالعلماء ورثة الأنبياء ؛ فهم يشرحون للناس ما غمض عليهم ، ويبينون أحكامه ، حلاله وحرامه ، محكمه ومتشابهه . فالمؤمنون يحيون به وله فى الدنيا ، ويحيون فى حياة أبدية فى الجنة .

إنه كتاب مبين افتتح بأعظم سورة في القرآن .

عن أبى سعيد بن المعلى ـ رضى الله عنه ـ قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله \_ على الله عنه منعك أن تأتيني ؟

قال قلت : يا رسول الله كنت أصلى . قال : ألم يقل الله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ ؟

ثم قال لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدى فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لى لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قال: نعم « الحمد لله رب العالمين » هى « السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته»(١).

ولما كانت الصلاة قد فرضت في مكة في ليلة الإسراء والمعراج ، فقد أجمع العلماء على أن فاتحة الكتاب مكية حيث نزل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآنَ العظيم﴾ من سورة الحجر(٢) وهي مكية .

وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على اسم الله الأعظم (الله)، ثم جمعت من أسيائه الحسنى (الرحمن، الرحيم، الملك). والأسياء الثلاثة الأول افتتحت بها السورة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* الحمد لله رب العالمين ﴾ ثم جاء الوصف ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ هو ﴿ مالك يوم الدين ﴾.

﴿ الرحمن الرحيم ﴾ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة . ﴿ الحمد لله ﴾ الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ، ودون كل ما برأ من خلقه ، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها عدد ، ولا يحيط بعددها غيره أحد . . والرب هو المالك المتصرف . و ﴿ العالمين ﴾ جمع عالم ، وهو كل موجود سوى الله عز وجل . ﴿ يوم الدين ﴾ يوم الحساب للخلائق ، وهو يوم القيامة ، يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير ، وإن شرًّا فشر ، إلا من عفا عنه . ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ الأول تبرؤ من المرك ، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل ؛ أي لا نعبد إلا إياك ، وهذا هو كمال الطاعة . (٣)

(٢) الآية : ٨٧ . (٣) انظر ابن كثير : ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة الحجر .

عندما يستغرق الإنسان في مشاهد ﴿ يوم الدين ﴾ وموقف الناس والأمم في هذا اليوم العصيب ﴿ يوم لا ينفع مال ولابنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ ، ﴿ يوم يفر المرء من أخيه \* وأمه وأبيه \* وصاحبته وبنيه \* لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ ، يوم تنشر الصحف ﴿ وإذا الصحف نشرت ﴾ ، يوم توضع الموازين ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا . . . ﴾ \_ يجول المسلم بقلبه في ساحات ومواقف هذا اليوم ، فتستغرقه يقظة في القلب وصحوة في الضمير، توقفه ليسائل نفسه ويحاسبها ، فيجد نفسه تهتف من أعهاقها : يارب يا مالك الدنيا والآخرة يامالك يوم الدين ، ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ ، فارزقنا إيهانًا يملأ جنبات حياتنا وارزقنا عملا صاحًا يرضيك عنا . ارزقنا صلاة تصلنا بجلالك . ارزقنا زكاة نخرجها تزكو بها نفوسنا وأموالنا . ارزقنا شهادة في سبيلك وفي سبيل دعوتك وتحكيم كتابك فهو الصراط المستقيم .

إنه يمتثل لأمر الله ونهيه ، إنه يسمع كلام ربه وكأنه ينزل عليه هو ليحققه فى نفسه ويقوم به فى الناس . إنه يخترق الحجب بقلبه وروحه ـ لأنه على الصراط المستقيم ـ ليشهد ملائكة الله تسبح وتكبر فيشعر أن الكون كله معه وأنه ليس وحده ، بل يسير معه على الدرب عباد لله كثيرون ، وملائكة لله لا يعلم عددهم إلا خالقهم .

فالهداية هي الإرشاد والتوفيق . و ﴿ الصراط المستقيم ﴾ هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه . و ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ مفسر للصراط المستقيم . والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء ﴿ من النبيين والصِّدِيقِين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴾ . (١)

وتختتم السورة بالبراء ، من ﴿ المغضوب عليهم ﴾ وهم الذين غضب الله عليهم لمعرفتهم الحق ، ثم حيدتهم وانحرافهم عنه . وكذلك : من ﴿ الضالين ﴾ وهم الذين ضلوا عن الحق ، فلم يهتدوا إليه أصلاً (٢) . ومع هؤلاء وهؤلاء : كل من يسير في ركابهم من الذين خالفوا الإسلام ، طريق « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

<sup>(</sup>١) آية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن (بتصرف يسير).





#### بِسْدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور ؛ فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه ، ومنهم من فسّرها ، واختلف هؤلاء في معناها . « وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة ، نختار منها وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ، وهي في متناول المخاطبين به من العرب ؛ ولكنه مع هذا مو ذلك الكتاب المعجز ، الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله ، فلا يملكون لهذا التحدي جوابا !

« والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ، فإذا أخذ الناس هذه الذرات ، فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة ، أو آنية أو أسطوانة ، أو هيكل أو جهاز ، كائنًا في دقته ما يكون ، ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة ، حياة نابضة خافقة ، تنطوى على ذلك السر الإلهى المعجز ، سر الحياة ، ذلك السر الذى لا يستطيعه بشر ، ولا يعرف سره بشر . وهكذا القرآن . . حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلامًا وأوزانًا ، ويجعل منها الله قرآنا وفرقانًا . والفرق بين

صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ، هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! » (١) .

وبعد أن قال الحق تبارك وتعالى « الله » للإعجاز ابتداء : يعقب ذلك بالإشارة إلى موطن الإعجاز ألا وهو القرآن الكريم ، فيقول تعالى : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ أى: لا شك فيه ، إذْ لا يختلط به الباطل . إنه عين الصدق والحق ، وهو الحقيقة الواضحة ، الناطقة بحقائق هذا الوجود ، وذلك الكون ، جاء بها هذا الكتاب يسطع بالنور ، ويبرهن على القدرة ، ويعلن عن الحكمة ، ويصدر عن الأمانة ، ويبسط آياته لبيان عظمة الخالق جل وعلا .

ولكي يكون القرآن لا ريب فيه على مر العصور: تكفل الله وحده بحفظه.

قال تعالى : ﴿ إِنَا نَحِنَ نَزَلْنَا الذُّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونِ ﴾ .

و إذا كانت جميع الكتب السهاوية - قبل القرآن - لم تسلم من التحريف والتبديل ، فإن القرآن يبقى وحده ، فريدًا ، سالمًا من أي تبديل أو تحريف .

يقول الشيخ محمد الغزال ، في معنى ذلك « نحن نوقن بأن القارات الخمس لاتحوى سجلًا للوحى الأعلى إلا في هذا الكتاب العزيز » (٢).

إن الله تبارك وتعالى يهدى بكتابه هذا الذين اتقوه : ﴿ يَهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَـهُ ﴾ (٣) .

ومعنى التقوى هنا اتقاء العذاب بالطاعة والامتثال . ويستحيل أن يتقى الإنسان ربه إلا إذا عرفه حق المعرفة .

فالتقوى ثمرة المعرفة الحقيقية التى تعلو إلى مرتبة الشهادة القلبية ، كما أراد الله تعالى منا فى قوله تعالى: ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ مَّوتُنَّ إلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ (٤).

ويقول - على الله على العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به ، حذرًا لما به بأس » (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١/ ٣٨.
 (٢) دستور الوحدة الثقافية: ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٦ . (٤) أل عمران: آية ١٠٢.

<sup>(</sup> ٥ ) رواه ابن ماجه ، كتاب الزهد باب الورع والتقوى ، ورواه الترمذى في السنن كتاب صفة القيامة ، باب ١٩ وقال : «حسن غريب ١ !

وسأل عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أبى بن كعب عن التقوى ، فقال له أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : بلى .

قال: فما عملت؟

قال: شمرت واجتهدت.

قال: فتلك التقوى.

ووصفها على بن أبى طالب\_رضى الله عنه\_بأنها: « الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل ، والرضا بالقليل » .

وجاء فى فضل التقوى عن عبد الله بن عمرو . قال : « قيل يا رسول الله \_ ﷺ \_ أى الناس أفضل ؟

قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان.

قالوا: صندوق اللسان نعرفه فما هو مخموم القلب ؟

قـال : هو التقى النقى ، لا إثم فيه ولا بغى ، ولا غل ، ولا حسد » (١) .

هذه هى التقوى التى تجعل المسلم يحب ربه ، ويخافه فى الوقت نفسه ، فيتحرى الطاعة ، فلا يواه الله حيث نهاه ، ويخشى المعصية ، فلا يواه الله حيث نهاه ، وتلكمنزلة المتقين ، الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه ، يخافون أن يمسهم غضب من رجم، فيحذرون المعصية، ويشفقون من أن تفوتهم الطاعة ، على أكمل وجه لله جل وعلا.

وقد وصف الله ـ سبحانه وتعالى ـ المتقين غير مرة في كتابه العزيز . وفي هذه السورة يوضح سهاتهم وخصائصهم بأنهم : ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ .

أى أنهم يؤمنون بأن هذا العالم الدنيوى القائم المشهود : وراءه عالم آخر مستور ، قائم قيام هذا العالم الملموس المنظور .

فالجنة قائمة ، وإن لم يروها ، فإيهانهم بها إيهان بالغيب. والنار قائمة ، وإن لم يروها ، فالتصديق بها تصديق بالغيب . وكذلك الإيهان بالله ، وملائكته ، واليوم الآخر . . . كل ذلك إيهان بالغيب .

وهذا الإيهان يدفعهم إلى خشية الله يوم القيامة . فهم على يقين من أن الله تعالى

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ، كتاب الزهد باب الورع والتقوى ، وفي الزوائد : هو إسناد صحيح ، رجاله ثقات .

سيتجلى عليهم وينظر إليهم . ولهذا فهم يعملون لهذا اليوم ، ويعدون له الزاد . أولئك هم المتقون ، الذين يؤمنون بالغيب ، وبالآخرة هم يوقنون .

وقد بين الإمام الشهيد حسن البنا\_عليه رحمة الله\_ذلك فقال:

« ليس المراد بالإيهان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو برهان ، مما يؤدى إلى اعتقاد الخرافات ، والتصديق بالأوهام ، وبها لا يتفق مع الحقائق العليا ، التي جاء بها الدين الحنيف ؛ فقد نهينا عن مثل هذا الإيهان المتهافت . فالمراد بالذين يؤمنون بالغيب هو هذا الصنف المشرف الشفاف من النفوس الطيبة اللينة الحسنة الاستعداد ، لتقبل الحقائق ، وإن جاءتها عن غير طريق الحواس » .

ومن صفات المتقين ، أنهم ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ . والصلاة هي : الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين اللتين بها نعتقد أن لله الفاعلية في كل كونه .

والعبادات كلها توقيفية ، ومعنى ذلك أننا نتلقاها عن الرسول \_ ﷺ و ونقوم بها على النحو الذى أداها به رسولنا الكريم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وقد علّمنا أن نصلى كها رأيناه يحج ، ونصوم كها كان يصوم .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ ، يختلف عها إذا قال « يؤدون الصلاة » . فإقامة الصلاة ، تعنى أن ينصرف المصلى بتكبيرة الإحرام عن نفسه ودنياه ، ويعيش ما يقرأ من القرآن ، ويؤدى ركعاته وسجداته بخشوع قلبه وخضوع روحه ، إلى أن يرتقى الخشوع إلى مرتبة كأنها الحضور والشهود لله ، وكأنه ليس بينه وبينه حجاب ولاترجمان . ومن إقامة الصلاة أن تصلى لوقتها ، فإن ذلك من أفضل الأعمال .

والصلاة تقوم النفس وتقويها ، وتجعل لها عزيمة وإرادة ودفعة حياة ، وبذلاً دائهًا في سبيل الله .

وطهارة البدن ونظافة الأطراف ، تعوّد النظافة الحسية التي ترتقي بك مع الذكر والتسبيح والتهليل إلى طهارة قلبية .

ومن صفات المتقين أيضًا ، أنهم كما وصفهم القرآن : ﴿ . . . وبما رزقناهم ينفقون ﴾ .

وقد نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة \_ وإن كان حكمها مازال معمولاً به \_ واختار ابن جرير أنها تعم الزكاة وغيرها من النفقات ، فالمسلم ينفق من ماله حين يجد أخاه المسلم في حاجة إلى الطعام ، وكذلك الثياب ، وغيرها .

وهؤلاء المتقون ﴿ يؤمنون بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك ﴾ . إنهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل على محمد \_ على المعارف الذي أنزل على محمد \_ على المعارف الذي أنزل على محمد \_ المعارف الدي أنزل على المعارف ا

إنهم لا يفرقون بين نبوة نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ونبوة محمد عليه الخاتم لكل النبوات . . .

إنهم يؤمنون بالكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، وبالكلمات التي تنزلت على جميع الأنبياء من بعد آدم . فهم كما وصفهم تعالى بقوله :

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْدِ وَكُلْبُهِ ، وَرُسُلِهِ وَوَكَالُواْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا مُعْمَا لَعُمْ اللَّهِ وَكُلْبُهِ ، وَرُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ عَنَى اللَّهُ مَا لَكُ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ عَنَى اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْ

ولكن ليس معنى الإيهان بها أنزل من قبلنا أن نعمل بشرائع الأمم قبلنا دائمًا ، بل نعمل بالقرآن والسنة المبينة له ، ونؤمن بأن هذه الرسالات متفقة معنا في العقائد ، وتختلف في التشريع ، وأننا مطالبون بأن يكون للقرآن الهيمنة الكاملة على كل الرسالات.

#### قال تعالى :

﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بها أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عها جاءك من الحق لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون ﴾(١).

#### وَبِّالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ٦

والإيقان بالآخرة يعنى أنهم لا يشكون فى أمر الآخرة ، ويرونها ماثلة أمام أعينهم رأى العين ، ولا يتم الإيهان إلا باليقين .

أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوكَ

هؤلاء المتقون المفلحون ، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ، ويهتدون إذا ضل

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨٨ .

الناس ، فيعيشون غرباء فى أوطانهم وبين ذويهم ، ويعملون على إصلاح ما أفسد الناس من سنة نبيهم \_ ﷺ \_ يجاهدون فى سبيل الله ، لا يخافون لومة لائم ، يقولون كلمة الحق وهم يعلمون أن الموت أقرب إليهم من شراك نعالهم .

إنهم طائفة ظاهرة على الحق ، قائمة به حتى تقوم الساعة ، وهي قائمة لا يضيرها من خالفها ، ولا من خذلها حتى ينفخ في الصور الموعود وهم على ذلك ، فينتقلون إلى دار الكرامة ، ويناديهم ربهم : ﴿ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴾ (١).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُ دْتَهُمْ أَمْ لَهُ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهُمْ وَعَلَى النَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَلُوهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَلُوهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

بعد الحديث عن المتقين وصفاتهم فى الآيات السابقة تتحدث الآيات هنا عن طائفة مناقضة للمتقين ومناهضة لهم ، وهى طائفة الكافرين ، لا تنفعهم الذكرى ، ولاتجدى معهم الموعظة . لا يهتدون ، ولاينتفعون بها فى الكتاب من آيات بينات ، يزداد بها المتقون إيهانهم ، بينها لايزداد الكافرون بها إلا ضلالاً على ضلالهم .

وإصرار الكافرين على كفرهم ، ليس السبب فيه تقصيرًا في البلاغ ، ولا عيبًا في القرآن، ولكن لأن الكفر متشبث بقلوب هؤلاء ، بها اكتسبوا من سيئات رانت على قلوبهم فغلّفتها، وعلى أسهاعهم فأصمّتها ، وعلى أبصارهم فأعمتها .

إنهم لا يعاندون الله ولا يعاندون رسوله على على إنهم يعاندون أنفسهم بعنادهم للحق الذي جاءهم من ربهم ، وللحقيقة القائمة في ضميرهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم اللّهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ثُونَ عَلَى وَإِذَا قِيلَ مَمْ مُن فَذَا وَ هُمُ اللّهُ مُرَضًا أَولَهُمْ عَذَابُ الْيُمْ بِمَاكَانُوا يَكُذِبُونَ عَلَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللّهُ مُن النّاسُ قَالُوا إِنّا مَا عَن مُصلِحُونَ عَلَى الْآرَانِ اللّهُمْ مُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٢)الزخرف : ٦٨ .

الذين ءَامنُواْ قَالُواْ ءَامنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَينطِينِهِمْ قَالُوَاإِنَا مَعَكُمْ إِنَّما غَنُ مُسْتَهْ وَءُونَ عُ اللّهُ يَسْتَهْ وَعُ اللّهُ يَسْتَهْ وَعُ اللّهُ يَسْتَهْ وَعُ اللّهُ يَسْتَهْ وَعُ اللّهُ يَسْتَهُ وَعُ اللّهُ يَعْمَهُ وَنَ عُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ لَنَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مُعِمُونَ عَلَى اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مِعُولَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مُعِمُونَ عَلَى السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنَ السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنَ السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنَ السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنْ السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنْ السّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مِنْ السّمَاءِ فِيهِ طُلُمُتُ وَرَعْدُ وَبَرَقٌ يَخْمُونَ أَصَابِعَمُ مَنْ وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعْمَلُونَ أَصَابِعَمُ مَنْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهُمِ فِي خُلُولُ اللّهُ مُعَلِيمِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهُمِ بِسَمْعِهِمْ وَالسَّمُ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهُمَ بِسَمْعِهِمُ وَالشَامِ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ مُعْمَلُولُ اللّهُ مُعَلَى السَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهُمَ بِسَمْعِهُمْ وَالْمَا عَلَيْهُمُ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهُمَ بِسَمْعِهُمْ وَالْمُعَلِيمُ وَلَوْ مُنَاءَ اللّهُ مُنْ مُعْلَقُ مُولًا مِنْ السَامَاءُ وَلَوْ مُنَاءَ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ مُنْ مُولُولُولُ اللّهُ مُنْ السَمْعُومُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُعْلَقُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْمُولُ وَاللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْلَقُ مُنْ السَمَاءُ اللّهُ مُعْمَلًا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَالِهُ مُنْ السَمْعُ مُنْ السَمَاعُ اللّهُ مُعْمَلِقُ مُنْ السَمْعُولُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعْمُو

بين الله سبحانه وتعالى لنا بإيجاز صفات المتقين ، ثم صفات الكافرين ، ثم بين هنا بشىء من التفصيل صفات طائفة المنافقين ، لأن عالم المنافقين عالم متفرد . إذ النفاق خليط غير متكافئ من باطل ألبس بحق ، وحق أشرب بباطل ، يشع فيه النور فجأة كما يختفى فجأة ، ويستحيل إلى ظلام دامس مخيف ـ فلا تكاد تميز بين نار استوقدت لتضىء وأخرى لتلهب عالمًا تسود فيه دواعى الحيرة والتردد والقلق والتساؤل .

وأصل النفاق: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن ، وهو المتعارف عليه شرعًا به «إظهار الإيهان وإخفاء الكفر». وقد ظهر بين صفوف المسلمين ـ أول ما ظهر ـ ف المدينة . وسورة البقرة أول سورة مدنية تتناول المنافقين بذكرهم وبيان صفاتهم . ولم يكن الحال بمكة يدعو إلى ظهور أمثال هؤلاء المنافقين ، لأنه لم تكن للإسلام دولة تحمل الناس على منافقة المسلمين ، بل كان كفار مكة يظهرون للمسلمين عداءهم الذي يكنونه .

أما فى المدينة وقد صارت الشوكة والغلبة للمؤمنين ، وقامت دولتهم بقوتها ، بحيشها، بحكومتها ، وقبل ذلك كله بقائدها ورائدها محمد \_ عليه \_ إذن فقد تغير الحال ، وأصبحت الدولة للمسلمين ، وهنا ظهر النفاق .

وخطر الكفر أقل من خطر النفاق ، ذلك أن أهل الإيهان يقفون من الكفار وجهًا

لوجه ، ويعلنون الحرب عليهم ، فمقاومة الكفر أهون وأيسر من مقاومة النفاق ، لأن النفاق غير معلن ، ولذلك نجد قيامنا في هذه الدائرة صعبًا وحرجًا ، والأمة الإسلامية قد عانت في تاريخها الطويل من المنافقين أكثر مما عانته من أعدائها الظاهرين . ولذا كان القرآن معنيًّا برسم ملامحهم ، ووصف علامات نفاقهم ، حتى يتعرفها المؤمنون فيحذروهم ، ولايقعوا في حبائل خداعهم .

وحتى نعلم خطر هذه الفئة على الإسلام والمسلمين ، فلنتصورهم وهم يأتون رسول الله و ومن بعده من المؤمنين ، فيقولون : « نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » والله يعلم إنهم لكاذبون . . وهم يظنون أنهم بكذبهم هذا قد خدعوا الله ورسوله والذين آمنوا ، بينها هم المخدوعون حقًا ؛ ذلك أنهم يسيرون في طريق نهايته المدرك الأسفل من النار ، ولن يجدوا لهم نصيرا .

فها أقسى قلب من خالط أهل الحق ، واستمع من رسول الله \_ ﷺ وعايش التعاليم والمبادئ التى علّمها وشرحها رسول الله \_ ﷺ لأصحابه ، ثم أصر \_ بعد هذا \_ على الكفر سرا . وما أتعس وأبأس من نافق فى الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة واتجه المنافقون ليجلسوا حيث يجلس المؤمنون \_ كها كانوا يفعلون فى الدنيا \_ إذا بسور يضرب بينهم ، ليجلسوا حيث يجلس المؤمنون \_ كها كانوا يفعلون فى الدنيا \_ إذا بسور يضرب بينهم ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، فينادون المؤمنين : ﴿ أَلَم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله . . . ﴾ (١).

والمرض هو الشك. قال بذلك غير واحد من صحابة رسول الله \_ ﷺ \_ منهم ابن عباس ، وابن مسعود . وقال بذلك أيضًا جماعة من التابعين ، منهم مجاهد ، وقتادة والحسن البصرى .

وعن عكرمة وطاوس في قلوبهم مرض يعني الرياء (٢).

وقد جازاهم الله في الدنيا بمزيد من المرض على مرضهم ، ذلك أن الجزاء من جنس العمل. أما في الآخرة فقد أعد لهم العذاب الأليم ، وتلك هي عاقبة كذبهم الذي لم يتخلوا عنه في الدنيا .

والكذب أول آيات المنافق ، وبه يداري نيته الخبيثة وباطنه السيئ. وأعظم الكذب:

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٤.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن کثیر : ۱۰/ ۸۸ .

الكذب على الله ، وعلى رسوله \_ ﷺ \_ قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَظْلُمْ ثَمْنَ افْتَرَى عَلَى اللهُ الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ (١) .

ثم بين الحق تبارك وتعالى صفة أخرى فيهم ، وهي أنهم :

#### وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ عَلَى

و « الفساد خروج الشيء عن حال استقامته ، وكونه منتفعًا به ، ونقيضه الصلاح ، وهو الحصول على الحاتة المستقيمة النافعة » (٢) .

والإفساد في الأرض إنها يكون بمعصية الله ، فبقدر ما فيها من المعاصى بقدر ما فيها من فساد و إفساد .

يقول تعالى : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ (٣) .

وهذه الطائفة من الناس قد اتخذت ادعاء الإيهان بالله واليوم الآخر ذريعة لكى يفعلوا ما يحلو لهم ، وحجابًا يستترون وراءه من قبيح أفعالهم .

وهذه صفة المنافقين في كل زمان ، قبل البعثة ، وبعدها ، وإلى يومنا هذا ، بل إلى يوم الدين بنفس صفاتهم وخلائقهم التي وضحها القرآن ، كما سبق بيانه . فإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض ، بتعطيل شرع الله ، قالوا : ما نريد إلا الإصلاح . فهم مفسدون ، مرة باسم المصلحة العامة ، ومرة باسم الحضارة .

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال:

### أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ كُ

وليس بين هؤلاء المنافقين والدرك الأسفل من النار إلا الموت ، وليس بينهم وبين الجنة إلا أن يوافق باطنهم ظاهرهم ، وفعلهم قولهم » .

قال تعالى:

﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا \* إلاالذين تابوا

 <sup>(</sup>١) الصف: ٧.
 (٢) محاسن التأويل ، القاسمي ، ١/٤٣.

<sup>(</sup>٣) الروم : ٤١ .

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا ﴾(١).

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَآءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓ أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ السُّفَهَا أَ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءَ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ عَنْ السُّفَهَاءَ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ عَنْ

وبعد نهيهم عن المنكر في الآية السابقة بـ ﴿ لا تفسدوا ﴾ ، يأتي أمرهم بالمعروف في هذه الآية بـ « آمِنُوا » .

وقوله تعالى : ﴿ آمنوا كها آمن الناس ﴾ يعنى الإيمان الحق ، الذى أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ به ، والذى عرّفه العلماء بأنه « قول باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالأركان» . ولكنهم يرون أنفسهم فى مكانة تعلو بهم عن إيمان العامة ، فلابد لهم من لون خاص من الإيمان ، يتناسب مع مناصبهم ومراكزهم ، وسياساتهم ورئاستهم . لون من الإيمان لا أمر فيه ولا نهى ، لا شرع فيه ولا شريعة .

وبإيجاز : يريدون إيهانًا غير الإيهان الذي عليه الناس ، والناس عندهم ، هم السفهاء، ولهذا قالوا :

#### ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَاءَ امْنَ السُّفَهَاءُ ﴾

ولكن الله سبحانه وتعالى قد رد عليهم مقولتهم ، وحصر السفاهة فيهم ، وتولى عن المؤمنين الجواب عليهم ، فقال تعالى :

#### أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاأَهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ٢

والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأى ، القليل المعرفة بمواطن المصالح والمضار . وهم كذلك ولكنهم لا يعلمون ، فقد فتنوا بأهوائهم ، فصدوا عن السبيل . ولشدة سفههم لا يعون حقيقة أمرهم ، ولا حقيقة أمر من رموهم بالسفه بغير علم . ويضيف الله تعالى صفة أخرى للمنافقين بقوله تعالى :

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا يَخَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ \$ اللَّهُ يَسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَعُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ \$

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٥، ١٤٦.

وهم مذبذبون بين أهل الإيهان وأهل الكفر ، لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .

وبينا يرفضون أن يكونوا على مثل إيان المؤمنين ، ويعدونهم من السفهاء ، فهم حين يلتقون بهم يؤكدون لهم أنهم على مثل ما هم عليه من الإخلاص لله ، وذلك لأن الله قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين ، حتى إذا انتهوا إلى أعوانهم من الكفار الذين يعادون المؤمنين ، أكدوا لهم الولاء ، ووضعوا أيديهم فى أيديهم ، مصرحين بكفرهم ساخرين مستهزئين .

وقوله تعالى : ﴿ ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ﴾ يعنى أنه يزيدهم ضلالاً على ضلالهم ، وطغيانًا على طغيانهم ، ومرضًا على مرضهم ، فيزدادون حيرة على حيرتهم ، فلا هم يخرجون مما هم فيه ، ولا هم يظلون على ما هم عليه ، فهم فى زيادة مستمرة من الرجس على رجسهم ، فلا يفيقون إلا وهم فى قاع جهنم ، مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف .

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجَّنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ثَلِي السَّالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجَّنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا

قال قتادة : « قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف ، ومن السنة إلى البدعة» (١)، فتلك صفقة خاسرة ، وتجارة كاسدة ، وجهل منهم بها فيه مصلحتهم وصالح أمرهم في الدنيا والآخرة .

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى السَّتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحَوْلَهُ وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُرْجِعُونَ عَلَى مُمَّ مُكُمٌّ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَلَى مُرَّا مُكُمٌّ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنْ

ويضرب الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الأمثال لهؤلاء المنافقين حتى يزيد صورتهم وضوحًا: يكشف حال هؤلاء المنافقين، ويفضح أعماق شعورهم، ويقف على حيرتهم بالتصور الملموس. فهذا رجل قد أوقد حطبًا، وظن أن نار الحطب ستظل، ليهتدى بها، وهو فى جوف ليل ساحق الظلمة، فلما أنار الحطبُ ما حوله، ورأى كل شىء على حقيقته، واغتر به كثيرًا، وظن أنه يستطيع أن يسير بهذا الضوء المؤقت، فوجئ بأن الضوء كان خداعًا له، إذ لم يستمر الضوء إلا قليلاً، وعاد إلى ظلام دامس، وقد نفد وقوده وتحول إلى رماد.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ، دار الشروق ، ١/ ٦٣.

هكذا حال المنافقين.

إنهم طلبوا معرفة الحق ، فلما أضاء الحق لهم تمردوا عليه \_ سبحانه \_ فذهب بنورهم ، وحلت عليهم ظلمة كثيفة من الكفر والنفاق .

آوَكَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِفِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي َ اذَانِهِم مِنَ الصَّوَعِةِ مَذَرَالْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ الصَّوَعِةِ حَذَرَالْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحَيطًا بِالْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ مَ لَكُمُ مَا أَضَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ كُلُمَا أَضَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهُ لَلْ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴿ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَذَهُ مَن السَّمَا وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَذَهُ مِن السَّمَا فَي اللَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهُ مِن السَّمَا وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْ

وكذلك فى الآيتين ١٩ ، ٢٠ مثل آخر ضربه الله لنوع آخر من حالات النفاق ، حالة قوم يظهر لهم الحق تارة ، ويشكون تارة أخرى ، فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم على ما ذكرته هاتان الآيتان (١) ، فهم لقلة إيانهم فى فزع دائم ، وفى حذر غير نافع وكلها ازداد الإسلام قوة ، استكانوا وتابعوه ، ثم تعرض لهم الشكوك فيرتدون إلى الظلام وإلى ضلال النفاق .

## يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ 🗘

فى بداية السورة عشنا مع عالم المفلحين الناجين بطهارة قلوبهم واستقامة سلوكهم ، فقد أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله ، والتزموا منهج الحق فى حياتهم ، فأحسن الله فى الآخرة عاقبتهم ، وأكرم مثواهم ومستقرهم . ثم بين لنا السبيل الذى يُلْحقنا بهم وهو: عبادة الله الواحد الأحد ، الذى خلقنا وخلق الذين من قبلنا : خلقهم جميعًا ليعبدوه ، كما قال سبحانه :

﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ۞ (٢).

فإذا عرفنا ذلك ، واعتقدناه ، وعملنا به ، نكون من المتقين الناجين المفلحين .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك ابن كثير : ١/ ٥٤ ، ٥٥

<sup>(</sup>٢) الذرايات: (٥٦ ٨٥).

ثم يقول:

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخَجَ بِهِ- مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ أَلْكُرَ خَعَدُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ عَنَى

وهذا مزيد من التذكير بنعمة الخالق ، فهو لم يخلقنا عبثا ، ولن يتركنا سدى ، فقد يسر لنا الحياة ، وقدر في الأرض أقواتنا ، وفي السهاء أرزاقنا ، فبسط الأرض حتى كانت لنا فراشًا وثيرًا ، ورفع السهاء فكانت لنا ظلا ظليلا ، وأنزل منها الماء ليخرج من الأرض مكنونها من الأقوات التي قدرها الله لعباده وخلقه . . فكيف نجعل لله بعد ذلك ندا . . أو شريكًا في أي شيء وله المثل الأعلى في السموات والأرض وليس كمثله شيء ؟

وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهِدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَنَى فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَالنَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ فَي وَيَشِر الَّذِينَ فَالنَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ فَي وَيَشِر الَّذِينَ فَالنَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أُعِدَّتِ لِلْكَنفِرِينَ فَي وَيَشِر الَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه يدعونا إلى الإيهان بالقرآن . . . بالرسالة التي أرسل بها نبيه \_ على حتى يتم لنا الإيهان به .

من كان فى شك من أن هذا القرآن منزل من عند الله ، فيمكن له أن يزيح هذا الشك عن صدره بأن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن ، فإن استطاع ذلك ، فهو على حق فى أن هذا القرآن ليس منزلاً من عند الله ، وإن لم يستطع فليؤمن بهذا الكتاب ، وليصدق برسالة من نزل عليه الكتاب ، وليتق الله ربه باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وإلا كانت عاقبته النار التى أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين . ﴿ نارا وقودها الناس والحجارة ﴾ .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ يتحدى الذين يَشُكُّون وَيُشَكِّكُون في رسالة محمد \_ ﷺ \_

يتحداهم إلى يومنا هذا ، وإلى أن تقوم الساعة : أن يأتوا بمثل هذا القرآن . . ولو بسورة . . . ولو بآية ؟ .

وهذا إنذار من الله \_ سبحانه \_ للعباد ، فليس أمامهم إلا أن يسلموا . . . ويسلموا لله رب العالمين ، وإلا فالنار التي أعدت للكافرين .

أما من آمن بهذا الكتاب ، وعمل بها أمر الله - سبحانه وتعالى - به فله البشارة من الله ورسوله بجنات غير محدودة ولا معدودة ، كلها رزقهم الله - سبحانه وتعالى - فيها رزقًا وأعطاهم عطاء ، قالوا: لقد رزقنا هذا من قبل .

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ اللَّهِ المَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آزَا دَاللَّهُ بِهَنْ ذَا مَثَ لَا يُضِلُّ بِهِ الصَّيْرِ الرَّيِّةِ فَي بِهِ الْمَثَلَّا يُضِلُّ بِهِ السَّخِيرَ وَيَهْدِي بِهِ المَثِيرُ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ 

بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ 

بِهِ اللَّا ٱلْفَسِقِينَ 

بِهِ اللَّا ٱلْفَسِقِينَ 

بِهِ اللَّا ٱلْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَاسِقِينَ 

اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ 

اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُثَالِقُولِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُثَلِّينِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

نزلت هذه الآية لما قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، أى كالذى استوقد نارًا أو كصيب، وهذا مروى عن السّدى، عن ابن عباس وابن مسعود (١٠).

وقيل نزلت ردًا على المشركين الذين قالوا: « ما بال الله يضرب المثل بالذباب والعنكبوت؟» . يضرب الله المثل بالبعوضة البسيطة ، التى تستصغرها وتستحقرها الأنظار لينبه إلى أن سهولة الخلق لديه فى بسط الأرض ، وجعل الجبال موازين لها ، وفى رفع السموات وبث الأفلاك ، مثل سهولة الخلق لديه لهذه البعوضة ، لذلك فهو لايستحيى أن يضرب مثلاً مّا : بعوضة فها فوقها .

« أى أية بعوضة صغيرة كانت أو كبيرة ، فها فوقها ، قيل : فوقها في الصغر والحقارة، وقيل : فها فوقها في الكبر » (٢).

يضرب الله بها المثل ، وهو يعلم أن فيها الإعجاز للإنسان المتغطرس ، وفيها مزيد

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج ١/ ٦٤ ط الحلبي .

من الإيمان للمتعظ المتدبر ، إذْ بينها يمر عليها الكافر ولا يعيها ، ينظر إليها المؤمن ويتدبرها ويتعظ بالحق الذي تنطق به .

والفسوق هو « الخروج » تقول العرب فسقت الرطبة ، إذا خرجت من قشرتها ، ويقال للفأرة فويسقة ، لخروجها عن جحرها للفساد . والفاسق : يشمل : العاصى والكافر، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش ، والمراد من الآية الفاسق والكافر، والله أعلم (١).

والمسلم الذي يصر على المعاصى ، ويعطل أمر الله ونهيه ، إنها هو من الفاسقين ، وقد يكون عاقبة إصراره على الذنب أن يقع في الكفر وهو لا يدرى .

إذن فالفسق يكون بمعنى المعصية : تارة ، ويكون بمعنى الكفر ، تارة أخرى .

ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فَيَ الْأَرْضِ أُوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ فَيَ

والعهد فى الآية قد يراد به ما عهد الله به إلى أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل. وقد يكون العهد هو ما أخذه الله على جميع بنى آدم فى عالم الذر ، حيث أقروا له بالربوبية . وشهدوا على أنفسهم بالعبودية لله \_ سبحانه \_ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي وَشَهدوا عَلَى أَنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ (٢) .

ونقض العهد مع الله \_ سبحانه وتعالى \_ من أعظم الذنوب . وأكبر عهد أخذه على بنى آدم هو عهد الخلافة : خلافة بنى آدم عن الله فى الأرض . . يحكم بحكمه . . يأمر بأمره . . ينهى بنهيه ، وذلك بعد العهد الذى أخذه عليهم بأنه الرب الخالق ، وهم العبيد ، وذلك بقوله تعالى : ﴿ أَلْسَتَ بَرِبُكُم ﴾؟ وبقولهم إجابة عليه سبحانه بكلمة ﴿ بلى ﴾ .

والذين أسلموا قلوبهم وأبدانهم لله ، وآمنوا بالله ورسله وكتبه ، هم أصحاب العهد الذين لم ينقضوه .

أما الذين يفعلون غير ذلك ، فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١/ ٦٥ .

فبعد أن علموا أن الإسلام هو انقياد وطاعة ، حادوا عن الطريق المستقيم .

السياق فيه إجمال ، والصلات المطلوبة في مجموعها كما قال سيد قطب : صلة الرحم والقربي - صلة الإنسانية - صلة العقيدة والأخوة الإيمانية ص ٥٢ .

وقيل: يقطعون كل ما أمر الله بوصله من الطاعات، فيتركون الصلوات، فينقطعون عن رحمة الله، وعن الصلة بالله، ويقطعون الصلة بينهم وبين الله أيضًا بتركهم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويقطعون حبل الله الواصل إليهم من السياء بهجرهم للقرآن، وكتهانهم للعلم عن المسلمين، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ اللَّهِ يُحْبِيكُمْ ثُمَّ اللَّهِ وَتُجْعُونَ ﴾

هذا بيان للخلق ، لكى يتفكروا : أنهم كانوا أمواتًا : كانوا عدمًا ، ثم صاروا أنفسًا حية . تخرج إلى الدنيا ، وتحيا ما شاء الله لها أن تحيا ، ثم تموت ، ثم تمكث في القبور حتى يأتى الإحياء الثاني بعد الموتة الثانية ، وهو البعث يوم النشور ، لترجع إلى الله ـ عز وجل ـ .

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَكَاآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَ إِلَى ٱلسَكَاآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ لَيْ

فالله سبحانه وتعالى خلق لنا كل ما فى الكون ، فإذا استعملناه فيها يرضيه فقد أحسنا، وإذا استعملناه فيها يغضب الله فقد أسأنا ، خلق لنا ما فى السموات وما فى الأرض جميعًا منه ، وهذه نعمة كبرى ، ﴿ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ ، فلا نرى فيها من فطور . رفعها الله بقدرته ، وسوّاها بحكمته ، وجمّلها بإبداعه . ويمسكها بعظمته . ﴿ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحدٍ من بعده إنه كان حلياً غفورًا ﴾ (١).

ثم هو سبحانه: عليم بكل شيء: ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾(١).

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤١. (٢) الملك: ١٤.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَهِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْجَعْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَانَعْلَمُونَ عَنَى وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِ كَمَةِ فَقَالَ مَا لَانَعْلَمُونَ عَنَى وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِ كَمَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَلَتِ عَلَى الْمَلَتِ كَمَةً اللَّا اللَّهُ وَفِي بِأَسْمَاءَ هَنَوُلاَء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَن قَالُوا سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمُ مَن اللَّهُ وَفِي بِأَسْمَاءَ هَوْلُاء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَن قَالُوا سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنا آلِلًا مَا عَلَمُ مَا اللَّهُ وَفِي مِلْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَا أَلَهُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخلافة عهد قائم بين الحق تبارك وتعالى وبين خلقه منذ آدم ، ذلك أن الله تبارك وتعالى سأل الخلق ـ حين كانوا في عالم الذر ـ ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .

وهذه الأمانة فى صورتها الكبرى هى العهد بالخلافة ، إذن فكل إنسان من ولد آدم مسئول عن تلبية نداء الله \_ سبحانه وتعالى \_ ومسئول عن تحمل التبعة التى قبلها عن الله . فالذين شهدوا لله \_ سبحانه وتعالى \_ بالوحدانية ، ولرسوله بالرسالة ، قد استجابوا لله \_ سبحانه وتعالى \_ حين دعاهم ، وقد جاء محمد \_ على \_ وأقام هذه الخلافة ، وصحح للذين سبقوه من أمم الأنبياء من قبله : ما وقعوا فيه من خيانة للعهد وتقصير فى حمل الأمانة ، وبين لهم مسئولية كل مسلم عن إقامة أمر الإسلام فى نفسه وفى غيره .

وسؤال الملائكة هنا ليس اعتراضًا على الله ، ولا حسدًا لبنى آدم \_ إذ لم يكن هناك تنافس بين آدم والملائكة على الخلافة ، حتى يقال هذا \_ لكنه سؤال استعلام واستكشاف ، كها ذكر ابن كثير (١) .

وحين رد الله \_ سبحانه وتعالى عليهم هذا الاستفهام بقوله : ﴿ إنَّى أَعلَم مَا لَا تَعلَمُونَ ﴾ لم تعد الملائكة الكرة .

ثم تفضل الله \_ سبحانه وتعالى \_ على ملائكته فكشف لهم عن بعض سر اختياره لخليفته ﴿ وعلّم آدم الأسهاء كلها ﴾ فتعلمها ، ثم عرض الأشياء على الملائكة ، وقال : ﴿ أَنبِئُونِي بِأُسهاء هؤلاء ﴾ فعجزت الملائكة مسبحة بنعمة الخالق وحده قائلة :

 <sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ، ۱/ ۲۹.

﴿ سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا ﴾ ، ثم أقرت لله \_ سبحانه وتعالى \_ بالعلم مع الحكمة قائلة : ﴿ إنك أنت العليم الحكيم ﴾ .

وقد سهاه الله آدم لأنه خلقه من أديم الأرض ، من جميع عناصرها . وناداه الله \_ سبحانه وتعالى \_ باسمه فلبى ، وقد علمه الله الأسهاء كلها بها فيها اسمه ، ثم أمره أن يذكر أسهاء الأشياء كلها ، فتلاها جميعًا ، وحين ذاك تمت الحجة تفضلاً من الله على الملائكة ، وعند ذلك أمرهم بالسجود له .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُنَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﷺ

وحين أمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ الملائكة بالسجود لآدم: كان ذلك أمرًا تكريميا من الله لآدم، فالسجود هنا ليس بمعنى العبادة، بل سجود تحية وسلام وإكرام، وهو طاعة لله عز وجل لأنه امتثال لأمره تعالى .

وكان آدم بمثابة الكعبة لابد أن يتجه الإنسان إليها في صلاته ، فيكون السجود لله لا لأحجار الكعبة .

وقد أطاعت الملائكة أمر الله وسجدت لآدم ، معترفة بفضله عليها بتعلم الأسهاء ، وأبى إبليس أن يسجد ، فنزل عليه غضب الله ، وصدر أمر جديد .

وَقُلْنَايَتَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ عَنَى فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا الشَّيْطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْفَقَ وُمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ عَنَى الْمُعْرَفِي الْمُرْفِي الْأَرْضِ مُسْفَقَ وُمَتَنُعُ إِلَى حِينٍ عَنَى

ونادى الله آدم وزوجه ليسكنا الجنة ، وحذرهما من الأكل من شجرة معينة فى الجنة ، ولهما بعد ذلك أن يأكلا من حيث شاءا ، كما شاءا ، وكيف شاءا ، ومتى شاءا . وهنا ظل إبليس يوسوس لآدم وزوجه بالأكل من الشجرة ، موحيا إليهما أنها شجرة الخلد والملك الذى لايزول ، حتى وقع آدم ، فأكل من الشجرة ، وحين ذلك تحسس نفسه فوجدها عارية من ستر الطاعة ، فأخذ يخصف عليه من ورق الجنة ، ولكن الجنة لم تخلق لهذا ، فلم يكن لأحد أن يعصى ربه فى جنته . لقد عجز عن ستر عورته التى لم

يكن يراها ، ونظر إلى زوجه فرآها مثله ، لقد خرجا ـ بمعصية ربها ـ مما كانا فيه من نعيم السعادة .

فمن سلك سبيل المحسنين التائبين فلا يخاف ولا يحزن ، أما من سلك سبيل إبليس فهو من أصحاب النار « خالدين فيها » .

وقد وضع الله بذلك قانونًا وناموسًا ثابتًا للإنسان فى كل زمان ومكان ، وهو أن سعادته فى اتباع الهدى ، وشقاءه \_ فى الدنيا والآخرة \_ فى تكذيب آيات الله والصد عن منهج الله تعالى .

يَبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلِّيَ آنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَارْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آنَ زَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِدِّ -وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيْنَى فَأَتَّقُونِ ﴾

ينادى الله - سبحانه وتعالى - أبناء العبد الصالح والنبى المبعوث: إسرائيل . فياأولاد الرجل الذى وهب نفسه لله ، يا أولاد يعقوب ، حفيد إبراهيم . . ﴿ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ﴾ ، وقد أنعم الله عليهم بالكثير من النعم ، ذكر سيدنا موسى لهم بعضها حين قال لهم : ﴿ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين ﴾ (١) أى أن أهل زمانهم لم ينالوا مثلهم . إذا كان المطلوب بيان نعم الله عليهم ، فهذا قليل وهناك ما هو أهم منه ، ويبدو هذا من مقارنة ﴿ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ﴾ بتفجير الماء ونزول المن والسلوى . فاشكروني على ذلك بالإيان بي ، والوفاء بعهدى عليكم ، حتى تنالوا ما عاهدتكم عليه وواعدتكم به من الجزاء والثواب العظيم .

أوفوا بعهد التوحيد الذي أخذه عليكم آباؤكم من قبل ، واخشوني ولا تعرضوا

<sup>(</sup>١)المائدة : ٢٠٠.

أنفسكم لغضبى وعقابى ، وإنكم لن تفوا بعهدى حتى تؤمنوا بها أنزلت مصدقًا لما معكم، ألا وهو القرآن ، مصدقًا لما بين أيديكم من التوراة والإنجيل ، فلا ينبغى أن تكونوا أول كافر به ﴿ ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلًا ﴾ والثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها، فهى لاتساوى شيئًا أمام آية واحدة تكفرون بها من آيات الله .

### وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ

وتلبيس الحق بالباطل ، هو طريق من أراد أن يكتم الحق ، فيظهره بصورة غير صورته الحقيقية ، ويستبدلون به الباطل وهم يعلمون . وهذا إثم عظيم ، وذنب كبير، فإن يكتم أهل الحق ما اسْتُحْفِظُوا عليه ، وصاروا عليه أمناء ، فمن يبينه للناس بعدئذ؟ .

#### وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱزكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ عَلَى

أى أقيموا الصلاة كما فرضها الله ، وأنزلها وشرعها . كما يقيمها من آمن بما أنزل الله على رسوله ، وآتوا الزكاة كما يؤتيها أصحاب محمد على ولا تصح لكم صلاة ولا زكاة حتى تنضموا إلى صفوف الراكعين من أصحاب محمد على وفريق من أبديكم ، فما خالفكم العالمين ، ذلك أن محمدا قد جاء بالرسالة الخاتمة المكملة لما بين أيديكم ، فما خالفكم فيه من أعمال فهو بمثابة نسخ لما بين أيديكم ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، حتى تكونوا قد وفيتم بعهدكم ، وأكدتم إيمانكم بما بين أيديكم ، فتصيروا من أمة محمد على الله المن أمة محمد على الله المناه المنا

## اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

هذا استفهام بعد استفهام ، واستنكار بعد استنكار . إنه اللوم الشديد ، والعتاب الصارخ من الله ـ سبحانه وتعالى ـ للذين علموا الحق ودرسوه يذكّرون به الخلق ، ويدعونهم إلى العمل بها فيه ، ثم يقعون هم فيها يحذرون منه ، ويقترفون ماينهون عنه ، ولايجدون لأنفسهم زاجرا من الناس عن الشر ، ولا آمرا من الناس بالخير .

﴿ أَفَلَا تَعَقَّلُونَ ﴾ . أفلا يعقل هؤلاء شيئا مما يقرءون ، أو حرفا مما يعلِّمون الناس؟

أقست قلوبهم إلى هذا الحد؟ أم غلبتهم شهواتهم وأهواؤهم وما ينالون من العطاء المادي والثناء القاتل؟

لقد نزلت هذه الآية بين مانزل في بني إسرائيل ، إلا أنها عامة في الحكم ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، لابخصوص السبب .

لقد كان علماء بنى إسرائيل يبشرون بمحمد \_ ﷺ \_ وينعتونه للناس ويستفتحون عليهم به، ويأمرونهم بالإيمان به إذا ظهر ، ولكنهم حين جاء محمد ﷺ \_ كفروا به .

عن ابن عباس في هذه الآية يقول: « أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد \_ ﷺ ـ وغير ذلك مما أمرتم به من إقامة الصلاة ، وتنسون أنفسكم » .

وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو، قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل؟ قال: وماهن؟ قال: قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النّاسِ بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ أحكمت هذه؟ قال: لا ، قال: فالحرف الثانى ، قال: قوله تعالى: ﴿ . . . لم تقولون مالا تفعلون \* كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون ﴾ أحكمت هذه؟ قال: لا ، قال: فالحرف الثالث: قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: ﴿ . . . وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . . . ﴾ أحكمت هذه الآية؟ قال: لا ، قال: فابدأ بنفسك » .

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيدَةُ إِلَاعَلَى لَخَاشِعِينَ فَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَعُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ فَ لَكُ مُلَعُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ فَ لَكُ

وهذا طريق كل من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، حيث يتطلب الكثير من مجاهدة النفس والاستعانة بالله \_ سبحانه وتعالى \_ حتى يقوى على مواصلة السير لما سيلقاه من صعاب، فهو في حاجة دائمة إلى الصبر، ولايعود الصبر كالصوم ؛ « فالصوم نصف الصبر » .

وَالذَى يَدَعُو إِلَى الله ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، لابد أن يستعين بالله ويستهديه فيها يعترض طريقه من صعاب شتى .

والصلاة ثقيلة وشاقة على نفوس الكثير من الناس . أما الخاشعون الذين ألانوا الجانب لله، وخفضوا الجناح بين يديه ، وتدبروا آياته ، واتصلوا بالله سبحانه وتعالى في

صلاتهم ، فقد حبب الله - سبحانه وتعالى - الصلاة إليهم ، لأن فيها مناجاته سبحانه والقرب منه ، فهؤلاء الخاشعون قد جعلت قرة أعينهم في الصلاة .

ولا يتأتى الخشوع فى الصلاة إلا من اليقين بالله واليوم الآخر ، وخوف اللقاء ، وعرض الأعمال على الله ، والاعتقاد بأن الصلاة ميزان الأعمال جميعاً ، فإن صَلَحَتْ صَلَحَ سائر عمله ، وأنه سوف يرجع إلى الله فى يوم معلوم . ثم توفى كل نفس ما كسبت .

فخوف العبد من ربه ولقائه يبعث في القلب الحضور والخشوع ، ويصرف المصلى عن أمور الدنيا مستشعرا اللقاء مع الله ، فيخضع له ويستنير قلبه بالنور المتجلى عليه في صلاته ، فيزداد بالله يقينا وله حبا .

وهنا يسلم نفسه ويكل أمره لله رب العالمين ، فتصدر عنه الطاعة لله عن محبة ورضا ، وتقع فى النفس رهبة من معرفة الله ، ورغبة فى المزيد من المعرفة ، تشفى صدر هذا العبد المصلى ، الذى يحس بالوجود: ساجداً لله ، حين يسجد ، راكعا لله حين يركع .

# يَنْبَنِي إِسْرَاءِ مِلُ أَذْكُرُوا نِغْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ عَنَا

يذكر الله - سبحانه وتعالى - بنى إسرائيل بنعمته عليهم حين حباهم بالرسانة وحين أيدهم بأنبيائه وعضدهم برسله ، مفضلا إياهم على جميع العالمين ﴿ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴾ أى على عالمي أهل زمانهم .

وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴾

اعلموا أن هناك يوما ستسألون فيه عما فعلتم ، وما فرطتم ، فاتقوا ذلك اليوم واعملوا له ، فكل نفس بها كسبت رهينة ، لا تجزى نفس عن نفس ، ولكن كل نفس مسئولة عما قدمت ، اتقوا اليوم الذى لاتنفعكم فيه شفاعة ، ولن يأخذ الله منكم فداء لأنفسكم من النار ، ولا أنتم تنصرون على أى وجه من الوجوه .

وَإِذْ نَجَنَيْنَكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَنَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَلِذَ فَيَنَاتُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل

وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا ، من العماليق وغيرهم ، كما أن قيصر

علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا ، وكسرى لمن ملك الفرس وهذا اختيار ابن كثير (١) .

وذلك أن فرعون \_ لعنه الله \_ كان قد رأى رؤيا هالته : رأى نارا خرجت من بيت المقدس ، فدخلت بيوت القبط ، إلا بيوت بنى إسرائيل ، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل ، وعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد من بنى إسرائيل وأن تترك البنات، كها أمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق الأعمال وأرذلها، ظنا منه أنه بذلك يمكنه أن يمنع قضاء الله ، أو يقف أمام أمر الله (٢) .

ولم يكن فرعون وحده هو الذى يقوم بتعذيب بنى إسرائيل ، من قبل موسى ومن بعده ، ولكنه استخدم أهله وجنوده جميعا في ذلك ، إلا امرأته آسية التى آمنت بموسى ودعت ربها أن ينجيها من فرعون وعمله . وقوله تعالى : ﴿ آل فرعون ﴾ يعنى فرعون وجنوده الذين شاركوه في بغيه وظلمه وعتوه ، وهم شركاء معه في الظلم والبطش ، وسيكونون شركاء معه في عذاب جهنم ، لقوله تعالى : ﴿ . . . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ . وهذا مصير كل طاغية وأعوانه وجنوده ، مها احتج الجنود بأنهم مغلوبون على أمرهم ، مقهورون في تنفيذ أوامر أسيادهم ، فالكل يستحق اللعنة والعذاب . قال تعالى : ﴿ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ﴾ . لافرق في الخطأ بين فرعون ووزيره هامان ، وجنودهما المساعدين لهما على الظلم .

وقد ذكّرهم الله بنعمته عليهم ، إذ كانوا يعيشون في مصر أذلاء مغلوبين على أمرهم ، فأرسل لهم موسى ليحررهم من تحكم هذا الطاغوت المتجبر ، ويستخلصهم من ذل العبودية والمسكنة للبشر ، ليكونوا عبيدا لله الواحد القهار .

ذلك أن ماكان يقع بأبنائهم وأزواجهم تحت أبصارهم لَعَذَابٌ شديد أليم . والإنسان في كثير من الأحيان يحتمل العذاب على نفسه أكثر مما يحتمله في غيره ، إلا أن آل فرعون يلزمونهم أن يروا العذاب ويعايشوه ، مبالغة في الإيذاء والانتقام .

# وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِحَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُد نَنظُرُونَ

اذكروا نعمة الله عليكم إذ شق لكم في البحر طريقا يابسا تسيرون عليه ، وجعل كل جانب من جوانب البحر كالجبل العظيم ، فلم يستطع فرعون وجنوده إدراككم ،

<sup>(</sup>١) ابن كثير ، ١/ ٩٠ . (٢) خلاصة ما ورد في التفاسير .

ولكن أدركه الغرق هو وجنوده . ولقد رأيتم هذه الآية أمام أعينكم وأنتم تنظرون ؛ ألم يكن الأجدر بكم حينئذ أن تذعنوا لأمر الله ، وتشكروا إحسانه إليكم ، بدلا من هذا التمرد المستمر في غير ما حياء ؟!

## وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنشُمْ ظَالِمُونَ

وبعد أن نجاهم الله \_ سبحانه \_ من فرعون ، وأخرجهم من مصر ، سألوا موسى حياة مستقرة يحكمها كتاب يأتى من عند الله يهتدون به ويتبعون مافيه . فسأل موسى ربه أن يؤتيهم كتابا ، فوعده الله بالتوراة ، وهي كتاب بني إسرائيل ، يعرفون منه ما أحل الله وما حرم . وحدد له ميقاتا : أربعين يوما ، يأتيه موسى بعدها ، فيؤتيه ربه الكتاب . فلها ذهب موسى لميقات ربه ، اتخذ بنو إسرائيل عجلا يعبدونه ، وكان موسى قد ترك معهم أخاه هارون يعظهم ويقوم بالأمر فيهم حتى يعود موسى \_ عليه السلام \_ وبينها موسى يناجى ربه أخبره الله بها فعل قومه ، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا \_ فوجدهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار ، يعبدونه من دون الله .

وأصل ذلك \_ كها قال المفسرون \_ أنه فى أثناء غيبة موسى جمع السامرى الحلى ، ثم صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته ، فعكفوا عليه ، وكانت تلك الفتنة قد وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما .

وعجل الذهب رمز التعلق بزخارف الدنيا .

## مُّمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🗘

ومع ذلك فقد عفا الله عنهم ، ورفع عنهم رجس عبادتهم للعجل ، تفضلا منه ونعمة ، لعلهم بذلك يتطهرون ، فيسمعون ، فيعقلون ، فيشكرون .

#### وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ عَنْ

والكتاب هنا هو التوراة ، وهو الفرقان ، والإنجيل كذلك فرقان ، والقرآن فرقان . ذلك أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يفرق به بين الحق والباطل . .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِآتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُلَكُمْ عِندَبَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ عَنْ

اقتلوا هذه النفوس الضعيفة المريضة الكافرة: توبة إلى الله ، وبراءة إليه من أنفسكم ، حتى إذا ما تطهرتم من رجس الشرك بالله: يتوب الله عليكم ويرحمكم ﴿ ذلكم خير لكم ندبارئكم ﴾ الذي بين لكم آياته ، وغطاكم بنعمه ، فعصيتموه ، وأشركتم به ، فلن يلكم إلا بقتل أنفسكم .

وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ عُ

وهذه آية عجيبة من آيات الله لبنى إسرائيل ، تمثل قمة الحلم والكرم من الله العلى الكبير.

إن بنى إسرائيل أمة تمردت على الحق ، فلم تذعن له ، ولم تسلم ، برغم ما بدا لهم من الآيات البينات .

فبعد كل ذلك نراهم يقولون : ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ . يطلبون أن يَرَوُا الله جهرة . . لأن قلوبهم عجزت عن إبصاره ، ولو أبصرته القلوب لتأدبت الخوارح واستقامت النفوس .

ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ فَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَكُولَ الْفَكُولُونَ فَي وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ كُلُولُونِ طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ الْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوۤ الْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ عَلَيْهُمُ وَلَكِن كَانُوۤ الْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ عَلَيْهُمُ وَلَكِن كَانُوۤ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلُو اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ومن يتدبر الآيات: يلمح طباع بنى إسرائيل النافرة عن الحق ، التى تزداد سوءا بعد سوء . . . مع كل نعمة من نعم الله . . ومع كل ابتلاء من الله ، فلا النعم أخضعت قلوبهم فشكرت ، ولا النقم أصلحت نفوسهم فاستقامت .

فبعد كل ماكان منهم : أنزل عليهم الغمام ظلا فوق رءوسهم ، وأنزل عليهم المنّ

والسلوى، حتى يأكلوا مما رزقهم الله من طيبات . ومعنى ذلك : أنهم ظلموا ، وما شكروا .

وَإِذْ قُلْنَا أَذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَبْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ

سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُرْخُطَا يَكُمُ قُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَ

والقرية هى بيت المقدس ، وقد قال لهم الله \_ سبحانه وتعالى \_ ادخلوا القرية فى خشوع ، كأنكم فى ركوع دائم أو سجود ، وذلك تنبيه من الله \_ تعالى \_ لهم من البداية : أن يسلموا الأمر لله ، ولايجادلوا فى أوامره وآياته .

﴿ وادخلوا الباب سجدا ﴾ . . طائعين . . منيين . . خاشعين لله . . خاضعين له . . خاضعين له . . خاضعين له . . ﴿ وقولوا حطة ﴾ واسألوا الله ـ تعالى ـ أن يحط عنكم خطايكم .

فهاذا فعل بنو إسرائيل ؟

هل انتبهوا لتحذير الله لهم ؟ هل اتعظوا بها سبق لهم ؟ لا ، ولكن بدلوا القول الذي قيل لهم .

وهذه قمة المعاندة والاستهزاء والمخالفة والفسوق ؛ ولذا كانت العقوبة عاجلة وقاصمة .

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِمَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْدُنَّا قَدْ عَلِمَ حَمُّلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ حَمُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ مِنْهُ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَيْ اللَّهِ وَلَاتَ عُمُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَيْ

. . لقد ضرب موسى الحجر فانفجر الماء من جهاته الأربع ، من كل جهة ثلاث عيون ، فكانت اثنتي عشرة عينا ، ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ .

ذلك أن بنى إسرائيل كانوا اثنى عشر ولدا ، وكان أحفاده اثنتى عشرة قبيلة ، يدعون «أسباط بنى إسرائيل » لكل قبيلة منهم زعيم من أحفاد يعقوب ، فكانت لكل قبيلة منهم عين تأخذ منها حاجتها من الماء .

وقد أورد القرطبى نكتة لطيفة حول هذه الآية ، يقول فيها : « وقد كان تعالى قادرا على تفجير الماء ، وفلق الحجر من غير ضرب ؛ لكن أراد أن يربط المسبَّبات بالأسباب حكمةً منه للعباد في وصولهم إلى المراد ؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في المعاد »(١).

ولا يخفي على القارئ أن معجزة موسى كانت كامنة في العصا لا في الحجر.

فلما استسقى موسى ، وفجر له الحجر عيونا ، قال : ﴿ كَلُوا وَاشْرِبُوا مِنْ رَزَقَ الله . . . ﴾ .

ثم عقب ذلك بالتذكير ، قائلا : ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ يعنى « لاتقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها » (٢) .

ولكن ، هل شكروا نعمة الله عليهم ؟ هل قنعوا برزقه إياهم ؟ ماكان أَكْثُرُ بني إسرائيل ليفعلوا هذا .

وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَاذَعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَاتُنْبِتُ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ
الْآدِى هُو أَذْنَ بِالَّذِي هُو غَنْ الْهَبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ اللّهِ مَا اللّهُ فَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِعَضَبِ مِن اللّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا وَصُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِعَضَبِ مِن اللّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِهِ مُ الدِّلَة وَيَقْتُلُونَ النّبِيتِينَ بِعَنْدِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِهِ مَا اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيتِينَ بِعَنْدِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَكُونَا اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيتِينَ بِعَنْدِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَهُ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبَيْتِينَ بِعَنْدِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَكُونَا لَهُ اللّهُ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْتُلُونَ اللّهُ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ لن نصبر ﴾ إنهم فى هلع مستمر على بطونهم . عادوا إلى طبيعتهم البهيمية وقالوا: لانريد رزقا ينزل من السماء ، ﴿ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ﴾ حتى يطمئنوا، فهم لايؤمنون إلا بالأسباب ، أما المسبب فقد أساءوا به الظنون وارتابوا .

ولكن نبى الله موسى عليه السلام علم أن هؤلاء القوم لايريدون شرعا ، ولا إسلاما ، ولاأمنا ، ولا نظاما : بل يريدون حطام الدنيا .

إذ يعلمون أن هذا الرزق غير مضمون لهم ، لأنه مشروط بشرط ثقيل عليهم ،

<sup>(</sup>١) القرطبي : ١ / ٤١٩ . ( Y ) تفسير ابن كثير ، ١ / ١٠٠ .

ألا وهو ﴿ لاتعثوا في الأرض مفسدين ﴾ وهذا أمر يستحيل في حقهم ، ولا يزال للآن، فنحن نرى اليوم إفسادهم وعتوهم في الأرض .

ولذا لم يسأل موسى ربه ما طلبه بنو إسرائيل ، ذلك أنه لما أراد أن يرتفع بهم إلى أعلى: ركنوا هم إلى أسفل ، إنهم يريدون أن يأكلوا الثوم والعدس ، والبصل ، ومع أن طعامهم الذي رزقهم الله كان أطيب وألذ وأنظف .

﴿ اهبطوا مصرا ﴾ يعنى اهبطوا بلدا ، أى بلد الزراعة ، أى مصر من الأمصار ، أى التحدروا إليه ، فإن ما سألتم يكون في الأمصار ، لا في القفار .

والمعنى أن هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيز ، بل هو كثير ، في أى بلد دخلتموها وجدتموه ، فليس يساوى ـ مع دناءته وكثرته في الأمصار ـ أن أسأل الله فيه .

وقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، وطبع عليهم بالحقارة ، وذلك لأنهم ابتداء : جحدوا بآيات الله ، وأنكروا شريعته ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، ثم إنهم قتلوا أنبياءهم ومن اتبعوهم من الدعاة والمصلحين القائمين بين الناس بالقسط ، ثم بعد ذلك بعصيانهم وتمردهم ، واعتداءاتهم ، وإفسادهم في الأرض بغير الحق .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّنِيثِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ ثَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَنْ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُومُ اللّهُمُ اللّهُمُومُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُومُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُوم

فالمسلمون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ، وأسلموا وجوههم لله ، وهم قائمون للآن على هدى محمد \_ على هدى محمد \_ على هدى محمد \_ على هدى محمد \_ على هدى عمد حين بلغتهم دعوة محمد \_ على \_ ، وانتظموا فى دين الله \_ أولئك هم الصادقون \_ من أتباع الأنبياء ، وهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ، وعملوا صالحا ، فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون .

وكلم انتكست أمة ، فالفريق الثابت منها على المنهج ، هو الفريق الناجى ، الذين لهم من الله فضل وعطاء ، وعليهم من الله أمن وسكينة ، ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ عَنَى

هنا وقفة أخرى مع بنى إسرائيل يذكرهم فيها ربهم بها أخذه عليهم من العهود والمواثيق بالإيهان به وحده لاشريك له ، واتباع رسله . ثم يذكرهم حين أخذ عليهم الميثاق، ورفع فوقهم الجبل ، ورأوه وهم ينظرون ، وهم يقفون تحته موقفا رهيبا ، وهو سبحانه يناديهم خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ . ﴿ ما آتيناكم ﴾ أى التوراة ، و ﴿ بقوة ﴾ أى قوة الجد والطاعة .

﴿ وَاذْكُرُوا مَا فَيْهِ ﴾ ليس معناه مجرد تلاوته فقط ، وإنها بتلاوته والعمل به . والقرآن اليوم يرتل ويتلى ويسمع آناء الليل وأطراف النهار ، إلا أنه معطل ومهجور ، فعلى المسلمين اليوم أن ينتشلوا أنفسهم من براثن ما وقعت فيه اليهود والنّصاري من قبل .

أُمَّ تُوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ الْخَسْرِينَ عَنْ

ولكنهم ما لبثوا أن تولّى كثير منهم . .

وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُو أُقِرَدَةً خَسِوِينَ عِ

وليس ببعيد عليكم أمر الذين اعتدوا منكم يوم السبت ، حين تحايلوا على ماحرم الله حيلا أخرجتهم عن مقتضى التسليم الصادق لأوامر الله . حيث إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ كان قد حرم عليهم العمل يوم السبت ، ثم اختبرهم بأن جعل الحيتان تأتى وتظهر يوم السبت ، ثم تختفى بقية أيام الأسبوع ، فاحتالوا على ذلك بها سول لهم الشيطان ، فحفروا حياضا عند البحر ، وفتحوا عليها الجداول ، فكانت الحيتان تدخلها ليلا فيصطادونها يوم الأحد ، فعاقبهم الله \_ سبحانه وتعالى \_ على اعتدائهم هذا، قال تعالى : ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾ ، و ﴿ إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي ١/ ٤٤٠، ابن كثير، ١/ ١٠٥.

وهذا التحايل على شرع الله عادة موروثة فى بنى إسرائيل ، عادة كل من أراد أن يرجع عن الحق ويتنصل منه ، فيحل ماحرم الله ويسميه بغير اسمه .

#### فْعَلْنَهَا نَكُلُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🕸

جعلنا آية المسخ: تذكرة لمن هو حاضر، ولمن يأتى بعد بنى إسرائيل، ولهذا يجب أن نكون من المتقين الذين يتعظون بآيات بنى إسرائيل. فنتوب إلى الله، ونسارع بالعودة لكتابه ونبيه، ونرمى بالجاهلية خلف ظهورنا، ونحيل الحياة إلى الحكم بها أنزل الله والإسلام لله.

موقف آخر لبنى إسرائيل ـ والعفو الممتد من الله : صاحب الفضل الجزيل والعفو الجميل .

لقد قال لهم نبيهم موسى - عليه السلام - : ﴿ . . . إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . . . ﴾ . وهذا الأمر ليس من فراغ ، ولكن حدثت حادثة فى بنى إسرائيل تحكيها لنا كتب التفسير المعتمدة . يقول ابن كثير (۱) : عن عبيدة السلمانى ، قال : كان رجل من بنى إسرائيل عقيها لا يولد له ، وكان له مال كثير ، وكان ابن أخيه وارثه ، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل آخر منهم ، ثم أصبح يدعيه عليهم ، حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض ، فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم بعضا ، وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى - عليه السلام - ، فذكروا ذلك له ، فقال : ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ .

فقالوا : ﴿ أَتَتَخَذَنَا هَزُوا ﴾ .

قال : ﴿ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾ .

قال: فلو لم يعترضوا، لأجزأت عنهم أدني بقرة ، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ، ۱/ ۱۰۸ .

قالوا: ﴿ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ﴾ .

لقد عفا الله عن ذاك رحمة بهم من غير نسيان ، فلم يفطنوا ، وسألوا ما عفا عنه ، فشددوا على أنفسهم ، فشدد الله عليهم . وفى هذا يقول تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم \* قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ (١).

إن الله سبحانه لا يغفل ولا ينسى ، وحين ينزل الشرع من السياء يسكت عن أشياء لحكمة يعلمها ، فلا يصح السؤال عنها ، لأنه سؤال عيا عفا الله عنه . شددوا على أنفسهم ، ولو نظروا في الأمر بعين الرضا والتسليم لله رب العالمين ، لما أصابهم العنت .

قال : ﴿ إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ﴾ . ثم ذكّرهم بعد ذلك بوجوب الاستماع إلى أمر الله دون جدال أو سؤال ﴿ فافعلوا ماتؤمرون ﴾ ، ولكن لم يفعلوا . لقد أصبحوا مطالبين ببقرة ، لاكبيرة هرمة ، ولا صغيرة لم يلقحها الفحل ، ولكن ﴿ عوان بين ذلك ﴾ ، أى بين بين .

وفي هذا من المشقة عليهم ما فيه.

إلا أنهم عادوا للعناد مرة أخرى .

قَالُواْ آَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَامَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا فَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ قَالُوا آَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاهِى إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ آ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴾

ولو لم يقدموا المشيئة لما هداهم الله ، ولما أجابهم ، ولأخر عليهم الأمر تأخيرًا . يعجزون به عن فعل المأمور به ، فيعذبون بذلك .

قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَآذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْخَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَآ شِيةَ فِيهَا قَالَ إِنَّهَ الْمَثَالَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ

يعنى إنها بقرة مدللة لا مذللة ، فهى لاتحرث الأرض ، ولا تدير الساقية ، مبرأة من كل عيب ، مكرمة ، حسنة ، صحيحة ، ولاشية فيها أى ليس فيها لون آخر غير

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠١ ، ١٠٢ .

الصفرة الفاقعة الصافية ، التي تعجب الناظرين ، وتبعث في صدورهم السرور والانشراح لرؤيتها .

قالوا: ﴿ الآن جئت بالحق ﴾ يعنى الآن بان لنا الحق وظهر ، ولو أنهم أنصفوا لبان لم الحق فيها أمرهم الله منذ البداية ﴿ فذبحوها وماكادوا يفعلون ﴾ لغلو ثمنها ، فقد أصبحت موصوفة بأوصاف ستة .

يقول القرطبى فى تفسيره (١): « وهذه الأوصاف فى البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم، ودين الله يسر والتنطع فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم، نسأل الله العافية».

وروى فى قصص هذه البقرة روايات يرجع إليها من شاء فى مظانها من كتب التفسير.

وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمْ فِيهُ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ عَنْ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِمَ أَكَذَٰ لِكَ يُحْيِ اللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنْ

واذكروا ﴿ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ بغير حق ، فاختلفتم في أمر قاتل هذه النفس ، والله \_ سبحانه وتعالى ـ مظهر للحق وإن أخفيتموه ، ومخرج لما تكتمونه في صدوركم .

ولما أراد الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يظهر الحق ، ويخرج ما غيبوه من أمرهم ، قال الأهل القرية : اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة ، يعنى بجزء من أجزائها . وهذه مفأجاة عجيبة تبين لنا حكمة الله ، وكيف كان من تبيانه لآياته ما يجعل الأرض الصلبة تنطق بأن الله على كل شيء قدير ، وبأنه هو وحده صاحب الأمر .

فهذه البقرة ذبحت لحكمة يعلمها الله ، وليرينا من آياته في الخلق والبعث بعد الموت ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ .

فأخذوا القطعة التي أخذها موسى من البقرة ، فلما ضربوا بها القتيل إذا به يحيا ، فسألوه : من الذي قتلك ؟ .

فقال المقتول المبعوث : ابن أخى ، ثم مات ثانية . .

فسبحان باعث الحياة من الموت.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١/ ٤٥٤ ، ٥٥٥ بتصرف يسير .

لقد أعطاكم يابني إسرائيل من الآيات والأعاجيب ما إن اتعظتم به لما غفلتم عنه طرفة عين.

﴿ كَذَلَكَ يَحِيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ فهل عقل بنو إسرائيل ؟ هل خشعت قلوبهم لما رأوا من آيات الله ؟ أم ماذا حدث ؟

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَأَلِحُ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ مِنْ فَلْ أَلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْ فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَنْ اللَّهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْ فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَنْ

﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ﴾ وأى قسوة وقعت بالقلوب ﴿ فهى كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ . وكان ينبغى أن تكون نورا وحياة وعطاء وتلقيا وطاعة ورحمة واستجابة لله، ولكنها صارت كالحجارة أو أشد قسوة ، فالحجارة ألين من قلوب المتمردين على الله سبحانه ، ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ﴾ .

وكذلك يكون بعض الناس ، تقسو قلوبهم فهى كالحجارة ، إلا أنه يأتى عليهم وقت تلين قلوبهم ، فتخشع فتنهمر الدموع من عيونهم كالأنهار ﴿ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ﴾ . أما هؤلاء : فلا .

وبعض الناس كذلك تقسو قلوبهم ، فإذا رأوا من الآيات البينات شيئا استجاب للآية التى اخترقت قلبه فشقته ، ثم تخرج من عينه دموع الخشية . وتختلف درجة هذا عن الأول في اللين والرقة ؛ وليس في بني إسرائيل من أمثال هذا ولا ذاك .

﴿ وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ . كذلك المؤمن حين يصل به الخوف والخشية إلى أعلى ما يمكن بلوغه .

وقد نبهنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ إلى أن نعى هذا الدرس حتى لاتقسو قلوبنا كقسوتهم حيث \_ قال تعالى \_ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِن ٱلْخَقِّ وَلا يَكُونُوا كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١) .

وهذه القصة تبين لنا بعض صفات بني إسرائيل، وتبين أنه لايجوز التعامل معهم إلا "

<sup>(</sup>١)الحديد: ١٦.

ونحن موقنون بأن نفوسهم المريضة تحتوى على كم متراكم من اللجاج والجدال والكبر والعناد، كما حدث فى ذبح البقرة والتلبيس والتدليس، وتدبير المكائد، وإتهام الآخرين بالقيام بها ظلما وبهتانا، كما حدث أيضا فى قتل اليهودى عمه ليستولى على أمواله.

ثم هم بعد ذلك كله لايؤمنون بآيات الله ، ولا تلين قلوبهم لذكر الله ، وإن كانت الحجارة قد تفجرت عيونا أمامهم ، فإن قلوبهم أشد صلابة وقساوة وبعدا عن التأثر بآيات الله .

ثم هم بعد ذلك لايوقرون عظيها ، ولا يرحمون ضعيفا ، وقد رأينا كيف كان سوء أدبهم ، إذ يقولون لسيدنا موسى عليه السلام - : ﴿ ادع لنا ربك ﴾ ، كأنه رب موسى وحده وليس ربهم . . . سوء في الأدب ، وفجاجة في التعبير .

أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُكَمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يَصُلُونَ مُنْ اللّهِ عَلَمُونَ عَنْهُمْ يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إن هؤلاء القوم يُدْعون إلى الحق فلا يستجيبون له ، ولا يؤمنون به ، وبعض المسلمين يطمعون في أن يؤمنوا لهم .

ولكن الله - سبحانه وتعالى - يريد من المؤمنين ألا يطمعوا فى أن يؤمن لهم هؤلاء ، أو أن تلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؛ إذ هم أصحاب القلوب القاسية الذين سمعوا كلام الله فحرفوه من بعد ما علموا مافيه وعقلوا ما يحويه .

هؤلاء الذين استخلفهم الله \_ سبحانه وتعالى \_ فى الأرض ، واستأمنهم على صحف موسى وعيسى ليعيشوا شريعة الله عملا والتزاما ، ودعوة وبلاغا ، ولكنهم لايثوبون لحق تبين لهم ، لقد خانوا الله ورسوله من قبل ، وخانوا أماناتهم ، وخدعوا المؤمنين ، فلايطمعن أحدكم فى أن يكون هؤلاء اليهود يوما ما معكم على صراط مستقيم .

لقد دلل الله سبحانه وتعالى على استحالة إيهانهم بقسوة قلوبهم . وفي الآية التالية يبين لنا سبحانه أنهم جمعوا مع قسوة القلوب فساد العقول ، فلا قلب يخشع للحق ، ولا عقل يرتقى إليه ، فمن أين يعرف الإيهان لهم طريقا ؟

وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا مَامَّنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم

# بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ-عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَائَعْ قِلُونَ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

فهل تظنون بعد ذلك أيها المؤمنون أن يكون هؤلاء على مثل ما أنتم عليه ؟!

إنهم حين يلقون أصحاب محمد على ومن تبعهم من المؤمنين ، يعترفون لهم بنبوة محمد على المؤمنين ، يعترفون لهم بنبوة محمد على ورسالته ، حتى إذا ما خلا بعضهم إلى بعض قالوا : « أتخبرون المسلمين أنكم على علم بنبوة محمد على عمد ومافتح الله به عليكم من أمره في التوراة ، ليكون ذلك حجة لهم عليكم يوم القيامة عند ربكم ، فتعذبون في النار ، بعد أن تظهر خديعتكم ، ويتبين حقدكم على محمد على محمد والحق الذي جاءكم به ؟» .

وكأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ فى حاجة إلى المؤمنين ليخبروه بها لايعلم: سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فأى عقل هذا الذي به عبدوه ؟!

#### وَمِنْهُمْ أُمِيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ عَ

هذه صورة أخرى من صور الضلال والجهل والانحراف عن الصراط: صورة الفتوى بغير علم . . والحديث بالظن .

وأسرع الناس فتوى بغير علم أسرعهم إلى النار ، وإن الظن لأكذب الحديث (١) ، إنها فتنة عظمى تصيب الذين لا يعلمون الكتاب إلاّ أمانى ، إلا تلاوة ، وهم لايعلمون من الحق إلا تخيلات أملتها عليهم أمانيهم وأهواؤهم .

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْدَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَنًا قَلِي لَا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٢٠

إنهم يحرفون الكتاب على علم ، أو يفتون فى الكتاب على جهل ، ثم يقولون : ﴿هذا من عند الله ﴾ ، هذا وحى الله وكلام الله ، فغرتهم الأمانى وأردتهم الظنون لاريب ، ذلك أن الله يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ، فيلعنهم بكل حرف كتبوه ، وبكل كذب على الله أشاعوه، وبكل فتوى باطلة أفتوا بها ولفقوها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الأدب باب (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن).

فويل لهم مما يفعلون ليشتروا به ثمنا قليلا . والثمن القليل هو الدنيا ، وهي بحذافيرها لاتساوى شيئا أمام ما أعده الله ـ سبحانه وتعالى ـ لعباده الصالحين .

وهؤلاء الذين نبتت أجسادهم من السحت ، والذين بنيت أعضاؤهم على ثمن الكفر ، الويل ثم الويل من الله لهم والنار أولى بهم .

وهذه المصيبة العظمى تصيب طائفة من الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله ، تغريهم الدنيا بزخارفها الباطلة ، وترقيهم للمناصب العالية ، أو تخيفهم تهديدات الظالمين ، ثم لايصادف ذلك منهم إيهانا صادقاً ، ولا توحيدا خالصا لله رب العالمين ، فيبدلون كلام الله لينالوا عرض الحياة الدنيا .

وكما وقع أُحْبَار بنى إسرائيل في هذه المصيبة وقع ـ وللأسف ـ بعض المسلمين اليوم.

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْدَلُمُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ

تلك حجة كل من أراد أن يستحل لنفسه معصية ربه ويخدع المؤمنين . وما يعلم هؤلاء ما هذه النار التي يدّعون بأنها لن تمسهم إلا أياما معدودة !! ولكن اليهود ادعوا ذلك : ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ﴾ . وهذا نفس ما ادعاه المشركون ، فهاذا قال لهم؟

بَكَنَّ مَن كَسَبَ سَيِّتَ فَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ، فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ النَّارِّ مَعَ مَنُوا وَعَيمُوا الصَّلِحَنْ الْوَلَتِهِكَ أَصْحَنْ الْمَعْلِحَنْ الْوَلَتِهِكَ أَصْحَنْ الْمَعْلِحَنْ الْوَلَتِهِكَ أَصْحَنْ الْمَعْلِحَنْ الْوَلْتِهِكَ أَصْحَنْ الْمَعْلِحُنْ الْوَلْمَ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمَعْلِحَانِ اللَّهُ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمَعْلِدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْ الْمُعَلِّدُ وَالْمَعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ ولَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْ

ماذا فعل الله ببنى إسرائيل بعد ذلك كله ؟ وماذا فعل من كفر من بنى إسرائيل (اليهود والنصارى ) مع الله ؟

جهلوا ، وتمردوا ، وأفرطوا ، اختلفوا وتعنتوا ، اختلقوا وزوروا ، بدلوا وحرفوا ، سرقوا وأجرموا ، والله سبحانه يعفو عنهم مرة أخرى فيأخذ عليهم عهدا وميثاقا جديدا ، به يرفعون ما وقع عليهم من الرجس والغضب ، وهي دعوة مجددة للإيهان باعثة للحق في

نفس المعرضين الذين حادوا عن الطريق : أن يأخذوا بها ، علهم بذلك أن يجدوا الطريق ويسيروا فيه .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُ وَنَ إِلَّا أَلَنَهُ وَبِا لْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْفَرْبَى وَالْمَالِمَةِ فَي الْمَالِمَةُ فَا الْمَسَاطُ وَأَلْمَ الْمَسَاطُ وَأَلْمَ الْمَسْلُوةَ وَالْمَالُونَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَالْمَالُونَ وَعَاتُوا الرَّكَ اللَّهُ مَعْ مِنْ وَالْمَالُونَ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُنْعُولُولُولَ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُو

لاتتخذوا من دون الله إلها . وهذا أساس كل خير . والشرك بالله أساس كل شر. ولا خير في أمة حرمت بر الوالدين ، فبر الوالدين رأس البركة ، ولا يعجل الله سبحانه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوبة العاق لوالديه ، ولا يعجل الله إثابة في الدنيا قبل الآخرة مثل إثابة البار بوالديه ، وقد قرن الله رضاه برضاهما ، وشكره بشكرهما ، فقال : ﴿ أَن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ﴾ .

وعن ابن مسعود \_ رضى عنه \_ قال : قلت يا رسول الله أيّ العمل أفضل ؟

قال: الصلاة على وقتها.

قلت: ثم أيّ ؟

قال: بر الوالدين.

قلت: ثم أى ؟

قال: الجهاد في سبيل الله » (١).

وقوله تعالى ﴿ وَذَى القربي ﴾ يعنى وإحسانا بذى القربى . . وهم الذين يمتون إليكم بصلة رحم أو عصب . بكل على درجته : الأقرب فالأقرب . . وكذلك القريب فى المكان ، كالجار ، وصلة الأقارب والأرحام سبب فى رفع غضب الله عن قوم قطعوا أرحامهم ، فالبلاء لاينزل إلا بذنب ، ولايرفع إلا بتوبة .

قال تعالى : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم \* أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ (٢).

ومن يتدبر الآية يستشعر خطورة الأمر : أمر قطع الأرحام ، الذي من محصلته

<sup>(</sup>١) البخارى كتاب الأدب باب البر والصلة .

الفساد في الأرض ، ولعنة الله التي تصيب الآذان بالصمم عن الحق ، وتعمى الأبصار عن الذكر .

ويجب أن يفطن القائمون بعلاج المجتمعات الخاملة المريضة إلى ذلك . . فالعلاج موصوف من الله الحكيم . ولا تؤتى الدعوة ثمارها المرجوة إذا لم تكن دعوة بالله إلى الله .

وبعد أن أوصانا تعالى بعبادته وحده لاشريك له، ثم بالإحسان إلى الأقارب، يوصينا بالإحسان إلى التامى والمساكين، ثم يوصينا بالناس أجمعين، حتى لا يبقى ممن نعرفه أحد إلاوقد أحسنا إليه، فيكون شهيدا لنا يوم القيامة. وحتى من لانعرفه، أمرنا أن نحسن إليه القول، وأقل ذلك إلقاء السلام.

قال تعالى : ﴿ وقولوا للناس حسنا ﴾ .

يعنى كلموهم كلاما طيبا ، ولينوا لهم جانبا . ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما يدخل في ذلك : الحلم ، والصفح ، والعفو ، وكل خلق حسن .

ولقد جمع الله \_ سبحانه وتعالى \_ في هذا الميثاق بين الإحسان الفعلى والإحسان القولى، ثم أكمل ذلك كنه بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

وهكذا يتم الخير ، وتتم الرحمة ، فهاذا بعد يا بني إسرائيل ؟؟

توليتم عن الحق الذي دعيتم إليه ، وتعاهدتم على الوفاء له ، ووثقتم مع الله تعالى المواثيق من أجله .

والقلة القليلة \_ فى كل أمة \_ هم الذين يتمسكون بالحق ، ويوفون بالعهد ، ويبحثون عن الطريق ، ويصرون على السير فيه ، ويحثون من حولهم على الاعتصام به . أما الكثرة الكثيرة ، فقد غلبت عليهم شقوتهم ، وأعرضوا عن الطريق ، وضلوا وأضلوا: ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ (١).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لقد أخذ الله عليهم أيضا المواثيق ، التي شهدوا عليها وأقروا بها . فهاذا فعلوا . . ؟

<sup>(</sup>١)يوسف: ١٠٣.

ثُمَّ أَنتُمْ هَ وَلَآءٍ تَقْ نُكُوك أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرى تُفَادُوهُمْ وَهُو تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْتُ مَ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَاخِرْقُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى أَوْلَتِهِكَ ٱلّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحْفَقُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ فَا يَعْمَلُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ فَا فَيَعْمُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ وَنَا فَيُصَرُونَ عَلَى اللّهُ مُرُونَ عَلَيْ مَرُونَ فَيَا مَعْمَلُونَ اللّهُ يُعْلِقُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ فَاللّهُ مُرْجُونَ فَيْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُرَافِقَ مَا مُؤْمِلُهُ مِنَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْعُمَالُونَ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

يقول ابن كثير (١) عن ابن عباس: «أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم حلفاء الخزرج. وطائفة حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على أخوانه، حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، يعرفون فيها ما عليهم ومالهم، والأوس والخزرج: أهل شرك، يعبدون الأوثان، ولايعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة، ولا كتابا، ولاحلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، وأخذًا به بعضهم من بعض، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم، فيها بينهم: مظاهرة لأهل الشرك عليهم.

يقول الله \_ تعالى ذكره \_ حيث أنبأهم بذلك ﴿ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ﴾ أى تفادونهم بحكم التوراة ، وتقتلونهم ، وفى حكم التوراة أن لا يقتل ولايخرج من داره ، ولا يظاهر عليه إلا من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ، ابتغاء عرض الدنيا؟ ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج \_ فيها بلغنى \_ نزلت هذه القصة » ا هـ .

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة ، وهذا السياق : ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتها ويخالفون شرعها ، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة ، فلهذا لا يؤمنون على مافيها ، ولا على نقلها ، ولا يصدقون فيها كتموه من صفة رسول

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ـ ۱ / ۱۲۱ بتصرف یسیر .

الله \_ على \_ ونعته ، ومبعثه ومخرجه ، ومهاجره ، وغير ذلك من شئونه التى أخبرت بها الأنبياء قبله \_ عليهم الصلاة والسلام \_ . واليهود \_ عليهم اللعن \_ الذين كفروا يتكاتمونه بينهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزى في الحياة الدنيا ﴾ ، اى بسبب مخالفتكم شرع الله وأمره ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذى بأيديهم ﴿ وما الله بغافل عها تعملون \* أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ﴾ أى لايفتر عنهم ساعة واحدة ﴿ ولاهم ينصرون ﴾ أى وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى ، ويقفون بين يدى الله ، ليس لهم من قوتهم ولا من حولهم شىء ، ولكن عرايا من كل شىء ، يحاسبهم ربهم حسابا عسيرا ، ويصليهم ناراً .

وما من مفرق بين أحكام الله ، إلا ويلقى خزيا عظيها فى الدنيا قبل الآخرة ، ليكون آية مشهودة ، لكل من يفعل فعله ، أو يسلك مسلكه ، أو يسير مساره ، والآيات واضحة وبينة ، والعبرة لمن يعتبر .

فالقرآن كل لا يتجزأ ، والسنة كذلك ، والإسلام دين شامل كامل تام ، جاء ليحكم كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس جميعا .

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْ نَامِنْ بَعْدِهِ ، فِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْ وَى ٱلفُسُكُمُ السَّكَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴾ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴾

الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقيم على بنى إسرائيل الحجة بإتيان موسى \_ عليه السلام \_ الكتاب ، وهو التوراة ، وبها أرسل من أنبياء من بعده يذكرون بذلك الكتاب ، ويشرحون تعاليمه لبنى إسرائيل ، ويمتن كذلك ببعثه عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ الذى جاءهم بالبينات وأيده الله بروح القدس : يعنى جبريل وقيل الإنجيل .

ما أكثر ما يمتن به الله عليهم ، ولكن بنى إسرائيل لا يخرجون عن دائرة انتكاسهم ، فهم يقتلون الأنبياء ، كلما جاءوهم فذكروهم بالحق ، لأنهم لايريدون أن يخضعوا لبيان الله على ألسنة رسله ، بل يخضعون كل شىء لأهوائهم وشهواتهم .

وَقَالُواْ قِلُوبُنَاغُلُفُ أَبِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

وهنا يبين الله أن على قلوبهم أغلفة غليظة ، تحجبهم عن الحق ، فلا يؤمنون به ، ولذلك لعنهم الله : بها كفروا وجحدوا من أمره ودينه .

وَلَمَاجَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِاللّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعُهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللّذِينَ ذَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْبِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ثَنْ بِنْسَمَا الشَّتَرَوَابِهِ آنفُسهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزلَ اللّهُ بَعْيًا أَن يُنَزِّلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ فَ فَبَآءُ وبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ فَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزلَ اللّهُ قَالُواْ فَوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوالْحَقُ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآ اللّهُ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ فَ

لقد كان يهود المدينة ، يقولون لأهلها من الكفار المشركين : إنه سيأتي الرسول الخاتم الذي ننتصر به عليكم ، ونفتح به بلادكم . فلما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام ومعه القرآن ، مصدقا لما معهم من التوراة ، استكبروا وأنكروا الحق الذي كانوا من قبل يؤمنون به ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ كفرا تلو كفر .

وهذه لعنة بعد لعائن كثيرة ، وقعت على بنى إسرائيل ، فكل كفر تعقبه لعنة ، وكل لعنة يعقبها كفر وهكذا دواليك .

إنهم الكافرون . . وهم المغضوب عليهم . . وهم إخوان القردة والخنازير ، فلعنة الله على الكافرين ، الذين يكفرون بالحق ، ويفسقون عنه ، ويظاهرون عليه أهل الباطل ، أولئك مطرودون من رحمة الله سبحانه .

# ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ وأنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾

لقد جاءهم موسى ومعه الآيات البينات ، ليذكرهم بالله ربهم ليخشوه ويتقوه ، ويتعظوا بها آتاهم ، ويستشعروا وجود المالك الخالق ، وليعلموا أنهم مكلَّفون بعبادته واتباع نبيه المرسل إليهم ، إلاّ أنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا ، ومع هذا : اتخذوا عجلا من

الذهب ، فعبدوه ، فبئس ما اتخذوا ، وبئس ما صنعوا وبئس ما عبدوا ، وبئس ماهداهم إليه عقلهم إن كانوا يعقلون .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُمُ وَيُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِعَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

لايزال الله سبحانه يعدد عليهم أخطاءهم ، ويذكرهم بها ، وهذا اللون من الخطاب هو في حق اليهود شيء من العذاب الذي يصيبهم الله به في الدنيا قبل الآخرة ، وهو الدليل والآية على كونهم أهل النار ، فلن يعصمهم من الله بعد ذلك عاصم ، ولن يقيهم منه واق .

لقد أخذ الله سبحانه عليهم الميثاق فأبوا أن يستجيبوا له حتى رفع الجبل فوقهم ، ورأوه كأنه ظلة : آية منه ﴿ وظنوا أنه واقع بهم ﴾ ، وناداهم مناد من قبل ربهم ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ وما إن قبلوه إلا وخالفوه ، فقالوا : ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ .

وما ذلك إلا لأنهم أشربوا حبهم للعجل ، حتى خَلَصَ ذلك إلى قلوبهم فأعماهم وأصمهم، « وحبك الشيء يعمى ويصم » فقد دخل حبهم لعجل الذهب قلوباً خاوية من الحب لله ، فتملك منها وأحاط بها .

وما كان ذلك منهم إلا لكفرهم بالله \_ سبحانه وتعالى \_ ورسله ، وهم بعد ذلك يدعون أنهم لن يؤمنوا إلا بها جاءهم به موسى ، متخذين ذلك ذريعة للكفر بمحمد

ويستمر الحق سبحانه في الاستهزاء بهم ، والسخرية بإيانهم قاذفا به في وجوههم ، رادا كيدهم في نحورهم . فيقول :

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ \$ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ \$ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ \$ \$ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ \$ \$ \$ }

وكيف يتمنون الموت ، ولم يقدموا له عملا ، اللهم إلا نفوسا منغمسة في الكبر على الله وعلى رسله ، وعلى آياته ؟!

أتدعون أن الله يؤثركم على غيركم من عباده ؟! كذبتم . . ولو كان الأمر كذلك لتمنيتم الموت . .

وأخبر الله رسوله مسبقا بأنهم لن يتمنوه أبداً لعلمه بظلمهم . وأنه لايتمنى الموت ظالم، ولكن يخافه ، وهم كذلك ، ليقينهم بأن الله سوف يعذبهم أشد العذاب ، ويخريهم أشد الخزى ، ويكسوهم به لكبرهم وافترائهم على الله وظلمهم .

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِالظَّلِمِينَ 
وَلَنَجِدَ مَّهُمُ اللَّهِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِيكَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُا لَفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَيِمُ زَخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِيرُ ابِمَا يَعْمَلُوكَ 
وَمَاهُو يِمُزَخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِيرُ ابِمَا يَعْمَلُوكَ 
وَمَاهُو يِمُزَخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِيرُ ابِمَا يَعْمَلُوكَ 
وَمَاهُ وَيُمُ ذَخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِيرُ الْمِمَا يَعْمَلُوكَ 
وَمَاهُ وَيُعْمَرُ خُرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدِ يَرُابِمَا يَعْمَلُوكَ 
وَمَاهُ وَيُعْمَلُونَ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهم أحرص الناس على الحياة وعلى طول العمر . ولكن الله البصير بها يعملون ، الخبير بها هم عليه ، سيميتهم في موعدهم المحدد لهم . ولن يزحزحهم عن الموت ولاعن العذاب طول عمرهم في الدنيا التي أحبوها وأحبوا الحياة فيها ، فكيف يمكن أن يدعى مثل هؤلاء أن لهم الحياة الآخرة خالصة من دون الناس ؟ والله سبحانه يمهل الظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته .

قَلْ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّالُهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

كيف يكون مثلكم أولياء لله من دون الناس ، وأنتم الذين عاديتم الله وملائكته ورسله ؟

وقد أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية جواب لليهود من بني إسرائيل ، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم ، وأن ميكائيل ولى ضم .

عن أنس بن مالك، قال: «سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله \_ عليه وهو في أرض يخترف (١) ، فأتى النبى \_ عليه وقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلاّ نبى: فيا أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخوز من المناط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟

قال : أخبرني بهنَّ جبرائيل آنفا .

قال: جبريل؟

<sup>(</sup>١) يخترف: يجنى التمر.

قال: نعم.

قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة ، فقرأ (١) هذه الآية : ﴿ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ﴾ .

أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام أهل المجنة، فزيادة كبد الحوت ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت .

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني .

فجاءت اليهود ، فقال النبي \_ على - : أي رجل عبد الله فيكم ؟

قالوا : خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا .

قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟

فقالوا : أعاذه الله من ذلك .

فخرج عبد الله ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

فقالوا: شرنا وابن شرنا ، وانتقصوه .

قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله (٢) ».

ولو أن الله قد أنزل على نبيه ميكائيل ما آمنوا به ، ولكنهم جبناء يدّعون ماليس في قلوبهم ﴿ والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ .

إن الذي أنزل عليك جبريل بالقرآن إنها هو الله .

وكل ما يتنزل به جبريل عليك ، إنها هو بشرى للمؤمنين ـ لانذير حرب وشؤم كها زعمت يهود ـ هو علامة على نبوتك وأمارة على صدقك .

مَنكَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِهِ حَرِّسُ لِهِ عَرِّسُ لِهِ عَرِيلَ وَمِيكَ اللَّهَ عَدُوُّ اللَّهُ عَدُوُّ لِ

إن الله عدو للكافرين الذين يفترون على الله وملائكته ورسله الكذب.

<sup>(</sup>١)يعني : النبي ﷺ . .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، كتاب : التفسير ، باب : قوله ( من كان عدوًّا لجبريل ) .

### وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ 🗘

إن القرآن الذى أنزله الله على محمد ، وما فيه من آيات بينات . . إنها يتنزل به جبريل على قلبه ، وما دعا إليه محمد \_ ﷺ \_ إنها هو الحق ، وما يكفر بالحق ويكذب به إلاالفاسقون ، المنكرون للحق وهم يعلمون .

# أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدَانَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ٢

يدعو الله سبحانه نبيه لتذكر حال بنى إسرائيل الذى لايتغير أبدا ، وهو أنهم منافقون، وهم دائها أهل كذب وضلالة ، لايعاهدون عهدا إلا نقضوه ، ولايعدون وعدا إلاأخلفوه ، لأن أكثرهم لايؤمنون ، فلاتبتئس بها يفعلون يامحمد ، وذرهم فى خوضهم يلعبون .

وهذه الآية صريحة فى أن اليهود فى كل زمان ومكان ينقضون العهود . ﴿ كلما ﴾ تفيد تكرار حدوث الخلف مع كل وعد ، ولذلك يجب أن يعلم المسلمون : أن اليهود لاعهد لهم ، ولا يوفون بوعد ، بنص القرآن الكريم .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْعِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِّمَامَعَهُمْ نَسَذَفَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثَلَّ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثَلَ

إن طائفة من أهل الكتاب نبذوا وطرحوا الحق الذى يعلمونه ، وأنكروه كأن الأمر الانجصهم في شيء ، وغير موجه إليهم ، تركوا العلم الذى فيه حياتهم وسعادتهم ، ثم ماذا فعلوا بعد ذلك ؟

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ الشَّيْطِينَ وَمَالُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَاتَكُفُرَ فَ فَلَا تَكُفُرُ فَي يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَاتَكُفُرَ فَي فَلَا تَكُفُرُ فَي يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ فِي مَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عَلَمُونَ مِنْ أَمَدِ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْتَبَعُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُمُ لَهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْنَا وَلَا يَعْمُونَ مِنْ الْمَالِقُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ مَا مَا يَصْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ مِنْ الْعَلَالَةُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا مَا اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا مَا اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا مَا عُلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَا مِنْ اللّهُ وَالْمُونَا مِنْ اللّهُ وَلِا يَعْمُونُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهِ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

لَمَنِ ٱشْتَرَبْهُ مَالَهُ رِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَ وَلِيثُسَ مَا شَكَرُوْ أَبِهِ ۗ أَنفُسَهُمُ لَوَكُ اللّهُ مَا لَهُ رُفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتْ وَلَيِثْسَ مَا شَكَرُوْ أَبِهِ ۗ أَنفُسَهُمُ لَوَكَ اللّهُ مَا لَهُ مُوكَ مَنْ لَا مُعْلَمُونَ مَنْ لَا مُعْلَمُونَ مَنْ لَا مُعْلَمُونَ مَنْ لَا مُعْلَمُونَ مَنْ لَا مُعْلَمُ مُولِكُ مِنْ لَا مُعْلَمُ مُولِكُ مِنْ لَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعِنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُ

لقد أقبلوا على تعلم السحر واتباعه وأرادوا به كيدا لرسول الله \_ على وسحره .

يقول القرطبى: إن « ما » نافية ، حيث إن الله لم ينزل على الملكين سحراً ، والملكان هما جبرائيل وميكائيل ، فيكون تقدير الكلام ( وما كفر سليمان ، ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا : يعلمون الناس السحر ) (١) بـ ( بابل هاروت وماروت ).

وبابل هي الأرض المعروفة (٢) وأما هاروت وماروت ، فهما : الساحران اللذان يعلمان الناس السحر .

وعلى هذا يكون قولهما هذا من باب التبرئة لأنفسهما لأنهما علما الخير من الشر ، والكفر من الإيمان .

ويرى الحسن البصرى ، أن الملكين أنزلا بالسحر ليعلما النس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس ، فأخذ عليهما الميثاق أن لايعلما أحدا حتى يقولا إنها نحن فتنة فلاتكفر<sup>(٣)</sup>.

#### وَلَوْ أَنَّهُمْ وَامْنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ عَن

لو أنهم وحدوا الله سبحانه ، وعبدوه عبادة خالصة لوجهه الكريم ، واستقاموا على طريق الأنبياء من قبل محمد \_ على طريق الأنبياء من قبل محمد \_ على طريق الأنبياء من قبل محمد \_ على طريق المرآن العظيم .

لو أنهم صدّقوا وعملوا بها علموا ، لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم من الدنيا وما فيها، مما فتنوا به وبهروا ، ورضوه لأنفسهم ، ولو على حساب رضوان الله .

نعم ، لو كانوا يعلمون لاكتفوا بالله فعّالا ، وما انتكسوا ولجنوا لغيره سبحانه .

انظر ابن کثیر ، ۱/ ۱۳۲ ، ۱۳۷ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال في القاموس : « بابل ، كصاحب موضع بالعراق ، وإليه ينسب السحر والخمر ».

 <sup>(</sup>٣) انظر ابن کثیر : ١/ ١٤٣ .

يَهَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُواُ وَالْسَعَوُا وَالْسَمَعُوا وَالْسَمَعُوا وَالْسَمَعُوا وَالْسَمَعُوا وَالْسَمَعُوا وَالْسَمَعُوا وَالْسَاءُ وَاللّهُ الْمَالِمِينَ وَلِاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

أمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ عباده المؤمنين بصدق الحديث وصراحته ،وذلك لما يتناسب مع طهارة قلوبهم وصفاء نيَّاتهم . ونهاهم عن التشبه بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم .

وقد كان اليهود إذا أرادوا أن يقولوا « اسمع لنا » قالوا ( راعنا ) وراعنا : من الرعونة ، وهي الحمق . ورجل أرعن ، يعنى أهوج فى منطقه ، وقد كان اليهود عليهم لعنة الله ـ يقولونها سبا للنبى \_ عليه ويوارون بالرعونة .

وقد نفرنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ من الكافرين وأعمالهم وأقوالهم ، حيث بين أنه قد أعد لهم العذاب الأليم ، ثم زادنا منهم نفورا ولهم بغضا حين كشف سرائرهم .

وبين شدة عداوتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبين المؤمنين ، فلا يتشبهون بهم . وفي هذا تهديد ووعيد ونهي شديد عن التشبه بالكفار أقوالاً وأفعالاً وعبادة ولباسا وأعبادا .

بل قد أمرنا بتعمد مخالفتهم في أمورهم التي لم تشرع لنا ولانزلت إلينا .

والله تعالى يختص برحمته من يشاء من عباده ـ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ـ فتنزلت عليهم رحمات الله ، فيرضون بحكمه ودينه ، ويرضون باتباع نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

هُ مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِعَيْرِمِنْهَ آوْمِثْ لِهِا ۚ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَىء قَدِيرُ فَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ \*

إن الله الذي نزل الكتاب ، وبعث محمدا ومن قبله الأنبياء والمرسلين ، له الأمر سبحانه : من قبل ومن بعد . . فله أن ينسخ مما أنزل ، وله أن يضيف إلى ما أنزل .

وقوله تعالى : ﴿ نأت بخير منها أو مثلها ﴾ يعنى خيراً بما نسخنا ، أو مثل ما تركنا . و إن ذلك لمن الإعجاز القرآنى ، فالله \_ سبحانه وتعالى \_ ينزل القرآن ويتحدى به المشركين أن يأتوا بمثله ، ولو بآية ، فلا يستطيعون ذلك ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . ولكن الله سبحانه يريهم من براهين كماله وإعجازه أنه ينسخ هذا القرآن المعجز ، فلا يخرج عن إعجازه إلا بكونه خيراً منه أو مثله .

وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى شخص رسول الله - الذي يعلم تمام العلم أن الله على كل شيء قدير ، إلا أن فيه توبيخا للجاحدين والمكذبين ، واستهانة بعقولهم وعجزهم .

وبعد أن نهاناً الله تعالى عن التشبه باليهود: قولا ، وفعلا ، مبينا لنا شدة عداوتهم للمؤمنين ، حذرنا من التأثر بهم وسلوك مسلكهم ، فقال :

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُّ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْمُصَافِينِ مَن اللَّهُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْمُصَافِرَةِ الْسَيِيلِ الْمَهُ الْمَاسُونَةُ السَيِيلِ الْمَهُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلُهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِلْلُلْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِلْلُلْلُهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ الللْلِلْلُولُ اللللْلِلْلِيلُولُ الللّهُ اللللْلِلْلُولُ الللّهُ الللللْلِيلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلُلُولُ

فإلى متى أيها المؤمنون تسيرون خلف اليهود ، متشبهين بهم فيها قل أو كثر ؟ هل ستظلون على ذلك حتى تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى من قبل ، بحجة العقل والمنطق ، فلا تجدون أنفسكم إلا وقد وقعتم فى الكفر بعد الإيهان ، والردة بعد الاتباع؟ . وحاش لله أن يسأل أهل الإيهان محمداً \_ ﷺ كما سئل موسى من قبل .

وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِنَابِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِعْنَ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَاصْفَحُواحَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَنْ مِقَّ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله

وفى هذا مزيد من التحذير للمؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ، مبينا لهم عداوتهم الظاهرة والباطنة ، واليهود منهم خاصة الذين يحسدون الذين آمنوا بمحمد عليه .

وَأُقِيمُواْ الضَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيبٌ شَيْ

فكل ما قدمتم من خير : فرضا كان أو تطوعا ، فإنها هو لأنفسكم ، وستجدونه عند الله ﴿ إِن الله بِها تعملون بصير ﴾ .

إن هؤلاء اليهود والنصارى : لفرط حقدهم وحسدهم ، عميت قلوبهم ، فصدت عن الحق ، وعميت أعينهم ، فصدت عن السبيل ، وظلوا يكذبون حتى صدقوا أنفسهم أوتوهموا ذلك .

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَا أُوْنَصَنْرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَا أُوْالْرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي

إن هى إلا أمانى يتمنونها ، ولا برهان لهم ولا حجة ، فاليهود يقولون : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ، والنصارى يقولون : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، فكذب بعضهم بعضا ، وكذبهم الله جميعا ، فقال تعالى :

بَكَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ثَلْ

فأى نصر للمؤمنين . ؟ وأى تأييد . ؟ . وأية محبة من الله لمن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ وصدق الله إذ قال : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ؟

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ \*

وهكذا . . كذّب بعضهم بعضا . . وصَدَقَ الطرفان : ليست النصارى على شيء ، ما داموا لم يؤمنوا بمحمد ما داموا لم يؤمنوا بمحمد على شيء ما داموا لم يؤمنوا بمحمد على شيء ما داموا لم يؤمنوا بمحمد على شيء ما داموا لم يؤمنوا بمحمد

لقد قال ذلك أهل العلم منهم ، ثم قاله كذلك الذين لا علم لهم ، كما قالت الآية: ﴿ كذلك قال الذين لايتلون الكتاب من المشركين والكفار . فتشابه بالكفر قلب من علم بمن لايعلم .

ويوم القيامة : طوبى لمن أسلم وجهه لله وهو محسن من أمة آدم إلى أمة موسى وعيسى ، إلى أمة محمد على الله على الله وعيسى ، إلى أمة محمد على الله على ال

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَحِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَرَفِهَا اَسْمُهُ، وَسَعَى فِي خَرَابِهَأَ أُولَتِهِك مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

﴿ ومن أظلم ﴾ ؟ استفهام يفيد النفى ، يعنى « ليس هناك أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها » . وأعظم الظلم أن يكون المنع عن بيت الله الحرام والكعبة المشرفة ، وهذا ما فعله المشركون الذين أخرجوا الرسول \_ عليه من مكة ، هو وأصحابه ومنعوهم : من الصلاة فى المسجد الحرام ، ومن حج البيت .

## وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجَدُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِنَّعُ عَلِيتُ عَلِيتُ

هناك روايات عديدة في سبب نزول هذه الآية ، وجملتها أن التوجه إلى المشرق والمغرب لله تعالى ، سواء إلى بيت المقدس ، أو إلى الكعبة ، أو إلى أى اتجاه في السفر عند صلاة التطوع ، فهو جائز (۱) ، لأن المشرق والمغرب لله تعالى ، وله ما في السموات والأرض . فأينها وُجد المؤمنون ، ولو وجوههم شطر القبلة بدليل قوله تعالى : ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثها كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ ؛ فالله \_ سبحانه وتعالى \_ معهم ، يسمعهم ، ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم .

وَقَالُوا آتَحَٰذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهُ مَافِى السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ, قَالِمُونَ عَلَى اللَّهُ مَافِى السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ, قَالِمُؤْدَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ، ١/١٥٧ \_١٥٨ .

والذين اتخذوا لله ولدا هم اليهود والنصارى . حيث يقول تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (١)

والآية حجة تدحض قول هؤلاء ، وكل من يدعى أن لله ولدا ، لأنه سبحانه لا ولد له ، ولاشريك ، ولا صاحبة ، سبحانه تنزهت أساؤه ، وعلت عن الكيف والمثل صفاته .

بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن مشركى العرب ، قد تشابهت قلوبهم مع اليهود والنصارى ، الذين قالوا ذلك من قبل ، وقد رد الله عليهم أن الآيات واضحة بينة ، ولكنها لقوم يوقنون ويعقلون ويتذكرون ، ولكن هؤلاء يكابرون . ألم يروا في السهاء آية وفي الأرض آية وفي أنفسهم آية؟

### إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْحَجِيمِ

ولقد تشابهت قلوب الكافرين قديمًا بقلوب الكافرين حين أنزل الله على محمد الكتاب المبين .

أنت بشير للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، ونذير للذين أعرضوا وقالوا : ﴿ لُولا يَكُلَمنا الله أُو تأتينا آية ﴾ . بشير للذين عرفوا قدرة الله في سمواته وأراضيه ، وفي الزهرة اللونة ، وفي الماء الجارى ، وفي حياة الأبوين وبث الذرية منها .

ونذير لمن لم يتعظ بتلك الآيات ، فسبحان الله ، إن الآيات حولهم ومن فوقهم ، ومن تحتهم ، من بين أيديهم ومن خلفهم ، مبثوثة في الكون كله ، ويقولون : ﴿ لُولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ﴾. إنه الإثم المبين في نفوسهم ، والظن الأثيم في ضمائرهم .

<sup>(</sup>١)التوبة : ٣٠.

وهؤلاء هم أصحاب الجحيم ، فلا تبتئس ، فلن تسأل عنهم ، فكل امرئ بها كسب رهين .

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَيِع مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْمُدَتُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوًا ءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ عَنَى

لن ترضى اليهود ولا النصارى عن محمد \_ على الله عن عمد معترف بنبوته ، إلا أن يتبع ملتهم وحاش لمحمد على الله الأمين ، وصفيه من خلقه .

وهكذا هم في كل زمن : لايرضون عن المسلمين حتى يدخلوا في ديانتهم المحرفة ، وعقائدهم المزيفة .

ويجب على المسلمين \_ حكاما ومحكومين \_ أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس الواضح .

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ رَحَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ - وَمَن يَكُفُرُ بِدِ - فَأُولَتِهِكَ مُمُ ٱلْخَنسِرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَخَنسِرُونَ عَلَيْ

﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾: أى يؤمنون به ، ويعملون بمنهجه ، ويدعون الناس إليه . هؤلاء هم الذين يتلون القرآن حق تلاوته ، لا أولئك الذين ادعوا حفظ القرآن وأبعدوه عن الحكم والسياسة والاجتماع والتعليم والاقتصاد .

﴿ وَمِنْ يَكُفُرُ بِهُ ﴾ أى بالكتاب الذي أنزل على محمد على الله ومنهجًا لأمته ومنهجًا له أولئك هم الخاسرون ، لأنهم كفروا بها أنزل على محمد على وهو الحق . ويعود الحق ـ تبارك وتعالى ـ فينادى بني إسرائيل :

#### يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ عَلَيْ

يابنى إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم ، فاتبعوا محمداً \_ ﷺ - ، ولا تنتكسوا ، وصححوا أخطاءكم ، واستغفروا ربكم ، وانطقوا بالشهادتين وقولوا : « لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له ، محمد عبد الله ورسوله » لتكونوا بعد ذلك من الشاكرين الذاكرين . وَاتَّقُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَاعَدْلُ وَلَا لَنَفَعُهَا شَفَعَةً وَلَا يُعْمَلُونَ مَن الشَّاعَدُ لَيُ وَلَا لَنَفَعُها شَفَعَةً وَلَا يُعْمَلُونَ مَن الشَّاعَدُ لَيُ وَلَا لَنَفَعُها شَفَعَةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ مَن الله ورسوله ولا يُقْبِلُ مِنهَاعَدُلُ وَلَا لَنَفَعُها شَفَعَةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ مَن الله ورسوله ولا يُقْبِلُ مِنها عَدْلُ وَلا لَنَفَعُها الله ورسوله ولا يُقْبِلُ مِنها عَدْلُ وَلا لَنَفَعُها الله ورسوله ولا يُقْبِلُ مِنها عَدْلُ وَلا لَنَفَعُها الله ورسوله ولا يُعْبَلُ مِنها عَدْلُ وَلا لَهُ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا الله ورسوله ولا يُقْبَلُ مِنها عَدْلُ وَلا لَهُ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا الله ورسوله ولا يُقْبَلُ مِنها عَدْلُ ولا يَعْمَلُون وَلا الله ورسوله ولا يُعْبَلُ مِنها عَدْلُ ولا الله ولا الله ولا يُقْبِعُها مَا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا يُقْبِعُونُ ولا يُعْبَلُ ولا يُعْلَقُونُ ولا الله و

اتقوا يوم القيامة . يوم لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئاً .

﴿ ولا يقبل منها عدل ﴾ لأنه يوم لا مفر فيه من الجزاء ، يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه .

﴿ وَإِذِ أَبْتَكَى إِبْرَهِ عَرَبُهُ، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن دُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ

يقول ابن كثير رحمه الله (۱): وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروى عن ابن عباس روايات فى ذلك ، قال ابن عباس : «ابتلاه الله بالمناسك » . وعن التميمى عن ابن عباس قال ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس ، وخمس فى الجسد .

فى الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظافر، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

وروى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم ، قال تعالى : ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ .

قلت له : وما الكلمات التي ابتلي الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ .

قال: الإسلام ثلاثون سها، منها عشر آیات فی براءة ﴿ التائبون العابدون ﴾ إلى آخر الآیة . وعشر آیات فی أول سورة ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ و ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ . وعشر آیات الأحزاب ﴿ إن المسلمین والمسلمات ﴾ إلى آخر الآیة ، فأتمهن كلهن ، فكتبت له براءة ، قال الله تعالى : ﴿ وإبراهیم الذی و فی ﴾ . والأصح أن الكلمات هی ما سأل إبراهیم ربه فی قوله : ﴿ رب اجعل هذا بلدًا آمنا ﴾ ، ﴿ ربنا تقبل منا ﴾ ﴿ واجعلنا مسلمین لك ﴾ ﴿ وابعث فیهم رسولا منهم ﴾ .

قلت: لأن النص يفسر بعضه بعضا أه..

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَيَّذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْ نَآ إِلَىٰ الْبَرْهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْ نَآ إِلَىٰ الْبَرْهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِ فِينَ وَٱلْعَكِمِ فِينَ وَٱلرُّحَةِ عِ ٱلسُّجُودِ عَلَى السَّجُودِ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير، جـ١، ص ١٦٥.

والبيت هو البيت الحرام بمكة المكرمة ، قد جعله الله مثابة للناس يثوبون إليه ، متعلقة قلوبهم به ، محبة له ، ﴿ وأمنا ﴾ فهم حين يصلون إليه ويعيشون حوله ، يستشعرون الأمن والاستقرار ، فهم في أمن بطاعتهم لله ، وفي أمن من معصيتهم إياه ، متعلقين بالبيت ، متعلقة قلوبهم بجلال الله ووحدانيته وعظمته .

والمقام ، قد يكون المقصود به الحرم كله ، وقد يكون المراد منه المسجد ، وقيل : هو الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت أقدام إبراهيم حتى غسلت رأسه (١).

وقد كلف الله إبراهيم وإسهاعيل بأن يطهرا البيت من الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله ، فلا يعظم عند البيت غير الله ، ولايقدس غيره ولا يرجى غيره سبحانه ، وقيل يطهر من النجس والرجس وقول الزور .

ولم يثبت أن الأصنام نصبت حول البيت في عهد إبراهيم \_ عليه السلام \_ ولعل المقصود هنا أن يوصى إبراهيم وإسماعيل أولادهما وذراريهما ومن حول البيت ، بأن يحافظوا عليه مستقبلا من أن يلوث بالشرك ، أو بعبادة غير الله .

وَإِذْ قَالَ إِنزَهِ عَمُرَتِ الْجَعَلَ هَذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَزْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيَّعُهُ ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُ هُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٢

يسأل إبراهيم ـ عليه السلام ـ ربه أن يجعل رزقه لأهل الحرم من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ، أجابه الله بقوله : ﴿ ومن كفر فأمتعه قليلا ﴾ فأرزقه ، فهو الإله الواحد، الذى يرزق عبده الذى لم يشرك به ، والذى جعل له شريكا ، ومن كفر به فجحده ، وما من أحد غيره يرزق .

واستجاب الله لإبراهيم - عليه السلام - فجعل البلد آمنا ، ورزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله ، ومن كفر متعه إلى حين ؛ والحين يوم القيامة لقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ . ثم أضطره إلى العذاب الأليم في الآخرة .

وَإِذْ يَرْفَعُ إِنَرُهِ عُرُالْقُوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَانَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيعُ لَا يَسْمَعُ لَا يَسْمَعُ لَا يَسْمُ عَلَيْ مَا الْعَلِيعُ لَا يَسْمُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلِيعُ لَا يَسْمُ عَلِيهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّالِمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيمُ مِنْ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

<sup>(</sup>١) انظر كتب التفسير.

إنها حلاوة الإيهان الكامل الذى لا يتخلله نقص . والتوحيد الذى لايشوبه شرك ، إنه يبنى البيت مؤتمرا بأمر الله ثم يدعو الله هو وإسهاعيل ، ويخافان ألا يتقبل الله منها، وتلك حقيقة من تحلى بالإخلاص الكلى لله تعالى:

﴿ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾(١).

إنها قمة الخشوع لله تعالى ، والإشفاق من خشية الله ألا يقبل منهم .

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِنَآ أُ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞

ربنا لاتخيب مسعانا ورجاءنا ودعاءنا : اجعلنا ـ بحسن عطائك ـ من المقبولين . . . من الذين يقولون (يارب ) فيجيبهم ربهم .

إنهما يعلماننا كيف نتواضع لله ، وكيف لانغتر بعمل عملناه لوجه الله ، مهما كان كثيرا ؛ لأن الأعمال منه وإليه .

تعلم يا ابن آدم من رءوس النبوات ، وقيادات الرسل . . . تعلم ولا تقل بيدى أعطيت ، وبنفسى فعلت ، لقد صليت ليلا ، وصمت نهارا . . . تعلم التواضع . . . كيف تكلم ربك . . ؟ وكيف كلم الرسل ربهم؟

إننا يارب لانستطيع أن نسلم القلوب والوجوه والجوارح لك ، إذا لم تأخذ أنت بأيدينا وبقلوبنا وبمشاعرنا ، وبوجداننا . فالفضل لك ، والمنة لك ، أولا وآخرا . كما أننا لانملك من أمر ذريتنا شيئا . ﴿ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ فعلمنا يارب كيف نؤدى مناسكك التي كلفتنا بها لنحج بيتك ونطوف به ونسعى عنده . علمنا كيف نقف بين يديك ، ونتوب إليك . . كيف نركع تحت عز عظمتك وعلاك . . كيف نركع تحت عز عظمتك وعلاك . . . كيف المحسنة ، المحسنة ، الماسطة المحسنة ، القادرة الحانية ، الرحيمة القوية ، شديدة العقاب ، واسعة الرحمة .

إننا لانستطيع أن نتوب إلا أن تريد أنت التوبة لنا ، فإن لم تكن التوبة عطاء منك، فكيف نتوب ؟

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٦٠ .

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ عَنْ

ابعث منا رسولا فيهم يربيهم على اليقين بأنك الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لاوالد له ولا ولد .

هذا النبى الذى هو منهم ، ومن ذريتى وذرية إسهاعيل ، يعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم ، فلا تردنا يارب إلا وقد أخذت بنا إلى ساحة رضاك وعفوك ومغفرتك .

وقد استجاب الله لذلك الدعاء . ففى الحديث عن العرباض بن سارية ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ عله ـ : « إنى عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل فى طينته ، وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم . وبشارة أخى عيسى بى ، ورؤيا أمى التى رأت ، وكذلك أمهات النبيين يرين » (۱) . أما دعوة إبراهيم فهى قوله ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ﴾ ؛ وأما بشارة عيسى فهى قوله تعالى ﴿ يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ﴾ ؛ وأما رؤيا أمه ، فقد رأت فى المنام نورًا ، قالت : فجعلت أتبع بصرى النور فجعل النور يسبق بصرى حتى أضاء لى مشارق الأرض ومغاربها (۱) .

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْزِهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ عَنْ فَ اللهُ مَن سَفِه نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَإِنَّهُ,

هذا هو إبراهيم صاحب المواقف والكلمات التي اختبر بها فنجح .

فالذين يرغبون عن ملة إبراهيم: سفهاء . . . لهم قلوب ، إلاّ أنهم لايفقهون بها . . ولهم عيون ، ولكن لا يبصرون بها . . . ولهم آذان ، إلا أنهم لا يسمعون بها :

﴿ ولقد اصطفيناه فى الدنيا ﴾ اصطفاء للهداية والإرشاد ﴿ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ﴾ الذين اجتبيناهم ، فكسوناهم بأردية المحبة والمودة والعطاء والتكريم والإعزاز ورفع الدرجات والمراتب .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد . (٢) رواه البيهقي في الشعب ، وابن إسحاق في السيرة .

# شِ<u>ُوْلَةُ الْبُحْبَةِ</u> إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿

إن العبد الذى يفخر بأنه عبد ، ويشرف بارتداء ثياب العبودية لله ، هو الذى يناديه ربه : أسلم ، فيقول : أسلمت لرب العالمين ، وبذلك نال إبراهيم مكانته .

لقد اصطفى لهم التوحيد ، واصطفاهم له ، ولذلك كان عليهم أن يلزموه ويتمسكوا به ، حتى لا يأتيهم الموت ـ حين يأتيهم ـ إلا وهم على الإسلام ، وهذه وصية إبراهيم ويعقوب كما أنها وصية كل مسلم بعده إلى أن تقوم الساعة .

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيعٌ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَلِحِدًا وَنَحَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ عَنْ

والخطاب موجه للمشركين الذين كفروا بمحمد ، وهم من أحفاد إسهاعيل ، كها هو موجه إلى الكفار من بنى إسرائيل ، فكان الواجب عليهم أن يكونوا على ما كان عليه آباؤهم ، وما أوصوا به من التوحيد الخالص لله تعالى ، حيث قال يعقوب لبنيه : ﴿ماتعبدون من بعدى ﴾ فأخذوا على أنفسهم عهدا بأن يعبدوا إلهه الذى لا إله غيره ، وقد عبده من قبل إبراهيم وإسهاعيل وإسحق : إلها واحداً لا شريك له .

فيا من ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب : كذبتم ، فلو أنكم صدقتم لاتبعتم محمداً على الله والمايعتموه .

أما النسب فلن ينفعكم ما لم تكونوا على ما كانوا عليه من التوحيد والإسلام لله رب العالمين .

تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلا تَسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَلَى وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن عملكم أنتم ، و ﴿ كُلُ امْرِئُ بِمَا كُسْبُ رَهِينَ ﴾ .

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ مَ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ عَنِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

إن اليهود والنصارى ، قالوا لرسول الله : إن الهدى هو ما نحن عليه ، فاتبعنا يامحمد تهتد ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ بِلْ مِلْةَ إِبِراهِيم حنيفًا ﴾ ؛ لأن إبراهيم كان حنيفا مسلما، وما كان مثلكم من المشركين .

قُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْآَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِ مِّ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ عَيْ

قال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل ، كالقبائل في بني إسهاعيل . وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر .

وهل اليهود أو النصارى أصحاب دين قائم ؟ لا . هذه قضية يجب على المسلمين أن يفهموها . يجب أن نفهم جميعا أن اليهود قد ارتدوا عن دينهم ، لأن دينهم الإسلام ، وكل دين جاء من وأن النصارى قد ارتدوا عن دينهم ، لأن دينهم إنها هو الإسلام . وكل دين جاء من عند الله \_ سبحانه وتعالى \_ إنها هو الإسلام ، وكل دين يخالف دين الإسلام فإنها هو بدعة وضلالة . وإذا كنا قد أمرنا أن نعاملهم على أنهم أهل كتاب ، ففي الوقت نفسه أمرنا أن نعتقد أنهم خالفوا وعصوا الكتاب الذي نزل عليهم إن لم يتبعوا محمداً \_ عليه وإن أبيحت لنا ذبيحتهم وإن تزوج رجالنا من نسائهم . وما نشترك معهم فيه ، إنها هو أمر واحد ، وهو الإيهان باليوم الآخر ، وإن كانت معتقداتهم الفاسدة قد عطلت عنهم اسم الإيهان . وإن شئت فقل هؤلاء كفرة اليهود وأولئك كفرة النصارى .

ولذلك جاء المرسوم الإلهي بقرار ينفي عنهم الهدي :

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَ امَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدُولَ ۚ وَإِن َوَلَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ

فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ لَيْ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً أَللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُ لَهُ. عَنْبِدُونَ اللَّهِ

يقول ابن كثير (١): « يقول تعالى فإن آمنوا ، يعنى الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ماآمنتم به يأيها المؤمنون من الإيهان بجميع كتب الله ورسله ، ولم يفرقوا بين أحد منهم ﴿ فقد اهتدوا ﴾ أى فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه . ﴿ و إن تولوا ﴾ أى عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ﴿ فإنها هم في شقاق فسيكفيكهم الله ﴾ أى فسينصرك الله عليهم و يظفرك بهم ﴿ وهو السميع العليم ﴾ » .

ويستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم تركهم الهدى ابتغاء عرض الحياة الدنيا وزينتها، وابتغاء الجاه الباطل والمجد الزائف .

ولابد \_ إذن \_ أن ننتقل بالمسلمين من إطار الخيال والوهم ، إلى إطار الواقع والحقيقة، وهذا كلام صريح . . كلام صريح أن الإسلام استسلام لله والتزام ، وأن الإسلام دين ودولة ، ولا يمكن أن يكون الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وشريعة الله معطلة ، والجهاد في سبيل الله معطل .

وهذه الآية تخاطبنا اليوم . كما خاطبت الرسول \_ ﷺ ـ من قبل . . . إنها تخاطب المجددين حتى يعود المسلون مرة أخرى فى الدائرة حول « لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله » . دائرة الحكم بما أنزل الله .

هذه الآية التى نحن بصددها ، إنها هى الحجة فى أيدى شهداء القضية الإسلامية فى كل قرن ، تقول لهم : أبشروا فالذين يخالفون صفوفكم ، ويخرجون على رأيكم ، وينقسمون وينشقون عليكم ، إنها ﴿ هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾ .

قُلْ أَتُكَا تُحُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ

مُغْلِصُونَ كُلُ

أتناظروننا ، وتجادلوننا في الله ، وأنتم الذين قتلتم أنبياءه ، وعبدتم الأوثان ، وفيكم رسلكم ؟ وكلم جاءكم رسول بم لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا

<sup>(</sup>١) ابن كثير : ١/ ١٨٧ .

تقتلون . فكانت لكم أعمالكم المستمدة من هواكم وشياطينكم ، وكانت لنا أعمالنا المنزلة علينا من رب العالمين في كتاب ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

أنتم لكم أعمالكم ، بها حرفتم في كتبكم ، ونحن لنا أعمالنا بالحق الذي نزل علينا .

آمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاتَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيْ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِرُاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ، مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ عَلَى مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ عَلَى اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ عَلَى اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَا

قالت اليهود: إن إبراهيم وإسهاعيل وإسحق ويعقوب: كانوا هودا.

وقالت النصارى : إن إبراهيم وإسهاعيل وإسحق ويعقوب : كانوا نصارى ، فكذب بعضهم بعضا .

وكان الجواب الرادع من الله لهم على لسان رسوله : ﴿ أَأَنتُم أَعلَم أَم الله ومن أَظلَم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ﴾ .

أنتم أيها الظالمون المكذبون الضالون: تعلمون أنهم جميعا مسلمون ، ولكنكم تكتمون الحق الذى أمرتم من الله أن تعترفوا به ، فالتوراة والإنجيل يشهدان بذلك ، وينطقان به ، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده ، وخاصة إن كانت هذه الشهادة من الله ، فى كتاب أنزله من السماء ، وأنتم اليوم تسمعون من المسلمين ما كتمتموه أنتم ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ .

أما إبراهيم وإسهاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، فلن ينفعكم اليوم انتسابكم إليهم.

تِلْكَأْمَةُ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُدُ وَلَاتُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّاكَانُواْ

ولكن تسألون عن أعمالكم أنتم وما قدمتموه لأنفسكم .

ه سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلِّيَكَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿

مع بداية الجزء الثانى من سورة البقرة نرى النبى - ﷺ فى موقف من مواقفه العظيمة الجليلة ، نراه وهو يقلب وجهه فى السهاء يدعو ربه ، ويقدم بين يديه قلبه مناجيا مستعطفا فى أمر يخالج كل ذرات نفسه ، وكل نبضات قلبه ، أمر الوقوف بين يديه ، وتوجيه الوجه إليه سبحانه ، فها قصة ذلك الموقف ؟

كان النبى \_ ﷺ \_ : يصلى فى مكة بين الركنين ، متجها إلى الصخرة فى بيت المقدس، ولما انتقل إلى المدينة واستقر بها : صعب عليه أن يتجه إلى الصخرة فقد كان يشتاق إلى شيء غال . . . يشتاق إلى قِبُلةِ أبيه إبراهيم . . . يشتاق إلى أن يصلى إلى الكعبة ، بدلا من بيت المقدس .

والفترة التي صلى فيها إلى بيت المقدس ليست بالقليلة ، إلا أنه يؤمل في أن يعطيه الله ـ سبحانه وتعالى ـ عطاء يستقر به القلب في وجهته أثناء الصلاة .

وشاء الحق \_ سبحانه \_ واستجاب لحبه (١) وأشواقه وتلهفانه وتعطفه وابتهالاته ، ووجّهه قبلة يرضاها منة وتكرما . . فمنحه ما يرضى قلبه ومشاعره ومواجيده .

وأخبره \_ فيما أخبر \_ أن السفهاء من الناس سيقولون ﴿ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾؟

وأمره بأن يرد عليهم حينذاك فيقول .

﴿ لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾. وهو رد الثابت على الحق، الواثق من ربه، المثبت من الله .

لقد أمرنا الله أن نصلي إلى بيت المقدس ، فلبينا .

واليوم يأمرنا \_ سبحانه لدعائنا ورجائنا \_ أن نصلي إلى الكعبة ، تكرما وتفضلا منه ، وهو الذي يعطى بغير مسألة ، فأعطى وأكرم وأجزل ، ونحن له حامدون . . عابدون . . طائعون . .

وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيكُنَتَ عَلَيْهَ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْتِيكُنَتَ عَلَيْهَ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيبَةً وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنتَكُمُ إِن اللَّهُ وَالْكَاسِ الرَّهُ وفُ رَّحِيمٌ عَن اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْلَهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

<sup>(</sup>١) الحب: بكسر الحاء: المحبوب.

لقد جعلناك وأمتك وسطا . «أى عدلا » ، فقد جعل الله \_ سبحانه وتعالى \_ محمداً \_ عَلَيْ وسطا بين الأنبياء ،أى عدلا وحقا . . فهو عدل الله فى الأرض . . . إن طلب العدل ، فمحمد \_ على \_ مصدره . . . وإن طلب الكمال فمحمد \_ على \_ مثاله . . فهو الخاتم الممثل لكل الأنبياء ، والممثل لشريعة الله ، ومنهج الله . وسط أى : عدل كله ، وكمال كله .

والأمة التى أرسل فيها محمد \_ على التقوم به ، وبالأمر الذى بعث من أجله إنها هى أمة وسط بالعدل تحكم ، وبه تقوم . . تنصف المظلوم ولاتخشى فى الحق لومة لائم . فهى الأمة الوسط . . خير أمة أخرجت للناس . . تعلم الحق فتعتقده ، تصديقا قلبيا وعقليا ووجدانيا ، فتعيشه وتعايشه .

#### و ﴿ شهداء على الناس ﴾ بمعنى:

- ـ شهداء الله في الأرض . على أنه هو الحق ، وقوله الحق ، ورسوله ـ ﷺ الحق .
- ـ شهداء الله فى الأرض . على أن الإسلام منهج حياة وشريعة تنفذ ، وحكم ينفذ ، فيعيش بين الناس ، ويعيش به الذين أسلموا لله ، فقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .
- شهداء الله فى الأرض . . الذين لايحيدون عن قانونهم ودستورهم ، ولايحتكمون إلى غير القرآن ، ولايتمسكون بغير السنة .
- شهداء الله في الأرض . . ولاؤهم لله سبحانه وتعالى ثم لمن يبايعهم ويعاهدهم على أن تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلي .

وعن أبى الأسود ، أنه قال : « قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ، فجلست إلى عمر ابن الخطاب ، فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا ، فقال : وجبت . . . ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا ، فقال عمر : وجبت ، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كها قال رسول الله \_ على \_ : « أيها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » . قال : فقلنا وثلاثة فقال : «وثلاثة » قال : فقلنا واثنان قال : «وثلاثة » قال : فقلنا واثنان قال : «واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد » (۱) . قلت : والشاهد لا يشهد إلا بها يرى فلابد أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت .

يكون هؤلاء الشهود قد عايشوه وعرفوا منه التقوى والصلاح كاعتياده المسجد وغيره من العبادات ، والمعاملات ، والخلق الكريم أ. ه. .

وهكذا تكون شهادة المسلمين في الدنيا ، وكذلك في الآخرة ، فقد ورد عن أبى سعيد ، قال : قال رسول الله عليه . :

« يدعى نوح يوم القيامة فيقال له ، هل بلغت؟

فيقول: نعم.

فيدعى قومه ، فيقال لهم : هل بلغكم ؟

فيقولون : ما أتانا من نذير ، وما أتانا من أحد .

فيقال لنوح: من يشهد لك؟

فيقول: محمد وأمته .

قال : فذلك قوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ .

ثم يخبر الله \_ تبارك وتعالى \_ نبيه \_ ﷺ \_ أنه ما شرع له التوجه أولاً إلى بيت المقدس إلا امتحانًا واختبارًا للخلق ، حين ينقلهم بعد ذلك إلى الكعبة التي جعلها الله سبحانه قبلتهم من بعد .

فالمؤمنون الصادقون : يطيعون الله فيك ، ويتوجهون معك إليه أينها توجهت ، أما الضعفاء منهم فيفتنون بكلام السفهاء ، فينقلبون على أعقابهم مرتدين عن الإسلام .

وكل ما أتى به الله \_ سبحانه وتعالى \_ : لأمة محمد من أوامر : إنها هو صناعة لهذه الأمة على عينه ، حتى تستحق \_ بجدارة \_ أن تكون الأمة الوسط . . الشاهدة على الناس .

والله يعلم هؤلاء وأولئك ، فيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله مايشاء ، ولذلك قال بعدها : ﴿ وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم﴾ .

وقيل ﴿ إِيهانكم ﴾ هنا بمعنى صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله .

فعن ابن عباس ء قال : لما وجه النبى \_ ﷺ \_ إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله . . ! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟

فأنزل الله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضيع إيهانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾ (١).

قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَخَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكَنْبُ لَيْعَلِمُ وَنَ ٱلْفَيْعَ مِنْ وَيَهِم وَمَا ٱللهُ بِعَلْهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَنَا اللهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَنَا الْكَنْبُ لَيْعَلِمُ وَنَ أَنْهُ الْمَصْوَلِ الْمَعْمَلُونَ عَلَيْهِم وَمَا ٱللهُ بِعَلْهِ إِعْمَا يَعْمَلُونَ عَنْهُ الْمَعْمِدُونَ عَلَيْهِم وَمَا اللهُ بِعَلْهِ إِعْمَا يَعْمَلُونَ عَنْهِ الْمَعْمِدُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لقد كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ يرى تقلب وجه رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السهاء ، فاستجاب الله له ، فولاه قبلة يرضاها ويحبها ، ذلك أنه كان يحب قِبْلة إبراهيم .

والاتجاه بالوجه إلى القبلة ليس معناه الاتجاه الجسدى وكفى ، ولكنه اتجاه قلبى وروحى وعقلى . فالوجه يستدير ويتقلب بحثا عن ذلك الذى تعلق به القلب وشغفت به الروح .

﴿ وحيثها كنتم ﴾ أيها المسلمون ﴿ فولوا وجوهكم شطره ﴾ من أى اتجاه أنتم فيه . وذلك تجميع لقلوب المسلمين جميعا فى اتجاه واحد وغاية واحدة ، فهم يلتفون حول الحق ، وإليه يسعون .

وليس هذا الاتجاه هو مقصود الصلاة فحسب ، ولكنه اتجاه إيجابى ، يستجيب لآيات الله ، الروح فيه تأخذ وتعطى . . . عطاؤها من نفسها لله . . وأخذها من الله ، تجليات مع كتابه كى تفهم مراده وتستوعب مراميه .

وبيت المقدس \_ وإن كان قبلة المسلمين الأولى ، إلا أنه \_ ليس القبلة الأقدم ، فالكعبة أقدم منه ، وقد اتجه إليها آدم من قبل ، ومن قبل آدم صلت إليها الملائكة . وهي البيت الذي أمر الله نبيه إبراهيم وابنه أن يرفعا القواعد منه ، ويتخذانه قبلة . وهو الأمر الذي يعلمه أهل الكتاب ، مكتوبا عندهم ، إلا أنهم يتكاتمونه ، وقد هددهم الله على ذلك بقوله : ﴿ وما الله بغافل عما يعملون ﴾ .

وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِلْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ

<sup>(</sup> ۱ ) رواه الترمذي عن ابن عباس ، كتاب تفسير القرآن باب « ومن تفسير سورة البقرة » وقال : حديث حسن صحيح .

وَمَا بَعْضُهُ مِيتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ وَمَا بَعْضُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعُلْمِينَ مِنْ الْعُلْلِمِينَ عَنْ

بعد أن أخبرنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن أهل الكتاب يعلمون أن القبلة التى وجه الله سبحانه إليها رسوله إنها هى الحق من عند الله ، كان المتوقع أن تكون النتيجة لذلك أن يؤمنوا له ويتبعوا قبلته ، لولا العناد والاستكبار والحسد .

يقول الشهيد سيد قطب (١) رحمه الله:

" فهم فى عناد يقوده الهوى ، وتؤرثه المصلحة ، ويحدوه الغرض . وإن كثيرا من طيبى القلوب ، ليظنون أن الذى يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لايعرفونه ، أو لأنه لم يقدم إليهم فى صورة مقنعة . وهذا وهم . . إنهم لايريدون الإسلام ، لأنهم يعرفونه !! فهم يخشون على مصالحهم وعلى سلطانهم . ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذى لايفتر ، بشتى الطرق وشتى الوسائل ، عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجهه ، ويحاربونه من وراء ستار ، ويحاربونه بأنفسهم ، ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أى ستار . وهم دائها عند قول الله تعالى لنبيه الكريم :

﴿ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ﴾ » انتهى .

وقضية القبلة \_ هنا \_ والاتجاه إليها أصبحت قضية الحق والباطل ، وقضية الوحى المنزل والهوى . . ولذلك ينبغى أن نحذر المسلمين من الاتجاه إلى قبلة الله بالأجساد فقط بل والاتجاه إلى قبلتهم بالقلوب . فنحن نرى اليوم الكثيرين من أهل القبلة يتقربون إلى اليهود والنصارى ، بل يتشبهون بهم . وأظهر الأمثلة على ذلك هو التقليد الأعمى لهم في كل مظاهرهم ومخابئهم الخبيثة ، وقد نهانا الإسلام عن التشبه بهم ، وأوردت السنة أدق التفاصيل ، حتى لايكون هناك أدنى شبهة فيها بيننا وبينهم . بل قد أمرنا الرسول وينهم ـ بمخالفتهم أمرا صريحا لايحتمل تأويلا . ولكن مع ذلك لانرى استجابة خالصة لأوامر الله ورسوله تنبئ عن صدق الاتجاه إلى قبلة الإسلام ، ولكنه التقليد الأعمى ، والجرى وراء المظاهر الكاذبة الخادعة التى بهرنا بها وبألوانها الزائفة .

<sup>(</sup>١) ظلال القرآن: ١/ ١٣٤.

وبنفس البساطة والأريحية التي أخذنا بها عنهم زيهم ومظهرهم ، أخذنا شرعهم ونظامهم وسياستهم وطريقتهم في قيادة أوطانهم .

وبنفس البساطة والأريحية امتدت أيدينا إلى دستورنا وقانوننا لنعبث فيه بالتبديل والتغيير لأحكام الله ووضع الكثير من أحكام الذين حادوا وضلوا وحرفوا وأضلوا ، فهاذا بقى بعد ؟

سبحانك ربى لا إله غيرك ، ولامعبود سواك .

وما تلك الركعات التي يركعها البعض منكم ، ويتركها الكثيرون ؟

لقد انقسم اليهود والنصارى على أنفسهم ﴿ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ﴾ فكلاهما قد شرد عن الحق وانتهى الأمر . ولكن الحق قد جاءنا من ربنا ، وأنزل إلينا العلم صافيا ، ولذلك فقد جاءنا التهديد المرعب المهيب من الله \_ سبحانه وتعالى \_ فانظر الخطاب ، وتفكر فيمن خاطب ومن خوطب ، فستعلم خطورة الأمر أيها خطورة .

وإذا كان الخطاب لمحمد \_ ﷺ من الله الرءوف الودود في هذه الآية : فالمراد منه هو أمته \_ ﷺ وما ينبغى لرسول الله \_ ﷺ أن يكون من الظالمين ، ولا أن يضل عنه اتباع الحق المنزل عليه من الله ، والعاقبة تدور على من بعده من المؤمنين به وبالحق المنزل عليه من الله ، ولذلك فقد جاء السياق القرآني \_ فيها بعد \_ موجها للمؤمنين ، يقول تعالى :

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقَامِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْخَقَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ عَلَى الْحَقَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَقَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ا

ثم عاد الخطاب مرة أخرى للرسول - علية - :

#### ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

وفى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين جميعهم مخاطبون بها خوطب به الرسول \_ ﷺ \_ فى القرآن ، فصاحب الرسالة هو الله . . ومبلغها رسوله ، والمقصود بها : إنها هم المؤمنون . . وهم من بعد رسولهم مكلفون بتبليغها عن ربهم ، ثم عن رسولهم .

وكتهان الحق عن علم: دليل الجحود: وقعت فيه اليهود من قبل، ومن بعدهم وقعت فيه النصارى، واليوم يقع فيه الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام.

وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيَّا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْ

لكل إنسان على هذه الأرض وجهة هو موليها وجهه . . كما قال تعالى : ﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ (١) . فالطرق متعددة . . والإسلام طريقه واحدة . . هى التوحيد . . وقبلة واحدة ، هى الكعبة . . وسبيل واحد . . وهو أن يعيشوا في محبة الله بالطاعة له ، مهتدين بها جاء به محمد \_ على \_ .

والآية تحث على المسابقة والمنافسة في الخير ، وتحصيل الصالحات ، مذكرا بالموت ، والحشر . فذكر الموت : خير واعظ ، وخير محرك للهمم البليدة المتكاسلة عن طاعة الله . يعد هذا المشهد ، وهو موقف اليهود من تحويل القبلة : آخر المشاهد المتوالية عن بنى إسرائيل ، ومكر اليهود ، ولم يبق عنهم في السورة إلا موقفهم من القتال مع نبيهم . في قصة طالوت وجالوت .

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَيِكٌ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ وَمَا اللهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَقَ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِئَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً الْمَالَةُ لِيرَا لَذِيكَ طَلَعُونًا مِنهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِ وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَكُمْ لَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَكُمْ لَكُمْ لَهُ اللّهِ اللّهُ ا

فالبيت قبلة لأهل المسجد . . والمسجد : قبلة لأهل الحرم ، والحرم : قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها . . .

وهذا الأمر يتكرر للمرة الثالثة على التوالى . . ذلك أنه أمر خطير فى رسم سياسة الأمة الإسلامية ، وضرورة وحدتها ، فالعقيدة بتوحيد الله سبحانه وعدم الإشراك به : تلزمهم بتوحيد مصلحتهم، ووجهتهم ، وسياستهم ، وأمتهم . .

فأمتهم واحدة كما أن كتابهم واحد ، وذلك لأن إلههم إله واحد . . له يسلمون . .

<sup>(</sup>١) الليل: ٤.

ولشريعته ينقادون . . وبحكمه وأمره يعملون . . فالأمر والنهى مستمد من وحى الله : كتابا وسنة . ومها تعددت دولهم فأمرهم جميعا شورى بينهم . . فوحدة القبلة تعنى : وحدة الكلمة ، والأمة ، والوجهة . . وقد كان اليهود يعلمون أن الرسول - على سيوجه لقبلة إبراهيم أول بيت وضع للناس . . وذلك مكتوب عندهم فى كتبهم . وكانت العرب تتمنى أن تكون قبلتهم قبلة أبيهم إبراهيم ، فأراد الله أن يبطل حجج المشركين الذين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا كها رجع إلى قبلة أبينا . . ولم يرجع الرسول - على دينهم . . وكذلك أبطل حجة أهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أن قبلة محمد هى الكعبة ، فلما وجدوا قبلته بيت المقدس قالوا ليس هذا هو النبى . . فاختبر الله المؤمنين ، ثم أعادهم إلى قبلتهم حتى يبطل حجج الكافرين .

﴿ فلا تخسوهم واخشوني ﴾ لا تخشوا إلا الله الذي كف حجة الظالمين ، وفرج قلوب المؤمنين باستجابته . وخشيتكم لله تورثكم الاطمئنان الذي به تتبعون محمداً على المؤمنين باستجابته . وانظروا كيف طاعته لله في الاتجاه للبيت المقدس ، ثم تضرعه ليحوله إلى الكعبة ، مع الالتزام بالأمر حتى يقضى سبحانه بها يرضيه . . ولما صدر الأمر من الله استقبل الكعبة حامدا لله شاكرا له ما أتم به نعمته عليه ، وعلى المؤمنين لييسر لهم طريق الهدى . ﴿ ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون ﴾ إلى ما ضلت عنه الأمم ، فقد اجتباكم بنعمته ، وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ، فكنتم أشرف الأمم وأكملها طاعة لله .

كَمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذَكُرُونِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذَكُرُونِ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ أَذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ أَذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾

يمن الله - سبحانه وتعالى - على أمة محمد - بيش - بتيسير أسباب الهداية لهم ، فكما أرسل إليهم محمداً - بيش - يتلو عليهم آيات الله ويطهرهم من رجس الأوثان والشرك بالله، ويعلمهم الكتاب - الذي هو القرآن - والحكمة - التي هي السنة - ويبين لهم كل الأمور التي اختلفوا فيها . . . ويعلمهم أمورا لم يكونوا يعلمونها - كها أرسل إليهم هذا الرسول الكريم - بيس - فقد هداهم إلى القبلة حتى تتم النعمة عليهم . . وحق لهم أن يشكروه ولا يكفروه ، ويذكروه فلا ينسوه . . . وشكر الله هو : ذكره . .

ونسيان الله هو كفره . نذكره بطاعته ، فيذكرنا بالقبول، ونذكره بالتوبة ، فيذكرنا بالمجابة . . ونذكره بالدعاء، فيذكرنا بالإجابة . .

#### يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ عَلْ

إن المؤمن إما أن يكون شاكرا ربه على نعمه . . وإما أن يكون صابرا على ضراء مسته . . . وعلى الشكر والصبر تدور أمور الشريعة كلها .

والصبر صبران ، صبر على الطاعات والقربات ، وصبر عن الحرمات والسيئات . وهناك صبر ثالث : وهو الصبر على المصائب والنوائب . . . وما أوتى عبد عطاء أوسع من الصبر .

وقد قال على زين العابدين : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ، ينادى مناد : أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟

قال فيقوم جماعة من الناس ، فتتلقاهم الملائكة ، فيقولون إلى أين يا بني آدم ؟

فيقولون : إلى الجنة .

فيقولون: قبل الحساب؟

قالوا : نعم .

قالوا: ومن أنتم

قالوا: نحن الصابرون.

قالوا: وماكان صبركم ؟

قالوا: صبرنا على طاعة الله ، وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله .

قالوا: أنتم كما قلتم ، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين .

قال ابن كثير : (١)

ويشهد لهذا قوله تعالى : ﴿ إنها يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ (٢) .

وقد تقدم تفسير قوله تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ في الربع الثالث من سورة البقرة .

وَلاَنَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبْلَأَ عَيَآةٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ عَل

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ١/ ١٩٧.

غبرنا الله تعالى أن الشهداء فى برزخهم أحياء يرزقون . كما جاء فى صحيح مسلم : قال رسول الله \_ عليه \_ " إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر ، تسرح فى الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأى شىء نبغى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا ، قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فى سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى \_ لما يرون من ثواب الشهادة \_ فيقول الرب \_ جل جلاله \_ " إنى كتبت أنهم إليها لا يرجعون » (١).

وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِشَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَكَنَبْلُوَنْكُمْ مِشَىٰءٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَكَبَشِرِ ٱلصَّابِينَ مَنْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنْهِ وَالنَّمَانُ وَقُولُونَ وَالْمَنْفُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُؤْلِقُولُوا وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُولِ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُ الللْمُولِ الللْمُؤْلِقُ اللْمُعُلِي الللْمُولِقُ الللْمُولِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْم

إن الناس معادن ، والله \_ سبحانه وتعالى \_ يمتحن الناس ، فبأى شيء يمتحنهم؟ لقد شاءت إرادته وحكمته أن يختبرهم بشيء من « الخوف » : خوف الفقر . . خوف الظلم . . . خوف العدو . .

وهذا النوع من الخوف هو موطن البلاء ، أما خوف الله ـ سبحانه وتعالى ـ وخوف الذنوب والمعاصى وخوف النار ، فإنها هو النعم الإيهانية التى أنعم الله بها على العبد . . والخوف من النوع الأول لا يتملك قلب المؤمن ، ولا يمسه ولا يفسد عليه إيهانه ، فالمؤمن لا يخاف الفقر وهو يعلم أن الله هو ﴿ الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (٢) ، ولا يخاف ظالما، وهل يملك الظالم من نفسه أن يخرج شربة ماء حبست فيه ؟!

ونحن حين نقرأ سيرة الرسول - على وصحابته الذين عذبوا في سبيل الله لا نرى منهم من خاف - بعد توحيد الله - من العبيد المشركين أحدا . وعندما نسير مع المسيرة الإسلامية لنرى مولانا الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أبا حنيفة ومالكا ، والشافعى وحسن البنا ، ومن سار على دربهم - نجد أن الإيان عندما يخالط الضهائر ، ويتلبس بالنفوس ، ويمسك بالقلوب يجعلها فوق المادة ، وفوق الظلمة ، وفوق الحوف ، وفوق الدنيا كلها .

<sup>(</sup>١) انظر مسلم كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة .

<sup>(</sup> ۲ ) الذاريات : ۸۸ .

والجوع مصدر آخر من مصادر البلاء والفتنة ، ولكن المتوكل على ربه المتزود بالرجاء فيه ، يقول : ﴿ وَتَزُودُوا فَإِن خَيْرِ الزَادُ التقوى﴾ (١) .

فالتقوى خير زاد ، وإن جاعت الأجساد . . فهى تشبع الأرواح وتطمئن القلوب ، وحينذاك تنزل السكينة . . ويرفع البلاء .

﴿ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ﴾ .

فالأموال قد تضيع وتعوض . والأنفس تزهق في الدنيا لتلتقى مرة أخرى في الآخرة . والثمرات ، إن قلت هذا العام تزد في العام المقبل . . ولكن الإيهان بالله لا يعوض . . وثواب الصبر لا يعوض ، وقد فطنت إلى ذلك امرأة من الصالحات القانتات حين فقدت ولدها وعظم خطبها ، وجاءها الناس يواسونها ويصبرونها ، فقالت لهم : « إن مصيبتى أقل من أن أجزع عليها » ، تعنى بذلك أن ثواب الصبر على المصيبة أكبر من أن تجزع عليها ، فصبرت .

وهكذا تتلقى قلوب المؤمنين الأقدار عن الله سبحانه .

وحين سئل الإمام الشافعي عن ثهانية أمور « واجب ، وأوجب . . . عجيب ، وأعجب . . . عجيب ، وأعجب . . . صعب ، وأصعب . . قريب ، وأقرب » :

قال: « من واجب الناس أن يتوبوا ، وترك الذنوب أوجب .

والدهر في تصرفه عجيب ، وغفلة الناس عنه أعجب .

والصبر في النائبات صعب ، ولكن فوات الثواب أصعب .

وكل ما ترتجى قريب ، والموت دون ذاك أقرب » . وصدق الإمام الشافعى فيها قال : فإن البلاء شديد . . . ولكن يهون منه الثواب المرجو من ورائه ، وذكرنا للموت ، الذى ماذكر في شدة إلا وسعها ، ولا في سعة إلاّ ضيقها .

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع ، وهو قول ﴿ إِنَا لله وإِنَا إليه راجعون ﴾ عند المصائب أحاديث كثيرة (٢) .

## أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن دَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ٧

فها هو ذا الله الواحد الأحد . . . صاحب السموات ورافعها بلا عمد . . وصاحب

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٧ . (٢) انظر : كتب السنة .

الأرض وباسطها ، وصاحب يوم البعث والحشر والنشور ، يقول : إنه يصلى على أمته التي صبرت ، وعلى عبده الذي صبر .

إن لحظة من صلاة الله على العبد ، هل تساويها الدنيا . . ؟ وهل تساويها أعمالك كلها وإن وزنت مثاقيل الجبال ؟ لا والله . . . . ﴿ إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ .

فهؤلاء أهل الهدى ، وأهل الخشية ، وأهل المودة والمحبة هم عباد الله المخلصون ، ينادون من رب العالمين . . ﴿ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴾ (١) .

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ أِللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ عَلَيْهِ

والطواف بين الصفا والمروة ميراث نبوى من عهد إبراهيم نبى الله وخليله عن هاجر زوجه - رضى الله عنها وأرضاها \_ .

وحين يطوف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة سعيدا ضارعا إلى الله . . مظهرا ضعفه بين يديه سبحانه . . . متجردا من الحول والقوة . . ويتصور عظمة الخالق ، متأملا خلق السموات والأرض والجبال الرواسى ، التى فجر الله من خلالها الينابيع والآبار والأنهار والبحار والمحيطات ، مستشعرا فقره إليه ، وعجزه بين يديه ـ تزداد قوته في السعى . . وتسرع منه الخطى ، ويشمر عن ساعد الجد ؛ فتتساقط كل شهواته ومعاصيه ، مع كل قطرة عَرَقِ تخرج من جسده . . ويرق قلبه بين يدى الله ـ عز وجل ويغف جسمه فارًّا من عذاب الله إلى رحمته . . وتنزوى عنه نفسه الأمارة بالسوء ، وينحسر عنه شيطانه . . فتسمو روحه لتتلقى عن واهبها وملهمها معانى كثيرة للسعى وينحسر عنه شيطانه . . فتسمو روحه لتتلقى عن واهبها وملهمها معانى كثيرة للسعى الذي يقوم به أول ما يقوم بخشوع وامتثال ورضا وتسليم ، فيتذكر أمه هاجر بانكسار كل مشاعرها ومواجيدها ، وانحسار كل حواسها نحو هدف واحد ، ترجوه وتسعى اليه . وببركة المكان الطاهر تنتقل إليه كل مشاعرها نحو الله ، فيصيح لسان الحق منه : اللهم أنا أنا . . وأنت أنت . . أنا العبد وأنت الإله . . أنا المخلوق ، وأنت الطاهر . . أنا الفقير وأنت الغنى ، أنا الذليل وأنت العزيز، أنا الطالب وأنت المطلوب ،

<sup>(</sup>١)الزخرف: ٦٨.

أنا العائذ وأنت المجير ، أنا المذنب وأنت الغفار ، أنا الراجى حماك ، الراضى برضاك ، المستنجد بعفوك ، وأنت الله الذي لا إله إلا هو ».

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَزُلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكُ لَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَذِينَ يَاكُولُ اللَّهِ عَنُونَ اللَّهِ عَنُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللللَّالِمُ الللللْمُ الللللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللّهُ الل

وجاءت هذه الآيات لتنزل بالوعيد الشديد . . وتصب لعناتها الغاضبة من الله سبحانه . . وملائكته . . وكل خلقه . . على كل أفاك أثيم ، معتد على الحق ، مغير لطريقته . . وهم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه من الآيات البينات لهداية الخلق . . ومن هؤلاء أهل الكتاب ، الذين كتموا الحق الذي قرءوه في الإنجيل وفي التوراة من خبر محمد على أنكروا الحق وطمسوه عن الناس . . فهؤلاء ملعونون من الله الذي كتموا ما بين وجحدوا ما أنزل . . . . . ملعونون من الناس الذين أضلوهم بغير علم .

إن أوامر الله \_ تبارك وتعالى \_ لا تمضى بمضى الأنبياء . . وليس من حق البشر بعد ما ينتقل نبيهم إلى الرفيق الأعلى \_ وقد بلّغ ما أنزل إليه من ربه كله \_ أن تعبث أيديهم أو ألسنتهم فتضيف إليه حرفا ، أو ترفع منه حرفا . . ولما كان العلماء فى أمة محمد عليه ما السرج المنيرة والأدلة على الخير . . فقد كان أجرهم عظيما إن أحسنوا ، وكذلك كان عقابهم عظيما إن كتموا وبدلوا .

فمن استقام منهم ولم يجامل فى دين الله ولا بدين الله ، ولم يخش فى الله البشر ، ولم يخوفه قول طاغية ولا قوة ظالم . . ولا بأس طاغوت . . فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ، أولئك العلماء الذين يقولون لأولياء الأمور : هذا أمر الله وأمر الرسول \_ عليه وليس لنا أن نضيف إليه أو ننقص منه أو نبدل فيه . . فالزم مكانك كعبد لله . . فليس لك فى دينه من شىء ، وليس لنا كذلك معاشر العلماء فى دينه من شىء ، وليس لنا كذلك معاشر العلماء فى دينه من شىء إلا أن نبينه للناس كما استأمننا الله عليه .

فهم إن فعلوا ذلك استغفرت لهم الملائكة ، واستغفرت لهم مخلوقات الله كافة .

أما الذين علموا الحق ثم كتموه مجاملة لحاكم ، أو هربا من المسئولية ، أو طمعا فى الدنيا ، فهؤلاء عليهم لعنة الله ، ويلعنهم اللاعنون من الملائكة والمؤمنين الذين يغارون على أمر الله ، ويحرصون على هديه ، ويعملون بمنهجه سبحانه . .

على أن باب التوبة مفتوح أمام هؤلاء العلماء . وطريق توبتهم هي أن ينتقلوا من دائرة السلبية مع الخير ، إلى دائرة الإيجابية مع الله ، ومن يناصره .

وهم بولائهم المستأنف بعد التوبة ، وبيانهم للحق كها أنزله الله ـ قد وعدوا من الله ـ كرما وفضلا ـ أن يتوب عليهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم لأنه هو التواب الرحيم . . ﴿ وَأَمَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهُ وَنِهِي النَّفُسُ عَنِ الْهُوى \* فَإِنْ الْجِنَةُ هِي المَّأُوى ﴾ (١) .

أما أولئك الذين قست قلوبهم ، وصدوا عن سبيل الله ، وماتوا وهم كفار ولم يعلنوا خروجهم على الظالمين ، وانضامهم لأهل الحق والدين ، ولم يرتدوا أثواب عبودية الله ، وماتوا وهم يكتمون الحق واشتروا الدنيا بالآخرة ، ولم ييسر الله لهم توبة يحتضنهم بها بأنوار رضاه ورحمته ، ويكتنفهم في ستره ، فهؤلاء مطرودون من رحمة الله ، وعليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين ﴿ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ﴾ .

#### وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وُكِدُّ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ

بعد الدرس العظيم فيها هو واجب أن يكون ماثلاً وقائها فى نفوس وسلوك الذين يتصدرون للدعوة إلى الله ، يذكر الله سبحانه وتعالى أن ألوهيته تعم الخلق جميعا . . هو الله الواحد القهار . . وأنه المنفرد بالوحدانية وأن لا شريك له ولا صاحب ، وأنه هو الرحمن الرحيم ، الذى عمت رحمته الكون كله . .

فيالبؤس الذين لا يعيشون معنى الرحمن الرحيم ، ويالَشقاء الذين لا يعتقدون أن إله واحد ، لا إله إلا هو .

يقول الشهيد سيد قطب (٢) في هذه الآية: « ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التأكيد ، بشتى أساليب التوكيد ، يتوحد المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة، وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ، ويتوحد

<sup>(</sup>١)النازعات : ٤٠\_٤١.

<sup>(</sup> ٢ ) ظلال القرآن : ١ / ١٥٢ .

المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ، ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق .

وهنا ـ والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم فى الأرض ـ يعيد ذكر هذه الحقيقة التى تكرر ذكرها مرات ومرات فى القرآن المكى، والتى ظل القرآن يعمق جذورها، ويمد فى آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل، وكل جوانب الحياة والوجود. يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف. ثم يذكر من صفات الله هنا ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ ؛ فمن رحمته السابغة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف ». أه.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلُكِ الَّتِي جَنْرِي فِي الْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِدِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ النَّاسَةُ وَقَصْرِيفِ الرِّيَنج وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّرْضِ لَايَنتِ إِلَّهُ مَن السَّمَاءِ وَاللَّرْضِ لَايَنتِ إِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُعَلِي مَا اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الل

هذه الطريقة فى تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون ، لنرى القدرة الماثلة أمامنا ، القائمة بين أيدينا كى نستدل بها على وجود من خلقها .

فهو سبحانه يدعونا للتأمل في خلق السموات والأرض. فإن في هذه السموات بنجومها ، وأبراجها وأفلاكها وما فيها من آيات عظمى من سحاب وأمطار ورعد وبرق: لعبرة لكل معتبر . . متدبر . . متفكر . . من خلق هذا كله ؟ فرفع السهاء بغير عمد ترونها ، وزينها بزينة الكواكب ، وحفظها من كل شيطان مارد ، وجعل الشمس فيها سراجا وهاجا ، وجعل القمر نوراً لامعا ، وأجرى السحاب الثقال بها يحمله من ماء ، وسير الرياح لتثير السحاب ، فتنزل المطر من السهاء ليسقى بلدة ميتا . . . فيحييها ، وجعل الرعد مسبحا بحمده يثير في النفس الرهبة . . . ويشعر بصفات الجلال والعظمة والجبروت . وهو الذي جعلها سبعا طباقا ، وأوحى في كل سهاء أمرها ، وجعل فيها الملائكة ، ينزلون منها إلى الأرض بوحيه وبشاراته ، . . فمن الذي خلقها ؟ ما من شك أنه هو الله وليس يقدر على ذلك إلا الله .

﴿ وَالأَرْضِ ﴾ . . وما فيها من جبال رواس ، وأنهار جوار ، وأودية مبسوطة ، وبحار مشقوقة . . وما فيها من إنس وجان ، وطير وأسهاك وحيوان . . يختلف فى الأشكال والألوان . . والزرع الذي يسقى بهاء واحد ، ويخرج مختلفا ألوانه يفضل بعضه على بعض في الأكل . . وغير ذلك كثير .

﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾ يعقب كل منها الآخر و يخلفه في عظمة وجلال لا يخفى على أحد ، ويشهد وينطق بعظمة الله وجلاله \_ سبحانه وتعالى \_ .

وجعل الفلك تسير وتحمل ماشاء لمن شاء ، ولو شاء لأسكن الرياح فظلت الفلك رواكد على ظهر البحر. . إلا أن رحمته سبحانه تغمدت العباد على ظلمهم . . ووسعتهم على بغيهم . ولم تقتصر على عبادة المؤمنين ، ولكن عمت الناس أجمعين بالمنفعة .

كما أنزل من السماء ماء . . مسخراً . . لا يتعب فيه الإنسان ، ولا يجتهد من أجل الحصول عليه . . أنزل من السماء ماء طهورا إلى الأرض ، فأحياها بعد ما كانت ميتة . فاهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج . . وذلك حين ارتشفت الماء كما يرتشفه الظمآن ، وهو يلهث . . فتطمئن نفسه ويذهب ظمؤه ، وهكذا الأرض تحيا عروقها بالماء . . وتخرج نباتا مختلفا ألوانه . . رزقا وزينة ، يبعث في الصدر الانشراح لرؤيته ، ويحرك الألسن المؤمنة بالشكر لله رب العالمين سبحانه .

وقد صدق الله سبحانه حيث قال ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ (١).

فكل ما على الأرض من نبات ودواب أصله الماء . . فمن الذى جعله نباتا مختلفا ألوانه . . ؟ ومن الذى صيره دوابَّ مختلفا أشكالها وأنواعها . ؟ ومن الذى أحاله بشرا سويا عاقلا ، متكلما . ، ﴿ أَإِلّه مع الله تعالى الله عما يشركون ﴾ وتصريف الرياح ، بتحولها من وجهة إلى وجهة . . وجعلها للعذاب تارة ، وللخير والمنفعة أخرى . . من الذى صَرّفها ؟ ﴿ أَإِلّه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾!!

وهذا السحاب المعلق فى جو السهاء ـ لا هو يصعد إلى السهاء ، فيلتصق بها . ولاهو يبط إلى الأرض فيسقط عليها ، إلا أنه مسخر بين السهاء والأرض ، برغم ثقله حتى تأتيه الرياح ، بأمر ربها فتضرب بعضه ببعض لتحيله مطرا غزيرا ، من بعد ما كان ظلا ظليلا . .

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

من الذي سخره ؟ ﴿ أَلِه مع الله تعالى الله عما يشركون ﴾ .

نعم فى كل هذه الآيات أدلة قاطعة ، وبراهين ساطعة ، على صانع مبدع حكيم قدير ، فها هى حجة الذين يتنطعون ، وينصرفون عن تلك الآيات فيقولون « إنها الطبيعة !! » ؟ .

هؤلاء قد غالطوا مغالطة عجيبة . . إن كنتم لا تؤمنون بوجود الله لأنكم لا ترونه ، فها هي هذه « الطبيعة » التي تتكلمون عنها ؟ ما صفاتها ؟ هل رأيتموها ؟ وكيف خلقت كل هذا وألفت بينه هذا التأليف العجيب . . ؟!

ولنستعمل معا العقل الذي وهبنا الله إياه ، ولنقل لهؤلاء :

إن لم يكن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد خلق ، فمن الذي خلق . . ؟

فإما أن يكون الخالق هو أنتم . . وأنتم لم تدعوا ذلك ، ولا نحن .

وإما أن تكون المخلوقات قد خلقت نفسها ، وهي أيضا لم تدع ذلك .

وإما أن يكون خلقها فرد بعينه معلوم من الناس . . ولم نسمع يوما ما أن أحدا قد ادعى ذلك . . فلابد وأن يكون هناك خالق لهذه المخلوقات ، وأن يكون واحدا . . قادرا . . عليها . . حكيها . . واسعا . . مدبرا . . يشهد كل خلقه بوحدانيته ورجوعه إليه . وهو الله سبحانه وتعالى . وفي هذا يقول الشاعر :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وقد كان الأعرابى البسيط ، الذى يسير فى البادية ، يتتبع مواقع القطر ، ويسوق الغنم ، أعقل حين سئل عن سر إيهانه بالله ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والأقدام تدل على المسير ، سهاء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟!!

ولذلك فإن الله سبحانه يخاطب العقول . . ولكن ما الذى يجدى مع رءوس خاوية . . مع من هم كالأنعام ، بل أضل سبيلا ؟!!

﴿ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ (١).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُعِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٠٤ .

شَدِيدُ الْعَذَابِ عَنَى إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ عَنَى وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَاكَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّا أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَامِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ عَلَيْهِمْ

﴿ ومن الناس ﴾ يعنى فريق من الناس ، ﴿ من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم كحب الله ﴾ . وما كان ﴿ من دون الله ﴾ فليس مستحقا لأن يكون ندا لله فى أى شىء فكيف يكون ما هو دون الشىء نظيره ؟!! ولله المثل الأعلى . . إلا أن هناك طائفة من الناس ، وهم من أشدهم ظلما وإثما وبغيا ، قد اتخذوا من دون الله أندادا . . يعنى نظراء ساووهم بالله \_ سبحانه وتعالى وأشركوهم معه \_ سبحانه وتعالى \_ إنهم أشركوا مع الله مَنْ دونه . . . ومادون الله يمكن أن يكون ملكا أو نبيا . . أو صالحا أو وليا . . كما يمكن أن يكون طاغوتا أوظالما . . أو شجرا . . أو مطرا . . أو نارا . . أو طيرا ، أو حيوانا . . . أو حجرا . . أو وثنا ، أوقبرا . . وكل هذا ﴿ من دون الله ﴾ وكل قد ساووه مع الله فى الحب الذى لا يصلح أن يكون إلّا لله .

فإن كانت مساواتهم بالله في الحب للأنبياء والصالحين ، فليس المنوع هنا هو أصل الحب ، ولكن كونهم جعلوا حبهم لهم مساويا لحبهم لله \_ عز وجل \_ حتى صيروهم أنداداً لله \_ سبحانه وتعالى . فإن كان الحال كذلك في حب الأنبياء والصالحين ، فكيف بحب غير هؤلاء من الظلمة والفسقة والطواغيت ؟

وقد سأل ابن مسعود رسول الله \_ ﷺ - : أى الذنب أعظم عند الله؟ فقال : أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك . (١) ولذلك فقد عقب الله \_ سبحانه وتعالى \_ مبينا سبيل المؤمنين في نهج المحبة ﴿ والذين آمنوا أشد حبالله ﴾ فهم لا يشركون به أحدا في الحب ولا في الخوف ، ولا في الرجاء ولا في الإنابة ، ولا في الرغبة ولا في الرهبة ، ولا في الدعاء . . لأنهم يقدرونه حق قدره ويعلمون أنه هو سبحانه المستحق للحب لذاته وحده . وحب من سواه متفرع من حبه سبحانه .

<sup>(</sup>١) جاء في الصحيحين عن ابن مسعودانظر البخاري كتاب التفسير قوله تعالى ﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا . . ﴾ .

فكيف نسوى في الحب بين الخالق والمخلوق ؟ وبين المعطى والآخذ ؟ بين القوى القادر، والضعيف الهازل ؟ بين الغني أبدا والفقير أبدا .

إذا علمت ذلك ، تبين لك أن كثيرا من الناس قد تعلق بغير الله ، والتعلق بغير الله عذانا مسبحانه وتعالى من باطل ، فهو المستحق لها وحده ، إنه وحده هو الذى غذانا بنعمته . وغطانا بفضله ، وكل حب فإنها يأتى بعد حب الله ومتفرع منه ، كها أن كل عطاء إنها يأتى متفرعا من عطاء الله سبحانه . فلا يصح أن يتخذ الخلق أنداداً من دون الله ، يحبونهم كحب الله أو أشد حبا ، حتى ولو كانوا أحب خلق الله إلى الله .

والذين ظلموا هم الذين تعدوا الحق إلى الباطل ، والهدى والرشد إلى الغى والضلال، هؤلاء الذين لم تقدر قلوبهم على التعلق بالمحبوب الأعظم وحده ، فوقعوا في «شرك المحبة» متخذين من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله . لو رأى هؤلاء أنفسهم حين يرون العذاب وأن القوة لله جميعا ما كفروا به من قبل .

فالله سبحانه هو المقصود من كل وجه ، وليس بين المخلوقات ـ مها كان شأنه ـ من يجوز له أن يكون ندًّا لله في أي شيء . . . سبحانه له القوة جميعا .

هؤلاء كانوا يدعون دعاوى مختلفة \_ وكلها باطلة . . يقولون : نحن نعبد الملائكة فتتبرأ منهم الملائكة ، وكانوا يعبدون الجن ، فتتبرأ منهم الجن ، وكانوا يقدمون أوامر ملوكهم وكبرائهم على أوامر الله وأحكامه ، فتتبرأ منهم كبراؤهم ، وهم فضلوا طاعة أخلائهم وأحبائهم في الدنيا على طاعة الله ، فوجدوا أن الأمر كها تصوره هذه الآية الكريمة : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتقين﴾(١) .

لقد تقطعت بهم الأسباب والأحساب والأنساب ، ولم يبق إلا العذاب ، وتمنوا الكرة ولكن . . هيهات هيهات، فليس لهم اليوم إلا الحسرات . وما هم بخارجين من النار.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبُ اوَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ عَلَىٰ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَمُونَ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُونَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٦٧ .

لما بين \_ سبحانه وتعالى \_ فيها سبق من الآيات أنه الخالق وحده ، ولا ينازعه منازع فيها خلق ، وأنه المستقل بالخلق ، أخذ يعلن حكمته ويبين أنه المتكفل بأرزاق خلقه ، المدبر لأمورهم ، القاضى في حاضرهم ومستقبلهم ، وأن لهم بفضله ومنه أن يأكلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا ، وأن عليهم أن يخلصوا عملهم لوجه الله ، فلا يجعلوا للشيطان عليهم ولاية ، ويحرضهم سبحانه على أن يجتنبوا كل وسوسة منه ، وأن يتبعوا كل ما أمروا به من الله \_ سبحانه وتعالى \_ .

وينفر سبحانه من الشيطان ، فيقول ﴿ إنه عدو مضل مبين ﴾ تحذيرا لابن آدم من شره. وقال تعالى : ﴿ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنها يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾(١) . قال تعالى : ﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ﴾(٢) .

نعم . . فكل معصية لله \_ سبحانه وتعالى \_ إنها هى خطوة للشيطان ، يقتفى أثرها ابن آدم ، فطوبى للتائبين بعد سيرهم على تلك الخطوات المظلمة . أما الشقاء فلهؤلاء الذين لايزالون منغمسين حتى يوسدوا القبور ، والشيطان يأمرهم بالسوء والفحشاء . . فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه حين يصبح على أبواب المعصية ، لعله يتذكر أن الشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء ، لعله أن يجذره ، فيستعيذ بالله منه ، وهو سبحانه عبيره إن أخلص في فزعه إليه سبحانه واستعانته به .

وعلى المؤمنين كذلك أن يحذروا الشيطان أن يوسوس لهم ، فيقولوا على الله مالايعلمون .

ومثل ذلك ما يقع فيه الناس من شطط . . وعدم احتراز من القول على الله بها ليس لهم به علم ولا هدى ولا كتاب منير ، مما لا يجوز . . وعلينا أن نتمسك بنص الآية أو الحديث وخاصة حين يكون الأمر متعلقا بالله وصفاته وأسهائه .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَا أَوَلُو كَا فَابَ وَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْبَا وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ فَي وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ عَلَيْهِ وَمَثَلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) فاطر : ٦.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٥٠.

إن الذين يقتفون خطى الشياطين ، هم في عمى عن الحق ، لا يسمعون ، وإن سمعوا لا يفقهون .

يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُوا لِلَّه إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ لِلَّه إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ لِلَّه إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ لِلَّه إِن كُنتُمْ

لما كان الله طيبا ويحب كل طيب ، ولا يقبل إلا الطيب ، فقد دعا سبحانه عباده لما يحب ويرضى . دعاهم لأكل الطيبات ، ثم بين لهم أنه \_ سبحانه وتعالى \_ خلق الأرزاق ، وأرزاقه طيبة ، فعبادتكم إياه واستقامتكم على أمره : هي دليل إنابتكم إليه ، والشكر يصدر ممن يعترف لله بالألوهية والوحدانية ، وأولئك إياه يعبدون . . والذين يعبدونه ، أولئك الذين قدروا نعمته .

قال رسول الله \_ على \_ : «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين ، \_ فقال : ﴿ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بها تعملون عليم ﴾ (١) \_ وقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾. .

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء ، يارب ، يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك »(۲).

وبعدما أحل الله لنا الطيبات أخذ يبين لنا ما حرم علينا من الخبائث . . التي في اجتنابها منفعتنا ، وسلامة صحتنا . . . قال سبحانه :

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ - لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ الضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ عَنَى

والله أعلم بمصلحة عباده . . وهذه المحرمات معروفة لنا . . . فالحلال من الطعام: ما أحل الله ، والحرام : ما حرم الله . . وليس لنا في ذلك قول . وهذه

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .

المحرمات لايباح للمسلم منها شيء إلا مضطرا ، ويستثنى من الميتة . . ميتتان : السمك والجراد، ومن الدم دمان : الكبد والطحال .

إن الله غفور لمن اضطر ، وهو رحيم ، اقتضت رحمته بعبده أن أباح له - عند الاضطرار - أن يأكل مما حرم عليه في غير وقت الاضطرار . ﴿ فمن اضطر ﴾ أى أكره على ذلك بغير اختياره . وعلى ذلك فالأكل عند الاضطرار : عزيمة ، لا رخصة ، فلصاحبها التقى الذي أقدم عليها أجر طاعة لنص من نصوص القرآن ، ولا يحل له أن يترك نفسه يموت جوعا . قال ابن كثير : « وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار . وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا الهراس رفيق الغزالي في الاشتغال : وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك » . (١)

إِنَّا الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَاقَلِيلًا اللهُ عَنَاقَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِمُهُ مُ اللهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يُكِي مَا اللهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يُرَكِي مَا اللهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يُركِي مَا اللهُ مَا اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَكُونُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

إن الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب ، إنها هم اليهود والنصارى لعنهم الله ، فقد كتموا صفات محمد \_ على الدنيا التي التوراة والإنجيل خوفا على الدنيا التي في أيديهم . فكأنهم أكلوا في بطونهم ناراً وهم لا يدرون .

أولئك الذين زين لهم الشيطان أعمالهم ـ حتى غفلوا عن الحساب والآخرة ـ فلايكلمهم الله يـوم القيامة . . ولا حتى يـعاتبهم ، لأنهم لا وزن لهـم عـنده . . ولايزكيهم ولا يطهرهم من رجس ما فعلوه ، لأنهم ﴿ اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فيا أصبرهم على النار ﴾ . . . فيا الذي دعاهم للصبر على النار ؟ . . على شدتها . . وما الذي دفعهم للإقامة على المعاصى التي يعلمون أن لا عقوبة لهم عليها

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ، ۱ / ۲۰۲ .

إلا العذاب الأليم ؟ ذلك أن الله أنزل الكتاب بالحق والبيان للناس فكتموه واختلفوا فيه على علم ، فاستحقوا بذلك النكال والعذاب الأليم .

﴿ لَيْسَ الْبِرَأَن اللَّهِ وَالْمَكَيْمِ وَهَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَابِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَكَيْمِ وَالْكَيْبِ وَالنَّبِيتِ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذوِى الْقَصْرَفِ وَالْمَلَيْمِ وَالْبَيْنِ وَالنَّبِيتِ وَالْمَلَيْمِ وَالْمَلَيْمِ وَالْمَلَيْمِ وَالْمَلَيْمِ وَالْمَلْمِينِ وَالْمَلْمِينِ وَالْمَلْمِينِ وَالْمَلَيْمِ وَالْمَلْمِينِ وَالْمَلْمُوفُونَ وَالْمَلْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمَلْمُوفُونَ وَالْمَلْمُوفُونَ وَعَلَيْمِ الْمُلْمُوفُونَ وَالْمُلُومُ وَالْمُوفُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلُومُ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَلَيْهِ وَالْمُلْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُونُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُونُونَ وَلَيْهِ وَالْمُونُونَ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُونَ وَلِيلِ وَالْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُونَ وَلَيْهِ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللّ

آية شاملة . . جامعة لمعانى الإيهان ، والعبادات ، والتوحيد ، والأخلاق . . جعلت لطلاب المحبة في الله وأهل البذل فيه : علامات يهتدون بها ، فتحقق لهم وبهم العبودية الحقة لله ، يخرجون المال وهم محبون له راغبون فيه بغير مَنَّ ولا أذى للفقراء والمساكين وذوى القربى ، واليتامى وابن السبيل ، وفي عتق الرقاب المؤمنة . وكل طريق يرجى به وفيه وجه الله . وما كان للإسلام استهانوا من أجله التضحيات ، واستصغروا فيها كل بذل .

فليس البر أن نولى وجوهنا قبل المشرق أو المغرب ، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ، وإنها حقيقة البر في : الإيهان بالله وتوحيده توحيدا خالصا ، ينتهى بنا إلى إرضاء الله سبحانه بطاعته وامتثال أوامره واتباع شرعه. وقد سبق (١) بيان معنى : ذوى القربى واليتامى ، والمساكين .

أما ﴿ ابن السبيل ﴾ فهو المسافر المجتاز ، الذى قد فرغت نفقة سفره ، فيعطى مايوصله لمكان إقامته . كما يدخل فى ذلك الضيف الذى ينزل بالمسلمين . (٢) ونحن نتوسع فنقول : إن من أبناء السبيل فى عصرنا هذا اللاجئ السياسى المضطهد ، لجهاده فى سبيل عودة العزة للإسلام ، وبذلك يصبح هذا النوع فى درجة المجاهدين ، وعلى المسلمين حفظ كرامته إن هو لجأ إليهم ، وفى ذلك عزة للإسلام والمسلمين .

أما ﴿ السائلين ﴾ فهم الذين يسألون الناس ، ويتعرضون للطلب منهم ، فإن كان

<sup>(</sup> ١ ) انظر كتابنا هذا عند تفسير قوله تعالى : « و إذ أخذنا ميثاق » الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>۲) وانظر ابن کثیر ، ۱ / ۲۰۸ .

غير قادر على الكسب ، فحقه المال ، وإن كان قادرا فحقه قول معروف ، وهو الرد الحسن الجميل ، والحث على الاكتساب وترك المسألة ، ويكون ذلك باللين .

﴿ وَفَى الرقابِ ﴾ يعنى فى عتق الرقاب ، ومنهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه بعدما كاتبوا سادتهم على مبلغ من المال يعتقونهم عليه ، فنراهم يعملون ويتكسبون من أجل الحصول على المال الذى يدفعونه ثمنا لحريتهم من الرق . . فعلى المسلمين مساعدتهم فى ذلك .

وهذا الباب من أبواب البذل في الإسلام ، قد أغلق منذ زمن لعدم وجود الرقيق .

وبعد أن عدد الله سبحانه أبواب العمل ببذل المال تطوعا على حبه والرغبة فيه ، قال: ﴿ وَأَقَامُ الصّلاة ﴾ و إقامتها تأديتها على يقظة نفس ، ووثوب قلب ، وإشراق روح، وطهر جوارح في صلاة تصل صاحبها بحبال المودة والصلة بالله ، والحضور الواعى ، لما يتلو من قرآن وما يذكر من تسابيح .

وبعد الأمر بإقام الصلاة مسبوقاً ، ببيان أبواب البر الستة ، يبين الله لنا أن أبواب النفقة السابقة إنها كانت لأرباب الفضل والسعة والبر ، الذين يتقربون إلى الله تعالى بالعطاء \_ بعد الفريضة \_ لكل محتاج يصل إلى علمهم . أما الزكاة فتؤدى لبيت مال المسلمين ، الذي يقوم أيضا بسد حوائجهم ، فإن قصرت الزكاة في ميزانية الدولة المسلمة أخذ من مال الصدقة ما يسد حاجة المحتاج ، وحاجة الجهاد ، وحاجة المصالح العامة . . وتصبح صدقة التطوع هنا برًّا يجبه الله ، ويحفظه لأهله .

والزكاة حق لله ، ودين يؤدى : ليس تفضلا من معطيه ، وإن كان له بها أجر عظيم . لكونها طاعة لله ، وحسن صنيع فيها استخلف فيه العبد . . وتفصيل ذلك فى سورة التوبة ، إلاأننا نجمل فنقول : إن الزكاة أمر مفروض ، وإن البر \_ بعد الزكاة \_ أمر مرغّب فيه ومندوب إليه لاكتساب محبة الله سبحانه ، والفوز برضوانه .

والصادقون مع الخلق ، المخلصون في السر والعلن ، هم الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق .

أما من خان عهد الله وضيّعه فهو لأمانات الناس وعهودهم أضيع وأضيع . . لذلك فقد جاء الله سبحانه بالموفين بالعهد في تعداد أهل البر .

وكذلك الصابرون في المرض، وعلى شدة العيش وقسوته ، والجهد المبذول في سبيله، وحين نزول المصائب ، وحين الدعوة للقتال والجهاد في سبيل الله ، والدعوة لدينه . .

وقاموا بها أمروا به وعاشوا الأمر والقيام بصدق قلب وإخلاص قول ، وانطوت نفوسهم على أنوار قلوبهم ، فعاشوا يخافون الله ويتقونه ، فأمّنهم مما خافوا ، وزادهم من فضله ، وجزاهم بها صبروا جنة وحريرا ، وناداهم ﴿ يا عبادى ﴾ (١) فنسبهم إليه ، فهم السعداء لا يشقون ، ولا يشقى جليسهم . . إنهم الموفون بعهد الله .

يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِي الْحَرِّ وَالْعَبْدُ وِالْعَبْدُ وَالْأَنْنَى الْمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِي الْحَرُّ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ إِلَيْهِ وِإِحْسَانٍ ذَاكِ فَلَهُ مَنْ وَاَدَاءٌ إِلَيْهِ وِإِحْسَانٍ ذَاكِ فَلَهُ مَنْ وَاَدَاءٌ إِلَيْهِ وَالْحَسَانِ ذَالِكَ فَلَهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابٌ الْبِيدُ عَلَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَافُونَ وَلَيْ الْأَلْبَالِ لَعَلَى الْأَلْبَالِ لَعَلَى الْمُعْرَفِقِ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والقصاص في القتلي المسلمين: ويكون بقتل القاتل إذا كان متعمدا.

و إذا قبل أهل المقتول الدية ، وعفوا عن الدم والقتل ، فعلى من عليه الدية حسن الأداء .

وقد كانت العرب تقول « القتل أنفى للقتل » فجاءت عبارة القرآن ﴿ ولكم فى القصاص حياة ﴾ بالأبلغ والأفصح ، والأوجز ، وفى القصاص حياة حيث يهاب من يريد القتل أن يقتل « فيترك القتل » .

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَآلاً قَرَيِينَ بِالْمَعْرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُنَقِينَ فَ فَمَنْ بَدَّلَهُ, بَعْدَمَا سَمِعَهُ, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ فَ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ فَلَا فَا مَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ تَحِيمٌ اللَّهِ بَيْهُمْ فَلَا إِثْمَا مَا لَهُ عَفُولٌ تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ تَحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَفُولٌ تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا إِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُولِ اللْعَلَيْ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ

وقبل نزول آيات المواريث ، كان من يرث ، هما الوالدين فقط ، ويوصى لمن شاء من بقية ذويه ، فلما نزلت آيات المواريث ، كان للوالدين ما فرض الله لهما ، كما للأبناء والأزواج ، والأقرب فالأقرب ، وأصبحت الوصية مقصورة على من لا يرث ، ولاتكون إلاّ في الثلث من المال فقط .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى ﴿ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴾ الآية : ٦٨ من سورة الزخرف .

إذن فوجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين: منسوخ بالإجماع، بل منهى عنه بالحديث الشريف « إن الله أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث » (١).

فالميراث مفروض من عند الله لأصحاب الفروض والعصبات.

أما الأقارب الذين لا ميراث لهم ، فتجوز لهم الوصية من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها .

والوصية مشروعة ، قل المال أو كثر ، لقوله تعالى : ﴿ إِن تَرَكُ خَيْرًا ﴾ فجعلها مطلقة ، دون تحديد أو تعريف . .

وللمورث أن يوصى ، وله ألا يوصى ، فإن أوصى فله أجر ، و إلا فها عليه ذنب . فقد ثبت أن سعداً قال قلت : يا رسول الله أوصى بهالى كله ؟ . قال : « لا » . قلت : فالشطر . قال : لا . « قال : فالثلث » . قال : الثلث ، والثلث كثير ، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (٢) .

والذين يبدلون فى الوصية المتروكة ، فالإثم عليهم ، لا على من ورث ، وللميت أجره على ما وصى ، والله سبحانه « هو السميع العليم » بها حملت النفوس ، وحفظت القلوب .

ولا يحل تبديل الوصية لرؤية الأحسن أو الأصلح . .

يَّا يَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُنِا اللللْمُ اللللِّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعد أحكام القصاص والوصية ، تأتى أحكام الصوم تكليفا و إلزاما للذين هم بربهم يؤمنون . ويعود النداء من الله \_ سبحانه وتعالى \_ ﴿ يأيها الذين آمنوا ﴾ بمعنى يأيها الذين آمنوا بى ، وصدقوا برسولى وكتبى ، وأخلصوا عبوديتهم لى ، إنى قد كتبت عليكم الصيام كما كتبته على الذين من قبلكم ، وافترضته عليهم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، كتاب الوصايا ، باب ( ما جاء لا وصية لوارث " وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري\_واللفظ له\_كتاب باب « فضل النفقة على الأهل . . . » إلخ .

وإن كان الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد كتب الصيام علينا : فلم يكتبه إجهادا للمؤمنين، ولكن تنقية للقلوب ، وتزكية للأرواح ، وتخليصا للنفوس من ضلالها وما يعلق بها وقربة وطاعة لملك الملوك .

والصيام هو الإمساك ، أو الامتناع : لغة ، وشرعا هو العبادة المقصود بها وجه الله تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والنكاح ، من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وبه تتربى الإرادة في الإنسان حين يوقن بقدرته على الإمساك عن شهواته .

والجماعة المسلمة في حاجة إلى ذوى الإرادة : لترتقى فوق حاجة النفس بالصبر والاحتمال .

ولما كان المنع عن المباح محرمًا نصف اليوم ، ومتاحًا في النصف الآخر ، ولما كان الصيام مشروعًا لشهر واحد من العام ، وليس في كل الشهور ، كان ذلك تعويدا للنفس على سهولة التلقى عن الله بروح الامتثال لأمره ونهيه ، وليس في ذلك أدنى مشقة على الذين يتلقون الأمر من الله ، بثبات العبيد ، الذين يعيشون يقينهم بالله الروف الرحيم ، فلا يكلف نفسًا إلا وسعها ، ولا يكلف نفسًا إلا وهو بها رءوف رحيم .

وبذلك يتلقى المؤمنون أوامر الله فى الصيام وغير الصيام ، بالرضا والحب ، والقبول، فيعيشون الصوم تفكرًا فى ملكوت الله وعظمته ، ورقة فى المشاعر والحس وشفافية فى النفس ، وإشراقًا فى الروح ، ومددًا يصلها بحضرة الحق سبحانه ، فيعيش رقيق الوجدان والشعور ، محلقا فى عالم الذاكرين ، الذين لا يشغلهم عنه شهوة بطن ولا فرج .

والصوم رياضة بدنية وروحية ، تصح بها الأبدان والأرواح ، وتتربى النفس، وتزكو القلوب ، فتنشأ مواجيد الأرواح المسبحة . ألا يحاكى الصائم من قبل بزوغ الفجر إلى غروب الشمس حياة الملائكة بروحه المسبحة ، السابحة فى بحار الحكمة ، يغالب رغباته ونزعاته ، حتى صار رقيقا شفافا كأنه ملك يمشى على الأرض بين الناس؟!

أما فضل الصوم وثوابه ، فإنها هو من علم الله سبحانه ، فالصوم نصف الصبر ، وإنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .

والأيام المعدودات المقصودة في هذه الآية : إنها هي ثلاثة أيام من كل شهر ، وقد كان ذلك قبل فرض الصيام في شهر رمضان ، حيث كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر مكتوبا على الأمم من قبلنا ، قال بذلك معاذ ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك ، وقيل غير ذلك عن الحسن البصري حيث قال : « لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كها كتبه علينا : شهراً كاملا(۱) . .

و ﴿ أياماً معدودات ﴾ عددًا معلومًا ، وقال أيضًا بذلك : السدى ، وقد كان الصيام قبل النسخ \_ الذى سوف نبينه إن شاء الله \_ يعنى الامتناع عن الطعام والشراب والنساء ، من بعد صلاة العشاء إلى مثلها .

أما قوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ يعنى من شق عليه الصيام لعارض سفر أو مرض فأفطر ، فليقض ما فاته من أيام معدودة ، حين ترفع عنه المشقة بزوال عارض المرض أو السفر .

﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ .

يعنى من أطاق الصيام (٢) فلم يصم ، فعليه فدية : طعام مسكين عن كل يوم أفطر إفطارًا وسحورًا مشبعين فيه ، حيث كان الأمر بالخيار ، من شاء صام ومن شاء أفطر ، وأطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه ، وكان ذلك قبل النسخ (٣) .

﴿ فَمَنْ تَطُوعُ خَيْرًا فَهُو خَيْرُ لَهُ ﴾ يعني من أطعم أكثر من مسكين فهو خير .

﴿ وَأَن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ حيث جعل الصيام بالخيار ، ثم ندب إليه ، لأنه تمام الخير حتى وإن أطعم المفطر فدية ، فلو أنه علم ثواب الصائمين لصام معهم ، ولم يبتغ عن الصوم بديلاً .

وظل الحكم كذلك تدريبًا للمسلمين على تعود الصيام حتى نزل قول الله تعالى:

شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَو

<sup>(</sup>۱) انظر ابن کثیر، ۱/۲۱۳\_۲۱۵ .

<sup>(</sup> ٢ ) أي استطاعه ولكن بمشقة وصعوبة كالشيخ الهرم ومن في مثل حاله من الضعف .

<sup>(</sup>٣) انظر في نسخ هذا الحكم وعدم ذلك . . تفسير القرطبي ٢/ ٢٨٦ .

عَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةُ مِنْ أَسَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَيِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَا الْعُسْرَوَلِتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ وَلِمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَمُ لَعَلَمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ولَاكُمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ وَلِكُمْ عَلَيْكُمُ وَلِكُمْ لَا عَلَيْكُمُ وَلَاكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعُلْمُ الْكُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُو

نسخت هذه الآية : حكم الخيار في الصوم ، وأثبتت صيام شهر رمضان للمقيم الصحيح ، وبقى الإطعام بالفدية لمن لا يستطيع الصوم .

وقد شرع الله \_ سبحانه وتعالى \_ الصيام فى شهر رمضان ، وخصه بذلك ، لأنه الشهر الذى نزل فيه القرآن ، فصار فوق كل الأشهر وجعله علما عليها وفيها .

ومما رفع شأن شهر رمضان كذلك أنه كان شهر مراجعة المنهج بكل تفصيلاته، وبيانه بيانا متكاملا، فقد كان جبريل عليه السلام \_ يراجع القرآن الكريم مع رسول الله \_ عليه مرة كل عام، في شهر رمضان. وليس المراد هنا تلاوة القرآن فحسب، فهذا أمر قد مكن الله تعالى منه نبيه \_ عليه \_ ولكن المراد مراجعة القرآن كتابا خاتما مهيمنا على كل الكتب السابقة له، ناسخا لأحكامها، متما لها، منشئًا لشريعة الإسلام الذي هو دين الله: الذي قال عنه:

﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (١) .

وفى العام الذى انتقل فيه الرسول \_ ﷺ \_ إلى الرفيق الأعلى راجع جبريل \_ عليه السلام \_ القرآن معه مرتين .

وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة (٢).

والقرآن كتاب جامع ، مفصل لمنهج حياة الإنسان ، على مر الأجيال والأزمان ، فهو « هدى للناس جميعا » ثم هو « بينات » وعظات ، وحكم ، وأمثال ، وعلوم ، ومعارف ، وحجج ، وآيات قاطعة ، وبراهين ساطعة ، تفرق بين الباطل والحق ، وبين الحرام والحلال ، وبين الشرك والتوحيد ، وبين الظلمات والنور .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) تراجع في كتب الحديث لمن أراد التوسع.

وقال \_ ﷺ \_ : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُبِّىَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » (١) .

ومن كان مريضًا أو على سفر من الرجال أو النساء ، أو كانت حائضًا أو نفساء: فصيام عدة من أيام أخر مثل التي أفطر فيها .

. . وذلك لأن الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .

وهذا دليل على استحباب الأخذ بالأيسر ، وترك العسر موافقة لما يريده الله بنا .

وعن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله \_ ﷺ \_ قال « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة ، وشيء من الدلجة » (٢) .

إذ إن الله لم يفرض طاعة ، ولا حرم معصية إلا لييسر على عباده الحياة بكل مافيها من خير ، فإن تقبلوا أمره ونهيه عن حب وطاعة ورغبة فيه ، أصبح كل أمر لديكم يسيرا لاعسر فيه ، ببركة الطاعة ، والامتثال .

والأصل في الإسلام هو العمل لوجه الله ، فمها قل العمل أو كثر ، ومها أفطر الناس أو صاموا ، فكل ما يطلب منهم إنها هو الإخلاص ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جنفاء ﴾ والله سبحانه حين يجد من عبده عملا في طاعة ، يرزقه الله تعالى كهال الإحسان وجمال القبول ، وييسر عليه أداء ما فرض ، أو قضاء ما فات ، فيعيش وليس في قلبه أكبر من الله ، ويجد سعادته فيها هداه الله إليه .

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

والله سبحانه حين يسأل أو يبتغى ، فإنها هو أقرب إلينا من حبل الوريد ولذا لم يقل « فقل إنى قريب » إذ فيها يخص الدعاء بالذات يؤكد الله \_ سبحانه وتعالى \_ : أن لا واسطة بينه وبين عباده ، حتى ولو بكلمة « قل » يوحيها إلى رسوله ، فهو المجيب مباشرة ، وبلا واسطة ، ولذا جاءت الإجابة شافية ، مصحوبة بفاء التعقيب والسرعة .

<sup>(</sup>١) البخارى ، كناب الصوم باب " إذا رأيتم الهلال فصوموا . . إلخ » .

<sup>(</sup> ٢ ) البخاري كتاب « الإيمان » باب « الدين يسر . . . » .

﴿ فإنى قريب ﴾ منهم، مطلع عليهم، مشرف على أعماهم، أسمعهم وأراهم، وأشهد ضعفهم، وأعلم حاجتهم، ومن استجاب لأمرى منهم استجابة حب وخضوع، وسعته برحمتى التى وسعت كل شيء، واستجبت له وأعطيته فوق الاستجابة: المزيد والمزيد. وحين يلجأ أحدهم إلى ويفزع بعضهم نحوى: يدعونني لأعطيهم، ويسألونني لأسترهم، فإنى عند ظن عبدى بى، فليظن بى الخير، وليوقن بإجابتى، وليدعني لأجيبه، وليسترحمني لأرحمه، وليستجرني لأجيره، وليسألني فأعطيه، وليستهدني فأهديه، إنى أنا القريب المجيب.

وللدعاء آداب كثيرة ، نذكر منها مثلاً : ترك الاستعجال ، فعن أبي هريرة ، عن النبي \_ على النبي \_ على النبي \_ على النبي ـ النبي ـ على النبي ـ الن

قيل يا رسول الله ! وما الاستعجال . . ؟

قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أرّ يستجيب لى، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء »(١).

ومن آدابه أيضًا العزم في الدعاء ، فعن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله \_ قطة \_ : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه (٢) » .

ومن آداب الدعاء : أن يختم الداعي بقول « آمين » .

وفى آخر الآية تقرير من الحق تبارك وتعالى ، بأن الذين يدعونه وهم يستجيبون لأمره ونهيه بصدق نية و إخلاص عمل ، مؤمنون به إيهان المستيقن بأن الله يشهده ويسمعه ، فإن الله مستجيب لهم ، وإنه ليرزقهم إيهاناً به يحبه ، ويرضى به عنهم ، فيستجاب لهم ، لأنهم على الخير ، وبالخير يسألون الله .

وفى قوله تعالى : ﴿ لعلهم يرشدون﴾ إشارة لطيفة إلى أن الذين يستجيبون لله ، ويؤمنون به يرشدهم ربهم إلى أفضل الدعاء ، فى أفضل الأوقات ، فى أفضل الأماكن ، على أفضل الحالات ، فيؤهلهم بذلك للاستجابة لهم ، وكما قال عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١)رواه مسلم ، كتاب الذكر ، باب : بيان أنه يستجاب . إلخ .

<sup>(</sup> ٢ )رواه مسلم ، كتاب الذكر ، باب : العزم بالدعاء .

\_رضى الله عنه\_: « إنى لا أحمل هم الإجابة ولكنى أحمل هم الدعاء » . فهو يعلم أن من أرشد إلى الدعاء ، كان أهلاً للاستجابة ، بوعد من الله ، وأول علامات إرادة الخير بالعبد : أن يوفقه الله \_ سبحانه وتعالى \_ للدعاء ، وأول علامات غضب الله على العبد : أن يجرمه الدعاء ، وحلاوة المناجاة .

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَالُهُ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبيَّ لَكُوالْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِن الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيامَ إِلَى الْيُلِ وَلاَ نُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَلَمُفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ قَيْلَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ اللّهَ عَايَتِهِ عَلِيْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فِي الْمَسَاحِدِ قُولَ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ

حين فرض الله الصيام ، كان المسلمون يصومون من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فيأكلون من المغرب إلى العشاء ، فإذا نام أحدهم فى ذلك الوقت ، وفاته الطعام أصبح الطعام والشراب محرمًا عليه ، حتى مغرب اليوم التالى ، فهم يأكلون ويشربون ويأتون نساءهم بين المغرب والعشاء ، وهذا هو وقت الإباحة ، وما عدا ذلك فصيام . روى أبو داود فى مسنده قال : « وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح » . فشق ذلك على المسلمين ، ووقع بعضهم فى مخالفات نتيجة فلك ، منها : ما جاء فى الصحيح من أن عمر بن الخطاب كان عند رسول الله . على فتأخر حتى بعد العشاء ، فلما عاد إلى بيته ، وكانت زوجته قد أخذها النوم فجامعها فناً منه أنها تتحيل بالنوم ، حتى لا يأتيها ، ولكنه تأكد فيها بعد أنها كانت قد نامت فعلاً ، فذهب يشكو أمره إلى النبى \_ المناه .

وبينها عمر ومن معه من المسلمين ممن عجز عن المواصلة ، يشكون إلى رسول الله وبينها عمر ومن معه من المسلمين ممن عجز عن المواصلة ، يشكون إلى رسول الله وفضل ، والرسول مشفق عليهم ، تنزل القرآن يعالج الأمر برحمة من الله وفضل ، فقال ويرخص لهم فى الطعام والشراب وإتيان النساء من المغرب حتى الفجر (١) ، فقال تعالى: ﴿ أَحَلُ لَكُم لَيْلَة الصيام الرفّ إلى نسائكم ﴾ والرفث هو مجامعة النساء . وقيل

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي ٢/ ٣١٤.

مقدماته . ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ يعنى هن سكن لكم ، وأنتم سكن لهن ، قاله ابن عباس . ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ﴾ وذلك بإتيانكم النساء أو الأكل بعد العشاء ﴿ فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ وفي ذلك عفو من الله ، ورحمة واسعة . ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ من الذرية الصالحة . ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ وفي ذلك إباحة للأكل والشرب بعد إباحة الجماع ، في أي وقت من الليل شاء الصائم ، كما أن فيه استحباب السحور ، والندب إليه . والمقصود بالخيط الأبيض هو أول ضوء النهار ، حين ينسلخ من الليل ، وهو الخيط الأسود .

ثم يأمر المولى بالإفطار عند غروب الشمس ، ولا يصح التأخير .

وقد شرع الله سبحانه الاعتكاف فى المساجد ، وجعل له آدابًا ، ومنها أنه يحرم على المعتكف مجامعة النساء ، وقد كان الرسول على على العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله عز وجل ـ ثم اعتكف أزواجه من بعده .

ومن آداب الاعتكاف أنه لو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فليس له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك وليس له أن يقبل امرأته ، ولا أن يضمها إليه ، ولاأن يشتغل بشيء سوى اعتكافه .

ثم نهانا الله \_ سبحانه وتعالى \_ عن أن نقرب حدوده ، فكيف بانتهاكها ؟ . إن الله سبحانه يأمرنا أن نبتعد عن حدوده ، وألا نحوم حولها فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والتقوى هى أن تدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس .

فنهار الصائم طهر كله ، ما بين ذكر ، وعمل لجمع الرزق ، وتأدية صلاة أو إصلاح في الأهل وأخوة الإسلام . والصائم يتم صيامه باعتزال كل منكر ، فلا غيبة ولا نميمة ولاحقد ، ولا حسد ولا عقوق للوالدين ، ولا ظلم لضعيف ، ولا كيد لقوى ، ولامودة لفاسق إلا للعظة والتنبيه لأمر الله ، وبذلك يخرج الصائم من شهر الصيام وقد صهرته بوتقته ، فجعلت منه نمطًا فريدًا في الكهال . وهذا ما يحدث لمن عرف الصيام كها يجب ، وأداه بالكيفية التي يراد بها وجه الله ، فأعانه الله عليه ، وأمده بها يجعله يؤديه بحب وطاقة متدفقة .

وإن للصائم حياة في الليل إذا أتم صيامه بالنهار تختلف عن غفلة الذين لايدرون عن الصيام ، إلا أن يجوعوا ويعطشوا ، فإذا غربت الشمس انطلقوا إلى شهوة البطن

والفرج، وهم لا يعون إلا أنهم انفكوا من قيد كان يحجزهم عن شهواتهم. إنهم يصومون صيامًا يسقط عنهم الفرض، وشتان بين عبادة تسقط ما علينا لله من دين، وعبادة تفتح بيننا وبين الله أبواب القرب ومعانى العطاء، من عالم الحب فى الله والعيش فيه. نعم شتان بين عبادة المحب وعبادة المكلف المتململ مما كلف به. . شتان . . شتان بين الصائمين الحاضرين فى حضرة الله ، يذكرونه ويذكرهم ، وبين صائمين متململين بجوعهم وعطشهم ، يطلبون ليلهم ليهيموا فيه على وجوههم فى ملاهى الشهوات .

وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكًامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ آمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

نزلت هذه الآية فى الرجل يكون عليه لصاحبه حق ولم يكتبه عليه ، وليس عليك فيه برهان ولا بينة ، فيجحد الحق ، فربها يذهب صاحب الحق والذى عليه الحق ليتخاصها إلى الحاكم ، أو القاضى ، فيقضى الحاكم أو القاضى للذى ليس له الحق ، ويهضم الذى له الحق ، فيضيع حقه بحكم القاضى وعلم خصمه . ﴿ وتدلوا بها ﴾ أى تقدموا بعضها إلى الحكام .

فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، فليس ما يثبت من حق بأمر القاضى حقًا حلالاً ، إلا إذا كان هو فى الأصل كذلك ، والحرام مثله ، والقاضى يقضى برواية البشر وشهادة الشهود ، فويل لمحل الحرام بزور الشهود وبلاغة الحجة!!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : كتاب الأحكام ، باب : موعظة الامام للخصوم .

عن ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ قال : سأل الناس رسول الله \_ ﷺ \_ عن الأهلة ، فنزلت هذه الآية ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ يعلمون بها حل دَيْنِهم وعدة نسائهم ، ووقت حجهم .

فالله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق الأهلة مواقيت ، تفصل بين الأزمان ، ويتبين بها الإنسان أوقات الليل والنهار ، والأيام والأشهر والأعوام ، وبها يتعرف مواقيت العبادة المختلفة ، من : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج .

ولما كانت الأشهر والأيام محددة بمواقيت ، تعتمد على الأهلة ، فإن الأهلة ذات منفعة دينية \_ كها بينا \_ ودنيوية .

وقد رأينا في هذا المشهد المتكرر لسؤال الصحابة للرسول \_ على المرافع عن الأمور التي تتعلق بحياتهم المختلفة عدة مسائل:

منها : حيوية المجتمع المسلم ، وعلاقته الوثيقة برسوله \_ على ورسالته ، فلا يدع صغيرة ولا كبيرة تمر عليه دون أن يربطها بهذا الدين الذي صار منهج حياتهم .

ومنها أيضًا : تخلى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ عن كل علم تعلموه وكل خبرة مروا بها فى الجاهلية ، وكأنها هم للوهلة : يولدون وتولد معهم تصورات إسلامية ، وعلوم علوية ، ينسخون بها حياتهم ومعارفهم السابقة ، متحولين إلى حياة الإسلام ومعارفه .

ومنها أيضًا : حرص المجتمع المسلم على تعلم أمور دينه ، كحرصه على طعامه وشرابه وأكثر ، فلم ينتظر المسلمون أن يبلغهم الرسول \_ على بكل ما يأمر به الله تعالى ، أو ما يتعلق بشئون حياتهم الجديدة ، فينفذونه عن حب وخضوع فقط ، ولكن كانوا يطلبون بأنفسهم أن يفصل في أمر كذا وأمر كذا حتى تستقيم أحوالهم ، ويهدأ شوقهم ، وتطمئن قلوبهم إلى الحق المنزل من عند الله .

إنهم كانوا يسارعون فى الخير ويسعون إليه ، وفى هذا بيان لمدى تعلقهم بالله سبحانه، وحبهم له ، وإيهانهم الواثق به جل وعلا ، وكأنها راق لهم أن يكون بينهم وبينه رسول ونبى يوحى إليه من ربه ، وهم يسألون فيجيبهم وهو \_ على الله عن الهوى \* إن هو إلا وحى يوحى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النجم: ٣،٤.

عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ﴾.

وهكذا يبين الله لهم آياته ، فيجيبهم عما سألوا عنه من أمر الأهلة ، فنسخ عادات الجاهلية بأحكام الإسلام في شتى أمور الحياة ، فلا يجيب السؤال وكفى ، ولكن يعطى المزيد والمزيد. فهو سبحانه بصير بأحوال عباده وحاجاتهم المتكررة لمعرفة أمور الإسلام، فيعلمهم أن ليس من البر في شيء تلك التقاليد والخرافات ، إنها البر في الاعتدال وترك الأمور المريبة في مظهرها ، وملازمة تقوى الله ومخافته .

وفى حكمة عامة ، لا تزال تتداول بين الألسن ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ ، فتصرف النفوس الخبيثة عن كل فعل يؤتى من خلف الظهور ، ويسار فيه من غير الطريق المعروف المشروع ، فيتحايل من أجل الوصول إليه .

وبتقوى الله يكون الفلاح والتوفيق من الله تعالى : فاتقوا الله فى كل أموركم ، وإياكم والابتداع أو التقليد ، لعلكم بذلك تفلحون وتصيبون الحق فى أعمالكم ، فتنالون رضا الله ـ سبحانه وتعالى ـ عليكم .

ولقد كان المسلمون الأوائل يسألون عها يجهلون ، ويطيعون فيها يؤمرون ، كانوا يأخذون الأمر من الله فى شتى شئون حياتهم اليومية بروح التسليم والإذعان ، ولذلك نجد الأمر بالقتال يأتى للمسلم وهو يرتل القرآن على سريره ، فيقوم وهو يرفع تمرات إلى فمه فيلقفها ليسرع وينادى حى على الجهاد ، متنسبًا روح الجنة عند مواقع النزال ، حتى لنرى أحدهم يقول : " إنى لأجد ريح الجنة عند جبل أحد » .

يقول تعالى :

وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

في هذه الآيات يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار الذين يقاتلونهم ويخرجونهم

من ديارهم ، وقوله ﴿ في سبيل الله ﴾ تركيز على أمر النية ومشروعية القتال ، فليس الهوى القتال إلا من أجل عقيدة الإسلام و إعلاء كلمة الله في الأرض . وليس في سبيل الهوى وغاية الشيطان.

قاتلوا يأهل الإسلام ، وأهل سبيل الله ، من صد عن دين الله ، وهاجمكم في عقر دياركم ، وأخرجكم منها ، وكمم أفواهكم ، ومنعكم من إقامة شريعة الله في أرضه . وكاد لكم كيدًا ماكرًا ليخرجكم عن دينكم ويصدكم عن سبيل الله . لاترتكبوا \_ خلال ذلك \_ المناهى التي تتعارض مع نيتكم الخالصة .

ومن المناهى: التمثيل بجثث الموتى ، والغلول ، يعنى السرقة من الغنائم ، وقتل الصبيان والشيوخ ، الذين لا رأى لهم ولاقتال فيهم ، والرهبان ، وأصحاب الصوامع ، وتحريق الأشجار ، وقتل الحيوان لغير مصلحة ، كها قال ذلك ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم .

ويجاهد فيغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا في كل مكان على وجه الأرض، وكلمة الذين كفروا السفلي .

وقوله تعالى : ﴿ ولا تعتدوا ﴾ ليس معناه ، لا تبدءوا بالقتال ، ولكن لا تعتدوا على الذين اجتنبوا قتالكم ، أو التدبير له .

وعلى هذا يجب أن يفهم النهي المذكور .

ويدل على ذلك الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة فى مشروعية القتال ، وهى كثيرة ولا يتسع الموضع لذكرها ، وفى الآيات التى نحن بصددها الآن ما يؤيد ذلك .

والأمر بالقتال شديد على بعض النفوس ، وإن يكن عجبًا إلى بعضها ، إلا أن الله سبحانه وتعالى \_ يبين أن ما يقع فيه المسلمون من عدوان على حقوقهم فى الحياة واغتصاب لديارهم وأموالهم ، والكثير من الأذى الذى يحيق بهم : لا يحسمه إلاالجهاد، في سبيل الله ، ومقاومة كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء .

بل إن الذى وقع فيه المسلمون اليوم من فتنة فى الدين ، وتخبط فى الأمر ، إنها هو بسبب تركهم لهذه الفريضة ، التى يستقيم بها كل اعوجاج ، فقد صدق الله إذ قال : والفتنة أشد من القتل ﴾ .

يقول الله تعالى للمقاتلين من المسلمين : حيثها وجدتم الكفار الذين يحاربون الله

ورسوله والمؤمنين ، وأخرجوكم من دياركم وخربوا منازلكم ، وفرغوا منكم أماكن جهادكم وساحات قتالكم ، ليحلوا فيها محلكم ، حق عليكم أن تتبعوهم حيث كانوا فتقتلوهم « وتخرجوهم وتشردوهم ، حتى يتم القضاء عليهم » .

وأى فتنة أعظم من أن تكون العزة للكافرين على المؤمنين ، فيبدلوا دين الله ، ويعطلوا شريعته ، ويبغوا الفساد في الأرض ، ويصدوا عن سيبل الله ﴿ ويبغونها عوجا﴾.

ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ . وقد منع الله سبحانه المسلمين أن يبدءوا الكفار بالقتال عند المسجد الحرام ، فدل ذلك على أنه غير مجنوع في غيره ، بل هو مشروع ومطلوب .

ولا تبدءوهم بالقتال عند المسجد الحرام ، حتى يكونوا هم البادئين لترتد عليهم فتنتهم عند البيت ويرتدُّوا إن شاء الله على أعقابهم خاسرين .

وقوله تعالى : ﴿ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .

ومن الانتهاء هنا: أن يتركوا القتال ويدخلوا في الإسلام تائبين إلى الله ، والله غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ، وقال إننى من المسلمين ، يرشده الله إلى صراط مستقيم ، فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب ، فلو ارتكب الكفار أبشع ما يستبشع في حق الله سبحانه ، ثم عادوا إليه تائبين مستغفرين لغفر الله لهم على ما كان منهم ولايبالى.

ٱلشَّهُ لُلَخْرَامُ بِالشَّهْرِلُخْرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ نَ نَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ نَ لَكُ

عن ابن عباس وغيره: (١) أنه لما سار رسول الله \_ على الله معتمرًا في سنة ست من الهجرة ، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ، وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين ، وأقصه الله منهم ، فنزلت في ذلك هذه الآية ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن کثیر ، ١/٢٢٨ .

فالأشهر الحرم: حرام القتال فيها ، ومنهى عنه إلا أن يبدأ غير المسلمين بالقتال فيها ، فعند ذلك يجب عليهم رد الاعتداء . وبين أعين المسلمين دائمًا قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ لأن تقوى الله تستوجب نصره ، فهم عباده الموحدون الذين قلوبهم بين يديه ، هو وليهم ومعهم ، وناصرهم ومؤيدهم .

#### وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَ لَكِيهِ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

هذه الآية تحث على النفقة في سبيل الله ، والتهلكة هي نتيجة الإمساك عن الإنفاق، فالإنسان عندما يمسك عن النفقة على الجهاد في سبيل نشر الدين ، ومقاتلة المشركين، ففي هذا هلاك ودمار لحياة المسلمين ، والإحسان هو الدعوة إلى الله ، والبذل فيه بذل النفس ، وبذل المال .

حيث يحب الله تعالى الذين يتقنون أعمالهم كلها ، سواء كان ذلك العمل بذلاً فى سبيل الله ، أو جهادًا أو أمانة على أوامر الله بالفعل أو بالترك .

فالإحسان هو : الإتقان لكل ما يطلب من الإنسان لدنياه أو آخرته بكل صوره الواسعة المتعددة ، حتى يكون بذلاً تارة بالمال ، وأخرى بالنفس أوبالعلم والمعارف فى خدمة الدين وأهله فى سبيل الله ، وكل ذلك إحسان يجب الله أهله ، ويغفر لهم ، ويكفر عنهم ، ويجزل لهم من عطائه وإحسانه ، قال تعالى : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (١) ؟ .

وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرَ ثُمَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَهِنَ ٱلْحَدْيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُوحَتَى بَبَلُغَ الْهُدَى عَجِلَةً وَبَن كَانَ مِنكُم مَرِيطًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَأْسِهِ وَفَفِدْ يَةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ الْهُدَى عَلَهُ وَفَا اللهَ عَلَى مِن الْهُدَى عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ الله

يبين الله \_ سبحانه وتعالى \_ في هذه الآية الكريمة : أحكام الحج للذين أحصروا ، ومنعوا عن إتمام مناسكه ، وكذلك الأحكام لمن ﴿ تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ .

<sup>.</sup> ٦٠ ) الرحمن : ٦٠ .

ثم عقب تعالى على هذه وتلك بقوله ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ أى: لمن خالف ما تبين ، أو ارتكب ما نُهِي عنه ، أو قصر فيها أمر به .

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَنَ أَعْمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجُّ فَلَارَفَنَ وَلَافْسُونَ وَلَافْسُونَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرٍ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِن كَا لَا لَهِ عَلَى اللَّا لَهَا لِي اللَّا لَهَا لِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

وهذه الأشهر هي « شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة » .

« فمن فرض فيهن الحج » فأحرم ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ .

والرفث الجهاع ، قال تعالى : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ (١) وهو يشمل مقدمات الجهاع من الترغيب فيه والدعوة إليه بالكلام والتقبيل والمعانقة والمداعبة.

والفسوق هو: ارتكاب ما نهى الله عنه .

والجدال هو : كل ما يدعو إلى نزاع ، وينتهى إلى مخاصمة أو مكابرة فيها أمر الله ، سواء أكان ذلك فى مناسك الحج أم غيرها .

وذلك لكهال صورة المحرم ، وجعلها فى إطار التقوى واليقظة ، فاللهِل بالإحرام فى شهور الحج إنها هو كميت راحل عن الدنيا بين يدى مغسله ، فلا يرهب الخلق ولاينصرف إليهم ، بل ينصرف عنهم ليعيش أيام إحرامه فى حضرة الله سبحانه ، يستمع إليه ويدعوه ويستغفره ، ويرجوه ويكبره ويلبيه ، قلبه يستشعر وجود ربه ورقابته على جوارحه من الدقيقة الأولى فى إحرامه .

قال ابن عباس: «كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون ، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » يعنى لا تنسوا في سفركم هذا الزاد ، وتذكروا سفر الآخرة واحملوا إليه خير زاد ، وهو التقوى ، والتقوى زاد المتقين ، الذين يخافون الله ، ويخافون فيه الناس ، فيعملون دائمًا على مرضاته ومرضاة الناس فيه ، فلا يظلمون أحدًا حتى لا يسألهم الله عنه ، ولا يصح أن يخرج قادر إلى الحج موفرًا لماله

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٧ .

معتمدًا على زاد غيره وعطائه ، وذلك أمر يقع فيه بعض أهل الإسلام . والله سبحانه يدعوهم إلى أن يستعملوا ما حباهم الله به من فهم وعلم وعقل ومال في تقواه ، حتى يكونوا حقًّا من أولى الألباب وذوى الأفهام .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن رَّيِكُمْ فَاإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَآذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ عَلَيْ

عن ابن عباس ، قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في الموسم ، فنزلت ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ أى في مواسم الحج .

ويجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة ، أما الوقوف عند الصخرات التى وقف عندها حضرة الرسول \_ ﷺ \_ فليس حتمًا ولا شرطًا لصحة الوقوف بعرفة ، وإن أمكن فهو حسن . وعلى الحاج فقط أن يصل إلى أى موضع من عرفات فى وقت محدد، وهو مع أو بعد الزوال ، فيصلى الظهر والعصر جمع تقديم ، ويؤجل صلاة المغرب والعشاء ليصليها فى مزدلفة لا بعرفة ، فالحاج يقف بعرفة من وقت الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض من عرفات إلى مزدلفة ، لصلاة المغرب والعشاء ، ويبيت بها ليصلى الفجر عقب الأذان ، ثم يفيض مع الحجيج إلى منى لرمى جمرة العقبة .

والذكر هنا بمعنى استدامة الحضور بالقلب فى أداء المناسك : حاضرًا فى حضرة الله، فى الصلاة ، وأثناء جمع الحصى ، يتأمل حكمة الأمر ، وجلال وجمال الامتثال ، ويظل مستغرقًا فى حضرة الله بالتكبير والتهليل والتعظيم والدعاء .

إن الإنسان ـ وخاصة الحاج ـ حين يتأمل نعمة الله عليه بالتوحيد ، وذلك الاجتباء الإلمى باعتناق الإسلام ، الذى لولاه لعاش الإنسان فى ضلاله القديم ، الذى سبق رسالة نوح بارتداد ذرية آدم عن الإسلام ، وكذلك الضلال الذى عاشه الكثير من ذرية إبراهيم بارتدادهم عن الإسلام ، وتحريفهم له فى صورة اليهودية والنصرانية ، ليعرف نعمة الله تعالى عليه ؛ إذ إن الحق تبارك وتعالى كرم أمة محمد \_ عليه ، وأنقذها من الضلال ، ولم يكتبه عليها ، حتى لو ضل منها فريق قام آخر بالحق يذكر ، وله يجاهد،

فرضًا واجبًا عليه، حتى يقوم الدين كها كان بين يدى محمد \_ على وأصحابه رسالة توحيد وعلم ، بدولته الحاكمة بها أنزل الله ، وأمته العابدة النقية من الضلال ، ولعرف كذلك أن الإسلام سيظل بإذن الله تعالى واضحة طرقه وسبله ، خفاقة رايته، عالية حكمته.

#### 

عن عائشة قالت: «كانت قريش ومن دان دينها: يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحمس ، وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه \_ عَلَيْهُ \_ أن يأتى عرفات ، ثم يقف ، ثم يفيض منها. فذلك قوله ﴿ من حيث أفاض الناس ﴾ . وبذلك سوى الله سبحانه بين أهل مكة وغيرهم ، كما قال تعالى : ﴿ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ (١) .

وكما أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ بالتقوى ، كذلك لا فضل لقرشي على غيره من العرب ، ولا من الناس إلاّ بالتقوى .

فموقف الجميع : عرفات ، وإفاضتهم جميعًا إلى مزدلفة ، لا تمييز بينهم إلا بالأعمال، ومراقبة الله وحبه وامتثال أمره .

إن الله يربى عباده على شكر النعم ، وليس من نعمة أكبر من الطاعة .

والآن وقد تمت نعمة أداء المناسك والاقتراب من نهايتها برمى جمرة العقبة في صبيحة يوم العيد ، علينا أن نشكر الله تعالى على توفيقه. ومن أجمل الشكر \_ لغة وذكرا \_ الاستغفار ، لأنه مصحوب بتعظيم الله ، والاعتذار عها بدر من تقصير ، و إن لم يلحظه العبد أثناء نسكه ، وذلك عطاء من الله سبحانه لكل عباده ، والترغيب في الاستغفار في ذلك الوقت إشارة إلى أنه وقت رضا ، وإجابة للعبد من الله الغفور الرحيم .

فَإِذَا قَضَكَيْتُ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُوَ البَآءَكُمْ أَوْاَسُكَ فَإِذَا قَضَكُمْ الْدُنْكَ وَمَا لَهُ فِي ذِكَرُ أَنْكَا فِي الدُّنْكَ وَمَا لَهُ فِي ذِكَرُ أَنْكَا فِي الدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي

<sup>(</sup>١)الأنبياء: ٩٢.

ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقِ فَ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَاءَ النِنَا فِ الدُّنْيَ احَسَنَةً وَفِي اللَّهُ نَيَ الحَسَنَةُ وَفِي الْآخِرَةِ الْفَارِينَ الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ فَ الْوَلَتِمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَفِي الْآخِرَةِ خَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ فَ أُوْلَتَمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَيَ

كان الحجيج يقفون في مواسم الحج في ساحات التجمعات ، كعرفات والمزدلفة ، وكل منهم يذكر مآثر آبائه وأجداده ، فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحيالات ويحمل الديات ، كان أبي يقاتل فلا يهزمه أحد ، كان أبي كذا . . . إلخ وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم ، فنهي الله عن ذلك التباهي ، وقال لهم : ﴿ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ﴾ . اذكروا الله الذي خلقكم فسواكم ، فرزقكم حسن الفهم والتقدير ، حتى أسلمتم له وجوهكم وقمتم له قانتين ، اذكروه أشد ذكرًا من ذكركم آباءكم ؛ فآباؤكم عباد أمثالكم لايملكون لكم ضرًّا ولا نفعا ، فالأولى بكم حين تفرغون من أداء مناسككم : أن تذكروا الله بدل ذكركم لآبائكم .

وإن الذين تنسيهم الدنيا حياة الآخرة ، ليس لهم فى الآخرة من نصيب وذلك بها نسيها وشغل عنها . أما الذين قالوا ﴿ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ ، فأولئك هم الناجون ، بطلبهم النجاة من الله ؛ طلبوا من الكريم حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة ، فأعطاهم فى الدنيا طاعته ، وكل مايعين عليها وسيعطيهم فى الآخرة من النعيم والرضوان ما يستحقون .

﴿ وَأَذْ كُرُوا اللّهَ فِي آَيَامٍ مَّعْدُودَ تَأْفَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَلُ وَأَتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ثَنَ

الأيام المعدودات هي : أيام التشريق ، تبدأ بعد الإفاضة من المزدلفة ، فيرمى الحجيج جمرة العقبة ، ثم يقيمون بمنى يومين ، ثم يفيضون إلى مكة في اليوم الثالث . ومن الحجيج من يرغب في الإقامة بمنى حتى اليوم الرابع ، ثم يفيض إلى مكة . وهذه الأيام يستحب فيها الذكر والعبادة . فهي أيام مباركة لمن تعجل ولمن تأخر . وهي أيام رمى الجهار .

قال ابن عباس : « الأيام المعدودات ، أيام التشريق ، والأيام المعلومات ، أيام العشر ».

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ، فِ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ وَهُوَ ٱلدُّ الْخِصَامِ فَنَ وَإِذَا تُولَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ الكَّا الْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِزَةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَمُ وَلِي تُسَالُمِهَادُ فَي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَنْ ضَنَاتِ اللَّهُ وَلَيْ تُسَالُمِهَادُ فَي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَنْ ضَنَاتِ اللَّهُ وَاللّهُ رَهُ وَفَكُ إِلَيْ الْمِبَادِ فَي

في هذه الآيات : صنف آخر من الناس ، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام .

ونقول: إن الناس تجاه الله صنفان . . مؤمن بالله مصدق ، يعجبك قوله وعمله ، وهو على ذلك الذى أعجبك منه ، وهو طيب ، يجبه الله ، ثم يجبه رسول الله ـ ﷺ ـ وهو كذلك يجب الله ورسوله .

أما الثانى فمنافق ، أمره إلى الله ، لأننا لا نعلم بالتحديد مستور طويته ، ولسنا بأنبياء يعلمنا الله بهم ويدلنا عليهم ، ولكن لنا منهم ما أظهروه ، ونكل بواطنهم إلى علم الله ، إلا إذا عطلوا حدوده ، أو جاروا على أهل دينه ، أو أنكروا معلوما من الدين بالضرورة .

وربها يعجبنا قول المنافق ، لأنه صاحب صنعة في الكلام ، وصاحب لحن بالحجة ، وقدرة على الإقناع ، ولذلك فإن الله تعالى يحذرنا في هذه الآيات ـ من أن نغتر بهم .

وقد تكررت مشاهد المنافقين من هذا اللون فى عصرنا هذا ، غير أن الله تعالى ميزهم بعلامات ، فنحن نعرفهم بها ، وفى الصحيح عن رسول \_ على أنه قال : أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، كتاب الإيمان باب علاقة المنافق .

إن هؤلاء المنافقين إذا انصرف أحدهم من حديثه ، سعى في الأرض بالفساد والتخريب.

وعلامات إفسادهم تظهر فى الحرث والنسل ، حيث إن الله سبحانه بسبب إفسادهم يمحق من الحرث بركته ، أو يمنع القطر ويسلط الحشرات والديدان فيهلك الحرث والنسل (١).

وهؤلاء لا يقبلون نصيحة ، ولا يتقون الله تعالى ، ولا يتواضعون لجنابه ؛ وذلك بها زين لهم الشيطان من سوء عملهم ، وبها تكبروا وتجبروا فى الأرض بغير الحق ، فحسبهم ﴿ جهنم ولبئس المهاد ﴾ .

ومن سهات القرآن: إنه حين يتعرض لمواقف الظالمين نراه يجدد الحياة بعد ذلك، ويشحذ الهمم وينتشل النفس المكدودة برحمة منه إلى عوالم الحق والخير، وكها أن أولئك اعوجوا عن الطريق، فقد أقبل آخرون عليه يبيعون أرواحهم ابتغاء مرضات الله، وهم لا يزالون يفعلون ذلك في جميع أنحاء العالم وعبر مراحل التاريخ، وحتى تقوم الساعة، يؤيدون دين الله.

والله رءوف بأولئك الطيبين الأخيار المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ، العاملين على رفع راية الإسلام خفاقة في العالمين .

إنه رءوف بالعباد . . يغفر ما يقع منهم من سهو أو خطأ أو نسيان . بل مايمتحنون به من الوقوع في معصية ما فيسارعون بالتوبة ، وهو سبحانه يعاجلهم بالمغفرة، ويعالجهم بالندم ، فهم من بني آدم ومعرضون بفطرتهم للإساءة والإحسان .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَدْخُلُواْ فِي السِّلْمِكَ آفَةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَاتِ السَّيْطَانُ إِلَّهُ السِّلْمِ السَّيْطَانُ إِلَّهُ السَّيْطَانُ إِلَّهُ السَّيْطَانُ إِلَّهُ السَّيْطَانُ إِلَّهُ السَّيْطَانُ اللَّهُ السَّيْطَانُ اللَّهُ السَّيْطَانُ اللَّهُ السَّلْمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

ومادام الخطاب قد وجه للذين آمنوا ، فمعنى ذلك : أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يدعو المؤمنين به للدخول في شرائع الإسلام جميعا .

كما يلاحظ أن معنى السلم هنا ليس المراد به الخروج من حالة الحرب ، أو عقد

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن کثیر ،۱/ ۲٤٦.

الهدنات والمعاهدات والمصالحات بين المسلمين والكفار ، ولكن المعنى : أن على المسلمين أن يدخلوا في الإسلام ككل ، ولا يخلطوا بأعمال الإسلام عملا من أعمال الجاهلية . فالسَّلْم يعنى الإسلام ، وكافة أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر .

وكذلك على أهل الكتاب \_ الذين آمنوا وأسلموا \_ ألا يخلطوا بعقيدة الإسلام عقيدة من الإنجيل أو التوراة ، فقد نسخت جميع الشرائع بالإسلام ، وأصبح المطلوب من كل مؤمن هو الأحكام القرآنية فقط ، والأحكام القرآنية كلها .

واعلموا أن الشيطان يزين لكم الأهواء ، ويحسن لكم الأعمال ، ويزخرف الباطل ، وفي اتباعه الهلكة لكم في دينكم ودنياكم ، فلا تتبعوه ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ .

فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّاللَهُ عَزِيزُ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّاللَهُ عَزِيزُ مَا حَالِيلُ مَا مَا اللهُ عَزِيزُ مَا اللهُ عَزِيزُ مَا مُعَالِمُ اللهُ عَزِيزُ مُ

يعنى فإن رجعتم عن الحق ، وغرتكم أمانى الشيطان من بعد ما بين الله لكم الحق من الباطل ، وعرفتم عداوة الشيطان لكم ، فلا تلوموا إلاّ أنفسكم ، واعلموا أن الله عزيز ﴾ لايقهر ، قادر على أن يصيبكم بعذابه ويذيقكم أليم عقابه ، ﴿ حكيم ﴾ في قضائه ، فلا يعذب جورا ، ولا يحكم إلا عدلا ، فيأيها الذين آمنوا أسلموا وجوهكم وقلوبكم لله رب العالمين بصحة الاعتقاد وصحة الاقتداء . .

وأقول : إن المسلمين اليوم مدعوون للدخول فى السلم كافة ، فقد صنع بهم الاستعمار والغزو الفكرى ما جعلهم يأخذون من الإسلام جانب العبادات فقط ، ثم يعطلون الأحكام . فليدخلوا فى وحدة إسلامية شاملة تعيد لهم مجدهم الغابر .

إن المسلمين فى أنحاء الأرض كافة : مدعوون إلى الدخول فى السلم ﴿ كَافَة ﴾ أى فى الإسلام كله ، لا يعطلون منه أمراً . . ولا حكما . . ولكن يقيمونه كله ، كما أقامه محمد على - على أقامه عمر بن عبد العزيز ، وكما أقامه الذين غزوا وفتحوا وانتصروا لله سبحانه .

هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَكَامِ وَالْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُونَ إِلَا آن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَكَامِ وَالْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُونَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾

وهكذا بعد كل إعلام عن الدخول فى الإسلام ، أو الذود عنه أو الانتصار له ، يذكّر الله سبحانه بالآخرة ، وأنه محاسب خلقه ومجزى المسىء منهم بإساءته والمحسن بإحسانه.

قوله تعالى :

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنَ ءَايَةِ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ عَنْ

اسأل بنى إسرائيل عما جاءهم من آيات الترغيب فى الله والترهيب من هيبة جلاله . إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أكرم موسى ـ عليه السلام ـ ليشهدوا على يديه بيان القدرة

الإلهية بشق البحر \_ على سبيل المثال \_ إلى فرقين عظيمين ، كل فرق منهما يمثل جبلا من الموج تمسك به يد القدرة حتى اجتاز موسى وقومه .

لقد جاء الله سبحانه بذكر بنى إسرائيل فى هذا الموقف ، لأنهم هم المثل البين فى الإصرار على الكفر ، بعد العلم واليقين والشهود للآيات التى تخر لها الجبال سجدا . . من حين كانوا مع موسى ، وإلى يومنا هذا يضرب بهم المثل لكل إصرار على الباطل، وعناد للحق . فقد أعرض كثير منهم عن الآيات البينات ، أى الحجج القاطعة ، وبدّلوا نعمة الله كفرا ، أى استبدلوا بالإيان بها الكفر بها والإعراض عنها .

وهذا حال القلوب المغلفة بظلمة الضلال والكفر : لا تعى ولاترى، ولا تحس أنها آيات بينات .

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ عَنْ

لقد زين الشيطان ، وزينت القلوب الفاسدة والعقول المريضة للذين كفروا الحياة الدنيا ، وظنوا أنهم بعلوهم فيها وتجبرهم وسلطانهم الزائف الزائل : أنهم على شيء ، وألهاهم التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد .

هؤلاء جعلوا الدنيا أكبر همهم . ولم يكتفوا بإهلاكهم أنفسهم ، فراحوا يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين وسعيهم من أجل الآخرة ، وإنفاقهم المال رخيصا في سبيل رضوان الله ، وهم لا يعلمون أن هؤلاء هم العقلاء حقا . . وهم الفطناء صدقا . وذلك لأنهم

محصنون بكتاب سماوى يتبعونه ، ويأتيهم رزقهم حلالا طيبا بأمر الله ، وإذا ابتلاهم ربهم بشىء من الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات : تراهم فى ظل صلوات الله عليهم ورحمته ، في سكينة واطمئنان ، راضين بقدر الله ، صابرين على ماقضى به .

هذا . . و الله تعالى لا يعطى الشيء بالشيء . . فهو منزه عن مثل أعمال الخلق ، ولكن يعطى بغير حساب ولا مسألة ، ولا مبادلة ولا مكافأة . فإذا خاطب الخلق خاطبهم بها يمكن لهم تصوره بأن الحسنة بعشر أمثالها ، ويضاعف الله إلى سبعهائة ضعف .

أما إذا جاء يوم الحساب ، رأوا « مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وأهل اليقين حين يعملون العمل لا يعملونه من أجل حسنة أو عشر حسنات ، ولكنهم يعملون العمل ابتغاء وجه الله ، وهم مشفقون .

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ الْكَانَبُ بِإِلْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْنَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِيمِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

خلاصة قصة الخلق والإيهان . . وبيان لفضل الله سبحانه على عباده عامة بإرسال الرسل و إنزال الكتب ، وعلى المؤمنين خاصة بالهداية والانتشال من الضلالات والفتن .

وذلك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه بالهبوط من الجنة إلى الأرض ، قائلا : ﴿ اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (١٠) فلها هبطا إلى الأرض وسكن معها فيها إبليس لعنه الله ، وتكاثرت ذريتها ، كانت أمة واحدة تعبد الله بها علمها آدم وحفظته عنه من الكلهات التى كانت دينه وشريعته

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٨.

ومنهجه ، واستقامت الذرية فى جماعة مسلمة منتظمة فى طاعة الله \_ عز وجل \_ تحذر غضبه وتقوم بأمره . حتى جاءت جاهلية غالبة على منهج آدم الذى عاش به ، ووقع الشرك بالله .

وشاء الله أن يجدد للحق دولته ، ويذود عن منهجه ، فأرسل نوحا ، الذى عاش ألف سنة إلا خمسين يدعو للحق ويذكّر به ، ثم جاء الطوفان ليزيل الباطل وأهله ، وليبقى الحق في نداء نوح وجماعته المؤمنة .

ومضت السنون ، وتراجع الناس عن الحق مرة أخرى ، وجاءت رسل تعقبها رسل تنادى الناس أن يدخلوا في ﴿ السلم كافة ﴾ كما كانوا مع نوح ، حتى جاء إبراهيم ، فأقامها حنيفية سمحاء ، ويأتى موسى ، ويعقبه عيسى ، والكل ينادى الناس كافة ، أن يسلموا وجوههم لله رب العالمين .

لقد انتكست أمة موسى ، وارتدت عن الحق ، وبعث الله عيسى لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة ، فخرجوا بدورهم على تعاليمه التى جاء بها لإصلاح ما أفسدوه من تعاليم التوارة . وقاوموا الإنجيل الذى أحل لهم بعض الذى حرم عليهم ، وبين لهم ما انحرفوا عنه من التوراة ، وبشرهم بالنبى الخاتم « الذى يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صها » فحاربوه وأرادوا قتله ، فنجاه الله منهم ، ورفعه إليه ، حتى جاء منتصف القرن السادس الميلادى ، وكان لابد من إيقاف اليهود عن إثمهم ، وإيقاف النصارى عن بغيهم . . . فأرسل محمد عليه مناهم ومبشرًا ونذيرًا \* وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا ﴾ (١).

وقوله تعالى : ﴿ الكتاب ﴾ بصيغة المفرد إشارة إلى أن جميع كتب الأنبياء ذات مضمون واحد ، هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، ومهمة الكتاب مهمة واحدة وهى : ﴿ ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ﴾ . فهو الحق الذي يجب اتباعه ، وهو الهدى . إنه كتاب ينادى باتباع الرسالات السابقة ، في غير تحريف ولا تبديل ، ثم جميع الخلق للدخول في ﴿ السلم كافة ﴾ والإيهان بأن الحكم لله وحده . . وليحكم بالقرآن من آمن بالله ، فإن كلمة الله هي العليا . . وكلمة الذين كفروا السفلي .

إن وظيفة الكتاب الأولى هي : الحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ، وما اختلف في

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٦\_٤٥ .

الكتاب إلا الذين جاءتهم رسلهم بمنهج الله . . مصحوبا بالآيات الدالة على صدقهم . وهم أهل الكتاب الذين نراهم اليوم يختلفون على القرآن المتمم والمهيمن على جميع الكتب والرسالات السابقة .

بعد أن يسير المسلم فى طريق الإيهان بالله تعالى ربا ، والاعتقاد بمحمد \_ ﷺ - نبيًا ورسولا ، مراعيًا ما فى الكتاب من الأوامر فيقيمها . . والنواهى فيجتنبها . . يبتلى بتمحيص الإيهان ، فمن صدق فى إيهانه وإخلاصه لله ثبته وهداه ، ومن كان عابدا الله على حرف أوشك ، تبين زيفه وضعفه . .

قال ابن عباس ﴿ البأساء ﴾ الفقر ، و ﴿ الضراء ﴾ السقم ، و ﴿ زلزلوا ﴾ خوفوا من الأعداء.

وقد ورد فى الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت ، قال : " قلنا يا رسول الله الاستنصر لنا ألا تدعر الله لنا ؟ فقال : " إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه ، فيخلص إلى قدميه ، لا يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد مابين لحمه وعظمه ، لا يصرفه ذلك عن دينه » . ثم قال : " والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لايخاف إلاّ الله والذئب على غنمه ، ولكنكم قوم تستعجلون » (۱) .

فالمؤمنون بفرضية الجهاد ووجوبه ، لتطهير الأرض من وثنية المشركين ، وتمكين المؤمنين من العدل فيها . . لا يتعجلون النصر . . فالنصر مقدر من عند الله بأجل ، وثمنه اليقين بالله .

والذين كانوا على يقين بالله من الأمم السابقة ، علموا ذلك ، وقد كان الله سبحانه قادراً على نصرهم منذ اللحظة الأولى التي قالوا فيها مع أنبيائهم « لا إله إلا الله » ولكن مستهم كما مستكم البأساء والضراء ، وزلزلوا ؛ فالله سبحانه لا يعطى النصر والفوز

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، كتاب الإكراه ، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر .

إلا بعد تمحيص وابتلاء ، فدخلوا معارك مع أعدائهم ، حتى قالوا رسلهم ﴿ متى نصر الله ﴾ . الله ﴾ .

وتلك سنةالله تعالى في الرسل ، وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة .

وقد حكى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم من أخبار الرسل وابتلاءاتهم وصبرهم عليها وعلى شدتها . . . هذا هو نوح يقول الله عنه : ﴿ فدعا ربّه أنى مغلوب فانتصر ﴾(١).

وكذلك الأنبياء حين تحيط بهم عوالم البأساء والضراء والزلازل ، وعندها تتجلى قدرات الله ؛ فيناديهم ﴿ أَلَا إِنْ نَصِرَ الله قريب ﴾ .

وهذه الآية توجب النفقة أولا على الوالدين ، ثم الأقرب فالأقرب مادام هناك سعة ومقدرة ، والله أعلم .

ثم ينبه المولى سبحانه على أن الإنفاق أعم من أن يكون بالمال فقط قائلاً ﴿ وماتفعلوا من خير فإن الله به عليم ﴾ أى فيجزيكم عليه أوفى الجزاء ، إذْ يخلف عليكم فى الدنيا ، ويكتب ذلك فى ميزان حسناتكم . . ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون ﴾ (٢) .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ آن تَكُرَهُواْ شَيْنَا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ آن تَكْرَهُواْ شَيْنَا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُ مُلاَتَعْلَمُونَ فَيَ اللّهُ وَعَسَىٰ آن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَشُرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُ مُلاَتَعْلَمُونَ فَيَ

كتب الجهاد على المسلمين : فرضا واجبا لحماية حدود الأرض ، وحماية العقيدة ، والذود عن الإسلام ، وللتبشير به .

وقد ورد في الصحيح عن رسول الله \_ ﷺ - أنه قال : « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، فقد مات على شعبة من نفاق » (٣) .

<sup>(</sup>١) القمر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «كتاب الجهاد باب : لا هجرة بعد الفتح » .

وقال : « لا هجرة بعد الفتح . . ولكن جهاد ونية و إذا استنفرتم فانفروا » (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وهو كره لكم ﴾ إذ ربا تخافون الموت أو الأسر ، أو الهزيمة . ولكن ما أدراكم أنه ربها يكون لكم النصر ، فتفوزوا بالحسنيين . .

ثم يعقب تعالى بقوله : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴾ .

فالإنسان لا يدرى أين الخير وأين الشر؟ فقد يهزم ويفوز برضوان الله ، وقد ينتصر فيغتر ، فيقع فيها يهلكه من المعاصي بسبب غروره .

والمؤمن التقى النقى يجعل اختياره دائها فى اختيار الله ، وغضبه دائها فى غضب الله ، وحينذاك يبلغه الله سبحانه ما يرضى ويختار ، ومن كان كذلك فهو فى رضوان وعطاء عظيم .

والله سبحانه يعلم وعباده لا يعلمون .

أورد الإمام ابن كثير (٢) . \_ رحمه الله \_ فى سبب نزول هذه الآيات أكثر من رواية ، ونحن نختار منها ما قال العوفى عن ابن عباس « أن المشركين صدوا رسول الله \_ كي وردوه عن المسجد فى شهر حرام ، قال ففتح الله على نبيه فى شهر حرام من العام المقبل ، فعاب المشركون على رسول الله \_ كي الفتال فى شهر حرام ، فقال الله : ﴿ وصد

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري في « كتاب الجهاد باب : لا هجرة بعد الفتح » .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیرا / ۲۵۲\_۲۵۶ .

عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و إخرج أهله منه أكبر عند الله ﴾ من القتال فيه » . فالفتنة في البيت الحرام ، و إخرج أهله منه \_ أى الموحدين الذين دخلوا في عقيدة الله واستقروا على دينه ، وأرادوا تعظيمه في البيت الحرام \_ أكبر من القتل .

وهؤلاء مصرون على قتالكم حتى ترتدوا على أعقابكم ، وتعودوا إلى الكفر بعد إذ هداكم الله سبحانه إلى الإسلام ؛ فاحذروا غضب الله .

والذين يرتدون عن الإسلام منكم بعد الايهان به ، فيموتون على ذلك ، قد ﴿حبطت أعهاهم ﴾ التي عملوها ﴿ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ . ثم يبشر الله ـ سبحانه وتعالى ـ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقتلوا وأسروا : أنهم أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون .

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

 وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَلِكَ

 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْعُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَالُولُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَقُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

أول آية تشير إلى الخمر في القرآن الكريم ، ولم تسبقها أية إشارة من قبل . فقد مرت فترة تربية إلعقيدة في مكة ، وتمكنت من القلوب ، وكان وقت نزول هذه الآية في المدينة ، حيث كان الحكم بالإسلام ، والحاكم فيها محمد \_ على والمسلمون يسألون النبي \_ والحاكمة بما أنزل الله ، وبها يوحى إليه من الحكمة ، والمسلمون يسألون النبي \_ على يعرض لهم من أمور دينهم ودنياهم . .

فى هذه الفترة بالذات : تتفتح مدارك المسلمين كى يعوا أن الخمر والميسر ليسا من مصلحة الدولة المسلمة ، ولا الجماعة المسلمة ، فيسألون عنهما من قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى ـ فيهما حكما ، ويأتى الجواب من الله تعالى : أن فى الخمر والميسر إثما كبيرا . وفيهما منافع للناس ، إلا أن إثمهما أكبر من نفعهما . . .

أما الإثم الكبير ، فإيقاع الشيطان بهم بين المسلمين العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا أكبر إثم في الدين . .

وأما نفعهما ، فدنيوي (١). مثل بيعها والانتفاع بثمنها ، وما كان يكسبه بعضهم من

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير : ١/ ٢٥٥.

الميسر ، فينفقه على نفسه أو عياله ، ولكن هذه المصالح لا توازى المضرة والمفسدة الراجحة ، لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِنْهُمُ الْكِبْرُ مِنْ نَفْعُهُما ﴾ (١).

قال الإمام أحمد عن عمر ، أنه قال : « لمانزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه الآية التي في البقرة ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ﴾ فدعى عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيًا ، فنزلت الآية التي في النساء ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ فكان منادى رسول الله \_ على الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران .

فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التى فى المائدة فدعى عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ قال عمر: انتهينا » (٢).

وهنا نقف مع ابتداء تحريم الحق - تبارك وتعالى - للخمر ، فقد كانت داء متمكنا من نفوس الناس ، فلما أصبحت هذه النفوس مستجيبة لما أنزل الله من الحق أخذوا يسألون رسولهم - على أمر الخمر التي تذهب بعقولهم وبأموالهم ، وبصحتهم كذلك . فلما كانت هذه هي الإجابة . . ﴿ فهل أنتم منتهون ؟ ﴾ اندفع المؤمنون إلى التسابق في كسر أواني الخمر وإراقتها مقررين أن لا يقربوها . .

كانت قلوبا ندية . . تأخذ الأمر بتسليم يرتقى بالنفوس إلى عليين ، وكانوا صادقين في التلقى وفي العمل . . وما أجمل قولة عمر عند نزول آية المائدة : « انتهينا . . انتهينا » . والعفو . . الفضل . . وهو ما زاد عن معاش الإنسان ، عند المتقين الأخيار من ضرورات الحياة . . حياتهم ، وحياة من حولهم من المحتاجين . .

﴿ كَذَلْكَ يَبِينَ الله لَكُمُ الآيات لعلكم تتفكرون ﴾ في الدنيا والآخرة . لعلكم تحسال الخير . لعلكم تحسنون التقرب إلى الله بها لكم من خصال الخير .

فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَى تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ عَلَيْهُ لَأَعْنَى تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ عَلَيْهُ لَأَعْنَى تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَأَعْنَى تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَأَعْنَى اللَّهُ عَزِينُ اللَّهُ عَزِينُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْم

<sup>(</sup>١)خلاصة ما قال ابن كثير في تفسيره : ١/ ٢٥٥ . (٢) المرجع السابق .

"عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن ﴾ (١) و ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنها يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ (١) انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله - عليهم أذكروا ذلك لرسول الله - قائزل الله ﴿ ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم » (٣).

وفي هذه الآية جعلهم الله - سبحانه وتعالى - إخوانهم حين المخالطة ، فلا بأس من الأكل والشرب معهم ، مع التزام التقوى والجبر بخاطرهم وإشعارهم أنهم منكم ، والمحافظة على أموالهم . وبين الله - سبحانه وتعالى - أن ما أخذ به المسلمون من قبل من التحرز عن مخالطتهم بنية الإصلاح فيه الخير ، ومن خالطهم كذلك بنية الإصلاح ، فلا بأس ولا جور . ﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ . فهو سبحانه عليم بمن أراد لهم الإصلاح . . وبمن أراد بهم الإضرار ، وهو العزيز الحكيم ، الذي لايظلم ولا يجب الظلم ، فكان حقا على عباده أن يتحروا العدل في اليتامي ، ويحرصوا على كرامتهم وجبر خاطرهم في أمر ما لهم وتعليمهم ، وتربيتهم وسلوكهم ودينهم ، ولهم بذلك أجر . .

وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تَنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنكِمُ وَلَا تُنكِمُ وَلَا لَهُ يَدْعُوا إِلَى الْمَغَنْ فِرَةِ بِإِذْ نِوْءَ وَيُبَيِنُ الْعَجَبَكُمُ أُولَئِهِ فَيَقِيهِ إِذْ نِوْءَ وَيُبَيِنُ عَلَيْهِ عِلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ عَلَيْهِ عِلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عِلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ اللهُ

إنه تحريم صريح من الله سبحانه للزواج من المشركين من عبدة الأوثان ، فالمرأة والرجل على السواء . وإن كان الإجماع على إباحة التزويج بالكتابيات .

وإنى لأعجب للرجل من المسلمين ، يأتمن عدق دينه وعقيدته ، على فلذة كبده !! والمسلم بزواجه من الكتابية ( النصرانية أو اليهودية ) يعرض ولده لتضارب شديد

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٣٤. (٢) النساء: ١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : ١ / ٢٥٦ .

في الفكر ، حين تذهب أمه إلى الكنيسة ويذهب أبوه ـ إن ذهب \_ إلى المسجد .

ولذلك يخبر الله تعالى عن المشركين ويحذر منهم بقوله: ﴿ أُولئك يدعون إلى النار ﴾ بفتنتهم في الدين وترغيبهم في الدنيا . . ﴿ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ وذلك لايتم إلا بخليل ناصح ، إذا ذكرت الله أعانك ، وإذا نسيت ذكّرك .

يقرر الحق ـ سبحانه وتعالى ـ أن مدة الحيض : ﴿ أَذَى ﴾ للصحة ، والنفس ، والمشاعر .

ولما كان الإسلام حريصا على سلامة المشاعر للزوجين ، والمحافظة على إحساسهما النفسى ، فقد قرر أن يعتزل الرجل مباشرة زوجته الحائض ، ولتقتصر المعاشرة في هذه الفترة على الحديث المتبادل ، والملاطفة والمداعبة ، دون الجاع .

﴿ ولا تقربوهن ﴾ معناها القرب الجنسى ، ولكن كل شىء فى المعاشرة ما خلا ذلك مباح ، خلافا لليهود الذين يعتزلون الحائض ، فلا يجالسونها ولا يؤاكلونها . ﴿ حتى يطهرن ﴾ والطهر يكون بالاغتسال ، وليس فقط بانقطاع الحيض ﴿ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين ﴾ .

نِسَآ وُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِعْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ ا

والنساء حرث لأنهن موضع الولد ، وهى متاع حلال للزوج يأتيها متى شاء وكيف شاء ، على ألا يكون ذلك إلا في الموضع الذي أحله الله وفي الزمن الذي حدده الله .

﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾ بفعل الطاعات ، وامتثال مانهاكم عنه من ترك المحرمات . . فذلك يكون ذخرا في الآخرة . . ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ وسيحاسبكم على أعمالكم . . ما أسررتم وما أعلنتم . ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ الذين التزموا منهج الله في شئون حياتهم كلها .

وَلَا تَغْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مُنْ لَكُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ عَلِيمٌ فَنَهُ

يرغبنا الحق - تبارك وتعالى - فى ألا نجعل الأيان حائلا بيننا وبين وجوه الخير ، فيقول تعالى لا تجعلوا أيهانكم بالله تعالى مانعة لكم من وجوه البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها . فيجب أولا أن نتقى اليمين إلا إذا كان هناك ضرورة شرعية لها . . وإذا حلف المؤمن وجب عليه أن يبر بيمينه ، إلا إذا كان فيه قطع رحم أو منع خير عن مستحقه ، فالأولى هنا التكفير عن اليمين ، حيث إن الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير (١) .

وليس فى لغو اليمين كفارة . . ولغو اليمين هو مالا يعقد الحالف له نية ، ولكن يأتى فى حديثه دون قصد ، مثل قوله « لا والله . . بلى والله . . » يريد بذلك أنه صادق فيها يقول .

﴿ والله غفور حليم ﴾ سبقت رحمته غضبه ، وسبق حلمه بطشه . .

لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ وَإِنْ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ٢٠٠

والإيلاء لغة : الحلف ، وشرعا أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة .

ومدة الإيلاء: قد تكون فوق أربعة أشهر أو دون ذلك . فإن كانت أقل فله ذلك ، وعلى الزوجة أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة . أما إن كانت أربعة أشهر، فها فوق ، فللزوجة حق التضرر وطلب الطلاق إن لم يفئ الزوج . . فإن فاء الزوج وعاد إلى مجامعة زوجته ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ لما سلف من التقصير في حقها بسبب اليمين . ﴿ فاءوا ﴾ أي رجعوا إلى ما كانوا عليه ، وهو كناية عن الجاع .

وإن أصروا على الإيلاء بنية الطلاق ، أو بتضرر الزوجة وتطليق القاضى إياها ﴿ فَإِن اللهِ سميع عليم ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن کثیر : ١ / ٢٦٥ .

وقد جعل الله سبحانه فرصة \_ للحالف \_ فى العودة عن إيلائه أربعة أشهر ، لأنها أقصى مدة يمكن أن تحتملها الزوجة فى الصبر عن زوجها .

وعن عبد الله بن دينار ، قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة \_ رضى الله عنها \_ ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت ستة أشهر ، أو أربعة أشهر ، فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك .

وَٱلْمُطَلَقَنَتُ يَثَرَبُصُنَ فِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ وَلا يَحِلُ هُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَنَا وَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعُرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً وَاللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ

﴿ والمطلقات ﴾ اللاتى قد دخل بهن أزواجهن : عليهن العدة ، وهى الفترة التى لا يحل لهن الزواج قبل انقضائها . وعدة المطلقة ثلاثة قروء . . والقرء هو : الفترة ما بين الحيضتين من الطهر ، أو أن القرء هو الحيضة . والعرب تسمى الحيض قرءا ، وتسمى الطهر قرءا .

﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ﴾ قال ابن عباس وغير واحد (١٠) المقصود هو « الحمل أو الحيض » ولما كان هذا الأمر يتعذر معرفته إلا منهن ، فقد أكد الله عليهن الأمر بعدم الكتمان ، وذلك بقوله : ﴿ إِن كَن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ .

وفي فترة العدة : بعولتهن أحق بردهن ﴿ إِن أَرادُوا إصلاحا ﴾ ، للحياة فيها بينهما .

وقانون الحياة الزوجية السعيدة : أن للنساء حقوقا وعليهن واجبات ، وكذلك الرجال . . ﴿ بِالمعروف ﴾ أي دون تعنت ولا تكلف .

وعن جابر أن رسول الله على الله على عليه عليه في حجة الوداع: « فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا

<sup>(</sup> ۱ ) وبه قال ابن عمر ، ومجاهد ، والشعبى ، والحكم بن عبينة ، والربيع وابن أنس ، والضحاك ، وغيرهم . انظر ابن كثير ١/ ٢٧٠ .

يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن : ضربا غير مُبَرِّح (١) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (٢) .

ويقول ابن عباس « إنى أحب أن أتزين للمرأة كها أحب أن تتزين لى المرأة ، لأن الله يقول : ﴿ ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ (٣) . ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ وهي الطاعة فيها لا معصية فيه . ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ عزيز في انتقامه ممن عصاه ، وحكيم فيها أمر ونهي ، وشرع وحكم .

الطَّلَاقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَهُ وَفِ أَوْلَسَرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَعَافَآ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها فَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها فَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها فَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها فَمَن يَنَعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها فَمَن يَنَعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوها فَا وَمَن يَنَعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوها فَا وَمَن يَنَعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوها فَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا يَعْتَدُونَا اللَّهُ فَا لَا عَلْكُمُ أَنْ الْمُونَ فَيْ الْعَالَيْدُ فَا لَا اللَّهُ فَلَا الْمُونَ فَلَا اللَّهُ فَلَا عُدُودَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا لَعْتُونَ اللَّهُ فَلَا لَهُ فَا لَا لَا لَا عَلَا لَهُ فَا لَا عَلَا لَا عُمُونَ اللَّهُ فَا لَا عَلَا عُلُولُ اللَّهُ فَا لَا عُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلُولُ اللَّهُ فَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلُولُولُ اللَّهُ فَا لَا عُلِي اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا لَا عَلَا عَلَا عُلُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عُلُولُولُ اللَّهُ فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَا عُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

كان الرجل \_ فى أول العهد بالإسلام \_ يحق له أن يراجع امرأته فى عدتها وإن طلقها مائة مرة . . فكانت النساء يتضررن من ذلك . . فقصر الله الطلاق إلى مرتين ، يحل للزوج أن يراجع زوجته خلال فترتى العدة المتعلقة بها . . فإن طلقها الثالثة ، فلا يحل له أن يراجعها فى فترة العدة .

فسمى المرتين الأوليين « طلاقا » وسمى الثالثة « تسريحا » وجعل الإمساك بالمعروف والتسريح مصحوبين بالإحسان مادام الرجل هو الذي قرر الطلاق .

ولا يحل للزوج أن يطلق زوجته مقابل مال يأخذه منها من المال الذي أعطاه إياها كله أو بعضه إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله في زوجته ، من حسن العشرة والإمساك بالمعروف ، وذلك حال نشوزها عليه . . أو تخاف هي حدود الله ، فلا تؤدى حق زوجها ، وذلك مفهوم من قوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليها فيها افتدت به ﴾ وهذا مايسميه الشارع بالخُلُع (٤) . . وهو أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها نظير مال تدفعه إليه ، وهو « الافتداء » المذكور في الآية .

<sup>(</sup>١) بتشديد الراء المكسورة: أي ضرباً لا يهشم اللحم أو يكسر العظم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . كتاب الحج ، باب : حجة النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير . جامع البيان ٢/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) بضم الخاء ، وباب الخلع في الفقه غنى بالتفصيلات.

وقد حدث فى زمن النبى \_ عليه أن امرأة ثابت بن قيس بن شهاس أتت النبى \_ عليه فى خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر فى الإسلام » . فقال رسول الله \_ عليه \_ « أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال رسول الله \_ عليه \_ « أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال رسول الله \_ عليه \_ « أقبل الحديقة وطلقها تطليقة » (١) .

والأولى ألا يأخذ الزوج من زوجه أكثر مما أعطاها ، ولا أن يعضلها فيها لا تملك . طالما أنها قد طلبت الطلاق : مخافة ألا يقيها حدود الله .

﴿ تلك حدود الله ﴾ وشرائعه في أمر الطلاق ، ﴿ فلا تعتدوها ﴾ بغير ما أمر الله ، أو باقتراف ما نهى عنه ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ .

فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا آن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَ

أى إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة ، فليس له أن يراجعها ، لأنها بانت منه بينونة كبرى . . إلا أن تتزوج هى بآخر بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها من تلقاء نفسه ، كما طلقها الأول . وحينذاك يرجع حكمها كما كان قبل أن يطلقها ، أى أنها تحل له إن طلقها زوجها الثانى .

ولا يكون ذلك إلا بأن يدخل بها زوجها الثاني ، ويجامعها بعقد صحيح .

ومعنى أن يكون العقد صحيحا : أن يكون الزوج الثانى راغبا في المرأة ، قاصدا لدوام عشرتها ، كما هو المعروف والمشروع من التزوج ، وكذلك نية المرأة . .

أما إذا نوى الطرفان أو أحدهما أن يحلل رجوع الزوجة لزوجها الأول ، فتكون باطلة في حقه شرعا ، وإذا تم التصريح بذلك لا يحكم بصحة العقد ، ولا يجوز إبرامه .

فإن طلقت المرأة بعد الزواج الثانى ، طلاقا عاديا ، لاستحالة الحياة بينهما . فلها أن ترجع إلى زوجها الأول ، وله أن يراجعها إن ظن كل منهما أنه سيعاشر الآخر بالمعروف ، وبها يرضى الله ، من إقامة حدوده المشروعة بين الزوجين .

وتلك هي أحكام الله وحدوده يبينها لقوم يعلّمهم الله ، فيعلمون . . ويسمعهم فيسمعون ، ويأمرهم فيعملون .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . كتاب الطلاق باب الخلع .

وَإِذَاطَلَقَتْمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ و وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَا رَّا لِنَعْنَدُوْاً وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَوْلاَئَذَ فِلْآوَاءَاينتِ اللَّهِ هُزُواً وَادْكُولُ فِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِنْفِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِذَّوَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَهُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

عَظِلُكُم بِذَّواتَقُوا اللَّه وَاعْلَهُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

عَظِلُكُم بِذَّ وَاتَقُوا اللَّه وَاعْلَهُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ

إذا طلق الرجل امرآنه ، وقاربت العدة على الانتهاء ، فعليه أحد أمرين : إما أن يمسكها بالمروف ، فينوى عشرتها بها يرضى الله تعالى ، والقيام بحقوقها

كاملة . وإما أن يطلقها بالمعروف ، فيؤدى إليها متاعها ، ويرعى لها أولادها .

فلا ينبغى أن تراجعوا النساء فى عدتهن بنية الإضرار بهن ، ويكون ذلك لمنعهن من المتاع التزوج بآخر ، أو الاعتداء عليهن ودفعهن إلى طلب الخلع ، لتعفوا أنفسكم من المتاع عند الطلاق ، أو للحصول منهن على ماليس لكم فيه حق ، وغير ذلك من النوايا السيئة المخالفة للقصد السليم من الرجعة ، وهو معاشرتهن بالمعروف ، وإقامة حدود الله ؛ إذ إن ﴿ من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ بمخالفته أمر الله ، وبتعريض نفسه للعذاب الأليم .

ولا ينبغي ـ كذلك ـ أن تتحايلوا على أوامر الله أو تضعوها موضع الهزل .

وإنها لنعمة عظمى : أن ينزل الله تعالى عليكم كتابا ويلهم نبيكم حكمة وسنة بها تهتدون ، وعلى نورها تسيرون ، فاتقوا الله ﴿ واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ فهو عليم بها أعلنتم فأخلصوا له ، وعليم بها أخفيتم فاخشوه ، يوم يجاسبكم على ما كسبت قلوبكم وأيديكم .

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُيهِ عَنَكُانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَالِكُو أَذَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَأَلِلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ثَنَا

عن معقل بن يسار ، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين ، على عهد رسول الله على عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ، ولم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يالكع !! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ،

والله لا ترجع إليك أبدا ، آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها ، فأنزل الله ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ إلى قوله ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ فلم سمعها معقل ، قال : سمعا لربى وطاعة . (١)

وذلك شرع الله فيمن آمن به وباليوم الآخر ﴿ ذلكم أزكى لكم وأطهر ﴾ من أن تأخذكم الحميّة فتمنعوا الزوجة من زوجها ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ فكلوا أمركم كله إليه واستجيبوا له ، واعلموا أن الخير والحكمة فيها أمر الله تعالى به .

وَالْوَلِلَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِلَاهُ نَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمْ الرَّضَاعَةُ وَعَلَ لَوْلُودِ

 لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَ الا تُصَارَدَ وَلِدَهُ إِولَدِهَا لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ فَالْمَوْلُودُ لَكُ مَوْلُودُ لَكُ مُولُودُ لَكُ مِولَدِهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَلاَ مَوْلُودُ لَكُ مُولُودُ لَكُ مِولَدِهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَلاَ مَوْلُودُ لَكُونَ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم وَلَكُونُ وَلَا مُولُودُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَا اللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ مَا اللّهُ وَاعْمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَعُمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُا اللّهُ وَاعْمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَعُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاعْمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَعُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

يقرر الحق تبارك وتعالى أن رضاعة الطفل تتم بحولين كاملين ، لمن أراد أن يتمها . وفي آية أخرى يقول تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ .

والإرضاع واجب على الأم لأولادها ، وحق الزوج على زوجه ، مادامت في عصمته .

في حين أن الواجب على المولود له \_ وهو الأب \_ النفقة على الأمهات وكسوتهن بالمعروف ، وهو ماجرت عليه عادة مثيلاتهن من غير إسراف ولا إقتار ، على قدر طاقته وقدرته المادية . وإن لم تكن تحته وفي عصمته ، وأرضعت له مولوده وجب عليه رزقها وكسوتها أيضا . . وفي هذا قمة الرعاية لحقوق المرأة في الإسلام . .

ويقرر الإسلام: أنه لا يقر الضرر للوالدين أو أحدهما بسبب الأولاد ويضع قاعدة إسلامية غالية بهذه المناسبة وهي أنه ﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾.

وإذا أراد الأب أو ورثته الفطام ، أو اعتذرت الأم عن الإرضاع لمرض أو لأى سبب طارئ ، فلا جناح عليهما إن اتفقا على ذلك بعد تشاور وتراض بينهما . وانفراد أحدهما بالرأى لا يصح ولا يكفى في الفطام أو الفصال .

<sup>(</sup>١) رواه : الترمذي ، كتاب التفسير باب (٣) وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .

وإذا أراد كذلك ولى أمر الطفل بالاتفاق مع أمه ، أن تقوم أى امرأة أخرى غير الأم بإرضاع الصغير ، فلا جناح على الأم ، ولا على ولى الأمر فى ذلك ، على أن يعطيها ولى الأمر أجر مدة الرضاع التى أرضعت فيها الطفل ، أو تعطيه الأم ما أخذت مقدما من مال الرضاع الذى لم توفه بعد .

والله سبحانه مطلع عليكم ، ومعاقبكم ومجازيكم فاتقوه واخشوا لقاءه ، فهو الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وتقرر هذه الآية أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها لابد وأن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تكتحل ولا تتعطر ، ولا ترتدى ألوانا لافتة للنظر ، ولا تتزين بخاتم ولا قرط ولاعقد ، بمعنى أنها تترك ما يسمى بزينة المرأة ؛ فهى تستحم وتنظف نفسها ، إلا أنها لا تظهر بمظهر تبدو فيه أنها سعيدة منشرحة .

وبعد انقضاء عدتها ، لا جناح عليها إذا تزينت للخطّاب ، وأعلنت رغبتها في الزواج .

وهذا الحكم في الزوجة التي دخل بها زوجها ، وكذلك التي لم يدخل بها زوجها . ويسأل الناس عن أسباب كون العدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

وهناك أسباب كثيرة، منها تقدير العشرة والوفاء للرجل ، وتقرير بأن الإنسانية تدعو الإنسان إلى حفظ الذكرى والوفاء لها .

وهذه المدة بالذات محددة من الله تعالى لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا .

فإذا كانت حاملا ، ووضعت ولو بعد وفاة زوجها بثلاثة أيام ، فقد انتهت عدتها ، وعندها يحق لها الزواج . ولهذا فلا يحق لنا أن نعترض على المرأة التي تقضى فترة عدتها ، ثم تتزين بعدها وتخلع عنها ملابس الحزن ، أو أعلنت عن رغبتها في الزواج . ولهذا فقد قال تعالى : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن

بالمعروف. . ﴾ الآية . وقد قال الرسول \_ ﷺ \_ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ، فوق ثلاث ، إلاّ على زوج : أربعة أشهر وعشرا » (١) .

وفى حديث سُبَيْعة (٢) الأسلمية «أنها توفى عنها زوجها سعد بن خَوْلة ، وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، وفى رواية ، « فوضعت حملها بعده بليال » . فلم تنشب من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، فقال لها: مالى أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت ، فأتيت رسول الله \_ عليه في أنه عن ذلك ، فأفتانى بأنى حللت حين وضعت حملى ، وأمرنى بالتزويج إن بدالى » (٣) .

وسبحان الله العليم الخبير ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، يعلم أن للمرأة طاقة تحدد لها أمر العدة ، على قدر احتالها ، وربا تشذ بعض النساء عن هذه القاعدة ، إلا أن القواعد لا تبنى على الشواذ ، والقاعدة هي ما قرر الله سبحانه وتعالى .

وفى قوله على على الحديث السابق: « تزوجى إن بدا لك » حكمة بليغة ، فلاحرج على من صبرت عاما أو أكثر أو العمر كله ، إلا أن القاعدة التي يجب الأخذ والتقيد جا، ما قرره الله سبحانه وتعالى ونبيه على على من صبحانه وتعالى ونبيه على الله على الله سبحانه وتعالى ونبيه على الله على الله سبحانه وتعالى ونبيه على الله على ا

لا يجوز لأحد أن يعرض على المطلقة طلقة رجعية \_ فى فترة العدة \_ الزواج بها ، أوالرغبة فيها ، لأنها ما تزال فى عصمة زوجها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ( كتاب الجنائز باب إحلال المرأة . . ، ، وكذا رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) بضم السين وفتح الباء ، وسكون الياء .

<sup>(</sup>٣) رواه : مسلم ، كتاب : الطلاق ، باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها .

والتى توفى عنها زوجها لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها فى فترة عدتها . إلا أنه يجوز له أن يعرّض بالخطبة تعريضا . . يعنى أن يلمح دون أن يصرح ، ومن أمثلة التعريض أن يقول : وددت لو رزقنى الله امرأة صالحة . ويكون ذلك فى حضرتها أو فى حضرة أهلها . أو يقول لوليها لاتزوجها حتى تعلمنى ، وغير ذلك مما يمكن أن يتاح له من القول دون تصريح .

ولا جناح عليكم ـ كذلك ـ إن ﴿ أكننتم في أنفسكم ﴾ فلم تصرحوا ولم تلمتحوا . بالنسبة لهذه وتلك . قد علم الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ، أو لذو يكم . . فرفع الحرج عنكم فيها أخبرتموه ، ولكن حذركم من أن تواعدوهن في السر والمواعدة في السر مثل أن يصرح لها برغبته في الزواج منها في وقت العدة : سرا ، بعيدا عن أهلها وأوليائها . ومن أمثلة المواعدة في السر أيضا : أن يقول لها : عاهديني ألا تتزوجي من غبري ، ونحو هذا . . فنهي الله عن ذلك .

ولا يجوز عقد الزواج إلا أن تنقضى العدة ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ﴾ فهو مطلع على سرائركم ، فاحذروا أن يقع عليكم غضبه أو يحل بكم سخطه. ﴿ واعلموا أن الله غفور حليم ﴾ . بمن وقع فى خطأ أو زل فى معصية فليتب إلى الله ، وليعلم أن الله غفور حليم .

أما وقد أصبحت الأحكام مفصلة والآيات واضحة وبينة فقد أصبحتم مسئولين عما فرض الله عليكم .

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْلُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَنَعًا بِٱلْمَعُ وفِي حَقَّاعَلَ ٱلْمُصِنِينَ عَلَيْ الْمُقَرِقِدَ مَتَنعًا بِٱلْمَعُ وفِي حَقَّاعَلَ ٱلْمُصِنِينَ عَلَيْ

إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد عليها ، وقبل الدخول بها ، . . فهذا أمر جائز شرعا ، لا حرمة فيه .

ولكن نظراً لأن هذا الأمر فيه انكسار لقلب المرأة ، أمر الله تعالى بتعويضها وجبر خاطرها بشيء من المتعة ، على قدر المستطاع ، فمن كان قادرا متعها على قدر سعته وقدرته . وقيل أعلى شيء أن يمتعها بخادم، وأقل منه الورق (١) [الفضة ] ، ودون ذلك الكسوة . وقد متع بعضهم بخمسائة ، وبعضهم بعشرة آلاف ، وهو الحسن بن على .

<sup>(</sup>١) بفتح الواو ، وكسر الراء .

وإذا اختلف الطرفان حول المتعة التى فرضها الله سبحانه ﴿ بالمعروف ﴾ وجب لها عليه نصف مهر مثلها . ولا يصح هنا أن نحدد ما لم يحدده الله ، وجعله متروكا للعرف الذى يسرى على الناس فى زمانهم .

وهذا للمطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرًا، فإن كان قد فرض لها . . فلها نصف ما فرض .

يقول تعالى:

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُورَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُورَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُورَ وَقَدْ فَوَا لَقَعْمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيدُ عَلَى اللَّهُ عِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيدُ عَلَى اللَّهُ عِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

فنصف المهرحق للزوجة التى تم العقد عليها ، وسمى صداقها ، ولم يمسسها زوجها ، ثم طلقها ، إلا أن تعفو المرأة ، فتقول « لا أريد شيئا من مهرى » أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج فعفو المرأة وأهلها بالتنازل عن نصف المهر أو الرضا بأقل منه . وعفو الزوج بالعطاء والفضل « وذلك على أحد القولين ، أما القول الآخر أن من بيده عقدة النكاح هو الولى » ، فمعنى ذلك أن يسامح و يتفضل ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ .

وقد رغب الله في العفو ، لأنه الأتقى والأقرب إلى رضوان الله تعالى :

وهكذا يكون الإسلام قد ضرب المثل الأعلى فى الوفاء ، حيث يأمرنا هنا بأن نذكر الفضل ولا ننساه ، حين يدب خلاف فى الحياة الزوجية ، كها سبق أن أمر الزوجة بأن تعتد على زوجها : : « أربعة أشهر وعشرا » رعاية لحسن العشرة الزوجية السابقة ، فلاتنسوا ما كان بينكم من شعور طيب فى لحظات المرض والفرح والألم . . حتى وإن دب الخلاف بينكم ، فارتفعوا فوقه بالفضل والإحسان ، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ﴿ إن الله بها تعملون بصير ﴾ .

وينتقل بنا الرحمن من قضية الطلاق وما يتعلق بها إلى الحديث الذي تطمئن به القلوب ، وتهدأ إليه النفوس ، وهو الحديث عن «الصلاة » بقوله :

كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوَتِ وَٱلصَّكُوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ كَا

جاءت هذه الآية التي توصى بالصلاة الوسطى ، لتتوسط الحديث عن الأحكام من قبلها ومن بعدها بها يرطب القلوب بندى رحمته ، وينظر إلى أحوالهم ويحفظهم بقيوميته.

وقد أوصى الله \_ سبحانه وتعالى \_ بالمحافظة على الصلوات كلها ، في أوقاتها وطهورها ، وقيامها ، وركوعها ، وسجودها ، وخشوعها .

ولكنه سبحانه خص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد.

واختلف حولها فقيل:

إنها صلاة الصبح ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ والقنوت إنها لزمه رسول الله \_ علي في صلاة الصبح .

وقيل : هي صلاة العصر ، واستدلوا بقوله - على عن الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا » (١).

وقيل: هي صلاة الظهر، وقيل: صلاة المغرب.

ونقول : إن الله تركها كذلك دون تسمية ، حتى يحافظ المسلمون على الصلاة كلها ، وأن بعضها أفضل من بعض ، والله أعلم .

والقنوت هو القيام واللجوء إلى الله ، والاستغراق فى ذكره ﴿ أَلَا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾(٢) وهو انصراف كلى بالروح والجسد والمشاعر ، واستغراق بالحس والوجدان بين يدى الله تعالى . ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ أى خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه .

والصلاة الصحيحة تشعر العبد بأنه قائم لله وذاكر له ومراقب لمرضاته ، وهى انخلاع الإنسان من صورة المادة التى حوله ، والتفرغ لذكر الله ومناجاته وعبادته ، فإن سجد سجد بقلبه وروحه وجسده ، وإن قام قام وقلبه متعلق بالله ، ويرتل ويسبح ، وكل كلمة تشق فى قلبه طريقا شعوريا ووجدانيا يعيش من خلاله معنى ما يقول لله سبحانه .

وفى قوله تعالى ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ بيان أن القيام للتعظيم والتوقير والتقديس ، لاينبغى أن يكون إلا الله » سبحانه وتعالى ، فقد جعل الله سبحانه القيام والقنوت له وحده ، وذلك لأن فيه نوعا من العبادة التي لا يجب أن تكون إلا الله . وكما أن السجود

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق . (٢) الرعد : ٢٨ .

فى الإسلام لا يكون إلا لله وليس لشجر ولا حجر ولا بشر ، ولا وثن ، ولا صورة ، فكذلك القيام والركوع والقعود الذي يحمل معنى التقديس والتعظيم . إذْ كل ذلك من ألوان «الوثنية » التي نهى عنها الإسلام ومحاها محوا . وأمثلة ذلك في مجتمعاتنا : القيام للقبور والطواف حولها والقيام لتحية أي رمز من رموز الوثنية القديمة والحديثة . ومن أمثلة في ذلك الانحناء لكبراء القوم ، أو بتحية الجمهور ، وغير ذلك من أنواع المبالغة في التعظيم والتوقير في الفعل أو القول ، وهو ما يتنافي مع قول « لا إله إلا الله » ويخالف قوله تعالى ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ .

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَا اللَّهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ عَلَيْهِ

والخوف يكون أكثر ما يكون في حال الحرب والقتال.

وقوله « رجالا » يعنى على أرجلكم « أو ركبانا » يعنى على دوابكم ، أى فصَلُّوا على أى حال كان رجالا أو ركبانا ، يعنى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . وليكن ذلك \_ أى صلاة الخوف \_ في اتجاه القبلة إن أمكن ، وإلا ففي أى اتجاه ، وعلى أى حال تمكنكم من أداء الصلاة .

ولما كانت أهمية الصلاة بالغة الخطورة فى حياة المسلم ، نجد أنه يجب أن يصليها حتى وهو يحمل السلاح ، أو يقاتل ، يصلى ما دام قد حان وقت الصلاة . على أى حال . . وعلى قدر استطاعته ، ولو بركعة واحدة ، ولو بإيهاءة .

وإذا حل الأمن ، وذهب الخوف فأتموا صلاتكم وأقيموها كها أمرتم ، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وركوعها وخشوعها وهجودها ، واطمئنوا فيها ، كها علمكم اللهوهداكم إلى ما به تبلغون رضاه ومحبته . فأدوا صلاتكم شكرا لله على ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مَّمَتَ عَالِلَ الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْمُخْلِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْمُعْلِينُ مَا فَعَلْنَ فِي الْمُعْلِينُ مَعْدُوفٍ وَاللّهُ عَزِينَ خُصَاحَةً عَلَيْكُمْ مِن مَعْدُوفٍ وَاللّهُ عَزِينَ خُصَاحِيمٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَزِينَ فَكُولُ وَاللّهُ عَزِينَ فَكُولُ مِن مَعْدُوفٍ وَاللّهُ عَزِينَ فَكُولُ مَنْ اللّهُ عَزِينَ فَي مَا فَعَلْمَ اللّهُ عَزِينَ فَاللّهُ عَزِينَ فَي مَا فَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَعْدُوفٍ وَاللّهُ عَزِينَ فَي عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ إِلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَل

واختلف حول هذه الآية هل هى منسوخة بقوله تعالى : ﴿ وَالذَينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيُدْرُونَ أَزُواجا يَتْرَبُصِنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبُعِةً أَشْهِرَ وَعَشْراً . . ﴾ الآية وبآيات الميراث ، حيث «لا وصية لوارث » أو إنها غير منسوخة ، فيكون من حق الزوجة على زوجها بعد أن يتوفى أن تمكث في بيته حولا كاملا ، ينفق عليها أهله إن أرادت ، ولها الخروج ، ولاجناح عليها ، ولها أيضا الزواج إذا انقضت عدتها ، إلا أن القول بالنسخ أقوى (١١) .

#### وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعُ إِلْمَعُ وَفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُتَقِيرِ فَ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ اللهُ المُتَعَانِ المُتَعانِ المُتَعَانِ المُعَلِّ المُعَانِ المُعَانِ المُعَلِي المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِقِينَ المُعَلِّ المُعَلِقِ المُعَانِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَانِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِقِينِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَانِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعْلَقِينِ المُعَلِّيِّ المُعَلِّيِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعَلِّ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعِلِي المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِي المُعْلِقِينِ المُعَلِّي المُعَلِّقِي المُعَلِي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعْلِقِي المُعْلِقِينِ المُعَلِّي المُعْلِقِينِ المُعِ

بهذه الآية : أصبح واجبا على كل عبد يخشى الله ويخافه أن يجعل لمطلقته متاعا بالمعروف ، وهو ما حكم به العرف الجارى فى زمانها ، وعلى مثيلاتها ، وهذا الحكم يسرى على جميع المطلقات ، سواء منهن المدخول بها ، أوغير المدخول بها ، من أنجبت ومن لم تنجب .

# كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَنْ

ها هى ذى الأحكام مفصلة ، والآيات مبينة بحكم الله بينكم فى الأمور التى قد تحكمون أنتم فيها عواطفكم ، قد تتسرعون فيها بغير الحق ، فسبحان الله الذى جعلنا حاكمين بأمره ، عادلين بحكمه ، محسنين بفضله .

﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُ النّاسِ وَلَكِنَّ أَكُ أَلَتُهُ مُوثُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكَ أَلَتُ اللّهُ الذَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ عَنْ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ عَنْ اللّهُ اللّ

هذا الربع من سورة البقرة يحكى لنا فترة من الزمن عاش فيها بنو إسرائيل أمة مستعبدة ، مضطهدة ، منهارة ، في قواها وفي حياتها النفسية ، بسبب ارتدادها عن الإسلام ، الذي هو دين الله .

وهذه الآية حول قصة من قصصهم، حين ابتلوا بمرض الطاعون ، فخرجوا من ديارهم هاربين من الموت الذي يسوقهم إليه الطاعون .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ ط الحلبي .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ يأمر عباده « أن يواجهوا المصائب إذا نزلت ، ويواجهوا المسئوليات التي ألقيت على عاتقهم » .

وقد هرب بنو إسرائيل من شدة نزلت بهم ، فعاقبهم الحق ـ تبارك وتعالى ـ ليريهم ، فأراهم الموت موتا كاملا ، ثم أحياهم بفضله سبحانه ، فشاهدوا بالموت قدرته على الإفناء بكلمة «كن » وشاهدوا بالإحياء قدرته على البعث .

وكان حريًّا ببنى إسرائيل ـ بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة ـ أن يستجيبوا لأمر الله حين خاطبهم بقوله:

#### وَقَايَتُكُوا فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ عَلَي مُ

وإذا كان الفرار من الطاعون لم ينجهم من الموت . فإن القعود عن الجهاد: لا يطيل العمر . . . لكنهم لم يفعلوا .

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ اللهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وفى هذه الآية يحث الله عباده على الإنفاق فى سبيله دون خوف من الفقر ، لأن الله هو الذى يقدّر الأرزاق .

وهذا مشهد آخر لقصة أخرى من قصص بنى إسرائيل بعدما نودوا ليعيشوا يقظة الضمير المسلم والروح المسلمة :

أَلَمْ تَرَإِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيَتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا نُقَايِلُواْ قَالُواُ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينُونَا وَأَبْنَا إِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَولُواْ إِلَا قَلِيلَا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَا ظَلِيلِهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وكلها أمثلة تدفع إلى ذم الجبن والخوف من الموت ، وتقوى يقين المؤمنين بأن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وتدعو إلى الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله .

وهذا المثل للملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى ، قالوا لنبى من أنبيائها بعدما انقضت فترة من الحياة عاشوها بغير نبى يعلمهم : ﴿ ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ﴾. فقال لهم نبيهم ﴿ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاتقاتلوا ﴾. . هل عسيتم إن استجاب الله لكم ، فبعث فيكم ملكا وكتب عليكم القتال ألاتقاتلوا فتتراجعوا وتخلفوا وعدكم مع الله ؟ .

قالوا: ﴿ ومالنا ألَّا نقاتُلُ في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ .

فهاذا كان منهم بعد ؟ وما المتوقع ؟ :

﴿ فلم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ﴾ .

لقد أحسوا الأمن ، فقالوا نحن مع الحق ، ولما أحسوا بالخطر على أموالهم وأنفسهم هربوا من ساحة الواجب ، وتقاعسوا ، وتأخروا وبدت صورة الجبن تطغى على وجوههم وعلى قلوبهم ، وعلى ضهائرهم . لقد تراجعت الكثرة وبقيت جماعة مباركة رغم قلتها حول النبى .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ الْآنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ لَهُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ الْمُطَفَىنُهُ عَلَيْتُ مُلْكَةً مَنَ يَشَكَمُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُوْتِي مُلْكَةً مَن يَشَكَ أَوُ اللّهُ وَسِنَعُ عَلَيْكُمْ لَيْ

أى لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم ، فعين لهم (طالوت) ، وكان رجلاً من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم ، فأخذوا يناقشون النبى فيها اختاره الله لهم : لماذا طالوت بالذات ؟ إن فينا من هو أعرق نسبا منه ، ومن هو أغنى وأحق منه ، كيف تؤمر علينا رجلا من دون مقام بسط الملك فينا .

لقد كانوا يحسبون للعدو الدنيوى شأنا، والنبى فيهم يذكرهم بأن الله \_ تبارك وتعالى \_ إنها هو صاحب الأمر ، وهو الآن يأخذكم إلى تجربة تربوية ، فليس العبرة بالجاه ولابالمال ، ولا بالشهرة ولا بالأصل . إنها الأمر يقوم عند الله على حقائق النفوس المتعلقة بالله ، وبشريعته وحكمه ، ولقد أنعم الله على طالوت فاصطفاه من بينكم ، واختاره \_ على علم بأنسابكم وأموالكم \_ وزاده بسطة فى العلم : زاده علماً لم تفوزوا أنتم به ، وفى الجسم وهبه قوة لا تغريه فترديه .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ أَن يَأْلِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن يَأْلِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَلَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَت كُونًا إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ فَي اللَّكَ لَاكَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ فَي اللَّكَ لَاكَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ فَي اللَّهُ الْمَلَت عَلَيْهُ الْمَلَت مِكَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَ لَاكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ فَي

بعدما أخبرهم نبيهم بأن طالوت هو الملك ، أخبرهم أن آية ملكه أن يرد الله عليكم التابوت ، الذى كان قد سلب منكم حين سلبت مقدساتكم عندما افترقتم عن الحق وانتكستم عن الطريق ، بهجركم لشريعة التوراة ، وترك الحكم بينكم بها أنزل الله .

وإن من بركة طالوت: أن يأتيكم التابوت ، وهو أقدس مقدساتكم ، محمولا على رءوس الملائكة ، وبه الألواح التى نزلت على موسى بالوصايا . وبقية من صحائف التوراة ، وبعض ملابس موسى وهارون \_ عليها السلام \_ ، وحينذاك تمتلئ قلوبكم بالسكينة والهدوء والطمأنينة ، وستسكنون إلى الله سكونا يجعلكم لاتخافون الدنيا كلها مجتمعة عليكم ، وأنتم تحت قيادة طالوت الملك ، الذى اصطفاه الله عليكم ، وستخاف الدنيا كلها منكم ، ذلك أنكم الآن معكم الدليل على أن الله معكم .

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكِوءً فَشَرِ بُواْ مِنْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكِوءً فَشَرِ بُواْ مِنْهُ لِلْمَافَةَ إِلَا قَلِيلًا مَلِيكُ مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُعُودِةً وَاللَّذِينَ وَاللَّهُ مَكُنُولَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهِ مَلْكُوا اللَّهِ لَنَا اللَّهِ مَ مِن فِنَاتٍ فَلِيلًا فَي اللَّهُ عَلَيْتَ فِنْهُ صَيْرِينَ أَنِهُم مَن فِنَاتٍ فَلِيلًا فَي اللَّهِ عَلَيْتَ فِنْهُ صَيْرِينَ أَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَع الطَّلَادِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَع الطَّلَادِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الطَّلَادِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَع الطَّلَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّلِينِينَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّلَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّلَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّلَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّلَادِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُسَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِينَ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إنه ابتلاء آخر ، للجيش ، إن الله لا يريد الكثرة لذات الكثرة ولكن يريد القلة المبارك فيها ، القلة المخلصة ، وبها يهزم الكثرة الكثيرة ، إذ كان يمكن أن يسير الجند إلى القتال بلامشاكل ، بلا بلاء ، ولكن قدَّر الله أن يصفيهم ويميز الفئة الصابرة التي تستحق محبة الله وتأييده . لقد اطمأنت الجهاعة \_ وخاصة بعدما جاءهم التابوت واستقر في وسطهم محمولا بأجنحة القدرة لا يرون من يحمله ، ولكن يأتي محمولا من السهاء ثم يكون في وسطهم \_ لقد استكانوا وعلموا أن كلام النبي إنها هو الحق ، وأن

طالوت هو العبد الملك المختار ليقودهم ببركة من الله \_ سبحانه وتعالى \_ فقيادته لهم ستكون مباركة . ولكن طالوت بها أوتى من علم لم يكتف منهم بهذا ، فلما اتجه بهم إلى ساحة النزال مع العدو أخذهم إلى درس تربوى جديد في اختبار الإرادة .

إذْ قال ﴿ إِن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ﴾ .

وقد ارتمى الكثير منهم على الماء باشتهاء ونهم ، تدفع إليه نفوس لا تقدر على الثبات عند القتال ، إنهم يضرون بالجيش أكثر مما ينفعونه . لابد إذن أن ينفصل هؤلاء عن صفوف الجيش تطهيرا له ! وفعلا كانت هذه التصفية الأخيرة في الجاعة المسلمة !

وحينذاك أصبح جند طالوت عددا قليلا . فلما جاوزه هو ومن معه ، صار جيش جالوت الظالم في مواجهة جيش طالوت . . . القلة التي اجتازت كل الاختبارات ، كما اجتازت النهر . . . إنهم الخواص ، فهاذا قال الخواص ؟ : ﴿ قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ . إننا اليوم عدد قليل ، قد أنهكه السفر والتعب والجوع والعطش ، أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده ؟

وهنا تظهر صفوة الصفوة ، وينكشف خواص الخواص ، الذين تعلقت قلوبهم بالله ولقائه ، والذين يعتقدون أن المؤمن لا يقاتل بنفسه ، وإنها يقاتل ونور الله في يديه وفي عينيه . المؤمن يقاتل وتقواه تدفع به إلى الأمام ، والله معه .

الصفوة هؤلاء ، قال الله عنهم : ﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة علمت فئة عليلة علمت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين ﴾ .

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّكَ آفْرِغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَكِيِّتُ آقَّ دَامَنكا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْمِينِ عَنَيْ

ثم ماذا قال صفوة الصفوة ، حين برزوا لجالوت وجنوده . . ؟

ولنتخيل إنسانا اشتد عليه الحر ، فأخذ بقربة ماء فأفرغها على نفسه ، لقد قالوا ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صِبرًا ﴾ فأفرغ الله عليهم الصبر وحب الجهاد في سبيل الله .

ثم قالوا ﴿ وثبت أقدامنا ﴾ أى فى لقاء الأعداء ، وجنبنا الفرار والعجز ، ﴿ وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أصحاب تلك الجحافل من جيوش المعتدين على شريعتك ودينك وأرضك ، فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا ، وثبت أقدامنا وأهلكهم يارب العالمين .

هكذا دعت الجماعة المؤمنة من بني إسرائيل على جالوت وجنده ، فهاذا حدث ؟

فَهَكَزَمُوهُم بِإِذِبِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ كَالُوتَ وَءَاتَكَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَةُ رَحَمًا يَشَكَآءٌ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُعَلَمِينَ اللَّهَ نُو فَضْلٍ عَلَى الْمُعَلَمِينَ اللَّهَ نُو فَضْلٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إنهم قد هزموهم بإذن الله، أى غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم . وليس هذا وكفى . لقد قتلوا قائدهم . ومن الذى قتله . عبد من عباد الله ، كرمهم الله جميعا باصطفائه من بينهم ، ليكون أول ملك نبى . إننا فجأة نرى داود ، نراه معنا منذ بداية الرحلة إلى نهايتها . . . فتى في ريعان شبابه . . . يتدفق منه النور والإيان ، وسط هذه القلة المؤمنة ، التى حاسبت نفسها من قبل ، فقالت : لن نعيش أذلاء في أرضنا ، مفارقين لشريعتنا . والحق أنه نابغة القلة المؤمنة ، التى جردت بابتلاء النهر ، وصفوة الصفوة التى نصحت لله . ثم قتل داود جالوت القائد فكافأه الله تعالى ، بأن آتاه الحكم والحكمة ، والعلم الربانى ، والعلم الدنيوى ، وعلمه مما يشاء .

لقد وقع جالوت قتيلا ، واقتحم جيش التوحيد صفوف جالوت وجيشه . انتصر شباب الإيهان المعتدى عليه ، على الطاغوت وجنوده ، وطهر الأرض من رجس الشرك وأهله ، والظلم وأعوانه . وقام الإسلام شامخا قويا حاكها في ظل نبوة وملك داود \_ عليه السلام \_ .

ولولا أن الناس منهم من يتتكس ، ومنهم من يصحو ، منهم من يأخذه الشيطان الى عوالم ظلماته ، ومنهم من يأخذه الرحمن إلى عوالم الحق ، لفسدت الأرض ، ولضاعت معانى الحياة وسهات الإنسانية فيها . ولبطلت دواعى الشجاعة والصدق والمروءة والجرأة والإرادة ، ولكن الله يدفع الحق بالباطل تارة ، ثم يدفع الباطل بالحق أخرى ، أو يدفع الباطل بالباطل ، ليعلم أهله إثم منابعه وقبح مصدره ، ثم يربيهم الحق ليعيشوه وليؤمنوا به ، ويحاربوا في سبيله .

ثم تنتهي القصة \_ كما بدأت \_ بالقول الموجه لرسول الله \_ على \_ :

يِلْكَ ءَايَنْكُ ٱللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

تلك الآيات نتلوها عليك بالحق ، لنريك ونرى من خلفك من أمتك : كيف عاش أصحاب الإسلام على مر العصور ، يحاربون الباطل وهو يحاربهم ؟ وكيف كانت مثابرتهم وصبرهم حتى يحصلوا على النصر المؤيد من الله عز وجل ـ ويستحقوا أن يكونوا عباد الله المخلصين .

هذه القصة تحكى لنا حياة بنى إسرائيل فى فترة عصيبة من فترات الزمن، وتبين \_ كذلك \_ رضوان الله عليهم ، ومعايشة أجمل فترات حياتهم وأسعدها، فى ظل حكم داود ثم سليهان، العصر الذهبى لأمة الإسلام فى بنى إسرائيل ، مكافأة من الله لهم على صحوتهم ، وأدائهم لفريضة غابت عنهم ، فغابوا هم عن رضوان الله «الجهاد» .

و إذا كان ذلك كذلك ، فإنى لأحس أن المسلمين اليوم يعيشون فترة الانتكاس التى عاشتها القلة المؤمنة فى ذلك العهد البعيد ، لقد كان بين هذه القلة المؤمنة ، وبين عهد موسى \_ عليه السلام \_ ثلاثة آلاف سنة تقريبا انتكست بعدها هذه الانتكاسة ، ولكن الله بعثها من جديد ، وبعث فيها النبوة والعزة والكرامة .

وَ اللّهَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْ لَكُم اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ وَاللّهَ اللهُ مَا وَاللّهُ اللهُ مَا وَاللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَ

يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض ، وقد جعل الله لكل منهم ميزة في التفضيل والعطاء والاجتباء .

وعباد الله جميعا يجتهدون فى الوصول إلى الله ، وإلى أعلى المراتب . إلا أن الرسل جميعهم مقربون محبوبون يصطفيهم الحق سبحانه ـ تبارك وتعالى ـ ويغدق عليهم من علمه وعطائه ، ويؤهلهم لحمل الرسالة منه إلى خلقه ، ويقيمهم فى مقامات ومنازل من منازل العبادة والطاعة ، ويكلفهم ويفرض عليهم مالا يفرض على غيرهم من أمور تستوجبها طبيعة الرسالة ، وطبيعة المرسل إليهم .

والبينات هي الآيات التي صحبته ، والآيات التي أقامها الله على يديه ، فأقام بها الحجة على بني إسرائيل ، ودلل بها على صحة نبوته وعبوديته لله تعالى ، وأيده الله

سبحانه بروح القدس ، وهو جبريل ـ عليه السلام ـ فهذه ميزة تفضيل عيسى ـ عليه السلام ـ .

وقد رفع الله سبحانه إبراهيم بالخلة (١) فنال مرتبة الخليل ، كما رفع الله موسى بالتكليم، فنال مرتبة الكليم والحبيب.

والرسل جميعا ذوو رسالة واحدة هى : « التوحيد » ولم يأت رسول ليخالف رسولا آخر ، ولكن متما لرسالته ، وداعيا بدعوته ، وهم جميعا على صراط واحد ، ويعبدون الله الواحد. وما كان عيسى إلا مسلما ، وما كان موسى إلا مسلما ، فكل الأنبياء مسلمون ، ولهم درجات ومنازل عند الله تعالى هو يعلمها .

ولذلك لم يختلف الرسل ، ولكن الذين أرسلوا إليهم ـ وهم بنو إسرائيل ـ قد اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ، واقتتلوا

فيا الأسباب التى دعتهم إلى الاختلاف ، ثم الاقتتال ، والانحراف عن طريق رسلهم ؟ خاصة وأن الله تعالى بين لهم فى كتبهم كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتهم .

لقد تمرد قوم موسى على شريعته ، كما اختلف قوم عيسى على ماهيته ، وضل جمع من بنى يعقوب عن الحق الذى تركهم عليه أبوهم . وجاء محمد عليه الدين الكامل الخاتم لجميع الرسالات السابقة ، من لدن آدم ، عليه الصلاة والسلام .

لقد دعا محمد على المرافع المختلفة المنقسمة على بعضها البعض، المنشقة على رسالاتها، دعاهم ليوحد صفهم وجماعتهم، ويوحد التعاليم التى فرضت عليهم، فجاءهم بالإسلام في: منهج قد أراد الله أن يكون هو المتمم والمهيمن والمستوعب لكل ما سبقه من مناهج وأحكام وشرائع.

واختلاف الأمم بعد ذلك ليس لقصور فى المنهج ، ولا لعجز فيه ، ولكن الخلاف الذى قد يتصعد إلى القتال : سببه اتباعهم لطرق الشيطان الذى أقسم ليضلنهم وليغوينهم .

فالبينات قد جاءتهم ودلتهم على الطريق الواحد المستقيم ، وأنه طريق الأنبياء قاطبة، إلا أنهم اختلفوا ، فانقسموا فريقين فريق مؤمن ، وفريق كافر .

<sup>(</sup>١) بضم الخاء ، وفتح الَّلام المشددة .

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقَّنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمُّ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُّ ٱلظَّلِهُونَ عَيْ

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يناشد أهل الإسلام : أن يعلموا أن هذه الحياة الدنيا المختلف عليها فانية زائلة .

ويأمرهم قائلاً أنفقوا من أنفسكم وأموالكم فيها جهاداً في سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلم الذين كفروا: المختلفين المنقسمين على الحق هي السفلي .

ويذكرهم الحق بيوم لا ينفعهم فيه شيء \_ إذ لم ينفقوا في سبيل الله مالهم الذي كدسوه وألهتهم تجارتهم وبيعهم عن إنفاقه في سبيل الله ، فيومئذ ليس من بيع ولا تجارة ، وليس من خلة ولا صداقة ، ولا شفاعة .

فالإنفاق من رزق الله في الدنيا هو السبيل إلى النجاة يوم القيامة ، وامتناعكم عن الإنفاق في الدنيا هو الإلقاء بأنفسكم في العذاب والتهلكة .

﴿ وأَنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾(١).

﴿والكافرون هم الظالمون ﴾ الذين كفروا وحادوا عن الطريق ، وانقسموا واختلفوا منشقين عن الحق: ما ظلمهم الله ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، ويظلمون غيرهم بمجانبتهم لتقوى الله فيهم ، وهم محاسبون يوم القيام على ظلمهم أنفسهم وغيرهم .

اللهُ لا إلله إلا هُو الحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ لَلهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِ يهِمْ وَمَاخُلْفَهُمْ فَا الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْنَ ءِ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَتُودُهُ وَمِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ عَنْ الْعَلِيمُ عَنْ

آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٥ .

أورد البخارى في فضل آية الكرسى بسنده عن أبي هريرة ، قال : وكلنى رسول الله - على ببخو من الطعام ، فأخذته ، وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله - على قال : إنى محتاج وعلى عيال ، ولى حاجة شديدة . قال : فخليت عنه . فأصبحت ، فقال النبي - على يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قال : فخليت عنه . فأصبحت ، فقال النبي - على يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته ، فخليت سبيله . قال : أما إنه قد كذبك ، وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله سبيله . قال : أما إنه قد كذبك ، وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ورسول الله عنه عنه في الله عنه عنه وعلى عيال ، لا أعود . فرحمته فخليت رسول الله عنه أصبحت ، فقال لى رسول الله عنه عيال ، لا أعود . فرحمته فخليت سبيله ، فأصبحت ، فقال لى رسول الله عنه فخليت سبيله ، قال أما إنه قد كذبك ، يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخليت سبيله . قال أما إنه قد كذبك ، وسيعود . فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله - على وهذا آخر ثلاث مرات ، إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله جها .

قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى ﴿ الله لا إله إلا هو الحى القيوم ﴾ حتى تختم الآية ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله . فأصبحت ، فقال لى رسول الله \_ ﷺ \_ : مافعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يارسول الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبيله .

قال: ما هي ؟.

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية الألام الله على ا

فقال النبى \_ ﷺ - أما إنه قد صدقك ، وهو كذوب . تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ .

قلت: لا.

قال : « ذاك شيطان » (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الوكالة باب اإذا وكل رجلاً فترك . ١ . إلخ .

وآية الكرسي سيدة آي القرآن.

فهى الآية العظيمة الجامعة ، لمعانى التوحيد ومعانى حق الحق سبحانه \_ تبارك وتعالى \_ المنزه عن الكيف والمثل .

﴿ الله ﴾ لفظ الجلالة الأعظم: مقرونا بالكلمة العظمى وهى: ﴿ الذى لا إله الله ﴾ نفظ الجلالة الأعظم صفات الله سبحانه \_ تبارك وتعالى \_ وأسمائه ، وهما «الحي» و« القيوم » .

فهو ﴿ الحى القيوم ﴾ لا يموت : حياته سرمدية أبدية ، لامثيل لها في حياة المخلوقات . . .

وهو : قيوم الدنيا . . . قائم على هذا العالم الحاضر المحسوس الذى نعيشه ، بسماواته وأراضيه ، مطلع على سر الخلق وجهرهم جميعا ، قائم بكل أمرهم ، وهو قيوم الآخرة : القائم على العالم الغائب عنا ، والمستور الذى سنعيشه مستقبلا .

ومن تمام قيوميته سبحانه أنه: ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ والسّنة (١) مقدمة النوم ، وتكون لمن يعجز عن القيومية والمتابعة ، والله سبحانه لا يعتريه عجز ولا نوم . وهل ينبغى لمن لا يغفل أن ينام ؟ وهل يليق به ذلك ؟

وحق له أن يكون هو المالك لكل ما فى السموات والأرض ، ذلك أنه الله الخالق الحى القيوم ، يتصرف فى ملكه كيف شاء ، ومتى شاء ، وبها شاء ، وإليه يرجع الأمركله .

ولا يستطيع عبد من عباده ، ولا مخلوق من مخلوقاته ، مهما عظم شأنه وبلغت كرامته ، أن يشفع عنده إلا من بعد إذنه \_ سبحانه وتعالى \_ فلن ينال الشفاعة إلا من أراد الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يرحمه بها ، ولن يتشفع أحد فى أحد إلا بإذن من الله ، ليشفعه فيمن يريد أن يشفعه فيه .

صحيح أن رسول الله \_ ﷺ \_ له الشفاعة في أمته ، بل في خلق الله جميعا ، إلا أن هذه الشفاعة مرهونة بإذن من الله تعالى (٢) .

<sup>(</sup>١) بكسر السين المشددة وفتح النون .

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الشفاعة أخرجه : البخارى : كتاب التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم . مسلم : كتاب الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . الترمذى : كتاب صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة .

وبعلمه وحكمه يسير كل شيء في سمواته وأراضيه ، يظهر الحكمة أحيانا ويخفيها أحيانا ، أو يخص بها بعض خلقه دون بعض ، وكذلك علم ذاته وأسهائه وصفاته .

وهو سبحانه صاحب العرش ، وصاحب الكرسى ، يسع علمه وحكمه سمواته وأرضه ، فحكمه لدائرة من خلقه كحكمه للكون كله ، وحفظه لدائرة من خلقه كحفظه للخلق كله ، لا يثقله ذلك ، ولا يعجزه .

وهكذا في آية واحدة جمع الله سبحانه من الفوائد: عن معانى عظمة الله الخالق وملكه وقدرته وسيطرته الشيء الكثير.

وتأتى الآية التالية لها كى تحول هذه العقيدة ، التى خالطت قلوب المؤمنين الحاملين لتلك العقيدة ، وهذا التصور لله العلى العظيم : إلى سلوك .

فالذين أحسوا بوجوب العبودية له: خضعوا له، وعملوا جاهدين على إخضاع من في الأرض لله العلى العظيم، الذي لا يجوز أن يتعالى فيه أحد، ولا يتعاظم أحد، إلا أن الله سبحانه لا يريد من عباده أن يساقوا إليه سوق البهم، ولكنه أراد قلوبا شاكرة، وألسنا بذكره وحبه ذاكرة، ولذلك فقد قال:

# لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدَ لِا ٱلفِصَامَ لَمَا أُواُللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ فَقَدَ لِاللَّهِ فَقَالَهُ اللَّهُ فَقَالَهُ اللَّهُ فَعَلِيمٌ اللَّهُ فَقَى لَا ٱلفِصَامَ لَمَا أُواُللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ فَقَ

فيا الدين ؟ إن الدين ـ عند الله ـ الإسلام ، مها اختلف مفهوم الدين عند البشر ، ومها تعددت أشكاله وتصوراته . لا يرضى غيره ، ولا يقبل سواه ، والإسلام كل لا يتجزأ والله سبحانه قد دعا الناس جميعا للدخول في دينه ، دين الملك الأعظم الأكبر ، دعاهم إليه بعدما بين لهم أنه الحق، وأن لا حق سواه ، وأراد منهم أن يدخلوا هذا الدين طواعية بقلوب واعية ، تنظر فتتدبر فتعقل ، فتخضع لله ـ سبحانه وتعالى ـ ومعنى فلا إكراه في الدين أي أي ليس فيه من الأوامر والنواهي ما يصعب تنفيذه ، لكن لابد من دعوة الناس إليه كها قيل: يكاد أهل الحق يجرون الناس إلى الجنة بسلاسل .

وقد ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ الكفر بالطاغوت مقدما على الإيمان بالله ، وهذه هي القضية الكبرى :

إن الإيمان بالله أمر فطرى ، تستجيب له القلوب بسهولة ، ولا يعوق العملية الإيمانية أن تتم ، إلا « الكفر بالطاعقة » .

ومعنى الكفر بالطاغوت ، هو رفض كل ما عدا الإسلام ، فكل ما عدا الحق

باطل، وكل إيهان بباطل يعنى الكفر بحق ، والنفس تحتاج إلى مزيد من الجهد والمشقة، للتخلص مما تشتهيه وتميل إليه من باطل .

ولهذا فقد جاءت كلمة التوحيد نافية للألوهية عما سوى الله « لا إله إلا الله » ولم تأت لتثبت الألوهية لله فإن الألوهية لله ثابتة .

« لا إله إلا الله » ، فلا دين إلا الإسلام . طريق الحق واحد ، فمن شاء فليؤمن فله الجنة ، ومن شاء فليكفر فله النار ، وذلك منتهى التهديد والوعيد .

إن رسالة الأنبياء واحدة ، هي التوحيد ، ووظيفة الرسل واحدة ، هي : التبليغ . والأنبياء قد جردوا الألوهية لله وحده ، وكل نبي قد جاء في قومه : دعاهم للكفر

لقد جاء إبراهيم في قومه والنمروذ طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس ، يقول ﴿أَنَا أَحْبِي وَأُمْبِت ﴾ .

بالطاغوت والإيمان بالله وحده.

وجاء موسى فى قومه والفرعون طاغوت يحكم بغير الإسلام حياة الناس يقول: ﴿ أَنَا رَبِّكُمُ الْأُعْلَى ﴾ و ﴿ أَلِيس لِي ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ﴾ .

وجاء محمد \_ ﷺ \_ وركام العادات والتقاليد والتصورات وعبادة الأوثان طاغوت، يحكم بغير الإسلام حياة الناس . وبمجىء محمد \_ ﷺ \_ بدعوته ﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ فتلاشي الغيام ، وذاب الركام ، وتميز الحق من الباطل ، والهدى من الضلال ، والحقيقة من الزيف ، والإله من الطاغوت .

فمن يكفر إذن بكل من يدعى من البشر أن من حقه أن يُعبد أو يعظم ، أو غير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله وحده من تحليل وتحريم ، وإنشاء شرائع ، وقوانين للحكم \_ من يكفر بكل ما سوى الله ، ويؤمن بالله وحده : فقد ﴿ استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها ﴾ حيث إنه قد سلك سبيل الإيمان الصحيح ، فقد شبه الله إيمانه هذا بـ «العروة الوثقى لا انفصام لها » فهى لا تنفصم أبدا ، ومن ثم فلا سبيل لأن يعود إلى الكفر بعد أن خالطت بشاشة الإيمان قلبه ، وهذه بشارة بحسن خاتمة من صح إسلامه وولاؤه لله تعالى .

والله سميع بكل من قال « لا إله إلا الله » عليم بمن قالها صادقا فيها ، عالما بها ومن قالها لأن الناس يقولون ذلك .

وهو سميع عليم بالذين يؤمنون بخالق السموات والأرض إلها واحدا ، مالكا للكون كله ، وصاحب الحكم فيه ، أولئك الذين بلغوا ذروة الإسلام ، واستمسكوا بالعروة الوثقى ، بالحق المتين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا يزيفون أبدا.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلُمَن إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْفَلُمَن إِلَى النُّلُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْفَلُمَن إِلَى الظَّلُمَن أُولَايِكَ أَوْلَايِكَ الْفَلُمَاتُ أُولَايِكَ أَوْلَايِكَ الشَّلُمَاتُ الْفَلُمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ الْفَلْمَاتُ اللَّهُ وَاللَّهِاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِلَّالِي الللْمُلْمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُولَالِمُ اللللْمُ اللَّلْ

الولاء هو المحبة ، والنصرة ، وبمحبتهم لله ونصرتهم له ، أحبهم الله ونصرهم . والذين آمنوا هم : الذين كفروا بالطاغوت ، وآمنوا بالله ، واستمسكوا بالعروة الوثقى ، والله سبحانه قدّر أن يحفظ على هؤلاء إيهانهم حتى المهات ، باستمساكهم بالعروة الوثقى التي لاتنفصم ، وذلك بإخراجهم المستمر من الظلهات إلى النور . ولذلك فقد جاءت الآية بالفعل ﴿ يخرجهم ﴾ في حالة المضارع الذي يفيد الاستمرار، حتى تكون عملية إخراجهم من الظلهات إلى النور مستمرة طوال حياتهم ، وحتى المهات . إخراجهم إلى عالم المهتدين السائرين في نور الله ـ عز وجل \_ .

ويأتى قصص القرآن مرة أخرى . . ليحكى لنا مواقف إيهانية تشهد بتواجد الكفاح والجهاد ، وتؤكد ما سبقت الإشارة إليه من الفصل بين الفريقين ، فريق من لم يعبد إلاالله وحده ، وفريق من اتخذ طواغيت تعبد من دون الله .

ومن الفريق الأول: تأتى قصة إبراهيم التي تقول الآيات عنها:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَ إِبَرَهِ مَ فِ رَبِهِ أَنْ ءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللْمُنَال

هذا موقف إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ الذي حاجه النمروذ ملك أرض العراق آنئذ ، وهو لا يقل في ظلمه وجبروته عن الفرعون لعنها الله .

إنه يقول لإبراهيم عليه السلام: هل لك رب سواى ؟! وكيف تعبد إلها من دونى ، وأنا الحاكم القادر على العطاء والمنع ، والحياة والموت ، والعذاب والعفو . . ؟! فأنا أحق بالعبودية من إلهك هذا الذي تعبد .

ولكن إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ قد واجهه بحقيقة أمره ، ووضعه في حجمه الذي لا يصلح أن يعول عليه أو يتنكر له ، فقال له : أنت والناس عباد لإله واحد ، وهو الخالق الرازق ، المحيى المميت ، فهل تملك أنت ذلك ؟

قال: أنا أحيى وأميت.

وذلك أنه اغتر بالأسباب التي أجراها الله \_ سبحانه وتعالى \_ على يديه ، فتوهم \_ في ظل غفوته وغفلته عن الحق \_ أنه هو المسبب .

قال قتادة وغير واحد ، قال النمروذ « وذلك أنى أوتى بالرجلين ، قد استحقا القتل ، فآمر بقتل أحدهما فيقتل ، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل ، فذلك معنى الإحياء والإماتة » . ومع هذا الجحود من النمروذ : لم ييأس إبراهيم من محاجّته ، فهو يعلم أنه على الحق . إذ قال له : ﴿ فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ﴾ ، ولأنه لا يستطيع بنفسه أن يتحكم فى الشمس - كها توهم أنه يتحكم فى البشر - فقد بُهت واحتار ، ولم يستطع أن يرد أو يتكلم ، وقامت عليه الحجة .

والله لا يهدى هؤلاء الذين أسرفوا في ظلمهم وبغيهم ، وتجبرهم واستكبارهم ، فطبع على قلوبهم ، فهم لا يهتدون . .

أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ أَلَيْ يُعْي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها قَالَ أَلَهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَةً أَقَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةً عَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَسَنَّةً يَوْمًا وَثَرَا بِكَ لَمْ يَسَنَّةً وَيَوْمَ وَانظُرْ إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْمِطَامِ وَانظُرْ إِلَى الْمِعَامِكَ وَانظُرْ إِلَى الْمِعَامِكَ وَانظُرْ إِلَى الْمِعَامِكَ وَانظُرْ إِلَى الْمُعَامِلَ وَانظُرْ إِلَى الْمُعَامِلَ وَانظُرْ إِلَى الْمُعَامِلَ وَانظُرْ إِلَى الْمُعَامِلَ وَانظُرُ إِلَى اللّهُ عَلَى وَانظُرْ إِلَى اللّهُ عَلَى مَا نَظُرُ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ اللّهُ عَلَى مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَكُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وهذا موقف رجل من بنى إسرائيل كان يمتطى حمارا يحمل طعامه وشرابه ، مر على قرية خربة خاوية ، وهى بيت المقدس بعد تخريب بختنصر الحاكم الظالم لها .

وأثناء مروره قال : لقد خربت وسقطت جدرانها وسقوفها وبقايا الأموات متناثرة في الأرض ، ترى متى تحيا هذه القرية مرة أخرى ؟

﴿ فأماته الله مائة عام ثم بعثه ﴾ .

لقد مات الرجل مائة عام ليصحو بعد ذلك من موته ، فيظن أنه نام بها بين الضحى إلى غروب الشمس ، فسير الله له ملكا قال له : ﴿ كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام ﴾ إذْ أماتك الله موت الجثث التي كنت لا تدرى متى إحياؤها ، فانظر إلى طعامك : إنه كها هو ، لم يتسنّه ولم يتعفن ، فاللبن كها هو ، والماء كها هو ، والطعام كها هو . فلها قام وجد عظام الحهار متناثرة نخرة بالية .

ثم قال له الملك ﴿ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ﴾ فنظر إلى عظام الحمار فوجدها تحيا من جديد ، وتلتحم ويكسوها اللحم ، فلما تبين له الأمر ، وأصبح على يقين من غيبته عن الدنيا مائة عام \_ وظهرت له آيات الإنشاء بعد العدم ، قال : ﴿ أَعِلْمُ أَنَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيء قدير ﴾ (١) .

ونخرج من هذه القصة إلى قصة أخرى مع إبراهيم عليه السلام مرة أخرى :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيْ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَنَ وَلَدِكِن لِيَظْمَيِنَ قَلِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَ أَوْاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ ثَنَّ

لقد شهدنا لإبراهيم من قبل مع النمروذ ما يدل على إيهانه الواثق بأن الله يحيى ويميت ، وها هو ذا هنا يحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين ، أرقى مراتب العلم من الله .

إنه الشوق لرؤية الحقائق المستورة . إنها أشواق قلب وروح لتشهد آية من آيات القدرة تزيد القلب على نجاح الدعوة اطمئنانًا ، وتعطى الحجة على المخالفين قوة وسلطانًا ، وتضيف إلى الدلائل الكثيرة برهانًا جديدًا . بل إن إبراهيم يطلب درسًا عمليا باعتباره معلمًا ، ولابد من تربية عملية تسبق العملية التعليمية .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ، ١ / ٣١٤.

قال : ﴿ فَخَذَ أُربِعَهُ مِن الطيرِ فَصَرِهِنَ إليك ﴾ أي ضمهن إليك فاذبحهن واجعل على كل جبل مما اختلط من لحمهن وعظمهن جزءا ﴿ثم ادعهن يأتينك سعيا ﴾ .

فدعاهن كما أمره الله عز وجل فإذا بالريش يطير إلى الريش والدم يطير إلى الدم ، واللحم يطير إلى الدم ، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض ، حتى قام كل طائر على حدة ، وأتينه يمشين جريا وسعيا وهو شاهد . ﴿ واعلم أن الله عزيز حكيم ﴾ عزيز في قدرته ، حكيم في فعله ، قادر إن شاء قال كن فيكون ، وسبحانه من عزيز حكيم ، وسلام على إبراهيم .

مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنُكُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الللْمُلِيلُولُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابتداء من هذه الآية الكريمة وإلى قرب انتهاء السورة العظيمة يشرع الحق ـ سبحانه وتعالى ـ في بيان علاقة الإنسان المسلم بالمال ، وأسلوبه في المعاملات المادية .

فيبدأ ذلك بالحديث عن الإنفاق في سبيل الله ، ثم بالتحذير من الربا ، ثم بالعلاقة المشروعة بين الدائن والمدين ، وآداب الدَّيْن ، وكيفية التعاقد ، وما يتعلق بذلك من أمور الشهادة والكتابة والاثتهان في التجارة والسفر والرهان .

نشرع أولا بإذن الله فى بيان القسم الأول منها ، وهو: الحديث عن الإنفاق فى سبيل الله .

إن الإسلام دين يعالج مشاكل الإنسان ، ويعايش حاجاته من واقع حياة الإنسان مع نفسه وأهله وبيئته ، وذلك من منطلق تعايشه \_ أولا \_ كعبد مع خالقه وخالق الكون كله من حوله .

حيث يتعامل الإسلام مع الإنسان كأشرف مخلوق ، باعتباره كاثنا حيا له مواجيده ومشاعره البشرية ، ويعالج دائها حاجاته من خلال الواقع الذي يعيش فيه .

ولما كانَ المال هو قوام الحياة للإنسان ، ومن أكبر زينتها !!

ولما كان الإنسان متعلقا به جذريا ، وقد جبل على ذلك ، كما قالت الآية : ﴿ وَإِنَّهُ الْحِبُ الْحَبِّرُ لَشَدَيْد ﴾(١) !!

<sup>(</sup>١) العاديات : الآية ٨ والمقصود بالخير هنا : المال والنشب ، وكل ما يورث ، قال تعالى : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين﴾ الآية : ١٨٠ من سورة البقرة .

لذلك بدأ الله \_ سبحانه وتعالى \_ فى معالجة هذا الأمر فى نفس الإنسان بحيث يجعل المال وسيلة للعيش ، وليس غاية ، فوضع القاعدة الأولى فى ذلك والتى قوامها أن مهمة الإنسان هى العبادة ، وأن رزقه على الله ، حيث يقول سبحانه : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون \* ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون \* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (١) .

ثم بدأ يربّى هذا المخلوق ، ويقيم علاقته بالمال : على التوازن والسخاء .

ولننظر معا فى هذا التصوير الجميل الذى ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضاته: درهم، تثمر منه الصدقة سبعائة درهم، مثل السنبلة تنبت سبع سنابل، فى كل سنبلة مائة حبة. وليس هذا وكفى. بل تتضاعف بعد ذلك إلى ما شاء الله، لمن شاء.

فكما أنك ترمى بالحبة فى الأرض فتختبئ فيها ، لاترى لها أثرًا ولا تعرف كيف نمت وأثمرت ، ولكنك فجأة تراها تشق الأرض وتخرج شجيرة فيها سنابل ، فى كل سنبلة مائة حبة ، كذلك إذا أنفقت درهما فى سبيل الله واستتر عنك بخروجه عن يدك ، إلا أنه يقع أولا فى يد الله الذى أمرك أن تبذل ، فبذلته إرضاء له ، فهو منميه ، ومثمره ، وهو مخرجه شجرة طيبة لك ﴿ أصلها ثابت وفرعها فى السهاء \* تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ إنها حقا خرجت من بين يديك يا ابن آدم ، ولكنها اختفت فى عالم الإنهاء الربانى كما اختفت الحبة فى باطن الأرض .

فها أبدع ذلك التصوير . إنه دعوة من الله لابن آدم ألايمسك ماله . . . ألا يختزنه . . . فليس في الإمساك زيادته ولا نهاؤه . بل عليه أن يترك الفضل في قبضته إلى يدالرحمن الرحيم

فالمسلم حين يضع المال في يد من يستحقه من المسلمين ، إنها هو بذلك يحرث حرثا، ويبذر حبا . يجنيه ويحصده يوم لا ينفع مال ولا بنون ، حيث يضاعف له أضعافا كثيرة، ويصرف عنه من السوء كثيرا ، ويرفعه في أعلى الدرجات وأرفع المنازل والله واسع عليم.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُوا مَنَّا وَلآ أَذَى لَهُمْ أَخُوهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ

<sup>(</sup>١)الذاريات: ٥٨-٨٥.

يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على من أعطوه ولا مكروها مع من أحسنوا إليه . فالذين ينفقون أموالهم مع اعتقادهم أنها وديعة عندهم ، وأمانة في أعناقهم ، فلايرون لهم بالإنفاق على الفقراء منة ولا تفضلا ، ولذلك فهم لا يتبعون ما أنفقوا كلهات المنّ والأذى ، لأنهم يعلمون أن « ليس لهم من مالهم إلاّ ما أكلوا فأفنوا ، ومالبسوا فأبلوا ، أو تصدقوا فأبقوا » يعلمون أن « ليس لهم من مالهم إلاّ ما أكلوا فأفنوا ، ومالبسوا فأبلوا ، أو تصدقوا فأبقوا » وإن الله سبحانه ينمى لهم أموالهم . ويوم الفزع الأكبر نراهم لا يخافون حيث يخاف الناس ولا يجزنون حين يجزن الناس .

## ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ٓ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ عَنِي كُحِلِيمٌ

إن الله سبحانه يخاطب هؤلاء الناس ، كرماء الظاهر فى نظر بعض الخلق ، بخلاء الباطن عند رب الخلق ، إن الأولى بكم أن تضعوا أنفسكم موضع الآخذ ، فتنظروا ماذا تحبون أن يكون الذى يعطيكم ؟

إن الأولى بكم والخير ، ألا تعطوا إن كان العطاء متبوعا بالمن والأذى ، ولكن كفوا أذاكم عن المحتاجين المبتلين ، واحفظوا لهم كرامتهم وماء وجوههم ، ووجودهم الإنساني ؛ فقول لين معروف ، ودعاء طيب وعفو ومغفرة ، خير من عطاء يتبعه أذى ، ولتعلموا أن الله ﴿غنى ﴾ عن هذه الصدقة ، حتى و إن كنتم قادرين وعندكم فضل من المال ، ﴿ حليم ﴾ يعفو ويصفح ويجزى بالحسنة أضعافا مضاعفة ، ولا يجزى بالسيئة إلامثلها ، ويعفو عن كثير

وليكن خلقكم أيها الأغنياء : متوجا بالحلم ، حتى وإن أساء الآخذ ، فتخلقوا بأخلاق الله ، ﴿ والله غنى حليم ﴾ . واحذروا من قول رسول الله \_ ﷺ - : «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة : المنّان الذي لا يعطى شيئًا إلا منّة ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ، والمسبل إزاره » (١) يعنى حيلاء وتكبرا .

ولذلك فنحن ننصح المعطى بعدم الإساءة إلى الآخذ ، حتى وإن أساء الآخذ ، ولنا في سيدنا أبي بكر أسوة حسنة حيث سامح وغفر لمن أساء إليه ، رغم كثرة إنفاقه إليه وعليه حيث كان ممن أشاع على السيدة عائشة حديث الإفك ، فعزم سيدنا أبو بكر على قطع النفقة عنه ، فأنزل الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري كتاب الإيان باب غلط تحريم إسبال الإزار . . . إلخ» .

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ، وليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم (١١٠) . فقال أبو بكر : بلى يا رب ، أحب أن تغفر لى ، وزاد له فى العطاء .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رُبِئَآءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ ، كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ عَنَى

حقا ، فإن أجر الصدقة عظيم إلا أن ثواب الصدقة لا يفى بإثم المنّ والأذى ، ولذلك فإن المنّ والأذى يحرم الصدقة من القبول عند الله ، ويبطل ثوابها تماما ، كها يبطلها الرياء .

وهنا إشارة لطيفة ، فيها ضوء كاشف سلط على قلوب الذين يُتْبِعون الصدقات بالمنّ والأذى ، فيعريها ويظهر حقيقتها : لمن تنفقون هذه الصدقات ؟ ولماذا ؟ .

إن كانت لله وفى الله لا رياء ولا سمعة ولا رغبة فى مدح ولا ثناء ، فأى شىء هذا الذى دفعكم للإحساس بالفضل عليهم ، فأتبعتم صدقاتكم بالمن والأذى ، أليس المال مال الله ؟ والأغنياء وكلاء الله وأمناءه على هذا المال ؟ وما عليهم إلا أن يضعوا المال فى يد من يستحقونه ، فيجزيهم ربهم على ما صنعوا ، فالفضل والمنة \_ أولا " وآخرًا \_ لله رب العالمين ، فلم المن ؟ ولم الأذى ؟ ولم الفخر والكبرياء ؟ .

إن اعتقادكم بالله المالك الحق ، وباليوم الآخر الذى تؤجرون فيه على ما أديتم فى سبيل الله ، يمنعكم من أن تفعلوا ذلك حتى لا تكونوا كالمرائى : الذى لا ينفق المال إلا ليراه الناس ، وهو فى إنفاقه لا يعتقد فى الله ، ولا فى اليوم الآخر .

والصفوان : جمع صفوانة ، ويقال : إنه يستعمل للمفرد أيضًا ، وهو الصفا ، والصفا : هو الصخر الأملس . فمثل هذا المراثى : الذى لا يؤمن بالله واليوم الآخر \_ في الإنفاق \_ كمثل الصخر الأملس كساه الريح بالتراب فأصابه مطر غزير فتركه أملس كيا كان ، يابسًا قاسيا فلم يمسك ماء ولم ينبت كلا . وكما أن الصخر الأملس لا يقدر

<sup>(</sup>١) النور: ٢٢.

على إمساك التراب حين يأتيه الوابل ، كذلك هم لا يقدرون على الانتفاع بشىء من أعالهم ﴿ وَالله لايهدى القوم الكافرين ﴾ .

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وكما عرض القرآن صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الناس: نرى الجانب الآخر ، صورة من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله ، وما أجمل التصوير ، ولكن شتان ما بين الصورتين . والتي أمامنا الآن صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ، وكسرًا لحدة شهوة المال في نفوسهم ، وطلبًا لمزيد من اليقين والقرب من الله ، إنها صورة خضراء بعد صورة جرداء ، صورة مشرقة مزهرة ، بعد صورة جامدة منفرة . إنها صورة مثل الله فيها عمل المنفقين في سبيله ومثوبتهم عنده ببستان مزهر مثمر ، على ربوة عالية عن الأرض أصابها مطر غزير فآتت أكلها ضعفين ، إنها وإن لم يصبها وابل فهي بارتفاعها عن الأرض معرضة للطل في كل وقت وحين ، والطل هو : الندى ، فهي دائمة الإثبار والإزهار ، قل ذلك أو كثر، أو تضاعف . كذلك العمل إذا كان ابتغاء وجه الله ، فإنه لا يضيع عند الله أبدًا ، مها كان قليلاً ، فإن الله غفور شكور .

وينتقل بنا سياق الآيات إلى موقف عظيم ، وتساؤل من الله ، يحتاج إلى مزيد من التفكر والتدبر :

أَيُودُ أَخَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَدُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ثُمُعَفَا أَهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَادُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَكِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ثَلَ

وما كان ذلك إلا لإفسادهم أعمالهم الطيبة بالمن والأذى ، وما حدث لهم هو النهاية السيئة التى أعدها الله لهؤلاء الممتنين بالصدقات ، المؤذين لمن أحوجتهم الضرورة إليهم، المتشبهين بهؤلاء ، الله ين يراءون بأعمالهم ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر .

إنه سوء الخاتمة ، التي يفزع كل مؤمن لذكرها ، ويضع يده على قلبه مشفقًا منها ،

إنها تنتظر هؤلاء المتصدقين والدنيا بين أعينهم ، المنفقين وحب الشهرة والثناء في قلوبهم.

أترضون أن تكونوا كذلك ؟ أيود أحدكم أن يكون من هؤلاء . صاحب أرض طيبة . مثمرة ، له فيها من كل الثمرات ، تجرى الأنهار من تحتها ، ويحفها النخيل من كل جانب، حتى إذا كبرت سنه وضعف عظمه ، وخارت قواه ، واحتاج إلى الراحة والسكون، ولم يعد يستطيع أن يتعهد هذه الأرض بالرعاية ، نظر إلى ذريته فوجدهم ذرية ضعيفة ، لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا ، فهم لا يعينون أباهم ، ولا يملكون لأنفسهم عونًا ، وبينها هو على ذلك ، إذ جاءت ريح عاصف ، فيها إعصار من نار ، أحرقت الأرض بها فيها ، ولم تترك منه شيئًا ، وهو أحوج ما يكون إليها ، فلا نراها إلا قاعًا صفصفا ، فأى حسرة تعصر قلبه !! ؟ وأى ندم يحيط به ، وهو أشد ما يكون احتياجًا ، وأى عذاب يلم به وهو يرى ذريته الضعيفة وحاجتهم : جزاء ما كان يفعل من قبل ، مع ذوى الحاجة مِنْ مَنِّ وأذى ؟

ثم يتخيل مصير هؤلاء الأبناء الضعاف الصغار من بعده ، والناس يفعلون بهم ماكان يفعل هو في المحتاجين ، ويعلم حينذاك أن ما أعطاه لكى ينتفع به لن ينفعه ، وإنها ينفعه ما أعطاه كى ينفع به غيره ، فهو الذى يبقى ، وهو الذى ينفع ، إنه يندم الآن ، ولكن حيث لا ينفع الندم ، ولا يجدى ، وتلك عاقبة من عمل العمل على غير ما يحب الله ويرضى.

﴿ كَذَلَكَ يَبِينَ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ . فتتقون الله وتعملون ليوم لا مرد لكم فيه من الله .

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْنَفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَآعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ \* اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيُّ حَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَا

تنبيه آخر للذين لا يحسنون أدب الإنفاق لله ، وابتغاء مرضاته ، هؤلاء الذين يجعلون لله ما يكرهون من كسبهم ، ويتخيرون أخبث ما عندهم ليعطوه للناس . . ولو أعطاه الناس لهم لرفضوه ، إلا أن يتغاضوا ويأخذوه على حياء .

وفى هذه الآية يأمرهم ربهم - تبارك وتعالى - بالإنفاق من طيب كسبهم ، من مال أوغير ذلك ، مما كسبوا أو أخرج الله لهم من الأرض ، مما كان معروفًا لدى المسلمين الأوائل وما لم يكن معروفًا لديهم من خيرات الأرض على مر العصور والأزمان .

والله الذى أعطاكم هذا المال ، وجعلكم مسئولين عن إعطائهم : قادر على أن يجعلكم في مكانهم ، ويجعلهم في مكانكم ، وهو غنى عنكم وعما تنفقون من أموالكم التى وهبكم إياها ، إلا أنه يشكركم على ما أنفقتم من طيب كسبكم ، يجزيكم عنه خيرًا كثيرًا .

ونجد المسلمين - في كل وقت - في حاجة إلى فهم هذه الآية ، حيث اعتاد الكثيرون المسلمون الإنفاق مما لاحاجة لهم به ، والواجب على المسلم الإنفاق من طعامه عند نضجه ، وحين يأكل منه هو ، فلا ينتظر حتى يصير الطعام عنده غير صالح للأكل منه فيعطيه ، ولكن حين يغترف لنفسه عليه أن يغترف أيضًا للمساكين ليأكلوا ، وحين يعطى الكساء لا ينبغى أن ينتظر حتى يصير مهلهلا أو باهتًا ، فيعطيه . كلا إن هذا السلوك لايصدر عن قلوب تتصل بالله ، وإنها ينشأ عن قلوب أعمتها وساوس الشيطان وتهاويله التي يلقيها في قلب ابن آدم بالحرص وخوف الفقر ، فتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ، ويرضونه ويقترفون ما هم مقترفون ، ولذلك يعقب الله تعالى قائلاً :

اَلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءَ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّ

إن الشيطان يخيفكم الفقر والخسارة ، حتى تمسكوا بالجيد من أموالكم ، وعسى الله أن يخلف ظنكم فيفسد ما عندكم ، أو تنخفض أسعاره دون استفادة به ، ولو أعطيتم لله الطيب مما تأكلون ومما تلبسون ، ومما تدخرون الأنفسكم الأخلف عليكم أضعافًا مضاعفة .

إن الشيطان يوحى إليكم أن « أمسكوا » فترد الملائكة « اللهم أعط ممسكًا تلفا » والله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول : « أنفقوا » والملائكة تدعو ربها « اللهم أعط منفقًا خلفا» فبالنفقة يكثر ما بين أيديكم ويطهر ، وبها تخلفون من عند الله لا من عند الخلق، ولامن عند أنفسكم ، ولا بجهدكم ، ولكن من الله الذي يعطى بغير حساب .

إن الذي أعطى إنها هو رب العالمين « والله واسع عليم ».

يُوْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَ كُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ وَمَا يَذَ كُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾

إن العقلاء من المسلمين هم الذين أنعم الله عليهم بالحكمة ، وجماع الحكمة «العلم والنهم والتقوى ».

لقد عاشوا معرفة الحق ، ولهم من الله سلطان يعينهم على فهم الأمور على وجهها السليم ، وإدراك كلياتها وأصولها .

إنهم ينفقون ابتغاء رضوان الله ، إذ هم على نور من الله . فيجعلون الطيب المختار لديهم لله ، وما ذاك إلا لأن الله تعالى آتاهم الحكمة وحسن التقدير ، فقدروا (١) الدنيا قدرها ، وقدروا الآخرة حق قدرها ، وعرفوا مقام كل منها ، فأحسنوا العبادة لله وأجلُّوه وكبروه في أنفسهم . . . قدروا الله حق قدره ، فهانت عليهم الدنيا بها فيها وبمن فيها . هان عليهم ما يكسبون . وهان عليهم ما ينفقون من حطام زائل . وحبب إليهم أن يكون لهم حسن المقام بين يدى ربهم .

والذين ينعم عليهم الحق بالحكمة ، قد أنعم عليهم بخير كثير أكثر من المال ومن المتاع .

عن ابن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال : سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول : «الاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله الحكمة ، ورجل آتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها » (٢) .

ولا يستطيع أحد أن يذكر الحق فى موضعه ويعلم أن الحكمة خير عطاء إلا أولو الألباب ، وذوو العقول السليمة والقلوب الطاهرة والأرواح الذكية ، الذين يذكرون الله ذكرًا كثيرًا ، ويتدبرون ويتفكرون فى أمر الدنيا والآخرة ، وفى حكمة الله الخالق البارئ المصور ، فيضعون كل شيء فى موضعه ، ويقدرون لكل قدره ، وأولئك هم حكاء الخلق.

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء والقاف والدال .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الشيخان ، واللفظ له ، كتاب العلم باب « الفهم في العلم » ، ، ورواه مسلم كتاب المسافرين باب «فضل من يقوم بالقرآن . . إلنع » .

وَمَآأَنْفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَكُرْتُم مِن نَكُذْدٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَالِلظَّلِمِيكِ مِنْ أَنصَادِ عَنَى اللهَ المُلَاظُلِمِيكِ مِنْ أَنصَادِ عَنَى اللهَ المُلَاظُلِمِيكِ مِنْ أَنصَادِ عَنْ

يخبرنا الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات والنفقات والمنذورات.

﴿ وما أنفقتم من نفقة ﴾ صغيرة كانت أو كبيرة ، زكاة مفروضة أو صدقة تطوع ، أو نذرتم من نذر لله فإن الله يجزى عليه بالحسنى إن أحسنتم فيه وفى أدائه . والنذر يقع موقع الفرض مادام فى اعق الله ، وفى مقدور صاحبه ، ولا نذر إلا لله . ﴿ إن الله يعلم ما تفعلون ﴾ هل أديتموه على ما يحب الله ويرضى وما بين لكم من قبل فى آياته ؟ وإن لم تفعلوا فيا ﴿ للظالمين من أنصار ﴾ ينصرونهم من الله يوم يجازيهم على ما أساءوا وما فرطوا). وفى الآية معنى الوعد والوعيد ، أى من كان خالص النية فهو مُثاب، ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر عما يكسبه المن والأذى ونحو ذلك فهو ظالم ، يذهب فعله باطلاً ولا يجدله ناصرًا فيه (١) .

إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَيْتِ فَنِعِمَاهِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَا الْفُ قَرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَيِرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن سَيَعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَيِرٌ لَكُ

إن أبديتم الصدقات فرضا كانت أو تطوعًا ، فهى مقبولة عند الله ومجزى عنها ، ما لم تكن بقصد الرياء والسمعة ؛ فهى مقيدة لكم عند ربكم . وإن أخفيتموها وأعطيتموها للفقراء دون علم من الناس ، ولا ممن بلغتهم الصدقة ، أو في صورة تخالف صورة الصدقة الصريحة . . كالهدية . . والتواد . . والتآخى . . من غير إعلان ولا إشهار ، فهذا عند الله له مقام كبير . .

وصدقة السر لا تعادلها ولا تزنها صدقة أخرى . فعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : وذكر منهم « . . . ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه . . . » (٢) .

والفارق كبير بين من تصدق فأعلن للخلق . . ومن تصدق فأخفى ، قائلاً : «رب إن هذه الصدقة فيها بيني وبينك ، أرجو بها وجهك سيدى وصفحك عها تعلمه ،

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي : ٣/ ٣٣١ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري كتاب الأذان باب « من جلس في المسجد ينتظر الصلاة . . . إلخ » . .

والناس لا تعلمه ، فتقبلها منى واجعلها تكفيرًا لسيئاتى . . يا من أصلحت نفسى حتى مكالم من بذل الصدقة ابتغاء وجهك وحدك أنت سبحانك » .

إن الله يعلم السر وأخفى ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، فإذا أعلن العبد فهو يعلم نيته من الإعلان . . كما يعلم نية عبده المسر ، وهو العليم الخبير .

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ مُهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاآةٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوَكَ إِلَا آبَتِعَا آءَ وَجَدِاللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ عَنْهُ

كان الصحابة رضى الله عنهم يتحرجون من إعطاء الصدقات لأقاربهم المشركين من ذوى الأرحام والأنساب وغيرهم ، فجاء القرآن ليلفت نظرهم إلى قضية عامة وكلية \_ وهى أن الهداية : إنها تأتى بإذن ومشيئة ، وهى من الله وحده . ومادام التصدّق خالصا لوجه الله تعالى فلا يضرك إلى أين يذهب وفي يد من وقع ، فقد وقع أجرك على الله . المهم أن يكون الإنفاق ابتغاء مرضات الله ، فحينئذ أنت مثاب على قصدك .

أما أمر الرزق . . فالله وحده هو صاحبه . . وإليه وحده يرجع الأمر فيه . . يطعم الجائع ويكسو العارى . . مسلما كان أو غير مسلم . . . وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً \_ على أن يعطى ويدعو . . وأن يجنو ويبين .

إنكم لن تنفقوا شيئا تبتغون به وجه ربكم إلا وجدتموه مكتوبا لكم عنده . . فالنفقة تبذل من يد المسلم ، لتكتب عند الله أضعافا مضاعفة . . سواء كانت للمسلم أو للمشرك . . للطائع أو للعاصى ، مادامت لوجه الله ومقيدة بقيود الشرع .

وقد نبّه الله نبيه إبراهيم على ذلك من قبل ، كما نبّه رسول الله \_ ﷺ وذلك لما دعا إبراهيم على ذلك من قبل ، كما نبّه رسول الله \_ ﷺ وذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام \_ ربه قائلا : ﴿ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٦ .

فلمن يترك الكافر فى الدنيا . ؟ وهل سمى الكافر كافراً إلا لجحوده نعمة ربه عليه وربوبيته له ، وإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ ليعطى العبد ابتلاء منه أيشكر أم يكفر؟ ومن شكر فإنها يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم (١١).

والمؤمن لا يضر أبدا بنفقة أنفقها لوجه الله تعالى . . ومادام الأمر كذلك ، فقد فتح الله سبحانه باب النفقات ولم يجعل عليها إلا قيدا واحدا ـ أن يكون ابتغاء وجه الله \_ . . وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ ﷺ ـ : « قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية !! فأصبح الناس يتحدثون : تصدق على زانية ! فقال اللهم لك الحمد ، على زانية؟ لأتصدقن الليلة بصدقة ، فوضعها في يدغني ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى ، قال : اللهم لك الحمد : على غنى ، قال : اللهم لك الحمد : على غنى ا!! لأتصدقن الليلة بصدقة ، فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد : على زانية ، وعلى فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد : على زانية ، وعلى عنى ، وعلى سارق!!؟ فأتى فقيل له أمّا صدقتك فقد قبلت ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها ، ولعل الغنى يعتبر ، فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته » (٢) .

لِلْفُ قَرَآء الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ لايَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْدِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَكْيرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِدِء عَلِيمُ مَنْ

وهذا تنبيه من الله تعالى لملاحظة أحوال المسلمين واستنباط حوائجهم وأدائها إليهم دون أن يحوجوهم إلى السؤال ومذلته . . وخاصة هؤلاء الذين يبدو عليهم من ظواهر أحوالهم وتعبيرات وجوههم ، فيعرفون حاجتهم دون تلميح أو سؤال أو إلحاح .

وهم الفقراء الذين حبسوا وحصروا في دائرة الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية ولمحاربة الكفار .

<sup>(</sup>١)النمل: ٤٠.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الثبوت أجر المتصدق . . إلخ ا .

أو هم : الذين حبسوا أنفسهم في طلب العلم لخدمة دولة الإسلام الحاكمة بها أنزل الله . .

أو هم : المهاجرون في سبيل الله ، الذين انقطعوا إلى الله و إلى رسول الله على وليس الله على الله على الله عن أنفسهم غائلة الجوع ، وهم لا يستطيعون ضربا في الأرض.

يعنى لا يسافرون بحثا عن الرزق ، لأن غيرهم لا يستطيع أن يحل محلهم . وكل هؤلاء أحصروا في سبيل الله ، وعلى رأسهم المقاتلون .

فالجاهل بحالهم ، يظنهم من الأغنياء لتعففهم في اللباس والمقال . . فلا يحاولون إبداء فاقة للناس ، أو إظهار حاجة إليهم .

وتعرفهم بسيهاهم . أى بها يظهر لأولى الألباب من سهاتهم ، من غير أن يتكلموا هم ، أو يسألوا الناس شيئا ، وهنا تغنى فراسة المؤمن الذى يتصل بالله ، وله من الله نور ، والذى يكون على استعداد للإنفاق في سبيل الله ، يستشعر حاجة المحتاج ويلمحها ، حتى وإن لم يفطن إليها الكثير والكثير من الناس .

والله سبحانه عليم بالخير . ويجزى عليه بالخير . إنه يثيب بعلمه ، وبها هو مطلع عليه من قلوب المعطين . عليم بعباده الذين يجدون سعادتهم ولذتهم في الحياة حين يقضون حاجات الخلق آناء الليل وأطراف النهار ، يسعون لبذل المعروف . . وإغاثة الملهوف سراحين يرون أن في السر صلاح العمل ، وعلنا حين يرون أن العلانية أولى وأجمل .

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِتُرَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَيِّهِمْ وَلَاخُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيْحَزَنُونَ عَلَيْ

هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار ، فهم لا يخافون يوم يخاف الناس ، ولا يحزنهم الفزع الأكبر . وفى الدنيا يؤمِّن الله خوفهم، ويثبت قلوبهم ، وينصرهم على أعدائهم ، ويصبرهم على الطاعة ، ويوفيهم أجورهم بغير حساب .

اللَّذِيكَ يَأْكُونَ الرِّيَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنْهُ الْمَيْنَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن الْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ الْمَيْنَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن

#### جَآءًهُ مُوَوْعِظَةٌ مِن زَيِّهِ عَفَاننَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ مِنْ

بعد عرضه \_ سبحانه وتعالى \_ لأهل الصدقة الذين أقرضوا الله قرضًا حسنًا ، وهو يضاعفه لهم أضعافًا كثيرة . هؤلاء الذين اعتقدوا أن الدنيا طريق للآخرة وقنطرة إليها ، نأتى إلى القسم الثانى وهو : التحذير من الربا ، فقد شرعت الآيات في ذكر أكلة الرِّبا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات ، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم .

إذْ يعرض القرآن صورة من صور المقرضين . . وهم أهل الربا . . وأنهم ينفقون أموالهم بالليل والنهار . . ولكن الصورة قد اختلفت عن سابقتها الخاصة بالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية ، والتي انتهت بقوله تعالى : ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . وكما اختلفت صورة الإنفاق اختلف المصير لكل من الفريقين .

وهنا لا نكاد ننتهى من قراءة الآية إلا ونرى أمام أعيننا مشهد هذا الذى لا يقوم إلاقيام الذى يتخبطه الشيطان من المس ، وأنى له أن يقوم إلا قيامًا منكرًا بشعًا !!؟ إنه مشهد مؤلم . . مفزع . . مشهد المصروع حال صرعه . . والمسوس في أشد حالاته .

وقيامهم بهذه الطريقة البشعة ، ليس مقصورًا على الآخرة فقط ، ولكنه أيضًا في الدنيا . . قيام اقتصادهم . . قيام حياتهم . . قيام كيانهم كله . . إنها هو قيام الذي يتخبطه الشيطان من المس .

وقد وافقنا سيد قطب \_ رحمه الله تعالى ورضى عنه \_ في هذا المعنى ، حين قال :

« إن العالم الذى نعيش فيه اليوم - فى أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخوف ، والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه، وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية. وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية ، والإنتاج الصناعى فى مجموعه من الضخامة فى هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادى التى تأخذ بالأبصار . ثم هو عالم الحروب الشاملة ، والتهديد الدائم بالحروب المبيدة ، وحرب الأعصاب ، والاضطرابات التى لاتنقطع هنا وهناك .

« إنها الشقوة البائسة المنكودة ، التي لا تزيلها الحضارة المادية ، ولا الرخاء المادى ، ولايسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضا والاستقرار والطمأنينة؟

"إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ، ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه ، كى لا يرى . حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء عاما . . فى أمريكا ، وفى السويد ، وفى غيرهما من الأقطار التى تفيض رخاء ماديًّا . . أن الناس ليسوا سعداء . . أنهم قلقون ، يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! وأن الملل يأكل حياتهم ، وهم مستغرقون فى الإنتاج ، وأنهم يغرقون هذا الملل فى العربدة والصخب تارة ، وفى «التقاليع » الغريبة الشاذة تارة ، وفى الشذوذ الجنسى والنفسى تارة ، ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب . . الهرب من أنفسهم ومن الخواء الذى يعشش فيها! ومن الشقاء الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . . فيهربون بالانتحار . . ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ، ولا يدعهم يستريحون أبدًا! لماذا ؟

« السبب الرئيسى ـ طبعًا ـ هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ـ على كل ما لديها من الرخاء المادى ـ من زاد الروح ، من الإيمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشئها ويرسمها الإيمان بالله . . وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه .

« ويتفرع من ذلك السبب الرئيسى الكبير : بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذى ينمو، ولكنه لا ينمو سويًا معتدلاً بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها . إنها ينمو ماثلاً جانحًا إلى حفنة الممولين المرابين ، القابعين وراء المكاتب الضخمة فى المصارف، يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة . . المحددة . . المضمونة ، ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير فى طريق معين ، ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجاتهم التى يسعد بها الجميع ، والتى تكفل عملاً منتظاً ، ورزقاً مضمونا للجميع ، والتى تهيئ طمأنينة نفسية ، وضهانات اجتهاعية للجميع . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين ، وزرع الشك والقلق والخوف فى حياة البشرية جميعًا!

« وصدق الله العظيم : ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كها يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ .

« وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم (١٠) » اه. . فما الذي أوقع المرابين في هذه النتيجة المخزية المؤلمة ؟!

إنهم نظروا للأمر من زاوية المنفعة الشخصية والفائدة ، فقالوا : ﴿ إِنهَا البيع مثل الربا ﴾ وليس البيع مثل الربا ، فالبيع قابل للمكسب والخسارة ، مكسب غير محدد ، وخسارة غير متوقعة ، ولكن الربا ليس قابلاً للخسارة . . أما المكسب فمحدد مسبقًا .

إن الذين يقنعون بحكم الله في الربا ، فيتوبون وينتهون ، فلهم ما سلف من مال جمعوه من الربا ، ولم يؤمروا برد الزيادات الربوية السالفة ، وذلك تشجيعًا للقلوب المحبة للمال على التوبة وتيسيرًا عليها .

وقوله تعالى : ﴿ وأمره إلى الله ﴾ يعنى فيها اكتسبوه من قبل من طريق الربا . . وفى ذلك إشعار بالإثم العظيم ، الذى وقع فيه هؤلاء ، حتى إنهم ينتهون فلا يبشرهم بالمغفرة صراحة ، ولكن يكل أمرهم إليه وحده ، يفعل ما يشاء ، حتى إذا همت النفوس الضعيفة بالارتكان إلى ذلك الانتهاء غير المصحوب بالتبشير فتجد عذرًا يسوغ لهم الاستمرار على ما هم عليه : لا يجدون أمامهم إلا هذا التهديد العنيف ، والمصير المحقق .

فلا مفر من التوبة ، ولو على وجل من هذا الرصيد المأثوم المجموع من أكل أموال الناس بالباطل .

والتائب الصادق ، أقرب إلى عفو الله ـ تبارك وتعالى ـ من عذابه .

ولكن . . . ما يزال من الناس من عبّد قلبه للمال ، حتى إن الموعظة لا تنفعه ، والترغيب لا يحفزه ، والترهيب لا يفزعه . . ويبقى بعد ذلك كله متمسكًا قلبه بالمال . . فأخبر الله آكل الربا المتعلق به بأنه إما أن يذهبه بالكلية ، أو يحرمه البركة فيه .

# يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيمِ

يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أى يذهبه ، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه ، وإما أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به في الدنيا ويعاقبه الله عليه يوم القيامة .

إن الله الذي حرم الربا . . يمحق كل ما يظن العبد أنه نفع بالربا أو نهاء منه .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن الطبعة الحادية عشرة دار الشروق ١/ ٣٢٦، ٣٢٧.

أما الصدقات التي يقرضها المرء لله تعالى فإن الله تعالى يربيها عنده . . ويزكيها ويزيدها . . وفي الحديث الذي رواه البخارى : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلاالطيب ـ فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه (١) حتى يكون مثل الجبل » (٢) .

والذين يخوضون في حدود الله ، ويعتدون على ما أمر به ، ويحرفون ما أراد منهم الاستقامة عليه . . فإن الله يمحق أعمالهم ، فيذهب جُفّاءً ما اعتقدوا أن فيه نهاء أموالهم .

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ لَهُمْ المَّمُ الْفَالُوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ لَهُمْ الْمُعْمَ يَحْزَنُونَ عَنَى الْمُعْمَ يَحْزَنُونَ عَنَى الْمُعْمَ يَحْزَنُونَ عَنَى الْمُعْمَ يَحْزَنُونَ عَنَى الْمُعْمَ يَحْزَنُونَ عَنْهُ

وبعدما بين الله لنا بشاعة صور الذين يقومون ويقوم مجتمعهم على الربا . صور كريهة مستبشعة . . وأموال محوقة . . ضائعة . . مبذورة . . يظهر لنا الجانب الآخر. . جانب حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . .

" والزكاة " هى الركن الثالث من أركان الإسلام ، والأساس الاقتصادى الذى وضعه الله \_ سبحانه وتعالى \_ ليقوم عليه النظام المالى فى الإسلام . . وقد ضاعت بيننا \_ من بين ما ضاع \_ فريضة الزكاة . حتى إنها لم تعد إلا سلوكًا فرديًّا ، يقوم به الصالحون المحسنون من الناس : سرَّا أو جهرًّا . وشاعت مرارة المحق والتخبط فى ظلمة نظام ربوى ساحق . . غاص الناس فيه إلى أمهات رءوسهم ، ثم صاروا إلى أحد أمرين : إما آكل الربا ، وإما مصيب من غباره المثار . . غبار الحرب من الله ورسوله .

وأصبح هذا المجتمع أهلاً لأن يناديه ربه :

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَا إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ الْكَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا قُولُونَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا قُولُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا يَطْلِمُ لَا مُؤْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُ وَاللَّهِ وَلَا قُولُونَ وَلَا قُولُونَ وَلَا قُولُونُ وَلَا قُولُونُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُلُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) بكسر الفاء وسكون اللام، أو بفتح الفاء وضم اللام وتضبط بضم الفاء واللام، والواو المشددة، وهـــو : « الجحش، والمهر : فطيا أو بلغا السنة » .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخارى \_ واللفظ له \_ كتاب الزكاة باب « الصدقة من كسب طيب » ، ورواه مسلم كتاب الزكاة باب اقبول الصدقة من الكسب الطيب » . . إلخ .

والشريعة توضح بجلاء أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ، لأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام ، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وبعد أيها الأخ المسلم ألا يكفى هذا الإنذار . . ؟ ألا يكفى المخالف التهديد بالحرب من الله ورسوله ؟ وأينا يقدر على ذلك ؟ وأنى للضعيف المتخاذل أن يقف أمام حرب القوى القاهر ؟ .

يقول سيد قطب\_رحمه الله تعالى\_(١).

« إنها الحرب المشبوبة دائمًا ، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا ، وهي مسعرة الآن ، تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة ، وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلها رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع . وكانت هذه التلال حرية أن تسعد البشرية لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر، ولكنها وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية ويسحقها سحقًا ، في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين ، لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! » أهد. أيها المتعايشون مع الربا : إن اتعظتم وانتهيتم ، ﴿ فلكم رءوس أموالكم ﴾ لا يظلم دائن مدينًا ولا يظلم مدين دائنًا .

# وَإِن كَاكَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنْ إِن كُنتُمْ وَان كَاكُ مُ

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاء ، وهذا استعلاء بالذين آمنوا وتابوا عن التعامل بالربا ، ولا يزال لهم عند الناس مال ، وقد ألغوا ما زادوه من الربا ، ولم يبق لهم إلا أصل المبلغ : أن يمهلوا المدين المعسر إلى وقت الميسرة .

وهو تجديد للمعاملات بصورة ذكية ، يرضاها الله تعالى .

كها أن الآية قد احتوت على بشارة للمدين المقترض ، الذى وقع فى عسر وضيق بشارة بالميسرة التى تعقب كل عسر . . وكها قال تعالى : ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ (٢) . وعلى الدائن أن يصبر حتى يفرج الله كربة المدين . وهذا فضل ، وإن تصدق الدائن على المدين بها اقترض فهو خير وأفضل ، وله من الله على ذلك أجر كبير . ﴿ وَأَن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ١/ ٣٣١ .

وعن حذيفة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتى الله بعبد من عباده ، آتاه الله مالاً ، فقال له : ماذا عملت فى الدنيا؟ \_ ﴿ ولا يكتمون الله حديثا ﴾ \_ قال : يارب ! آتيتنى مالك ، فكنت أبايع الناس ، وكان من خلقى الجواز ، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر ، فقال الله : أنا أحق بذا منك ، تجاوزوا عن عبدى » (١) .

## 

هذا خطاب من الله تعالى للمتعاملين بالربا خاصة ، وللمؤمنين عامة يعظهم ويذكرهم بزوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها ، وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا . يقول لهم فكروا جيدًا . . إنكم تعيشون في الدنيا ، إلا أنها حتهً ستنتهى . . لتأتى آخرتكم التى تخلدون فيها . فيومئذ يوفيكم الله حسابكم ، ويجزيكم أعمالكم وما كسبتم ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر ، فاتقوا يومًا لا الأموال ولا الأولاد ، ولا الأزواج تنفعكم أو تغنى عنكم من الله شيمًا . . . إلا طاعة الله وتقواه . . . وذلك حين آمركم أن تفعلوا ففعلتم ، وأن تنتهوا فانتهيتم .

وبعد ، فإن مفسدة الربا عظيمة ، فهى تفوق كونها معاملة استغلالية . . . طبقة عاطلة من الناس ، تستفيد بغير بذل أو تعب . .

فالتجارة مثلاً : حركة يشعر صاحبها أنه يبذل جهدًا ما ، ويدفع من عرقه وفكره ما ستحق أن ينال معه الأجر والنفع .

وتحت مظلة الإسلام ، يمكن أن يكون المال في حركة دائمة . . تتيح للأيدى العاملة أن تعمل فتتكسب فتستفيد وتفيد .

كما أن الشريك في المعاملة الربوية لا يعرف ما مقدار الربح الذي حصله ماله . . حتى وإن عرفه ، فهو محروم منه ، لا يحصل منه إلا نسبة ضئيلة . . وهذا الشريك قد وقع تحت أسر الحاجة ولا شك . . وقد أصابه ظلم شديد ، فإن كان هو المقرض للهيئة المستثمرة للمال ، ويتقاضى على ذلك نسبة معينة ، فتدخل هذه المعاملة تحت باب الربا . . وأما إن قلنا : إنه شريك بالمال : تبين لنا أن الطرف الآخر هو الطرف المستغل

<sup>(</sup>١) البخاري ، ومسلم ، وفي الفتح الكبير بلفظ « أنا أحق بذلك منك ، تجاوزوا عن عبدي ».

الظالم ، وما فيه استغلال أو احتكار فهو محرم شرعًا ، وليس مما أباح الإسلام ، لأن القاعدة في الإسلام « لا تظالموا » (١).

وهكذا يمكنك القياس في كل شيء . . ﴿ لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ فلتنظر فيها استجد من المعاملات . . في البنوك . . وشركات التأمين . . وشركات الاستثمار . . وشركات الإسكان . وغير ذلك من الأشكال المختلفة لشيء واحد ، هو : « الربا » الذي نهى الله \_ سبحانه وتعالى \_ عنه ، وسهاه الناس بغير اسمه .

إن لدينا مصدرًا للتشريع ، يفتقده الذين نتلقى عنهم تشريعاتنا الاقتصادية وغيرها ونحن لا نعلم أو نعلم أن مجرد التلقى عن غير كتاب الله وسنة رسوله مرفوض فى الإسلام . . ذلك أن مشروعية التلقى عند من اعتقد بـ « لا إله إلا الله » ينبغى أن لا تكون إلا من الله وحده . .

ثم نأتى إلى القسم الثالث: حيث يوضح المولى العلاقة المشروعة بين الدائن والمدين، ويأخذ سبحانه في تهذيب النفوس المسلمة المتعاملة بالمال بأطول آية في كتاب الله فيقول:

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمُنْ الْإِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ آجَلِمُسَمَّى فَاَحَتُبُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِكُمْ كَاتِكُ إِلَّهَ دَلِّ وَلَا يَأْبَكَ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي وَلَيُمْ لِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْمَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ وَلَا يَأْبَ الشَّهُ مَن الشَّهُ مَا اللهُ مَلَا إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَلُوا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰ آجَلِيْء وَلَا يَأْبُ الشَّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْهُ وَأَقُومُ لِلشَّهَ لَهُ وَأَوْلُ الشَّهُ مَا قَالَ اللّهُ الْمَانُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَلْهُ مَا اللّهُ وَاقْوَمُ لِلشَّهَ مَا وَاذْنَى أَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْقَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْوَمُ لِلشَّهَا لَهُ وَاذْنَى أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْوَمُ لِللّهُ مَا قَالَاللهُ وَالْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْوَمُ لِللّهُ مَا قَالَتُهُ اللّهُ الْوَلَالَةُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْوَمُ لِللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالِيلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

<sup>(</sup> ۱ ) من حديث قدسى شريف طويل رواه أبو ذر \_ رضى الله عنه \_ عن النبى \_ ﷺ \_ وفيه " يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا ، فلا تظالموا . . " الحديث كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبى ذر .

حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَسَايَعْتُمُ وَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فَسُوقُ أَبِكُمْ تَسَايَعْتُمُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فَسُوقُ أَبِكُمْ تَسَايَعْتُمُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فَسُوقُ أَبِكُمْ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فَسُوقُ أَبِكُمْ وَأَلَّهُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فَسُوقُ أَبِكُمُ مَا لَلَهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيدً مُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

في الآية : مشروعية السلف ، والاقتراض المضمون إلى أجل مسمى .

يقول ابن عباس « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله وأذن فيه » . ثم قرأ ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ﴾ .

وفيها أمر من الله تعالى بكتابة القرض المؤجل.

﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ طرف ثالث في العقد ، وهو الكاتب الذي يكتب بالقسط والحق ﴿ ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله ﴾ وتكون استجابته للكتابة ، وعدم إبائه شكرًا لله على نعمته عليه ، إذ علمه ما لم يكن يعلم ﴿ فليكتب ﴾ ، ﴿ ولا يأب ﴾ وهذا أمر من الله ، أما كيفية الكتابة ، فتكون كها يلى :

﴿ وليملل الذي عليه الحق ﴾ وهو المدين . فيقول : على أنا فلان لفلان ، وفي ذمتى حق وقدره كذا . . . إلى أجل قدره كذا . . .

﴿ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا ﴾ يعنى يتقى الله فى الإملاء ، ولا ينقص من حق الدائن شيئًا . ﴿ فإن كان الذى عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ﴾ .

وهنا يأتى طرف رابع . . وهو ولى المدين السفيه ، أو الضعيف ، أو الذى لايستطيع الإملاء .

والسفيه : هو المحجور عليه بالتبذير أو نحوه . والضعيف : ضعفًا عقليًا أو جسميًا . والذي لا يستطيع الإملاء : هو المريض أو الجاهل ، وكذلك الغائب .

وفى الشهادة على المداينات: اشترط الإسلام ضرورة توافر شاهدين من الرجال. ثم جعل احتمال وقوع الضلال أو النسيان سببًا في كون شهادة المرأتين تعادل شهادة

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى كتاب السلم باب « السلم فى كيل معلوم » ورواه مسلم ، كتاب : المساقاة ، باب : «السلم».

الرجل . . وجعل عموم الحكم على ذلك . . فأوقعه على عموم النساء ، وإن كان الأمر لا يخلو من وجود من لا تغفل ولاتنسى . . ثم اشترط المولى : الرضا بالشهود ، وذلك يعنى أن الرضا بالشهود يرجع لأحد سببين :

إما رضا المجتمع المسلم « ويرى الإمام الشافعى ـ من هنا ـ وجوب اشتراط العدالة فى الشهود » . . وقد يكون سبب الرضا راجعًا إلى طرفى التعاقد ، لا تشترط العدالة فى الشهود .

﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ﴾ لأداء الشهادة ببيان ما شهدوه من قبل .

﴿ ولا تسأموا ﴾ أى تملّوا: أن تكتبوا الدين صغيرًا كان أو كبيرًا ، بل اكتبوه وبينوا الأجل المستحق عنده . . وهو الميعاد المضروب مسبقًا لسداد الدين .

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ لا يستحيى من الحق ، وهذا الذى أمركم به إنها هو أقسط وأعدل عند الله ﴿ وأقوم للشهادة ﴾ أى أنه أوفى أن تقوم الشهادة بالحق ، فلا يجترئ شاهد على قول الزور ، لعلمه بأمر الكتابة ، وكذلك إن كان الشاهد ناسيا لطول الأجل . . فرأى خطه في المكتوب : أيقن وشهد بالحق .

﴿وأدنى ألا ترتابوا ﴾ أى لا يرتاب بعضكم فى بعض ، ولا يشك أحدكم فى حسن نية الآخر ، فيكون الرجوع للكتاب فى أى وقت ، هو الأمر الذى تطمئن إليه قلوبكم ، وينزع ما فيها من شكوك وريب .

أما فى التجارة : فينتفى وقوع ما يحذر ويكره من عدم الأداء أو البخس فيه ، وذلك إن كانت حاضرة يدًا بيد . وهذا فى الكتابة . أما بالنسبة للشهادة فيقول تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايِعَتُم ﴾ .

وحمله الجمهور (١)على الندب والإرشاد ، لا الوجوب .

والاحتياط أولى ، وخاصة إذا لم يكن الأداء في الحال : يدَّا بيد .

﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ لا يضر الكاتب فيكتب خلاف ما يملى ، ولا يضر الشهيد فيشهد بغير ما سمع ، أو يكتم الشهادة . وكذلك لا يضار المتعاقدان : الكاتب ، ولا الشهيد فيؤخر أداء حقيها والوفاء بأجرهما على الكتابة وعلى الشهادة ، إذا طلبا منهم أجرًا ، وكذلك لا يضار الكاتب لكتابته ، ولا الشهيد لشهادته .

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير في التفسير ١/ ٣٣٦.

أى أن هذا الإضرار بالكاتب والشهيد من أعمال الفسق التى نهى الله عنها . يعنى اعملوا واتقوا الله ويعلمكم الله بها علمتم بتقوى الله فيه ، يبارك لكم فى عملكم ، ويزيدكم علمًا على علم ، والله بكل شىء عليم .

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَقِ ٱللَّهَرَبَّةُ وَلَاتَكْتُمُوا ٱلشَّهَا لَذَّ وَمَن يَصَّتُمْهَا فَإِنَّهُ مَ عَاثِمٌ قَلْبُدُّهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ثَنْ

إذا كان طرفا العقد على سفر ، وليس من كاتب يكتب بينهم ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ . والرهان : أيّ شيء يمتلكه المدين ، ويمكنه الاستغناء عنه لفترة من الوقت ، تنتهى : إما بالكتابة و إما بالأداء . . ومعنى « مقبوضة » أن الدائن يتسلمها في يده حين إعطائه للمدين : ما يريد من مال أو متاع .

فإن كان بينكم من الثقة ما يدعو إلى أن يأمن بعضكم بعضا . ﴿ فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ﴾ .

يقول ابن عباس: كتمان الشهادة من أكبر الكبائر، وشهادة الزور كذلك.

﴿ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ وخص القلب بالإثم لأنه محل الكتمان . فلا تزال الشهادة تتردد فيه وتؤرقه ، وكما قال \_ عليه الداس » (١) . صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » (١) .

وسمى الكتمان عملاً لأن الأعمال ليست قاصرة على الجوارح ، بل من أهم الأعمال في الإسلام الأعمال القلبية . وعليها يحاسب المرء كما يحاسب على أعمال الجوارح . . ومن أعمال القلب التوحيد . والإخلاص . والخوف، والرجاء ، والرضا ، والشوق ، والندم ، والعزم ، والإصرار ، والحب ، والبغض ، والحسد ، والحقد ، والجزع ، والحرص ، والعفلة ، وغير ذلك وقد كان رسول الله \_ على من قول : «يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب البر باب تفسير البر والإثم. ورواه الترمذي كتاب الزهد باب ٥٢، والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في أن القلوب بين أصبعي الرحمن ، وقال هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه في المقدمة باب فيها أنكرت الجهاعة ، وفي الزوائد إسناده صحيح .

لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِى ٱنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ قَدِيرُ ﴾

يخبرنا الله تعالى أن له ملك السموات والأرض ، ما فيهن وما بينهن ، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضهائر وإن دقت وخفيت . وأخبر سبحانه أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم . إن الله الذي له ما في السموات وما في الأرض مطلع على قلوبكم وأنفسكم فمها أخفيتم فيها فإن الله عليم بها فيها . ثم هو يحاسبكم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، فلو أنكم كتمتم شرًا فالله يعلمه، أو خيرًا فهو يعلمه، وهو سبحانه القادر على أن يغفر لكم ذلك ، أو يعذبكم عليه إن كان شرًا ، له ما يشاء وهو على كل شيء قدير.

ولما نزلت(١) هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله - علي أ - .

فعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: « لما نزلت على رسول الله ـ ﷺ ـ ﴿ لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ ، فأتوا رسول الله ـ ﷺ ـ ثم بركوا على الركب فقالوا: أى رسول الله: كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك كلفنا من الأية ولا نطيقها. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقتراها القوم وذلت بها السنتهم، أنزل الله في إثرها:

﴿ آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا خفرانك ربنا وإليك المصير (٢٨٥) ﴾ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ قال نعم ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كها حملته على الذين من قبلنا ﴾ قال: نعم ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ قال: نعم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١ / ٣٣٨.

﴿ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ( ٢٨٦ ) ﴿ قَالَ : نَعُم (١) ﴾ .

وقد اختار الله ـ سبحانه وتعالى ـ هاتين الآيتين خاتمة لسورة البقرة بعد بيان أحوال أهل الكتاب مع رسلهم ، ثم بيان شرائع الإسلام تشريفًا للمسلم بأتباع محمد \_ ﷺ ـ وشهادة لهم وتكريكًا ما بعده تكريم .

وشرف الله المؤمنين ، حين عطفهم فى الإيهان على رسوله ، فقال : ﴿ والمؤمنون ﴾ وزادهم شرفا حين جمعهم مع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فى الإيهان به ، فقال : ﴿ كُلِّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾ .

وقالوا ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله . . . . ﴾ الآية .

وقولهم هذا هو النتيجة الطبيعية لما سبق أن شهد لهم ربهم به من الإيهان . . وذلك خلاف بنى إسرائيل . فالمسلمون قالوا أوّلاً : ﴿ آمنا ﴾ ثم قالوا ﴿ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ﴾ لما وقعنا فيه ببشريتنا من معاص وذنوب .

وعن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله عليه . : « من قرأ بالآيتين من آ : عر سورة البقرة في ليلة كفتاه » (٢) .

وعن ابن عباس قال : قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : « أبشر بنورين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، كتاب الإيمان باب « بيان أن الله تعالى لم يكلف إلا ما يطاق » .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب فضائل القرآن باب " فضل سورة البقرة " .

أوتيتهما ، لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ حرفًا منهما إلاأوتيته «(١) . ولقد كافأهم الله تعالى فجعل التكليف منوطًا بالوسع والطاقة والاستطاعة . .

ونحن نرى أن كل ما أمر به الله تعالى تكليفًا للمؤمنين : إنها هو مما يطيقون .

ويسقط الله \_ سبحانه وتعالى \_ بعض التكاليف ، أو يؤجلها إذا عرض عليهم عارض لايؤهلهم لأنائها في حدود اليسر والطاقة .

ثم جعل الجزاء بال قاب على الكسب ، لا على مجرد النية ، وما تخفى الصدور ، مهما عظم .

وجعل الجزاء بالثواب على النية والكسب معًا أو منفردين .

وفى الحديث (٢) « . . . قال الله : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فإن عملها عليه المنتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشرًا».

وفي رواية لمسلم يقول: « ولا يهلك على الله إلاّ هالك ».

ويستمر دعاء المؤمن الصادق الوجل الراجى . . الذى يرتكن إلى ربه الذى خلقه ، والذى يتولاه بها كسب وبها اكتسب ، وتتكرر كلمة ( ربنا ) فيقول : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ .

والمؤمن يدعو ربه بذلك ليكون الدعاء سببًا من أسباب رفع إثم الخطأ والنسيان ، وعدم المؤاخذة عليه .

﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ بذنوبنا ، فتغضب علينا وتعاقبنا ، كما عاقبت الأمم قبلنا بالعقوبات القاسية أو التكاليف الشديدة .

﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ واجعلنا قادرين على أداء ما أمرتنا به .

ولم يبق بعد ذلك من تمام الخير إلاّ العفو والمغفرة ، والرحمة والنصرة على الكافرين فى الدنيا والآخرة .

#### ﴿ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ﴾ .

<sup>(</sup> ١ ) مسلم كتاب المسافرين باب « فضل الفاتحة . . إلخ » .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخارى كتاب الرقاق ، باب « من هم بحسنة أو سيئة » ، ورواه مسلم كتاب الإيهان باب « إذا هم العبد بحسنة . . » إلخ .

وهكذا يكون دعاء المسلم الذى وعى قلبه الإسلام . . إنه دعاء نابع من عقيدة سليمة . . رأسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وعمودها السمع والطاعة ، وذروة سنامها الجهاد من أجل الله ولينا وناصرنا . . الذى لا مولى لنا غيره . . فيه نحب . . وفيه نبغض . . وفيه نعادى وفيه نوالى . . وفيه نعاهد . . وفيه نجاهد .

ويختار الله سبحانه ختامًا لهذه السور الكريمة هذا الدعاء الإيهاني الموحى بها يعيش به وله كل مسلم في هذا الوجود ، وبها يجيش به قلبه . . وما يحرك ويؤرق . . ويسكن ويطمئن به فؤاد وكيان كل مسلم مجاهد قد تم إيهانه ، وكمل إسلامه ، ووعى دينه . . ووحد ربه . . واتبع رسوله . . وعاهد فوفى . . وأعطى فأبقى . .

#### ﴿ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

فالولاء لك وحدك ربنا . . والعداء \_ كل العداء \_ للقوم الكافرين أعداء الإسلام . . فاجعلنا اللهم ربنا دائمًا في مقام العزة والنصر والتمكين والكرامة .

اللهم زينا بالجهاد في سبيلك حتى يكتمل لنا ديننا ويتم لنا نورنا بمعاداة الكافرين الذين يحاربون الحق والإسلام ، فانصرنا عليهم نصرًا مؤزرًا ، ورد عليهم كيدهم ، وتقبل شهداءنا وأيد دعوتنا واكتبنا في عبادك الصالحين .

وتنتهى سورة البقرة وقد حملت للأمة الإسلامية الكثير والكثير من الآيات والأحكام والعبر والنظم التي تصلح بها حياة الأمة الإسلامية .



### بِنْ إِلَيْ هِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيهِ

روى الإمام مسلم بسنده عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين (١١)، (البقرة وآل عمران) فإنها يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان، أو كأنهما غيايتان (٢) أو كأنهما فِرْقان (٣) من طير صواف (٤) تحاجان عن أصحابها ».

وروى الإمام مسلم أيضًا عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى يقول: « سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » (٥).

## سبب نزول صدر السورة إلى الآية الثالثة والثهانين :

صدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجران (۱).. وكانوا نصارى، وفدوا على رسول الله \_ ﷺ \_ بالمدينة سنة تسع من الهجرة . وكان قدومهم في ستين راكبا، فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلا ، في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة وكان عالمهم \_ كها ذكرهم جميعا ابن كثير . فدخلوا على رسول الله \_ ﷺ \_ إثر صلاة العصر ، عليهم ثياب الحبرات وهي جبب وأردية . فقال أصحاب النبي \_ ﷺ \_ : ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا في مسجد النبي \_ ﷺ \_ فقال النبي \_ ﷺ \_ في عيسى دعوهم ، فصلوا إلى المشرق . ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله \_ ﷺ \_ في عيسى ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة ، ورسول الله \_ ﷺ \_

<sup>(</sup>٢) الغياية : ما أظلك من فوقك .

<sup>(</sup>١) الزهراوين : المنيرين.

<sup>(</sup>٤) الصواف المصطفة المتضامة.

<sup>(</sup>٣) الفرق : القطعة من الشيء.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين-باب: فضل قراءة القرآن.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن (باختصار يسير).

يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون، ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيّف وثمانين آية. وقد آل أمرُهم إلى أن دعاهم رسول الله على الله الله الله على الله على الله على الله بالجزية ، فصالحهم رسول الله على ذلك ، وعادوا إلى بلادهم .

من هذا: نجد أن الله تعالى قد جعل من واجب المسلمين أن يقوموا بدعوة الناس جميعًا إلى الإسلام ، سواء كانوا يهودا ، أو نصارى ، أو على أى دين كانوا . وهذا ما كان يقوم به رسول الله \_ على المسلمون من بعده .

وفى ذلك دليل وحجة واضحة على أن الإسلام جاء ناسخًا لكل ما سبقه من شرائع ودساتير يقول الله تعالى :

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو  $(^{(Y)}$  . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  $(^{(Y)}$  .

## الَّدَ ١ اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوَمُ ٢

سبق أن تكلمنا في [ الم ] في سورة البقرة وكذلك عن قوله تعالى ( الله لا إلَّه إلا هو الحي القيوم ) بها يغنى عن إعادة القول هنا ولله الحمد والمنة .

ولكن لله سبحانه وتعالى حكمة فى إعادة قوله تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو الحى القيوم ﴾ فى هذا الموضع وهذه المناسبة ، حيث تجابه الآية مزاعم الذين يدّعون ألوهية عيسى عليه السلام ...

إذْ فى قوله تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو ﴾ نفى قاطع لألوهية أحد أيًّا كان \_ غير الله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى ﴿ الحى ﴾ أى الذى لا يموت وقد مات عيسى \_ عليه السلام \_ فى زعمهم \_ فهى تنفى ألوهية عيسى ﴿ القيوم ﴾ فالقيوم أى القائم على سلطانه لا يزول وقد زال عيسى فكيف يكون إلها ؟!

<sup>(</sup>١) أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقول كل منهم (لعنة الله على الظالم منّا). وذلك بعد المناظرة (٢) آل عمران: ١٩.

زَنَّ عَلَيْكَ أَلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِيلَةَ وَٱلْإِنِيلَ ثَ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِتَايَئْتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنفِقَامِ ٤

تقرير من الله أن القرآن هو الكتاب، كأنه هو الحقيق أن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه . فهو الكتاب الذى لا يعلوه كتاب وهو فوق كل ما سبقه من كتب . والقرآن الكريم نفسه جعل للتوراة والإنجيل قيمة تاريخية حينها اعترف بنزولها من عند الله . ولكنه قرر، وقراره حق، ما يفيد أن أيدى اليهود قد عبثت بهها . انظروا ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ أى من الكتب السابقة ، فقد أنزل الله سبحانه التوراة على موسى \_ عليه السلام \_ والإنجيل على عيسى \_ عليه السلام \_ وكان فيها هدى للناس من قبل نزول القرآن ، وقبل عبث المغرضين الذين حرفوهما وطمسوا ما فيها من هدى . فتكرم الله عز وجل وأنزل القرآن العظيم على محمد \_ الله عز وجل وأنزل القرآن العظيم على محمد \_ الله عن وجل من نظم تشريعية ، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم أخلاقية إلى قيام الساعة .

ولقد اشتمل القرآن على ما يحتاجه البشر فى كل نواحى حياتهم ، من حلال وحرام ، وعلى كل ما تقوم به حاجة الإنسان فى هذه الحياة ، ليقوم بوظيفته التى خلق من أجلها إنى جاعل فى الأرض خليفة (٢). ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٣) ولذلك فقد تعهد سبحانه بحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد أن يحرف منه شيئا ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (٤) . فهو الكتاب الوحيد الباقى على مر الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وذلك بحفظ الله له ، وبقيام المؤمنين به فى العالمين يبلغونه ويدعون إلى هذيه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٧٩ . (٢) سورة البقرة : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٥٦ . (٤) الحجر : ٩ .

فالقرآن كتاب الله . والعالم كله مدعق للإيان به وبالنبى الذى أنزل عليه . والناس أمام هذا الكتاب ونبيه \_ ﷺ \_ فريقان : مؤمنون وكافرون فالمؤمنون من آمنوا بمحمد \_ ﷺ \_ وبالكتاب الذى أنزل عليه .

يقول الله تعالى فى سورة محمد ﴿ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم الله يقول الله وعملوا الصالحات وآمنوا بها نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ﴾ (١).

والكفار هم الذين لم يؤمنوا بمحمد \_ ﷺ \_ وهم : فريقان : أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد \_ ﷺ \_ وبكتاب الله . والفريق الآخر الذين لم يؤمنوا بنبيّ أصلاً ولا بكتاب نزل .

يقول تعالى : ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة \* رسول من الله يتلو صحفا مطهرة (٢٠) . فالآية الكريمة حكمت على من كفر برسول الله محمد على عن أهل الكتاب بالكفر .

وهذا هو حكم القرآن ، وأجمعت على ذلك الآية سلفا وخلفا، وليس بعد حكم الله حكم وليس بعد قول الله قول .

والكفار بجميع فرقهم هم المقصودون بقول الله تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ﴾ فانتقام الله شديد، وخصوصا من أولئك الذين عرفوا الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فمن يؤمن بالتوراة أو بالإنجيل أو بها معًا فإن إيانه مردود غير مقبول حتى يؤمن بخاتم المرسلين محمد على وكتابه. فمن آمن من الناس بنبى وكفر بنبى فهو كافر بالأنبياء جميعا. وإيانه بالبعض لا ينفعه شيئًا يوم القيامة.

إن دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم مؤمنون بالتوراة مردودة عليهم حتى يسلموا وجوههم لله ، ويؤمنوا بخاتم رسله عليها وكتابه .

﴿ آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلَّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾(٢) . فالأمة الوحيدة على ظهر الأرض التي آمنت بالله بحق ، ولم تفرق بين أحد من رسله ، إذ تُؤمن

<sup>(</sup>١) محمد ١ ، ٢ . (٢) البينة : ١/ ٢ . (٣) البقرة : ٢٨٥ .

بالأنبياء جميعا ، وبكتب الله المنزلة كلها \_ هي الأمة المسلمة التي تشرفت بالتسليم والتصديق بها أنزل على محمد ﷺ - ، فاستحقت أن يقول الله في شأنها :

﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ (١).

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰعَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآهِ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي النَّاكَمَا وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآهِ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي النَّارُ الْحَرِيدُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَرِيدُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَل

إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه كفر من كفر ، ولا إيبان من آمن ، فهو مطلع على كل شيء . فعلمه سبحانه محيط بكل شيء في الأرض والسباء لايخفى عليه شيء من ذلك ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ (٢) ﴿ يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾ (٣) . فهو سبحانه وتعالى العالم بها كان وما يكون . فكيف يكون غيره إلّها وهو لا يتصف بشيء من ذلك؟ هو الخالق القادر الحكيم ، خلق من النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن المضغة عظامًا ، فكسا ـ سبحانه جلت قدرته ـ العظام لحها ثم صوره فأبدع صورته . ﴿ الذي خلقك فسواك فعدلك \* في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ (٤) .

﴿لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ أى هو الذى خلق وهو المستحق للألوهية وحده لاشريك له ، وله العزة التى لاترام ، والحكمة والأحكام . وهذه الآية دليل على أن عيسى بن مريم عبد مخلوق كها خلق الله سائر البشر ، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء ، فكيف يكون إلها كها زعمته النصارى ؟!(٥)

هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنكَ مِنهُ عَلَيْتُ مُعَكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنكِ وَأُخَرُ مُتَسَكِيهَ تُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيكَيْعُونَ مَا تَشَكَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآ الْفِتْ لَةِ وَٱبْتِغَآ تَأْوِيلِةً عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَالرّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيّناً وَمَا يَكُن إِلّا ٱللّهُ وَالرّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيّناً وَمَا يَكُن إِلّا ٱللّهُ أَوْلُوا ٱلْمَا لَبْكِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

أنزل الله عزّ وجل القرآن ﴿ منه آيات محكمات ﴾ واضحات الدلالة ومنه ﴿ أخر متشابهات ﴾ وهي ما استأثر الله بعلمها دون خلقه .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۱۰ . (۲) غافر : ۱۹ . (۳) لقمان : ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) الانفطار : ٧ ، ٨ . (٥) ابن كثير : ١/ ٣٤٤.

وجعل سبحانه الآيات المحكمات ﴿ هن أم الكتاب ﴾ فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار القرآن كله محكما .

وللعلماء كثير من الكلام في معنى المتشابه:

يقول القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن فى هذا الموضع ما نصُّه (١): « اختلف العلماء فى المنحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة ، ( منها أن ) . . . المحكمات من آى القرآن ما عرف تأويله وفُهم معناه وتفسيره . والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه . . . وذلك مثل وقت قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والدجال ، وعيسى ، ونحو الحروف المقطعة فى أوائل السور (٢). قلت : هذا أحسنُ ماقيل فى المتشابه . » إلى غير ذلك من الأقوال (٣).

وعندما أخبرنا الله تعالى عن القرآن كله بأنه محكم ، كما فى قوله تعالى : ﴿ كتاب أحكمت آياته ﴾ (٤) فإن هذا الإخبار لا يعارض قوله ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ لأن الإخبار بالإحكام فى الآية الأولى معناه كما يقول القرطبى أيضا : إحكامٌ «فى النظم والرصف وأنه حق من عند الله » . ومعنى ﴿كتابا متشابها﴾ (٥) التى وردت فى موضع آخر من القرآن أى يشبه بعضه بعضا ، ويصدق بعضه بعضا ، فهى لا تتعارض أبدا مع قول الله ﴿ وأخر متشابهات ﴾

ولزائغى العقيدة فى اتباع ماتشابه منه أسلوب متميز من التشكيك فى هذا الكتاب العزيز ؛ فمنهم من شكك فى بعض آياته بسبب عدم نقطه وشكله ، يريد أن يحرف الكلم عن مواضعه كها حدث فى التوراة والإنجيل ، ومنهم من قال باختلاف بعض كلهاته ، وما علم أنه اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد، ولكنهم لم يحققوا مأربهم لسبق عناية الله بكتابه وحفظه له .

﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولو الألباب﴾. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده موقف الراسخين في العلم من المتشابه من الآيات ليكونوا مصابيح هداية لهم. إنهم يقولون ﴿ آمنا به ﴾ أي بالمتشابه ﴿كل من عند

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٤/ ٩ . (٢) وهو قول : جابر بن عبد الله ومقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي : ٤ / ٩ - ١٠ . (٤) هود : ١ .

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٣ ، وإنظر: القرطبي ٤ ..١٠.

ربنا ﴾ القرآن كله ، محكمه ومتشابهه ، من عند ربنا حق وصدق وكلام الله لا يتناقض ولذلك قال ربنا ﴿ إِنهَا يتذكر أولو الألباب ﴾ (١)أى إنها يعقل ويفهم عن الله ، ويتدبر المعانى على وجهها ذوو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . فهم يؤمنون به كله ويقفون حيث وقف ويكلون علم ما جهلوه إلى الله تعالى .

# رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ

الراسخون فى العلم ، الصادقون ، المصدقون بالله وبكلماته ، يخافون على أنفسهم أن تزيغ قلوبهم عن الهدى بعد أن هداهم الله ، ولذلك : يدعون ربهم فى تواضع وانكسار وحوف ووجل بهذا الدعاء راجين أن يثبت الله به قلوبهم ويجمع به شملهم ويزيدهم به إيهانا ويقينا .

لذا ينبغى للمسلم أن ينهج نهج الراسخين فى العلم ، ويتخذهم قدوة فى موقفهم من المتشابه ، وفى خوفهم على أنفسهم أن تزيغ قلوبهم ، فيتضرع إلى الله دائمًا ، قائلا، مثلها يقولون :

## رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَأَرَيْبَ فِيدُّ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ٦

هذا من تتمة دعاء الراسخين في العلم وذلك بعد أن دعوا ربهم أن يصوبهم من الزيغ عن الهوى بعد أن تفضل الله سبحانه بهدايتهم، إذ ليس الغرض من هذا الدعاء : ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها زائلة ، وإنها الغرض الأعظم ما يتعلق بالآخرة ، فإنها المقصد والمآب. يقولون في دعائهم : إنك ياربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيها اختلفوا فيه وتجزى كلا بعمله وماكان عليه في الدنيا من خبر وشر.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّفِ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ٢٠٠٠

يقرر الحق سبحانه أن الذين كفروا بطوائفهم كلها على ما سبق تفصيلهم في الآية الرابعة في هذه السورة ﴿ لن تغنى عنهم أموالهم ﴾ التي يجلبون بها المنافع لأنفسهم ،

<sup>(</sup>١) الرعد : ١٩ .

والتى كانوا ينفقونها فى محاربة دين الله ، وليصدوا عن سبيل الله ﴿ولا أولادهم﴾ الذين كانوا يتناصرون بهم فى الدنيا ﴿ من الله شيئًا ﴾ أى من عذاب الله تعالى شيئًا . وهم حطب جهنم الذى توقد به .

﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ (١) ويقول تعالى أيضا ﴿ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنها يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ (١).

هذا مصير الذين كفروا وكذبوا رسله ، ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه ، بل جعلوا لحياتهم منهجا غير منهج الله وكانوا يضعون العقبات أمام دعوة الله حتى لا تصل نقية كما أنزلها الله إلى خلق الله . هذا حالهم يوم القيامة . اللهم إنا نعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .

كَذَاْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْهِ عَالِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْهِ عَالِي لَكُ

إن موقف المعادين للرسل واحد لا يختلف . فدأب المعادين لسيدنا محمد عليه بدءا من كفار مكة إلى قيام الساعة ، كدأب آل فرعون تظاهروا على موسى ـ عليه السلام ـ ، وادعى فرعون الألوهية ودعا الناس إلى عبادته من دون الله إلى آخر ما فعل . والله والله من قبلهم من الأمم الكافرة وكذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب هذا وعيد وتهديد لمن يقف من دعوة رسول الله ـ على موقف المكابر المعاند المحارب . وهو وعيد وتهديد لمن لا يتجاوب مع الحق الذي جاء به محمد على المول الله ما فعل الله ما فعل بالأمم السابقة على ما فصلته آية ( العنكبوت ) (٣) . فإن الله ـ القوى الجبار المنتقم ـ يوشك أن ينزل بمن تشابهت مواقفهم من دعوة خاتم المرسلين ، من عناد وجحود و إعراض ومحاربة ، مثل ما أنزل على كفار الأمم السابقة .

يقول ابن كثير في هذا الشأن: « إن الكافرين لا تغنى عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون ، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيها جاءوا به من آيات الله وحججه » (١٠).

<sup>(</sup>١) غافر: ٥٢ . (٢) التوبة: ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) وهى قوله تعالى ﴿ فكلا أخلنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخلته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ آية ـ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١ ـ ٩٤٩ .

# سِنُولَا أَلِنَا عِبْرَانِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قل يامحمد للكافرين ﴿ ستغلبون ﴾ أى فى الدنيا ، ﴿ و تحشرون ﴾ أى يوم القيامة ﴿ إلى جهنم وبئس المهاد ﴾ . فيا من تكفرون برسول الله \_ ﷺ \_ ، ويا من تعارضون وتحاربون دعوة الله ، آمنوا خيرا لكم من قبل أن يحقق الله فيكم وعيده ، فلن تغنى عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئًا وخذوا العبرة من أسلافكم ، كيف فعل الله بهم ﴿ إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ﴾ (١) . ﴿ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القبي السمع وهو شهيد ﴾ (١)

قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُوَتِيدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنْ فَاللّهُ يُوَتِيدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنْ فَا لَكُ أَوْلِكَ أَوْلَكَ أَلَّهُ يُوَتِيدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنْ كَافَ يَا الْأَبْصَدِ عَلَى اللّهُ اللّ

فى موقعة بدر الكبرى انتصر المسلمون على الكفار ، وكانت معركة غير متكافئة من ناحية العدد فى الطرفين إذ إن عدد جيش المسلمين كان قليلاً جدًّا، رجالاً وعتادًا وأسلحة ، إذا قارنا ذلك بالمشركين .

وهذا النصر الإسلامي : يضربه الله مثلاً وعبرة للماديين ، المغترين بقوتهم وعتادهم، الظانين أنهم يستطيعون استئصال شأفة هذا الدين .

وفى الآية : تقوية لمعنويات المسلمين على مدار التاريخ . فإن الله ناصرهم ، إن عاجلا أو آجلا ، ما دافعوا عن دين الله وفى سبيل الله ، مهما قلّ عددهم ، بشرط أن يكون جهادهم فى سبيل إعلاء دين الله وحده .

﴿ قد كان لكم ﴾ أيها المشركون كافة واليهود خاصة ﴿ آية ﴾ عبرة وعظة ودرس لاينسى على أن الله ناصر دينه مها تعاونتم وتآمرتم على هذا الدين ﴿ في فئتين التقتا ﴾ فئة مؤمنة ، هم المسلمون بقيادة رسول الله \_ ﷺ \_ في غزوة بدر ، وفئة كافرة بقيادة أبى جهل ، ﴿ فئة تقاتل في سبيل الله ﴾ وهي الفئة المؤمنة ﴿ وأخرى كافرة ﴾ تقاتل في سبيل الطاغوت ﴿ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾ أي يرى المشركون المسلمين ضعف الطاغوت ﴾ أي يرى المشركون المسلمين ضعف

(١) النور : ٤٤ . (٢) ق : ٣٧ . (٣) النساء : ٧٦ .

عددهم قذفا للرعب فى قلوبهم حتى يرهبوهم ويجبنوا عن قتالهم، وهذا مدد من الله تعالى . ﴿ إِن فى ذلك لعبرة ﴾ لمن له بصيرة وفهم ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلَمِ وَٱلْحَرَّثِ ذَلِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسَّنُ ٱلْمَعَابِ عَنَى

يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا في هذه الآية وأنها لا تنفع أصحابها الذين يدورون في فلكها، بعد أن ذكر ذلك في آية سابقة .

ولله حكمة بالغة في تزيين هذه الشهوات لكل الناس ؛ فمن أخذها بحقها ، وابتغى جها الدار الآخرة ، فله عند الله حسن المآب.

ومن أخذها بغير حقها ، وعاش لأجلها ، وألهته عن آخرته ، فسيكون وقودًا لجهنم.

فمن آمن بالله ورسوله وسار على منهجه يعرف حقيقة هذه الشهوات كلها ، ويعلم أن فى تزينها للناس فتنة لهم ولن ينجو من غوائلها إلا إذا عرف حق الله وقام به فى هذه الأشياء كلها ، ولم ينشغل بها عن آخرته .

وهذه الشهوات : تارة تكون فتنة ، وتارة تكون نعمة على صاحبها .

والنساء: أول من قُدِّم في الذكر ، يقول الرسول \_ على \_ « ما تركت بعدى فتنة أضرَّ على الرجال من النساء » (١).

إذ إن المرأة التي بعدت عن الإسلام : هي الفتنة الكبرى على الأمة في كل أمورها ، في خروجها فتنة ، وعلى زوجها فتنة ، وعلى أبنائها فتنة .

وإذا لم تفق الأمة من غفلتها عن نسائها ، فلا يقومون بتربيتهن على منهج : فإنه بداية الدمار ، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله على الله على أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء » (٢).

<sup>(</sup>١)رواه : البخارى كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة ـ واللفظ له ـ وكذا : مسلم في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده ، والترمذي والنسائي في سننهما .

<sup>(</sup>٢) كتاب الذكر باب أكثر أهل الجنة . . إلخ .

وعليه: إذا صلحت المرأة: فلا يكون الأولاد فتنة ، ولن يكون المال فتنة ، ولا يكون أى شيء من شهوات الدنيا فتنة على صاحبه ، لأن المرأة الصالحة عهاد البيت المسلم ، وهي التي تربي أبناءها على الإسلام ، فكيف تأتي الفتنة منهم وهم عناصر صالحة في المجتمع لا معاول هدم ، وستكون وزيرا لزوجها مخلصا إذا خرج إلى عمله تذكره: « اتق الله ولا تأكل حراما فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على الناريوم القيامة » .

إن صلاح المرأة صلاح للمجتمع كله ، فليعتبر أصحاب العقول الراشدة هذه القضية وليعلموا من أين يأتى البناء ومن أين يأتى الهدم .

ثم . . حب البنين .

يقول ابن كثير « وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينه ، فهو داخل في هذا . وتارة يكون لتكثير النسل ، وتكثير أمة محمد على الله على الله وحده لا شريك له، فهذا عمود ممدوح » (١٠).

قُلْ أَوْنَيِتُ كُم بِخَيْرِين ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِ مِ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا أَلْأَنْهَ لَرُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْفِحُ مُ مُطَهِّكُرَةٌ وَرِضُوا ثُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِس يُرا

بِالْمِسْجَادِ 🌣

بعد ما ذكر الله عز وجل عاقبة من نجا من شهوات الدنيا ونعمها ، واستعملها فيها يرضيه سبحانه ، بأن لهم عنده حسن المآب : ذكر عزَّ وجل بعض ما أعده الله لهؤلاء العباد الصالحين .

يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه \_ على - ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ أَوْنبئكم بخير من ﴾ الشهوات المزينة للناس فى الدنيا ؟ ﴿ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ . يقول ابن كثير « أى تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار ، من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء ، وغير ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » (٢) . ﴿ وأزواج مطهرة ﴾ أى من الدنس والفحش ومن كل عيب خُلُقى أو خِلْقى وفوق هذا كله ﴿ ورضوان من الله ﴾ وذلك بالتزامهم بشريعة الله فى حياتهم . ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ أى يعطى كلا بحسب ما يستحقه من العطاء .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱/ ۳۰۱ . (۲) تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۳۰۲ .

ثم فصَّل الله عزّ وجل في وصف هؤلاء المتقين الذين استحقوا من الله تعالى هذا الثواب الجزيل برحمته وفضله ، فقال جلَّ شأنه :

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلْنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْ

إنهم المؤمنون بالله ، وبكل ما أنزل من كتب ، وما أرسل من رسل ، إيهانا راسخا ، فهم يتوسلون إلى الله سبحانه بهذا الإيهان أن يغفر لهم ذنوبهم ، ويقيهم عذاب النار ، الذى كانوا يحذرونه بأعمالهم الصالحة في الدنيا .

يذكر القرطبى أنه اختلف فى معنى قوله تعالى ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ فقال أنس ابن مالك : هم السائلون المغفرة . وقال قتادة : المصلون . ثم يقول القرطبى « ولا تناقض فإنهم يصلون ويستغفرون » (١) .

قال الحاكم: في الآية دلالة على أنه يجوز للداعى أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو، ويؤيده ما ورد في الصحيحين من حديث الثلاثة الذين التجنوا إلى غار فوقعت على باب الغار صخرة فسدَّت عليهم الباب فتوسل كل واحد منهم بشيء من صالح عمله(٢).

إن هؤلاء المؤمنين الذين يفوزون بنعيم الله الخالد:هم من برهنت أعمالهم على إيمانهم.

روى البخارى عن النبى \_ على الله على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من إلّه إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر اللذنوب إلا أنت . قال : من قالها بالنهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة . ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل

<sup>(</sup>١) القرطبي: ٤/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: القصة في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار.

<sup>(</sup>٣) كتاب الدعوات باب لكل نبى دعوة مستجابة .

# شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَةِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ ا

شهد الله تعالى \_ وكفى به شهيدًا ﴿ أنه لا إله إلا هو ﴾ أى المنفرد بالألوهية لكل المخلوقات ﴿ والملائكة ﴾ المقربون ﴿ وأولوا العلم ﴾ يقول ابن كثير: « وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام » (١). ﴿ قائما بالقسط ﴾ أى قائما بين خلقه بالعدل التام من أحكامه ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ﴾ (٢).

إنها أكبر قضية وهي قضية الوحدانية . ولعظيم شأنها شهد الله عليها والملائكة وأولو العلم . إنها القضية التي جاءت الكتب السهاوية كلها لتقررها وتؤكدها للناس .

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ تَغْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالْمُواللَّالْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللل

إن دين الله واحد ، وقد بعث الله به جميع أنبيائه . ولا يقبل الله من البشر دينا غير الإسلام : ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (٣). فهذا نوح \_عليه السلام \_ يقول ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ . (٤)

وهذا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ (٥).

وهذا موسى عليه السلام ﴿ وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين (Y) = (Y) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. . (X) .

وهذا يوسف \_ عليه السلام \_ ﴿ توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين ﴾ (٩).

(۱) تفسير ابن كثير ۱/ ٣٥٣ . (٢) النساء : ٤٠ . (٣) آل عمران : ٨٥ . (٤) يونس : ٧٢ . (٥) البقرة : ١٢٨ . (٦) البقرة : ١٣٢ .

(٧) يونس : ٨٤ . (٨) المائدة : ٤٤ . (٩) يوسف : ١٠١ .

وهؤلاء سحرة فرعون وقد آمنوا بموسى \_ عليه السلام يقولون ﴿ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ﴾ (١).

وهذه ملكة سبأ وقد آمنت بسليمان \_ عليه السلام \_ ﴿ وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين ﴾ (٢).

وكل هذه دلائل واضحة على أن الدين الذي تعبد الله به البشرية من يوم هبوط آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة هو الإسلام .

يقول الإمام القرطبي « الدين في هذا الآية : الطاعة والملة ، والإسلام بمعنى : الإيان والطاعات» (٣).

والإسلام: ليس فقط مجرد دعوى تدعى ، وليس مجرد كلمة تقال باللسان ، ولا حتى تصورا في القلب ، وليس شعائر فردية يؤديها الأفراد في صلاة وحج وصيام ، وليس إقرارًا في الدساتير بأنه هو الدين الرسمى .

إنها الإسلام : هو الاستسلام .

فالإسلام : هو الطاعة والانقياد لله ورسوله ، وهو تحكيم شريعة الله في العباد ، وهو منهج يقوِّم حياة الناس .

هذا هو الإسلام الذي بُعث به الرسل . .

وما اختلف أهل الكتاب في عقيدة الإسلام ، من توحيد الألوهية ، و إفراد الله وحده بالانقياد له والطاعة له ـ عن جهل منهم بالحق ، ولكن اختلفوا عن علم .

وهذا تشنيع فظيع من الله عليهم ﴿ بغيا بينهم ﴾ حسدا وحقدا . فقد أخبر الله عنهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

ثم يهددهم الله تعالى بسرعة حسابهم إذا استمروا على عنادهم وكفرهم.

فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِّلَذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ وَالْأَمِّيِّ فَا مَا مَلَكُ الْمُلَعِّ وَاللَّهُ عَامَلَهُ مُا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْك الْبَلَغُ وَاللَّهُ مَا مَلِيَا فَعَدِ الْهُ مَتَكُواً فَإِنْ مَا عَلَيْك الْبَلَغُ وَاللَّهُ مَا مَلِيَا فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا فَعَدِ الْهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا مَا فَعَدِ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ مَا مُولِي اللَّهُ مَا مُعَلِيْك الْبَلَغُ وَاللَّهُ مَا مَا فَا لَهُ مَا مُعَلِينًا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَعَلَيْكُ اللّهُ مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا مُعَلِّفًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَاللَّهُ مُعَلِينًا مُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعْلِمُ وَمُعَلِينًا وَمُعْلِينًا وَمُعَلِينًا وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَمُعْلَى اللَّهُ مُعْلِينًا وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِينًا وَعُلِينًا وَعُمْ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِيلُونِ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوا مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِ

 <sup>(</sup>١) الأعراف: ١٢٦ . (٢) النمل: ٤٤ . (٣) القرطبي جـ ٤ ص ٤٣ .

فإن جادلوك فى التوحيد يا محمد بعد أن أقمت عليهم الحجة واضحة جلية ، فاجعل جوابك عليهم ، أسلمت نفسى لأوامره وآياته ، وأخلصت لطاعته وحده لاشريك له، ومن اتبعنى كذلك.

﴿ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنها عليك البلاغ ﴾ ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم جميعًا . وهو الذي يهدى من يشاء ، وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة . ولهذا قال الله تعالى ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ أى هو عليم بمن يستحق الهداية عمن يستحق الضلالة ، وهو الذي ﴿ لا يُسأل عها يفعل وهم يسألون ﴾ (١) وما ذلك إلا لحكمته ورحمته كها يقول ابن كثير (٢) .

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق ، كما هو معلوم من دينه ضرورة ، وكما دلّ عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا ﴾(٢)\_ ﴿ قبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (٤).

والهداية تتمثل في صورة واحدة ، هي صورة الإسلام الذي أنت عليه ومن اتبعك .

وهذه الآية كذلك .. مع غيرها .. أبلغ رد على دعوى عدم عموم رسالته . ﷺ .. التى يقوم بحمل لوائها بين حين وآخر أفراد لا يرجون لهذا الدين أن تشرق شمسه على العالم، ويريدون أن يصيبوا الإسلام في مقتل ، ويلصقوا به تهمة القصور . وهيهات هيهات أن يصل هؤلاء الأفاكون إلى غرضهم ، والله من ورائهم محيط، وإن ربك لبالمرصاد .

إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَنْيِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَنْيِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِهِ عَلَى النَّاسِ فَبَشِرَهُم اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في هذه الآية يعرض الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين بالله وآياته من الأنبياء ومن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بين الناس.

إذْ إن هؤلاء الكفار لم يقتارا أنرادا من الناس ولكنهم يقتلون صفوة الخلق لأنهم يريدون أن يعلو باطلُهم وكفرهم ، ويظهر في الأرض ، ولكن هذى الأنبياء يبدد هذه الأمال ، ودعوة الأنبياء تزهق باطلهم .

(٢) تفسير ابن كثير : ١/ ٣٥٤

(١) الأنبياء : ٢٣ .

(٤) الفرقان : ١ .

(٣) الأعراف : ١٥٨.

إن مواقف الكفار من دعوة الله واحدة على مر الزمان : إنهم لا يواجهون الحجة بالحجة ، ولكن يواجهون الحجة بالعنف، وبالقتل وبالتعذيب، وبالتشريد لأصحاب الدعوات الربانية .

والمستقرئ لمواقف الطغاة مع الأنبياء في كتاب الله يرى ذلك واضحًا:

فهذاموقف نوح - عليه السلام - منه ، إذ قالوا له ﴿ لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ (١) وهذا موقف أبى إبراهيم - عليه السلام - ، يقول له ﴿ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليًا ﴾ . (٢) وهذا موقف قومه منه : ﴿ فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه ﴾ . (٣) وهذا موقف أهل مدين من شعيب - عليه السلام - ﴿ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ﴾ (٤).

وهذا موقف فرعون من موسى عليه السلام : ﴿ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وهذا موقف فرعون من موسى الكافرين من أصحاب الكهف : ﴿ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ﴾ (٦) .

وهؤلاء كفار مكة يمكرون برسول \_ ﷺ \_ : ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴾ (٧).

ولخصّ الله مواقف الكافرين من رسلهم في آية واحدة فقال: ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين (١٠).

إنها سياسة واحدة ، في القديم والحديث ، للذين يكفرون بآيات الله ، من دعوة الرسل ، كما ذكرت الآيات .

إن الصراع قائم إلى قيام الساعة ، ما دام على الأرض حق يجاهد في سبيله مسلمون ، ومادام هناك باطل له سدنة يحمونه ويحرسونه ويحاربون في سبيله .

وما تزال هناك أساليب من تضليل الناس ومحاربة أهل الحق قائمة في عصرنا الحديث، إذ تعلق المشانق في بلاد المسلمين بين الحين والحين ، وتفتح السجون

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١١٦. (٢) مريم: ٤٦. (٣) العنكبوت: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٨٨. (٥) سورة غافر: ٢٦. (٦) سورة الكهف : ٢٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: ٣٠. (٨) سورة إبراهيم: ١٣.

للمسلمين \_ وللمسلمين ﴿ الذين يأمرون بالقسط ﴾ فقط \_ يسامون فيها أشد العذاب.

﴿ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء \* وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال \* وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال \* وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال \* فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام (۱).

# أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ آعَمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن لَكُونِ اللَّهُ اللهُ وَيَن لَكُونِ وَمَالَهُم مِّن لَكُونِ اللهُ وَيَن لَكُونِ اللهُ وَيْن لَكُونِ اللهُ وَيُن لَكُونِ اللهُ وَيَن لَكُونِ اللهُ وَيُن لَكُونِ اللهُ اللهُ وَيُن اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُن اللهُ وَيُنْ اللهُ وَيُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيُمْ اللّهُ وَيُنْ اللّهُ وَيُمْ اللّهُ وَيُنْ اللّهُ وَيُنْ اللّهُ وَيُونُ وَاللّهُ وَيُونُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

الذين يحاربون أهل الحق ويضيقون عليهم ، ويحاربون الفضيلة وأهلها ؛ هؤلاء بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، فخسروا دنياهم وأخراهم ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ في الآخرة ، بعد أن كان لهم من ينصرهم ورهن إشارتهم في الدنيا ، ينفذون أوامرهم في فتنة المسلمين ،عن دينهم ، وفي سجن علماء المسلمين وتعذيبهم . أين هم وقت احتياجهم إليهم ؟ هل ينفعونهم ؟ هل يحملون عنهم قسطا من العذاب ؟ كلا !! . ﴿ وَإِنْ تَدَعُ مِثْقَلَة إِلَى حَمْلُهَا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي ﴾ (٢).

سيتبرأ بعضهم من بعض : الحاكم والمحكوم ، والتابع والمتبوع ﴿ إِذْ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لو أنّ لنا كرّةً من الذين اتبعوا ورأوًا العذاب وتقطعت بهم الأسباب \* وقال الذين اتبعوا لو أنّ لنا كرّةً فنتبرأ منهم كها تبرءوا منّا كذلك يريهم الله أعهالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ﴾ (٣).

أما أنتم يأهل الحق فكفاكم فخرا ما تلاقونه فى سبيل الله ، وسبيل مرضاته ، وأن طريقكم الذى تسيرون عليه هو طريق رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . واعلموا أن فى ذلك تمحيصا لإيهانكم ، وهذه سنة الله فى المؤمنين اقرءوا قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤٢\_٤٧ . (٢) فاطر: ١٨. (٣) البقرة: ١٦١، ١٦٧ .

﴿ الَّهِ \* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ (٢).

ولكم فى إبراهيم \_ عليه السلام \_ أسوة حسنة ، ولكم فى أصحاب الأخدود أسوة حسنة ، ولكم فى أصحاب الأخدود أسوة حسنة ، ولكم فى بلال وآل ياسر وصهيب وغيرهم وغيرهم على طريق الإسلام قبلكم أسوة حسنة . أما أعداؤكم !! أما من يحاربونكم !! فكفاهم خزيا وذلة أن قدوتهم فيها يقومون به : هم أعداء الرسالات على مر العصور .

ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَىٰ كِئْكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَكَّ فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّمْوِضُونَ ﴾

إنه سؤال للتعجب والتشهير من المواقف المتناقضة لأهل الكتاب.

اليهود: أوتوا التوراة ، وهو نصيب من الكتاب .

والنصارى: أوتوا الإنجيل، وهو نصيب من الكتاب.

كلَّ يدعى الإيهان بالكتاب الذى عنده ، وإذا دعوا إلى تحكيم كتاب الله الذى بأيديهم من إيهان بمحمد \_ ﷺ - : ﴿ يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾ ، ويؤمن فريق آخر.

يقول ابن كثير: ينكر الله تعالى «على اليهود والنصارى المتمسكين فيها يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم، وهما التوراة والإنجيل إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهها من طاعة الله فيها أمرهم به فيههامن اتباع محمد على المخالفة والعناد» (١١).

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آيَامًا مَعْدُودَاتُ وَغَرَّهُمُ فِي يَنِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ عَنَّهُمْ فِي اللهِ اللهُ

إنهم ليسوا صادقين في إيهانهم بلقاء الله . ومن أين علموا أن النار لن تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات ؟ إنهم هم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم ، واختلفوا ، ولم ينزل الله به سلطانا . ومن أين يأتيهم صدق الإيهان وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون ؟!

 <sup>(</sup>۱) العنكبوت: ١ ـ ٣.
 (۲) تفسير ابن كثير: ١ / ٣٥٥.

ولا يجتمع ـ فى قلب واحد ـ إيهان بالآخرة وخوف من الله ، مع الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله فى كل شتون الحياة .

هذه هى عقيدتهم باليوم الآخر ، وهذا ما جرأهم على الإعراض عن دعوة من يدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم وهذا فضح من الله لا فتراءاتهم . فهل نتعظ ؟!!!

قَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّنَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عُنَا اللهُ ا

فكيف إذا جمعهم الله هم ومن سار على طريقهم ، بل الناس جميعا ﴿ ليوم لا ريب فيه ﴾ ويجرى العدل الإلهى مجراه ، ويحاسبون عن كل ما فعلوه ﴿ ووفيت كل نفس ما كسبت ﴾ بلا ظلم ولا محابة ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ ؟

قُلِ اللّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوَّقِ الْمُلْكَ مَن لَشَكَ الْمُوَلِكِ وَتَنْخِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِيزُ مَن تَشَاهُ وَتُدِدُ لُ مَن تَشَاءُ مِيكِ كَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ ثُولِجُ الْيَسَ مِنَ الْحَيِّ وَالنَّهَارِ وَقُولِجُ النَّهَ ارْفِ النَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِن الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْ يرِحِسَ الْمِ

يقرر الحق تبارك وتعالى درسًا للرسول \_ ﷺ ولكل مسلم صادق يفيد : أنَّ مُدَبِّر الكون وما فيه ومن فيه ، ومالكه الحقيقى : هو الله وحده لا شريك له .

فأنت وحدك يا ألله الذى بيدك الملك كله ، فتؤتيه من تشاء ، وتنزعه ممن تشاء ، اختبارا منك ، وابتلاءً لخلقك . فلا يظنَّنَّ جبار من جبابرة الأرض : أن ملكه لا يزول، ولا يظنَّنَّ محارب لله وهديه : أنه سيخلد في الدنيا .

إن الناس: يختبرون بالملك ، ويختبرون بنزعه ، فإن سار الإنسان على هدى ربه فيها ملك ، وخاف مقام ربه: فله العزّة فى الدنيا والآخرة. ومن تجبر على خلق الله بملكه، ولم يرفق بهم ، وافترى ، وظلم ، وبغى : ينزع الله تعالى منه الملك ، إما : بموته ، وإما بخلعه هو منه . إذْ هو على كل شيء قدير!!

﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ﴾ في الآية : تصوير جميل بديع ، عندما يجلس الإنسان وقت الغروب ، ويشاهد الليل ينسدل ، والنهار ينسحب ببطء

وئيد ، ويرى إقبال الليل بالتدريج ، ثم يأتى الليل كله ويمشى ويأتى النهار كذلك في هدوء . .

بلا ضجة وبلا ارتجاف تكون نهاية النهار أو نهاية الليل. إنها القدرة المبدعة سبحانك تجلت قدرتك وتعالت عظمتك. وكما تسير حركة الليل والنهار في هدوء وتدرج: فكذلك حركة الحياة والموت تسير في بطء وتدرج.

يقول ابن كثير « وقوله تعالى ﴿ وتخرج الحي من الليّت وتخرج الميّت من الحي﴾ أى : تخرج الزرع من الحب ، والحب من الزرع ، والنخلة ، والنواة ، والنواة من النخلة ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة ، وماجرى هذا المجرى من جميع الأشياء . » (١)

هذا . . وإن المالك الحقيقى للكون وما فيه : هو الله وحده ، وإن المعطى والمانع : هو الله وحده ، فأنّى يحاول البشر المفتونون بعقولهم أن ينعزلوا بتدبير شئونهم عن المالك الأوحد ، عن اللطيف المدبر ؟!!

كيف يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع عقولهم القاصرة ، وما هم إلا خلق من خلق الله في هذا الكون الفسيح ، فأنى يصرفون ؟!!

إنها حكمة الله في أن يرزق من يشاء بغير حساب ، مع إعراض بعضهم أحيانا عن المنهج والطاعة .

لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُ مِنْ ثُقَانَةٌ وَيُحَذِّدُ كُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّهُ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيدُ ٢

إنها قضية من أهم القضايا في حياة المسلمين، (قضية الولاء) لمن يعطيه المسلم؟ وعمن يحجبه ؟

وهذه القضية ، لأهميتها وخطورتها ، تولى الله عزّ وجل بيانها ، وتوضيح معالمها فى أكثر من آية ، وجماءت أحماديث وفيرة من السنة الصحيحة تزيد هذا الأمر توضيحا وبيانا .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١ / ٣٥٦.

إنها قضية يجب أن تأخذ حيزها في حياتنا ، إذ إن ولاء المؤمنين لا يكون إلا للمؤمنين لا غير .

وقد جاءت آيات أخرى بتهديدات تدور في هذا المعنى في يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين في (١). في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حاد الله ورسوله (٢).

هذه الآية : تخبر أن الإيهان الحقيقى وهو الإيهان الصادق بالله واليوم الآخر يتنافى مع مودة الكافرين .

وكيف يكون هناك ولاء من المؤمنين للكافرين وحالهم على مر الأجيال والأزمان كما أخبر الله عنهم ؟

ويقول ابن كثير (٣) في بيان الاستثناء المذكور في الآية: «أى إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم ، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ، كها قال البخارى عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثورى: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنها التقية باللسان. ويؤيده قول الله تعالى أمن كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان (٤). . . الآية . ثم قال تعالى وعادى أولياءه . ثم قال تعالى : ﴿ وإلى الله المصير ﴾ أى : إليه المرجع والمنقلب ليجازى كل عامل بعمله » . (٥)

وسبب نزول هذه الآية \_ فيها يذكر الإمامان القرطبى والرازى \_ هو أن عبادة بن الصامت الأنصارى « كان له حلف من اليهود؛ فلها خرج النبى \_ ﷺ \_ يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبى الله : إن معى خسهائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معى فأستظهر بهم على العدق . فأنزل الله هذه الآية » (٢).

ولا يظنن ظان: أن الإسلام يمنع المسلم أن يعامل بالحسنى من لا يجاربه في دينه من أهل الكتاب . كلا . فالله عزّ وجلّ يقول: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحب المقسطين ﴾ (٧).

 <sup>(</sup>۱) المائدة: ۱ ٥ (۲) المجادلة: ۲۲. (۳) تفسير ابن كثير: ١ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٠٦ (٥) تفسير ابن كثير: ١ ـ ٣٥٧. (٦) تفسير القرطبي: ٤ / ٥٨.

<sup>(</sup>٧) سورة المتحنة: ٨.

### مِيُولِهُ أَلْءَ عِبْرَاتِهُ

ولكن التعامل بالحسني شيء والولاء شيء آخر وشتان بين الأمرين.

قُلُ إِن تُخَفُواُ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُتُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوْءٍ وَلَدِيدُ ٢

يعلم الله تعالى السرائر والضمائر والظواهر ، ولا يخفى عليه خافية في سائر الأحوال والأزمان والأماكن ، وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبييه من الله تعالى لعباده على خوفه وخشيته .

إن المسلم حينها يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى على ما تكنه نفسه وعلى ما يضمره في داخله : سيراقب الله \_ حتما \_ ويخشاه .

إنه حينئذِ يعيش في معية الله ، يلاحظ ببصيرته عين الله على قلبه ، فكيف يتخفى عن أعين الناس ويغفل عن رؤية الله له؟

إننا في حاجة إلى إيقاظ هذا الفهم في قلوبنا . ويوم أن يستيقظ هذا الفهم في القلوب ستترفع النفس عن الاهتمام برؤية الناس واطلاعهم ، وتسمو في علياء ملكوت الله تعالى . يوم أن تحيا هذه المعانى في القلوب سيراقب الرجل ربَّه في كل حركاته وفي كل أقواله وأعماله .

يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُعْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهُ وَفُنَا بِالْعِبَادِ

«هذه الآية من باب: الترغيب والترهيب، ومن تمام الكلام الذي تقدم » (١٠).

إذْ «يوم القيامة (٢) يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر ، كما قال تعالى : ﴿ يُنبِأُ الإنسان يومئذ بها قدم وأخر ﴾ (٣)، فها رأى من أعماله حسنا سرّه ذلك وأفرحه ، وما رأى من قبيح ساءه وغصه ، وودّ لو أنه تبرأ منه ، وأن يكون بينهما أمد بعيد ، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرّاه على فعل السوء : ﴿ يَا لَيْتُ بِينِي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، (<sup>1)</sup>».

فالآية : تنقل الإنسان من عالمه الدنيوي إلى عالم الآخرة .

(٢) ابن كثير : ١ / ٣٥٧ . (١) تفسير الرازى: ٢ / ٤٣١.

(٤) الزخرف : ٣٨ . (٣) القيامة: ١٣ .

وبعد توضيح هذه الحقائق: يأتى التحذير ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ أى يخوفكم عقابه فليحذر العاقل عذاب الله وغضبه . ﴿ والله رءوف بالعباد ﴾ . ومن رأفته بنا أن بلغنا بهذه الحقائق الغيبية ومن رحمته بنا هذا التحذير .

## قُلْ إِن كُنتُ مِنْ عِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ عَلَى

يقول ابن كثير: «هذه الآية الكريمة » حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية: فإنه كاذب على دعواه فى نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى، فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله \_ على الله عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ » (١١)... وقال الحسن البصرى وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية (٢).

إنه سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يبلغ البشرية كلها والمسلمين خاصة بأن برهان محبة الله الصادقة : هو في اتباع خاتم رسله محمد على الله الصادقة : هو في اتباع خاتم رسله محمد على الله الصادقة . وجزاء هؤلاء من جنس دينه ( الإسلام ) ثم في اتخاذه قدوة في كل شأن من شئون الحياة . وجزاء هؤلاء من جنس العمل ﴿ يجبكم الله ﴾ وليس هذا فحسب بل كذلك ﴿ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ .

## قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُواكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ عَيْ

المطلوب من البشرية كلها والمسلمين خاصة أن يفرغوا قلوبهم من الأغيار حتى لا يكون فيها غير حب الله ورسوله .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيعَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ تَ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ عن عائشة ـ كتاب « الصلح » ، باب « إذا اصطلحوا على صلح جور . . إلخ» .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١ ـ ٣٥٨ ومسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند.

بيان من الله سبحانه وتعالى بأنه جلت قدرته وحكمته: يصطفى من عباده من يشاء، لحمل رسالته إلى خلقه ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ (١) كما اصطفى (آل عمران) على عالمى زمانهم.

وقد خصّ الله عزّ وجلّ هؤلاء الأنبياء بالذكر ، دون غيرهم من الأنبياء ، لأن الأنبياء والرسل جميعا من نسلهم . وآل عمران تفرع منهم أنبياء بنى إسرائيل جميعهم هذه الذرية الطاهرة بعضها من بعض في وراثة الاصطفاء ليبلغوا دعوة الله إلى الناس ، كلّ في امته وفي عصره .

# إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْفَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَنْ

يقول ابن كثير « امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام ، وهي حنة بنت فاقوذ. قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يزق فرخه ، فاشتهت الولد ، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه ، فلها تحققت الحمل نذرت أن يكون محررًا ، أي خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس (٢). »

ولم تكن رضى الله عنها تعلم ما في بطنها أذكرًا كان أم أنثى .

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّرُ كَالْأُنْنَى لَّ المُّنْفَلُ وَلِيَّا الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْ الرَّحِيمِ الْحَالَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْ السَّيْطَ الرَّالِيَ المَّالِقُ المُ

هو سبحانه الذي خلقها في رحمها واختارها أنثى لحكمته ، ليجعلها وابنها آية للعالمين ، وهي غافلة عن ذلك .

ثم تدعو الله عزّ وجل أن يجيرها وذريتها من الشيطان الرجيم ، فاستجاب الله دعاءها .

<sup>(</sup>۱) الحبج: ۷۰ . (۲) انظر تفسير ابن كثير: ١/ ٣٥٩ .

فَنَقَبَّلَهَارَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَّكِرِيَّا كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَزَيَّا كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَزَيَّا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا وَكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلْ

يخبر المولى عزّ وجل أنه تقبلها من أمها بقبول حسن ، جعلها فوق كثير من الأولياء ، ﴿ وَأَنبتها نباتًا حسنًا ﴾ فكانت \_ رضى الله عنها \_ تنمو نموا حسنا ، وجعل ابنها من أولى العزم من الرسل ﴿ وكفّلها زكريا ﴾ أى جعله كافلا لها يقوم على رعاية مصالحها ، وكان زكريا زوج خالتها .

هذا . .

وكانت السيدة مريم \_ عليها السلام \_ وهي في كفالة زكريا \_ عليه السلام \_ تعيش وتتعبد في حجرة لا يدخل عليها فيها أحد إلا زكريا \_ عليه السلام .

فقد انقطعت عن الدنيا لتعيش مع الله ، وفى ملكوت الله تسبح بروحها وبكيانها كله مع الله سبحانه وتعالى . إنها محررة من كل شواغل الدنيا فلا عجب أن يأتيها رزقها من عند الله بعيدا عن حواجز الزمان ، وهى كرامة من الله عزّ وجلّ لها ، فهى لم تكن معجزة لأنها لم تكن من الأنبياء . فإذا رأى زكريا هذا عندها ، تساءل : من أين لك هذا الطعام يا مريم وهو ليس موجودا فى مثل هذه الأوقات ؟ ﴿ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ وهكذا يفعل الله بأوليائه .

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ فَا لَكُونِكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ اللَّعَآءِ اللَّعَآءِ اللَّعَاءَ اللَّهَ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَ

لما عاين زكريا ـ عليه السلام ـ ما يجريه الله تعالى من رزق كريم لمريم فى غير زمانه ، وهو شيخ كبير وهن منه العظم ، واشتعل رأسه شيبا ، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًا ، طمع حينئذ فى الولد وسأل ربّه وناداه نداءً خفيا ، و ﴿ قال ربّ هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ فكانت الاستجابة التى لا تتقيد بسن ولا تتقيد بمألوف الناس .

فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَنَيِكَةُ وَهُوَقَى آيِمٌ يُصَلِّى فِٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ وَلَا يَسَرُلُو بَيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةً وَنَا لَكُمْ لِلْحِينَ اللَّهِ وَسَرِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٠٠

يقول صاحب الظلال: «لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر ، الذى علق رجاءه بمن يسمع الدعاء ، ويملك الإجابة حين يشاء ، وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر ، اسمه معروف قبل مولده ، ( يحيى ) ، وصفته معروفة كذلك : سيدا كريها ، وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات ، ويملك زمام نزعاته من الانفلات ، ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله تعالى ، ونبيا صالحا في موكب الصالحين .

«لقد استجيبت الدعوة ولم يَحُل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانونا ، ثم يحسبون أن مشيئة الله سبحانه مقيدة بهذا القانون (١٠). »

إننا في حياتنا المعاصرة كثيرا ما نرى أفرادًا استمرت حياتهم الزوجية عشرين سنة وثلاثين سنة بلا إنجاب ، ثم يشاء العلى القدير أن يرزقهم من فضله سبحانه . . !!

قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ فِي عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَغْمَلُ مَا يَشَاءُ عَنْ

ولنا أن نتساءل : هل أراد زكريا واشتاق أن يعرف من ربه سبحانه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟

إذْ تأتى الإجابة من الله سهلة يسيرة بأن الأمر كله لله بلا صعوبة وبلا عسر ، إنها قدرة الله ومشيئته ، وهذه سنة الله تسير في إطاره .

ولدهشة المفاجأة التي انتابت زكريا \_ عليه السلام \_ طلب من الله آية على هذه البشرى ولشدة لهفته على تحقيقها :

قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِنَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَائَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْ زُّا وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرَبِحْ بِالْمَشِيّ وَأَلْإِبْكُ رِيْ

إن الله سبحانه وتعالى يوجه زكريا \_ عليه السلام \_ إلى طريق الاطمئنان الحقيقى فيخرجه عن مألوفه في ذات نفسه . فزكريا يحتبس لسانه عن كلام البشر ولا يستطيع أن يكلمهم إلا رمزا . أما إذا أراد ذكر الله فينطلق لسانه بلا احتباس ﴿ واذكر ربك كثيرا

<sup>(</sup>١) ظلال القرآن: ١ / ٣٩٤ .

وسبح بالعشى والإبكار ﴾ إن لسانه المحتبس الممسوك عن محادثة الناس هو نفسه اللسان المنطلق في مناجاة الله تعالى ، فأى قانون يحكم هذه الظاهرة ؟ إنها مشيئة الله المطلقة .

وكانت ولادة يحيى من عجوزين ، واحتباس لسان زكريا عليه السلام خوارق جعلها الله مقدمة للخارقة الكبرى وهى ولادة عيسى من غير أب ، ولكن بنى إسرائيل لم يتعظوا ولم يفقهوا.

إنه ما من نعمة ينعم الله بها على عبد إلا ويجب أن يقابلها بشكر الله بالليل والنهار، ويذكر الله بالعشى والإبكار ؛ فإن ذكر الله وشكره يديم النعمة على صاحبها .

إنها منزلة سامية . تلك المنزلة التي يحدث الملائكة فيها مريم بأن الله اصطفاها اصطفاء كليًّا ، وأنها قد خلص قلبها من الأغيار ، وأنها محررة لله ، ومحررة من كل صوارف الدنيا ، وقد كررت الملائكة هذا الخبر ﴿ إنّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ إنه اصطفاء بعد اصطفاء . إنها منحة الله وعطاؤه وفضله ﴿ وطهرك ﴾ تطهير لها من كل ما يعيب ، وله مغزى لا يغيب عن اللبيب . وذلك لما لابس ولادة عيسى - عليه السلام - ( ولدها ) من شبهات لم يتورع اليهود - عليهم لعنة الله - من إثارتها على مريم الطاهرة .

ثم يأمرها الله أن تزداد فى خضوعها لله ، فتسجد مع الساجدين ، وتركع لله مع الراكعين . وقد كانت مريم ـ عليها السلام ـ تقوم فى صلاتها حتى يتورم قدماها تقربا إلى الله تعالى .

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْمَنْ فِرِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ عِنْ

وقبل ذكر الحدّث الأكبر \_ بشارة مريم بعيسى \_ عليه السلام \_ يذكر الله تعالى الحكمة من ذكر هذه القصص فى القرآن ، إن ﴿ ذلك من أنباء الغيب ﴾ والإشارة هنا إلى موقف الكهنة حينتذ من مريم \_ عليها السلام \_ .

فمن أين جاء به محمد عليه المانية الما

هل كان \_ صلوات ربى وتسلياته عليه \_ معهم حين اختصموا وألقوا أقلامهم واقترعوا وخرج قلم زكريا عليه السلام \_ ؟ . كلا !!

هل اطّلع الرسول \_ ﷺ \_ على التوراة أو الإنجيل فاستقى هذا الحديث منهما ؟ كلا!!! فقد خلت التوراة والإنجيل تماما من ذكره .

فمن أين جاء رسول ـ ﷺ ـ بذلك يا من تكفرون بنبوة رسول الله ؟!!!

والإجابة : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُنَمَّرِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلْمُثَلِّينِ فَي وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱللَّهُ النَّاسَ فِي ٱلْمُهَدِ وَكَيْمَ النَّاسَ فِي الْمُهَدِ وَكَيْمَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولَ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعد أن أعدّ الله عزّ وجلّ مريم \_ عليها السلام إعدادًا ربانيًا ، وأصبحت مؤهلةً للمهمة العظيمة ، وتأهلت بالتطهر والقنوت والعبادة الخالصة ، جاءها البشير يبشرها بغلام تحمله من غير أب ، ليكون معجزة كبرى على مر السنين ، يحمل رسالة الله إلى بنى إسرائيل .

إنّه عيسى ـ عليه السلام ـ : كلمة الله وروح منه . إنها قدرة الله عزّ وجلّ ، وقد تهيأ بنو إسرائيل قبل ميلاده ـ عليه السلام ـ لتصديق هذه المعجزة ، معجزة مولده من غير أب . فقد سبقته بشارة زكريا بيحيى ـ عليها السلام ـ رغم انعدام الأسباب التي يمكن أن يترتب عليها هذا المولود . والله يمهد نفوس بني إسرائيل لقبول مولد عيسى ـ عليه السلام ـ من غير أب . ثم سيرة السيدة مريم في الناس كانت مشهورة بالعفاف والتقوى والورع .

إنها مشيئة الله وتدبيره بسبق الحدث العظيم ولله الحكمة البالغة ، إن البشارة إلى مريم - عليها السلام - تضمنت اسم ولدها وهو منسوب إليها وتضمنت صفته ومنزلته عندالله .

يقول ابن كثير: « ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾ أى له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بها يوحيه الله إليه من الشريعة ، وينزله عليه من الكتاب ، وغير ذلك

مما منحه الله . وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه ، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولى العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » (١) .

كها أنّ البشارة لمريم عليها السلام بشارة مفصلة عن جوانب حياة هذا المولود المعجزة.

إن الله سينطقه وهو طفل فى المهد ليدافع عنك يا مريم فلا تفزعى . كما سيتكلم وهو كهل بما يوحيه الله إليه ، وبما ينزله عليه ، وتلك بشارة أخرى: أنه سيعيش حتى يصير كهلاً .

قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا فَضَيْ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ٤٠٠

إنها لا تسأل سؤال إنكار واعتراض ، ولكن سؤال الدهشة والتعجب ، فبعد أن تحققت أن الذى يحدثها ويبلغها البشارة هو ملك من قبل الله تعالى : سلمت وآمنت .

إن إيهانها وقوة علاقتها بالله تعالى يمنعانها أن تعترض على أمر قدَّره الله تعالى ، ولكنها الدهشة والتعجب ، واستعظام القدره لا للتشكيك .

إن الله عز وجل يرفع عنها التعجب . فالله لا يعجزه شيء . فخلق إنسان من أم بلا أب أمر ممكن . وإذا حكم الله حكما فإنها تتوجه إرادته سبحانه إلى ما يريد ﴿ أَن يقول له كن فيكون﴾ (٢) .

### وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥

إن الله عزّ وجل يخبر السيدة مريم - عليها السلام - . . بأنه سبحانه هو الذى سيتولى تربيته وتعليمه ، فسوف يعلمه الله الكتاب . وقد نزل عيسى - عليه السلام - متما للتوراة لا ناسخا لها إلا في بعض الأحكام .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۳٦٤. (۲) یس : ۸۲ .

وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْحِقْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمُّ أَنِيَ أَغْلَقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِيْتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي المُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُه مُّوْمِنِينَ ﴾

سوف يبعث الله عيسى رسولا نبيًّا إلى بنى إسرائيل ، وكفى بهذه البشارة فخرا لمريم - عليها وعلى ابنها السلام - . إن قلبها قد اطمأن ، وسوف تصبر على أذى قومها ، لأن العليم الخبير قد أعلمها بمستقبل هذا الغلام . . إنه سيحمل رسالة الله إلى بنى إسرائيل ، إنه رسول الله .

وزيادة فى تفصيل البشارة تفضلاً من الله الرءوف الرحيم على الأم الصالحة البارة بطاعة ربها \_ يخبرها الله عزّ وجلّ عن بعض المعجزات التى سيؤيد بها غلامها المنتظر ، فتأتى البشارة متحدثة على لسانه كما قرأنا الآيات سابقا . وكل ما فيها من معجزات دلائل صدق رسالة عيسى .

يقول ابن كثير «قال كثير من العلماء: بعث الله كلَّ نبيِّ من الأنبياء بها يناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى ـ عليه السلام \_ السحر وتعظيم السحرة ، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كلَّ سحار ، فلها استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى ـ عليه السلام ـ فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بها لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجهاد ، أو على مداواة الأكمه والأبرص ، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟! » (١).

وَمُصَدِقًا لِمَابَيْتَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْمَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \$

إنه عليه السلام بُعث مصدقا للتوراة فهى شريعة بنى إسرائيل ولم يأت بشرع جديد إليهم . اللهم إلا بعض الأحكام . كإباحته العمل فى يوم السبت إذ كان محرمًا على بنى إسرائيل فيه وجاء عيسى ـ عليه السلام ـ وأباح العمل فى هذ اليوم . وكذلك كثير مما (١) تفسير ابن كثير : ١ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥ .

كان يعد نجسا فى شريعة موسى ـ عليه السلام ـ جاء عيسى ـ عليه السلام ـ وحكم بطهارته . وكذلك الذبائح والأطعمة مثل لحوم الإبل وشحومها فقد كانت محرمة فى شريعة موسى ـ عليه السلام ـ .

فلا عذر لأحد منكم بعد هذه الآيات الدالة على صدقه عليه السلام . .

## إِنَّ ٱللَّهُ رَيِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمً . ١

وهذه الآية قاطعة بعدم إلهيته ، فعيسى ليس برب ، وإنها هو مخلوق ككل المخلوقات . وهذه هى دعوة كل رسل الله إلى البشر ، وعيسى واحد منهم ، وهذا هو الصراط المستقيم ، أما غيره فهو العوج والكفر والضلال والزيغ .

# فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ اللهِ ءَامَنَا بِاللهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ عَنْ أَنْصَارُ اللهِ ءَامَنَا بِاللهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ عَنْ أَنْصَارُ اللهِ ءَامَنَا بِاللهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ عَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

إن الآيات قد انتقلت مباشرة من بشارة مريم بابنها المنتظر وصفاته ومعجزاته ودعوته إلى إحساس عيسى بالكفر من بني إسرائيل وطلب الأنصار لإبلاغ دين الله .

فلم يذكر هنا مولد عيسى بالفعل ، ولا موقف بنى إسرائيل من مولده ، ولا كلامه في المهد حين واجهت أمه القوم ، ولا دعوة قومه وهو كهل ، وكل هذا سيرد مفصلاً في سورة مريم .

إذْ إن عيسى - عليه السلام - لما وجد بنى إسرائيل قد تظاهروا على الكفر استحث من فى قلبه شىء من الإيهان ليناصره ، فأجابه نفر قليل منهم ، هم الحواريون ، وهم الناصرون المبالغون فى النصرة .

ولابد لصاحب كل دعوة من أنصار يحملون دعوته إلى الله ، وهم المؤمنون به ، الله يدينون بدينه ، والذين سيحملونه للناس ريتفون مع نبيهم أمام كل شدة ، وأمام كل بلاء .

وقد توجه الحواريون إلى الله متضرعين إليه متذللين له قائلين .

## رَبِّنَاءَ امَنَا بِمَا أَنَالَتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاحْتُبْنَامَعُ ٱلشَّنِهِدِينَ عَنَّ

«والمعنى: أثبت أسهاءنا مع أسهائهم، واجعلنا من جملتهم. وقيل: المعنى فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق » (١).

إن المسلم على مر الأزمان مطلوب منه أن يقيم شهادة الحق من نفسه وسلوكه لهذا الدين . إذ إنه على المسلم الذي بايع الله على هذا الدين أن يجعل من نفسه ومن سلوكه ومن حياته كلها بكل جوانبها صورة حية لهذا الدين . . صورة يراها الناس مثلاً عاليا رفيعا في كل شئونه ، فيشهدون بأفضلية هذا الدين على سائر الأديان والملل الأرضية .

يقول صاحب الظلال الأستاذ الشهيد سيد قطب(٢):

« وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعى لنفسه الإسلام ، فهذا هو الإسلام ، كما فهمه الحواريون ، وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين . ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فأما إذا ادّعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلام ، أو حاولها في نفسه ، ولكنه لم يؤدها في المجال العام ، ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثارًا للعافية وإيثارا لحياته على حياة هذا الدين : فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين ، شهادة تصد الآخرين عنه ، وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له! وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين ، وماهو من المؤمنين!!» .

## وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ عُ

لقد مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر مكرا شديدًا ، فقد قذفوا أمه الطاهرة . واتهموه بالكذب والسحر ، ووشوا به إلى الحاكم ، وحرضوا عليه ليتخلصوا منه ولكن الله أحبط مكرهم ، ورد كيدهم في نحورهم .

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَيَكُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ فُكَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ وَيَعَالَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فَيْ

إن الله سبحانه وتعالى يُعْلِمُ رسوله سيدنا عيسى \_ عليه السلام \_ بها سيقع له من

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٤ / ٩٨ . (٢) في ظلال القرآن : ١ / ٤٠٣ . ٤٠٣ .

أعدائه اليهود مواساة له وتثبيتًا . فهو مقبل على شدةٍ وامتحان شاق واليهود هم أصحاب هذه الفتنة .

يقول ابن كثير: « اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ إني متوفيك ورافعك إلى ﴾ فقال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني رافعك إلى ومتوفيك يعني بعد ذلك . وقال ابن عباس : إني متوفيك أي مميتك . وقال وهب بن منبه : توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه . قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت . وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون : المراد بالوفاة ههنا النوم» (١).

فلا تفزع يا عيسى مما يمكرون ، ولا ترهبهم مهما تآمروا عليك ليقتلوك فإنى رافعك إلى ، ولن يصلوا إليك بأذى ، ولن يتمكنوا منك ، فإنى سأطهرك من عنادهم ، وجورهم على الحق ، الذى بعثت به لتصلح ما أفسدوه ، وتقيمهم على صراط الله المستقيم .

والذين اتبعوا عيسى \_ عليه السلام \_ : هم الموعودون من الله أن يجعلهم فوق الذين كفروا ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ ، هم الذين آمنوا به على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . فلما بُعث رسول الله محمد \_ على الله على أمنوا به واتبعوا النور الذى أنزل معه ، فكانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض .

فهذه الآية ليست في كلِّ من ادّعى الإيمان بعيسى ـ عليه السلام ـ من النصارى ، ولكنها لا تشمل إلا من آمن به على نحو ما ذكرنا . أما غيرهم من الطوائف المتعددة ، فمرجعهم جميعًا إلى الله يوم القيامة فهو سبحانه الذي سيتولى الحكم بينهم .

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين

## نَّصِرِينَ 🗘

فأما الذين كفروا من اليهود الذين همّوا بقتل عيسى عليه السلام وهذا المعنى على القول بأن الخطاب لرسولنا على القول بأن الخطاب لرسولنا على القول بأن الخطاب لرسولنا على فإن المراد بالذين كفروا : جميع طوائف الكفر فأعذبهم عذابًا شديدًا «يعنى بالقتل والصلب والسبى والجزية، وفي الآخرة بالنار » (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١/ ٣٦٦ ( باختصار ) . (٢) تفسير القرطبي : ٤ / ١٠٢ .

## وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِرْأَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَايُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ عَنْ

وأما الذين اتبعوا الرسول - على وصابروا ورابطوا فلم يرهبهم بطش المحاربين لهم ، بل لازموا اتباع الحق فى جميع جوانب حياتهم فيوفيهم الله أجورهم فى الدنيا والآخرة ؛ فى الدنيا بالنصر المبين ، وفى الآخرة بالجنات العاليات، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ، والله لايحب الظالمين .

## ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

إن هذه الآيات التى نتلوها عليك يا محمد من أخبار زكريا وبشارته ومريم وإبنها ، وموقف اليهود منه ، ذلك كله من الآيات الدالة على صدق نبوتك وكذلك : هو دليل على أن هذا القرآن محكم معصوم من تطرق الخلل إليه .

## إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَّثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ كُه مِن ثُرًا بِثُمَّ قَالَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ عُ

إن الله عزّ وجل الذي خلق آدم من تراب ، من غيرذكر ولا أنثى ، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى: خلق عيسى ـ عليه السلام ـ من أنثى بلاذكر.

فإذا جاز ادعاء البُنوَّة لعيسى ـ عليه السلام ـ : فادعاؤها لآدم أولى ، وهذا مالم يقل به أحد من البشر .

## ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْمُتَمَّرِينَ ٢

أى هذا هو القول الحق في عيسى الذي لامحيد عنه ولاصحيح سواه ، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

إن الذى قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى : هو الحق ، لا ما قالت النصارى واليهود . فلا تكن أيها المسلم من الشاكين في هذا الحق ؛ لأنه نزل من عند الله الذى خلق عيسى ـ عليه السلام ـ، وكفى بالله عليها .

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِيلِمِ فَقُلْ تَعَالَوْانَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُم وَشِنَآءَنَا وَشِنَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِيبِنَ عَنْ

يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يباهل من عاند الحق فى أمر عيسى بعد ظهور البيان الواضح . ويقول الإمام القرطبي في تفسيره :

« هذه الآية : من أعلام نبوة محمد \_ الله على المباهلة فأبوا منها ، ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادى نارًا، فإنّ محمدا نبيٌّ مرسل ، ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى ؛ فتركوا المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم، على أن يؤدوا في كل عام ألف حُلّة في صفر وألف حُلّة في رجب ، فصالحهم رسول الله على الله على ذلك » (١١).

والمباهلة هي ما ذكرنا قصتها في تفسير أول السورة وسبب نزولها في وفد من نصارى نجرًان (٢).

## إِنَّ هَنَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

إن هذا الذى تقدم وقصصناه عليك يامحمد فى شأن عيسى ـ عليه السلام ـ : لهو الحق الذى لامعدل عنه ولامحيد ، وما من إله إلا الله ـ وهو ردّ على النصارى المدعين بألوهية عيسى والقائلين بالتثليث ـ وإن الله هو العزيز الذى لا يشاركه فى ألوهيته ولا فى حكمه أحد .

### فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِٱلْمُفْسِدِينَ عَلَيْ

فإن أعرضوا عن الإيمان بالله ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، وأبوا إلا الإصرار على الكفر بنسبة الشريك والولد إلى الله ، أى إن عدلوا عن الحق إلى الباطل: فإنهم هم المفسدون ، والله عليم بهم وسيجازيهم على فسادهم و إفسادهم .

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَمَا لَوَا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَصَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ • شَكِيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا اللهَ هَا دُوا بِأَنَّا مُسَالِمُونَ ﴾

يقول الله تعالى مخاطبا رسوله \_ ﷺ - : ﴿ قل يأهل الكتاب ﴾ يهودًا كانوا أو نصارى ومن جرى مجراهم ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ ادعهم إلى كلمة عدل لا يختلف عليها شرع ، وقد أجمع الرسل كلهم على دعوة الناس إليها . والكلمة تطلق

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٤ / ١٠٤ . (٢) راجع كلامنا عن سبب نزول سورة آل عمران وفيها حديث عن المباهلة .

على الجملة المفيدة ، ثم فسرها بأنها الدعوة إلى التوحيد .

إن رسول الله \_ عليه م بابا آخر من الدعوة إلى الله ، والدعوة إلى كلمة لا يختلف عليها عليه، بل طرق عليهم بابا آخر من الدعوة إلى الله ، والدعوة إلى كلمة لا يختلف عليها كتاب سهاوى . وهى ﴿ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ﴾ هذه الكلمة هى دعوة جميع الرسل. قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاصيدون ﴾ (١) . إنها الدعوة إلى التوحيد \_ توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، ولا نتوجه بالعبادة إلى وثن أو نار أو صليب ، بل نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بكل أنواع عبادتنا ﴿ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ﴾ كعزير والمسيح ابن مريم والأحبار والمهبان .

يقول ابن كثير: «قال ابن جُريج: يعنى يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض » (٢). ويقول القرطبي: «أى لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيها حلله الله تعالى » (٣).

فإن تولوًا وأعرضوا عن هذه الدعوة العادلة التي لا عوج فيها ، وأبوا إلا اتخاذ آلهة من دون الله ، وعبادة الأحبار والرهبان : ﴿ فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ فقد لزمتكم الحجة وعليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم واشهدوا على أنفسكم بالكفر .

### 

لما اجتمع نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله \_ ﷺ وتنازعوا فى إبراهيم عليه السلام \_ : فاليهود يقولون : كان إبراهيم يهوديًّا ، والنصارى يقولون : بل كان إبراهيم نصرانيًّا ، أنكر الله عزّ وجل عليهم هذه المجادلات والمنازعات ، قائلاً لهم : على أيّ شىء نسجتم مزاعمكم الباطلة وما نزلت كتبكم إلا من بعد إبراهيم \_ عليه السلام \_ ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ؟!!

هَكَأَنتُمْ هَكُولُآءِ حَلَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَالمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَاللّهُ يَصَلَمُ وَاللّهُ يَصَلَمُ وَاللّهُ يَصَلَمُ وَاللّهُ يَصَلَمُ وَاللّهُ يَصَلَمُ وَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَيْهِ عِلْمٌ فَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٥ . (٢) تفسير ابن كثير : ١ / ٣٧١.

هذا إنكار على من يحاج فيها لاعلم له به . فإن أهل الكتاب : جادلوا في رسول الله \_ عليه وهو مذكور عندهم في التوراة والإنجيل ، وجادلوا في عيسى \_ عليه السلام \_ ، وجادلوا في الأحكام التي لها أصل في كتبهم ، واستطاعوا أن يحرفوا الحق فيها ، ويَلْوُوا أعناق النصوص الصريحة ، وجادلوا في إبراهيم عليه السلام بدون علم . فأنكر الله عليهم ذلك ، وأمرهم برد مالا علم لهم به إلى الله عالم الغيب والشهادة .

وهذا اللون من الجدال: قد يقبل شكلا، مع بطلان حججهم فى حقيقة الأمر، أما أن يجادلوا فيها ليس لهم به علم، ويقحموا أنفسهم فيها لا يعلمونه، فهذا منطق لا يقبله عاقل و إنها دفعهم إليه الهوى الذى ينطلقون منه فى بناء عقائدهم وحبُّ الدنيا.

## مَاكَانَ إِبْرَهِيهُمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَ

«نزهه تعالى من دعاويهم الكاذبة وبيَّن أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن مشركًا . والحنيف : الذى يوحد ويحج ويضحى ويختتن ويستقبل القبلة . . والمسلم في اللغة المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له » (١) .

# إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينِينَ فَكُ

إن الذين هم أولى بإبراهيم \_ عليه السلام \_ : من اتبعوه فى زمانه على دينه، وساروا على إسلامه ، أو من اتبعوه مطلقًا .

﴿ وهذا النبى ﴾ يعنى النبى محمداً على الناس بإبراهيم ؛ لموافقته لشريعته أكثر من أى نبى آخر ، والذين آمنوا بهذا النبى من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بعدهم هم تبع له .

# وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُعِنِلُونَكُو وَمَايُعِنِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايُعِنِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَعَنِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشَعُونِ ٢٠٠٠

يكشف الله تعالى : لهذا الأمة المسلمة ما تنطوى عليه نفوس أهل الكتاب من حقد دفين ، وكرهية ، وإن تظاهروا بصداقتهم ومودتهم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٤/ ١٠٩ .

إن الله سبحانه الذى خلقهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم يخبرنا عما تحمله قلوبهم لهذه الأمة من الحسد الذى ملأ صدورهم والذى لا يضر المسلمين شيئًا ولكن ضررهم مردود عليهم يعود على أنفسهم وهم لايشعرون أنهم ممكور بهم .

## يَكَأَهْلَ ٱلْكِنكِ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ عَنَّ

ثم يفضحهم الله تعالى: على سمع الزمن قائلاً ﴿ لَم تَكَفُرُونَ بَآيَاتَ الله وأنتم تشهدون ﴾ « بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم . . . وقيل : المعنى وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مقرُّون بها » (١) . حقا: إنه الهوى ، وحب التضليل ، والحسد الذي يملأ القلوب . . !!

## يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ

أى : تكتموت ما تعرفونه عن محمد وصفاته \_ ﷺ \_ ، وأنتم تعلمون ذلك جيدًا وتعرفونه وتتحققون منه .

وَقَالَت طَّاآيِفَةُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنَى

هذه الآية : تكشف للأمة المسلمة بعضا من مكاثد أهل الكتاب عامة واليهود خاصة ضد هذا الدين .

وهذه المكيدة تتمثل فى : أن يؤمنوا برسول الله \_ على أول النهار ، وفى آخر النهار يرتدون عن الإسلام ، وهى مكيدة قد تدخل على الأميين من العرب الذين كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم. ولكن سرعان ما يسلط الله عز وجل من الآيات ما يفضح به أمرهم .

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَمِعَ دِينَكُم قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْنَى آمَكُ مِّشْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُكَا بُورُونِي عَندَ رَبِيكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيعُ ثَنَ

إن الله عز وجل يكشف لرسوله \_ ﷺ \_ ما يدور بينهم في الخفاء من مؤامرات ضد

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٤/ ١١٠ .

هذا الدين ، ليفضحهم على مسمع من العالم .

يقول ابن كثير : « يقولون لا تطمئنوا أو تظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين ، فيؤمنوا به ، ويحتجوا به عليكم » (١).

إن البيان الحق : هو بيان الله عزّ وجل ، وإن الأمور كلها تحت تصرفه وحده سبحانه وتعالى ، والإيهان والعلم من فضل الله الذى يملكهما . فأنتم لا فضل عندكم بل أنتم كفرتم بها جاءكم من فضل وفاقد الشيء لا يعطيه لغيره .

## يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عِمَن يَشَاتُهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

الله سبحانه يختص برحمته من يشاء ، فيهدى أحباءه إلى صراطه المستقيم ، ويضل من كابر وعاند من صراطه .

يقول الله تعالى :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لِلَايُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَالْوَالِيسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيِّتِ نَا لَكُوْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ وَلَكُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يبين الله تعالى في هذه الآية نقيصة أخرى من نقائص أهل الكتاب وما أكثرها ويخاصة اليهود ، فيخبرنا الله تعالى عنهم بأن منهم الخونة ، ويحذرنا من الاغترار بهم . فنحن أمام نموذجين من نهاذج أهل الكتاب في تعاملهم ونظرتهم إلى مال الغير : نموذج أمين ، إن ائتمنه إنسان على شيء من المال و إن كان قنطارًا من الذهب فهو يؤديه إليه ، وهو أمين عليه ، لايبخس منه شيئًا . والثاني : فئة إن تأمنها بدينار واحد لا تؤده إليك إلا ما دمت عليه قائها ، أى مطالبا ملحًا في طلبك ، و إلّا ضاع حقُّك عندها . ثم يبررون هذه الماطلة في ردّ الأمانات إلى أهلها بالكذب على الله فيقولون : إن الأمانة عندهم محصورة بين اليهودى واليهودى ، فإذا خرجوا في تعاملهم عن دائرة اليهود فلا مسئولية عليهم . فقوله تعالى ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ﴾ اليهود فلا مسئولية عليهم . فقوله تعالى ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في ديننا حرج في أي إنها حملهم على جحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا حرج في

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۳۷۳

أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا . ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ أى أنهم قد اختلقوا هذه المقالة ، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال بالباطل(١٠).

ويَبْدُو أَن مبدأ ﴿ ليس علينا في الأميين سبيل ﴾: قد انسحب على كل شيء يتعلق بغيرهم .

فهذا هو تلمودهم - المصدر الثانى الذى يعتمدون عليه فى التشريع - يقول: « إن الله لا يغفر ذنبا ليهودى يرد للأممى ماله المفقود». ويقول: « غير مصرح لليهودى أن يقرض الأجنبى إلا بالربا». ويقول التلمود أيضا: « اقتل الصالح من غير الإسرائيلين، ومحرم على اليهودى أن ينجى أحدا من باقى الأمم من الهلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة أحد الوثنين».

هذه هي عقلية اليهود من قديم الزمان إلى اليوم ، إنهم أعداء الفضيلة ، يحاربونها أينها كانت .

ويقول القرطبى فى هذه الآية : « أخبر تعالى أن فى أهل الكتاب الخائن والأمين . والمؤمنون لا يميزون ذلك، فينبغى اجتناب جميعهم . وخصَّ أهل الكتاب بالذكر ـ وإن كان المؤمنون كذلك ـ لأن الخيانة فيهم أكثر » (٢).

ثم يقرر الله تعالى قاعدة خلقية عامة وميزانًا خلقيًّا فيقول :

## بَكَى مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

فالوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى لمن حافظ على حقوق غيره ، أيًّا كان هذا الغير ، وليست القضية قضية مصالح شخصية ، إنه تعامل مع الله وليس مع الناس .

يقول الله تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ عَنَى

يقول ابن كثير « إن الذين يُعتاضون (٣) عما عاهدوا الله عليه ، من اتباع محمد عليه ، وذكر صفته للناس، وبيان أمره، وعن أيانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة ، بالأثمان القليلة .

(١) ابن كثير : ١/ ٣٧٤ (٢) المصدر : تفسير القرطبي : ١١٦/٤. (٣) يرضون بديلا وعوضا .

الزهيدة ، وهى عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة ﴿ أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴾ أى لانصيب لهم فيها ولاحظ لهم عنها ﴿ ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ﴾ أى برحمة منه لهم، يعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ﴿ ولا يزكيهم ﴾ أى من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ "(١).

ثم يعرض الله سبحانه نموذجًا آخر من نهاذج أهل الكتاب المضللين ، الذين يسخرون ما بأيديهم من كتاب الله خدمة لأهوائهم ، فيُؤوِّلون النصوص على غير مرادها، ابتغاء ثمن قليل من أعراض الدنيا . يقول تعالى :

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَبِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى

قوله ﴿ يلوون ألسنتهم ﴾ معناه : أنهم يعمدون إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الإعراب تحريفا يتغير به المعنى ، وهذا كثير في لسان العرب . فلا يبعد مثله في العبرانية . فلما فعلوا مثل ذلك في الآيات الدالة على نبوة محمد على من التوراة ، كان ذلك هو المراد من قوله تعالى (يلوون ألسنتهم) وهذا تأويل في غاية الحسن (٢).

مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَ اذَا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيَ نِيمَا كُنتُ مَّ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِكَابَ وَبِمَا ﴿ كُنتُ مَّ تَذَرُسُونَ ثَنِيَ

والربّانى : نسبة إلى الرب سبحانه . فمن صفا قلبه عن الأغيار ، واستنارت بصيرته، وكان شغله \_ ليله ونهاره \_ طاعة الله سبحانه ، فيتوجه إلى الله فى القصد والعمل ، فهو ربّانى .

وإذا كانت دعوة الرسل الذين اصطفاهم الله عزّ وجل هي عبادة الله وحده: فما ينبغى أن يصدر منهم شيء يصادم ذلك ، لأنهم بعثوا لتنقية الأرض من الشرك ،

ا تفسير ابن كثير : ١ / ٣٥٥.
 (٢) تفسير الرازى : ٢ / ٤٧٨.

وتطهير الجنان من أدران الاعتقادات الفاسدة، فكيف يدعون الناس إلى الشرك؟!

إن رسل الله أرسلوا لدعوة الناس إلى الإسلام . والإسلام لا يلتقى مع عبادة غير الله . إنها لا يجتمعان أبدا . فكيف يتناقض الرسل فى دعوتهم ، يدعونهم إلى الإسلام وفى الوقت نفسه يقومون بدعوتهم إلى اتخاذ الملائكة أو النبيين أربابا من دون الله ؟ فهل هذا يُعقل ؟! أيأمرونكم بطريق كله ضلال وكفر بعد أن وضعتم أيديكم على طريق النور والهدى ، وهل يستوى الطريقان ؟! كلا .

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّ نَلَمَا ءَانَيْتُ كُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ مَ وَالْحَدُولُ مُنْ اللَّهُ مُعَالًا مُكُمْ لِتُوْمِنُ اللَّهُ مِن كَالَ ءَأَقُرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى وَلُتَ نَصُرُنَهُ قَالَ ءَأَقُرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى وَلُتَ نَصُرُنَهُ قَالَ ءَأَقُرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى وَلَتَ نَصُرُنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْعُلِلْمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لقد أخذ الله ميثاق جميع الأنبياء ، أن يصدقوا ويؤمنوا بمحمد على الله على الله على الله ميثاق على الله الميثاق على المعوبهم وأعمهم .

ولذلك نجد فى التوراة والإنجيل - رغم تحريفها - بشارات بمحمد - على - ، لا ينكرها إلا جاحد مكابر . ﴿ إصرى ﴾ أى عهدى . إن الله عز وجل أشهد الأنبياء على أنفسهم من ميثاقهم الذى أخذه عليهم، وشهد الله بذلك عليهم، وكفى بالله شهيدًا .

## فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُوكَ اللَّهِ

فمن أعرض ونأى بجانبه عها جاء به الأنبياء ، وعن الميثاق الذى أخذه الله عليهم ، ولم يؤمن برسول الله عليه من عند الله : فأولئك هم الكافرون ، الخارجون عن دين الله الحق .

أَفَغَيْرُدِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنا وَكُو اللهُ مَوْدِينِ اللهُ مَوْدِينِ اللهُ مَوْدِينَ اللهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعُنا وَكُو اللهُ مَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ مَنْ اللهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعُنا

ينكر الله عز وجل على من يبتغى لنفسه دينا غير دين الله ، ويشذ عن الحق ، خاصة وأن من فى السموات والأرض قد أسلم لله . المؤمنون أسلموا لله طوعا . والكافرون يسلمون لله كرها ، فلا يخرج واحد منهم عن سنن الكون التى وضعها الله . فالكل محكوم فى إطار هذه السنن .

إن البشرية الآن تعانى مشاكل معقدة من قلق واضطراب ، لأنها خرجت عن ناموس الكون . ولذا : فالحضارة البشرية المعاصرة تسير بخطى مسرعة نحو الهاوية ، وما من إنسان يزور أية دولة من الدول الغنية الثرية إلا ويصدم من كثرة الأمراض العصبية والنفسية ، والشذوذ والقلق والجنون ، والسكّر والجرائم . إنهم لا يجدون سعادتهم في هذه الحياة ، رغم الثراء الفاحش . لأنهم بعدوا عن الله ، وعن طريق الإسلام الذي فيه سعادة البشرية .

قُلَّ ءَامَنَكَ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّوبَ مِن ذَيِهِمَ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ هُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ عَنْ

﴿ قل ﴾ لهم يا محمد إننا ﴿ آمنا بالله ﴾ ، وبالقرآن ، وما أنزل على جميع الأنبياء ، ومنهم : الأسباط ، وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أبناء يعقوب ، وكانوا اثنى عشر \_ آمنا بهؤلاء وما أنزل إليهم من وحى . وهذا ما ندين به ، ونموت عليه ، ﴿ لانفرق بين أحد ﴾ من الأنبياء ، ولا نكفر ببعضهم ﴿ ونحن له ﴾ تعالى ﴿ مسلمون ﴾ .

## وَمَن يَبْتَغِ غَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

يقرر الله سبحانه وتعالى بأبلغ أسلوب ، وأوضح بيان ، للبشرية كلها : أن من يبتغ لنفسه دينا غير دين الإسلام ﴿ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ . لا يهودية ولا نصرانية ، ولا أي دين من أديان البشر ، أو العقائد . كل ذلك : لا ينال القبول عند الله .

الإسلام الذي أرسل به جميع الرسل فقط: هو الدين الوحيد الذي يقبل عند الله.

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْمُلِمِينَ ثَلَيْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ثَلَيْ

یستبعد الله سبحانه وتعالی هدایته علی أهل الکتاب ، وذلك بسبب كفرهم المتعمد ، بعد إیهانهم وتصدیقهم بها جاء به محمد \_ علیه و شهادتهم بأنه حق وما جاء به صدق ، وقد جاءتهم البینات بذلك فی كتبهم التی بین أیدیهم . و إن موقفهم هذا : هو عین الظلم ، ﴿ والله لا یهدی القوم الظالمین ﴾ .

اللعن هنا: بمعنى الطرد من رحمة الله ، وهذه اللعنات بسبب إعراضهم عن الهدى بعد إذ جاءهم ، ومصيرهم الخلود الأبدى فى نار جهنم . ثم يستثنى الله عز وجل من هذا الحكم من يتوب إليه ، ويصلح من شأنه . فمن تاب من أهل الكتاب ورجع عها كان عليه من كفر وردة ، وآمن بالله ورسوله ، وكذلك من تاب : بمن ارتد بعد إسلامه فوان الله غفور رحيم فه . ونلاحظ فى مغفرة الله بقبول توبة التائبين أنه لابد مع التوبة من عمل صالح ، فإن التوبة وحدها لا تكفى بل لابد من أن يضاف إليها العمل الصالح ، فيتفضل الله حينئذ على التائب بقبول توبته ، رحمة منه وفضلاً . لأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق باب توبته فى وجه أحد ، حتى وإن كان كافرا ، إذا رجع إلى الله تأبيا نادما عازما على السير فى طريق مرضاة الله تعالى . وفى الآية تشويق لكل كافر وكل تأثبا نادما عازما على السير فى طريق مرضاة الله تعالى . وفى الآية تشويق لكل كافر وكل عاص ألا ييأس من رحمة الله ، بل إنه عز وجل يشتد فرحه بتوبة عبده العاصى . أما من عاند وكابر فلم يرجع إلى الحق ولم يتب إلى الله من كفره وردته ، وإزداد فى كفره ، وعاند وطغى ، فهذا الصنف يقول الله عنه :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الطَّكَ ٱلُونَ كُفُرَا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الطَّكَ الْوَن كُلُونَ عَنْ

إن هذا النوع من المرتدين لن تقبل توبتهم إذا تاب أحدهم عند الاحتضار ، كما يقول سبحانه في موضع آخر من القرآن :

﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليها ﴾ (١).

وعلى ذلك فالمرتدون على نوعين : نوع رسخ فى قلوبهم الكفر ، واستولى على نفوسهم ، لعمق بعدهم عن الله ، وقبول الهدى الذى جاء به محمد على أقدامهم ، ولكن لم يرسخ الكفر فى قلوبهم ، ولم يتهادوا فى غيهم حتى تداركتهم رحمة الله ، فندموا على ما فعلوا ، وتابو إلى الله تعالى ، وهم الذين قال الله فيهم ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . . ﴾ إلخ الآية .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُوَاْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَيْ اللهِ مَّا اللهُم مِّن نَصِرِينَ اللهِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِلِهِ ۗ أُوْلَئَتِ كَ لَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ اللهِ

تهديد شديد لكل كافر على ظهر الأرض إلى قيام الساعة كى لا يستمر على ما هو فيه من كفر وعناد ، حتى لا يأتى يوم القيامة ويتمنى أن يفدى نفسه بمل الأرض ذهبًا فلا يتحقق له . وهذه الآية نظير قوله تعالى : ﴿ إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ﴾ (٢).

أخرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك يرفعه : « إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما فى الأرض من شىء كنت تفتدى به ؟ قال : نعم . قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : أن لا تشرك بى ، فأبيت إلا الشرك "".

إن عمر الإنسان مهما طال فهو قصير ، فكيف يبيع عاقلٌ جنة عرضها السموات والأرض بدنيا قصيرة حقيرة فانية ؟ ألا فليعقل الإنسان الحكمة من خلقه ، وليستعد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم :

لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا شِحْبُونَ وَمَالْنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يِهِ عَلِيمٌ ١

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۸. (۲) المائدة: ۲۳

<sup>(</sup>٣) كتاب أحاديث الأنبياء . باب خلق آدم وذريته .

يوجه الله عز وجل خطابه للمؤمنين ، لبيان ما ينفعهم من العمل ، وما يُقبل منهم ، بعد ذكر مالا ينفع الكفرة ، ولا يقبل منهم ، فيقول إن جنة الله ورضاءه ورضوانه لا ينالها إلا من أنفق مما يحب من أموال . فلا يجعل لله ما يكره ، بل يتخير من الأموال أحسنها ، وينفق منها في سبيل الله .

ولم يكن أبو طلحة وحده من الصحابة على هذا الخلق بل كانوا كلهم كذلك .

﴿ كُلُّ ٱلطَّمَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنَ إِسْرَةِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ عَنْ

يقول الله عزّ وجل مفندا مطاعن اليهود في هذا الدين ، حين عابوا على الرسول - على الرسول الله عزّ وجل الإبل وألبانها وهي محرمة عليهم ، وقالوا كما أورد النيسابوري في أسباب النزول حين قال النبي - على النزول حين قال النبي - على الله إبراهيم - عليه السلام - فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ، فقال النبي - على النها ندرمه فإنه كان طلى عليه السلام - فنحن نُحِلُه . فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا نحرمه فإنه كان طلى نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأنزل الله عزّ وجل تكذيبا لهم ﴿ كل الطعام كان حلاً . . . ﴾ إلخ الآية (٣)

<sup>(</sup>١) اسم مال وموضع بالمدينة وهي : بفتح الباء بعدها سكون ثم راء مفتوحة ، ( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة « برح ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى كتاب الزكاة ، باب « الزكاة على الأقارب » ومسلم كتاب الزكاة ، باب «فضل النفقة على الأقربين. . . الخ » . (٣) أسباب النزول للواحدى ص ٦٥ ط الحلبي مصر .

فالقرآن يخبر اليهود بها يكتمونه من أن كل المطعومات كانت حلالاً لهم إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام - على نفسه . واليهود قالوا ذلك طعنا في رسول الله على - ، و في دينه ، فقال الله تعالى إن كنتم صادقين في دعواكم أن لحوم الإبل كانت حراما من آدم عليه السلام - إلى موسى - عليه السلام - ، ﴿ فأتوا بالتوراة فاتلوها ﴾ . فلم يستجيبوا لذلك لعلمهم صدق رسول الله - عليه وبهتوا وإنقلبوا صاغرين .

## فَمَنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَكَمِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ عَلَى

فمن كذب على الله منكم أيها اليهود وادعى أن كلامه هو الصحيح من بعد ما قدمنا لكم من الحجج والبراهين . ﴿فأولئك هم الظالمون ﴾ .

## قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَنْ

أى صدق الله فيها أنزل من القرآن و إن ادعيتم أنكم على ملة إبراهيم ، وأنكم ورثته ، فإن ملة إبراهيم - عليه فإن ملة إبراهيم - عليه السلام هي ما جاء بها محمد - عليه السلام - من المشركين المفترين على الله الكذب ، فانظروا إلى أى ملة تنتسبون .

## إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ 🗘

يقول ابن كثير: « يخبر الله تعالى أن أول بيت وضع للناس ، أى لعموم الناس، لعبادتهم ونسكهم ، يطوفون به ، ويصلون إليه ، ويعتكفون عنده ﴿ للذى ببكة ﴾ يعنى الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل عليه السلام . . . ﴿ مباركا ﴾ أى هو بيت وضع مباركا لكل العالمين » (١) .

فِيهِ ءَايكَتُ بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ ءَامِنُ أُولِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ عَنَى السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْ عَنِ الْمَلَمِينَ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١/ ٣٨٣ .

إن من مظاهر بركة هذا البيت أن فيه آيات بينات دالة على فضله وشرفه . وأكبر هذه الدلائل أن من دخله كان آمنا . فهو مأمن كل خائف. حتى فى جاهلية العرب المنحرفين عن دين إبراهيم، بقيت حرمة هذا البيت مصونة بينهم . بل إن حرمة هذا البيت وأمنه امتدا إلى الصيد والطيور التى بالحرم ، ومن دلائل بركته أيضا أن فيه مقام إبراهيم عليه السلام . .

ثم يقرر الله فريضة الحج إلى هذا البيت على الناس جميعا ، فلم يشرِّع عزَّ وجل الحج إلى أى بيت من بيوت الله إلا إلى البيت الحرام. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن علق الفريضة على الاستطاعة . وجعل فريضة الحج مرة في العمر .

﴿ وَمِن كَفُر ﴾ أى ومن أنكر فريضة الحج ﴿ فإن الله غنى عن العالمين ﴾ ، وضرر كفره على نفسه .

ثم يقول الله عزّ وجلّ .

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْنِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايِنْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

أى : ﴿ لَم تَكَفُّرُونَ بِآيات الله ﴾ الدالة على صدق نبوة محمد على 2

وهذا وعيد آخر بعد ما سبق في السورة من وعيد وتعنيف \_ يفيد أن الله مطلع على أعلام ، ما ظهر منها وما خفى ، وسيجازيهم عليها جزاءً وفاقا .

ثم يؤنبهم الله تأنيبًا آخر حيث يقول سبحانه:

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُمُّ شُهَكَذَآةُ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَنْ

إن وسائل أهل الكتاب في صد المؤمنين عن دين الإسلام كثيرة ، عددت السورة مستنفست المستنفست المستنف

بعضا منها: كإلباس الحق بالباطل ، وكتهان الحق الذى يعرفونه من صفات رسول الله على الموجودة فى كتبهم ، والإيهان بهذا الدين أول النهار والرِّدة عنه فى آخره . . وغيرها . . وقد عاب القرآن عليهم هذا الصد وهذه الوسائل ، كها عاب أن تكون سبيل الله المستقيمة معوجة عن الحق فى الوقت الذى هم فيه شهداء عند أهل ملتهم أن دين الله الحق هو الإسلام .

ثم يتوعدهم الله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ .

وعند هذه الآية : ينتهى الجدال مع أهل الكتاب ، بعد فضح عقائدهم ، المنحرفة . ثم تتوجه الآيات إلى : نصيحة وتوجيه الأمة المسلمة ، محذرة من أعدائها ، مبينة لهم وسائل تحقيق منهج الله في حياتهم . يقول الله تعالى :

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللهِ تُطِيعُوا فَرِهَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَانِكُمْ كَعْدِينَ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

تحذر الآية الكريمة الأمة المسلمة إلى قيام الساعة ، من طاعة أى فريق من أهل الكتاب ، فى أى شأن من شئون الحياة ، مها قلَّ هذا الأمر ، لأنهم لا يريدون لهذه الأمة إلا الانحراف عن سبيل الله .

إنهم قد يلبسون لهذه الأمة لباس الناصحين المخلصين ، فليحذر المسلمون من خداعهم .

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿

يقول ابن كثير: « يعنى أن الكفر بعيد منكم \_ وحاشاكم منه \_ فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا ، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم »(١).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير : ۱/ ۳۸۷.

يأمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله حق تقاته ، وهذا تنبيه ، على أهمية التقوى فى حياة المسلمين ، خصوصًا أن التقوى هى وصية الله للأمم كلها . إن تقوى الله حق تقاته كما ورد عن عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى ، ويشكر فلا يُكفر ، ويذكر فلا ينسني (١) .

ولما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله : ومن يقوى على ذلك فأنزل الله ﴿ فاتقوالله ما استطعتم ﴾ (٢) .

إن للتقوى أهمية خاصة فى بناء هذه الأمة وهدايتها . ولو أننا اتقينا الله حق تقاته ، لحلت جميع مشاكلنا الدنيوية والأخروية ، فعندنا : مشكلة الرزق \_ مثلاً ، ومشكلة الغذاء ، وحلها فى تقوى الله ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ (٣) . ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا \* ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ (٤) .

وتأمين مستقبل الذرية في تقوى الله في تلك الآية الجميلة ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدًا ﴾ (٥).

ويقول سبحانه : ﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ﴾(١)

هذه هي التقوى وهذه هي أهميتها في بناء الشخصية المسلمة ، وفي بناء المجتمع المسلم . ولو أن التقوى أخذت محلها في القلوب لأمن الناس على أعراضهم ودمائهم .

وفى قولى تعالى: ﴿ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ يقول ابن كثير: «أى حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه، ومن مات على شىء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك» (٧).

ثم تأتى الآيات بعد ذلك وتركز على الأخوة في الله فيقول الحق سبحانه وتعالى:

 <sup>(</sup>١) ابن كثير : ١ / ٣٨٧ .
 (٢) التغابن : ١٦ .
 (٣) الأعراف : ٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) الطلاق: ٢ ـ ٣. (٥) النساء: الآية ٩. (٦) مريم: ٦٣.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير: ١/ ٣٨٨.

وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُواً وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَاعُن اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَالَ اللّهِ عَلَيْ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَالْفَادُمُ مَا اللّهُ لَكُمْ مَا يَعِيدِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْ فَاكُمْ مِنْهَا كُذُهُمْ مِنْها كُذُهُمْ مِنْها كُذُهُمْ مِنْها كُذُهُمْ مِنْها كُذُونَ عَلَيْ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتِهِ عَلَيْكُمُ مَا يَعْتِهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتِهِ عَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتِهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتِهِ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتُونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتُونُ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتَلُونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَكُمْ مَا يَعْتَلُونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ

يأمر الله عزّ وجل الأمة المسلمة بالاعتصام بحبل الله ، وحبل الله هو القرآن ، كها ورد بذلك أكثر من حديث عن سيدنا رسول الله \_ ﷺ \_ . فالأمة مطالبة بالاعتصام بالقرآن وتحكيمه فيها بينهم ، لإقامة مجتمع قرآنى ربانى ، لأنه هو الكتاب والدستور الذى تتوحد عليه الأمة . وإن اعتصمت الأمة بكتاب الله : باء عدوها بالفشل ، ولا يفلح في تفريقها أبدا . أما إذا تركوا كتاب الله وراء ظهورهم ، واتخذوه مهجورًا ، فإن أعداءها سيتداعون عليها كها تتداعى الأكلة على قصعتها . فكونوا أيها المؤمنون في دين الله إخوانا ، حتى لا يجد عدو هذه الأمة ثغرة ينفذ منها لاستئصال شأفتنا ، واذكروا إنعام الله عليكم : حيث كانت العداوات والحروب تطحن البلاد والعباد ، ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ بالإسلام .

هذه هي آيات الله الواضحة لإنقاذ الناس مما هم فيه من ضلال ﴿لعلكم تهتدون﴾. وكما أنقذكم الله عزّ وجل من النار بالإسلام ، وبالكتاب الـذى نزل على رسولـه كيا الله عنكم من يعمل على إنقاذ الآخرين مما هم فيه :

وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ عَنِي

إن الله سبحانه وتعالى: يربى الفرد المسلم على أن يكون داعيا إلى الخير في مجتمعه ، وهذه الأمة ما فضلت على غيرها من الأمم إلا لأنها تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١). ولقد كان من الأسباب الأساسية في استحقاق بني إسرائيل لعنة الله تركهم واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١١٠ .

#### مِيُورَةُ أَلِيْعِيْرَاتِكَ

داود وعيسى ابن مريم ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون \* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ (١).

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبِيِّنَتُ وَأَوْلَيْهِكَ لَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ عَنْ

ثم يحذر الله عزّ وجل الأمة من التفرق ، بعد التوحد ، أي : لا تتفرقوا ، فتختلفوا ، فتكونوا كالذين ﴿ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾ فيكون لكم عذاب عظیم، کما ﴿ لهم عذاب عظیم ﴾ .

ويقول القرطبي : المراد من الذين ﴿ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات﴾ اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه

يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ١

أى يوم القيامة حين تبيض وجوه المؤمنين ، الذين اعتصموا بحبل الله ، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولم يتفرقوا في دين الله تعالى . . يوم تسود وجوه الكافرين والمنافقين ، فيقال لهم ﴿ أكفرتم بعد إيهانكم فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون ﴾ .

وبعد أن ذكر الله عزّ وجل مصير الكافرين والنافقين بين سبحانه وتعالى نهاية المؤمنين الذين ابيضت وجوههم بطاعة الله تعالى ، واتباعهم لرسوله علي ﴿ ففي رحمة الله ﴾ وهي الجنة هم خالدون فيها لا يبغون عنها حولا ، فضلاً من الله ونعمة .

تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

أى هذه آيات القرآن الكريم ، تليت عليك يا محمد بالحق ، ليختار كل إنسان المصير الذي يرضاه لنفسه ، والله لا يظلم الناس شيئًا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي : ٤ ـ ١٦٦ . (١) المائدة: ٨٧ ، ٧٩ .

## وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿

إن ما فى السموات وما فى الأرض ملك لله وحده لا شريك له ، أى الجميع ملك له وعبيد له ، و إليه وحده ترجع أمورهم ، فيجازى كلا بعمله ، فكيف يظلم وهو الغنى عن كل خلقه ، وكيف يظلم وقد حرّم الظلم على نفسه . إنه تعالى هو وحده الحاكم المتصرف فى الدنيا والآخرة .

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَمَّ فَيْرَالُهُمُّ الْمُنكَدِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَلَمْهُ الْفَسَفُونَ عَلَيْ الْمُثَوْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ الْفَسِفُونَ عَلَيْ

إن الآية الكريمة تحدد بوضوح وظيفة هذه الأمة في الأرض ، والتي بها استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس ، يعنى خير الناس للناس . والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ، ولهذا قال ﴿ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ فالخيرية هنا معلقة بقيام هذه الأمة بمهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ﴿ ولو آمن أهل الكتاب ﴾ بها أنزل على محمد على أن وصدقوا ما ورد على لسان رسلهم من البشارة به : ﴿ لكان خيرا لهم ﴾ في الدنيا ، مما هم فيه من مناصب زائلة وزخارف عارضة .

وأخبر الله سبحانه عنهم فقال ﴿ منهم المؤمنون ﴾ بها أنزل على رسولهم، وبها أنزل على حمد على الله عنهم فقال ﴿ وأكثرهم الفاسقون ﴾ الكافرون الخارجون عن دائرة الإيمان .

ثم طمأن الله عزّ وجل هذه الأمة ، حتى لا ترهبهم كثرة الكافرين من أهل الكتاب، فقال عزّ من قائل:

## لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاعِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١

فى الآية: بشارة لهذه الأمة بالنصر على أهل الكتاب فى كل موقعة تكون بينهم، وكل ما يمكن أن يناله أهل الكتاب من المسلمين هو أذى قليل ، أى ضرر يسير لا يذكر.

وقد يقول قائل: كيف تخبر الآية بالنصر الدائم للمسلمين على أهل الكتاب مها يحدث من حروب بينها ؟ ﴿ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ وواقع ٢٤١

المسلمين المرير يدل على غير ذلك ؟!! والجواب أن أهل الكتاب لا يمكن أن يتحقق لهم نصر على جيش توفرت فيه شروط هذه الأمة ، من اتباع لله ورسوله ، وتحكيم شرع الله في مجتمعهم. فإذا تخلت الأمة عن واقع خيريتها ، فلا يتحقق نصر إلا للأقوى ماديًا. والتاريخ خير شاهد على ذلك .

ثم يبين الله عز وجل سبب هزائمهم المتوالية أمام جيش المسلمين القائمين بدين الله المدافعين عنه فيقول: \_

ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِعَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْهِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ثَلَا

يخبر الله عزّ وجل أنه \_ جلت حكمته \_ قد كتب الذلة والمسكنة على اليهود أينها كانوا إلا بحبل من الله ﴾ إلا إذا اعتصموا بحبل الله تعالى ﴿ وحبل من الناس ﴾ فلا عزّ لهم ولا كرامة إلا إذا دخلوا في ذمة المسلمين .

وهذه الذلة التي كتبها الله عليهم ما فرضت عليهم إلا لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق .

يقول ابن كثير « إنها حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلاً بذلً الآخرة . . . ﴿ ذلك بها عصو وكانوا يعتدون ﴾ أى إنها حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله . . . أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصى الله والاعتداء في شرع الله » (١) .

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنِ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ عَنْ

لما أسلم من أحبار أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم، قالت أحبار اليهود: ما آمن لمحمد إلا شرارنا. ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم، وقالوا لهم: أنتم خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره، فأنزل الله تعالى اليسواسوا، (۲).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۳۹۲\_۳۹۷ .

فالآية تخبر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء فى الكفر والظلم والإعراض عن الحق ولكن ﴿ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون ﴾ وهم من آمن بمحمد ، واستقام على شرعه ، واهتدى بهدى الله تعالى .

ثم يبين الله عزّ وجل العقيدة التي دفعتهم إلى هذا الاجتهاد في طاعة الله وقت غفلة الناس :

يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ عَلَى

إنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يتطلبه هذا الإيهان من اتباع لرسول الله - ولله من الله الله الله الله الدين عن علم عندهم بأنه هو دين الله الوحيد الذي جاء به محمد ولله عند من الله الإسلام عن حب له وكذلك كانوا يسارعون فى الخيرات، فاستحقوا شهادة الله سبحانه وتعالى لهم بقوله ﴿ وأولئك من الصالحين ﴾ .

## وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فِلَن يُكَفُّوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُتَّقِينَ عِنْ

ويعدهم تعالى بجزيل الثواب على ما يقدمونه لأنفسهم من خير.

ثم يبين الله سبحانه الصنف الآخر من أهل الكتاب ومآلهم في الآخرة بعد إعراضهم عن الإيان برسول الله \_ عليه عن الإيان برسول الله \_ عليه عن الإيان برسول الله ـ عليه عن الإيان برسول الله عليه عن الإيان برسول الله عليه عنه المناسبة الم

# إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ عَنْهُ مَا أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

هؤلاء هم الصنف المقابل للطائفة المؤمنة من أهل الكتاب ، وهم الأكثر عددا ، فلن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ، يوم يخلدون فى جهنم جزاءً لعنادهم وكفرهم بالله ورسوله .

ثم يقطع الله عز وجل كل أمل لهم في النجاة إذ إن من يتصدق منهم وينفق من ماله عسى أن ينفعه ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون ، يذهب عمله هباء منثورا، فيقول :

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَدِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيجٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ \$

إن الذين كفروا مهما قدموا من أعمال صالحة ، ومهما أنفقوا من أموالهم ، فلن تنفعهم ، ما داموا لا يؤمنون بمحمد علي الله . إن ما تفعله الريح الشديدة بالحرث : من إهلاك للثمر والنبات ، مثل ما يفعله الله سبحانه وتعالى بنفقتهم .

وبعد أن كشفت الآيات الكريمة عن حقيقة أهل الكتاب من الجدال بالباطل والانحراف عن الحق : ، يأتى تحذير ربّانى للأمة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها بطانة ، يأتمنونهم على أسرارهم ، أو يجعلون من بعضهم مستشارين في أمور حياتهم إذْ يقول تعالى :

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْبَدَتِٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوِهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُّ ٱلْآيِئَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

وهذا إخبار من العليم الخبير العليم بذات الصدور.

﴿ وَمِا تَخْفَى صِدُورِهِم ﴾ للأمة المسلمة من كل ما سبق الحديث عنه ﴿ أَكْبُر ﴾ مما ظهر من أفواههم ، وليس بعد هذا البيان بيان!!

فهل من تفكُّرِ في هذه الآيات ؟ [ ا

هَ أَنتُمْ أُولَا } فَيَبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنْبِكُلُهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَا تِ الصَّدُودِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

إن المسلم مأمور أن يعامل الناس على أساس ظاهرهم ، ولقد كان المنافقون يظهرون الإيمان للمسلمين ، ولذلك كانوا يجبونهم ، فبينت الآيات ما فى ضهائرهم: ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ تجبونهم ولا يجبونكم ﴾ .

والمؤمن : يؤمن بكتب السماء كلها ، أما هم : فلا إيمان عندهم ، إنها : الحقد

والبغض والكفر ، وبيان ذلك : أنهم ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ وهذا : كناية عن شدة حقدهم على هذه الأمة ، ويرد الله عليهم بقوله : ﴿ قل موتوا بغيظكم ﴾ أى : مها اشتد غيظكم على المسلمين ودينهم فالله متم نوره . وهذا الحقد سيعود وباله عليكم أنتم فموتوا على ما أنتم عليه .

ولم يكتف أعداء الأمة المسلمة بهذه المواقف الظالمه بل هم :

إِن مَنْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِتَةٌ يُفَرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَسْبِرُوا

بذلك : يرشد الله عزّ وجل الأمة المسلمة إلى طريق النجاة من كيد أعدائها ، مها كان هذا الكيد ، ومها اشتدت قوته ؛ فطريق النجاة : الصبر والتقوى .

ثم تأتى الآيات التالية لتبين أن المسلمين حين التزموا بالصبر والتقوى فى بدر نصرهم الله، وساء ذلك أعداءهم، ولما فرطوا قليلا فى غزوة أحد دارت الدائرة عليهم، لتردهم إلى التمسك الكامل بطريق النصر والصبر والتقوى. إذْ يقول تعالى:

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ لَهُ إِذْ هَمَّت طَّلَ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ هَمَّت طَّلَ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

هاتان الآيتان الكريمتان: تتحدثان عن غزوة أحد، التي كانت في شوال سنة ٣ هـ. وسببها: أن أهل مكة لما قتل منهم من قتل من رؤسائهم ونجت العير وقائدها أبو سفيان ؛ قال أبناء من قتلوا لأبي سفيان : أرصد أموال هذه القافلة لقتل محمد ، فأنفقوها وجمعوا الجموع ونزلوا قريبا من أحد ، القريب من المدينة ، وخرجت نساؤهم معهم حتى يحرضن الجيش على القتال ، ووصل الخبر النبي على الجمعة ، فصلى الجمعة بالمسلمين ، واستشار أصحابه : هل نخرج إلى الكفار فنقاتلهم خارج المدينة أو نقاتلهم داخلها ؟ . وكان أسبق الناس إلى إعطاء الرأى : « عبد الله بن أبي » رأس المنافقين ، الذي رأى أن يمكث الرسول على وجوههم ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الكفار عليهم : قاتلهم الرجال في وجوههم ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من

فوقهم . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهدوا بدرًا : بالخروج إليهم . ولم يجب الرسول ـ أحدًا من الفريقين ، بل دخل ـ عليه \_ فلبس لأمته وخرج عليهم ، وقد ندم بعضهم ، وقالوا : لعلنا استكرهنا رسول الله \_ عليه \_ ، فقالوا يا رسول الله : إن شئت أن نمكث ؟ فقال رسول الله \_ عليه \_ : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له . فسار عليه الصلاة والسلام في ألف من أصحابه . . ورجع عبد الله بن أبى بثلث الجيش . . . واستمر رسول الله \_ عليه \_ سائرا حتى نزل الشّعب من أحد في عدوة الوادى ، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد ، وقال : « لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال . ويكمل ابن كثير القصة فيقول (١) وتهيأ رسول الله \_ عليه \_ للقتال وهو في سبعهائة من أصحابه وأمّر على الرماة (عبد الله بن جبير ) أخا بنى عمرو بن عوف ، والرماة يومئذ خسون رجلاً فقال لهم \_ عليه \_ . . . الزموا مكانكم . . . .

وتهيأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائة فرس . . »

وبدأت المعركة وبدأ النصر يلوح للمسلمين ، ولكن الله عزّ وجل أراد شيئًا آخر وهو أن يلقن الأمة دروسا ما كانت لتتعلمها لو انتهت المعركة بالنصر على المشركين ، وهى تربية المؤمنين على الصبر والتقوى ، والجندية الكاملة ، والتزام الطاعة لأوامر الله ورسوله ، ولأوامر القيادة ، مهما كانت هذه الأوامر تتعارض مع وجهة نظر الجندى . هذه الدروس تبدأ من رؤية الرماة لجيش المسلمين وهو يجمع الغنائم . فنسوا أوامر القيادة :

« لا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبه لنا أو علينا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم».

هذه الأوامر الصارمة القاطعة التي لا تقبل التأويل ، ولكن الله قدر ما قدر . ونسى الرماة أوامر القائد ولم يصبروا ، وفارقوا مكانهم ، وشغلوا بجمع الغنائم ، فاستغل خالد بن الوليد \_ ولم يكن قد أسلم بعد \_ الفرصة وعلا الجبل بجيشه وظل يرمى المسلمين من أعلى الجبل ، وأبلى المؤمنون بلاءً شديدًا ، وكان يوما عصيبا عليهم ، وكان درسًا قاسيًا يجب أن نستفيد منه في كل مرحلة من مراحل دعوتنا .

## وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ أَلِلَّهُ بِبَدْرِوَ أَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَن

إن الله سبحانه وتعالى يضع أمام المسلمين نصره لهم يوم بدر بجوار ماحدث لهم يوم

 <sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۰۰ یا ۲۰۰ .

أحد ، وذلك ليستعرضوا أسباب النصر فى بدر وأسباب الانهزام فى أحد . وبعد أن وعوا الدرس جيدًا يأتى التوجيه الإلهى ﴿ فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ أى سارعوا إلى تقوى الله وارجعوا إليه وتوبوا عما بدر منكم يوم أحد لعل الله يقبل توبتكم ويكتبكم من الشاكرين له .

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِيمِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنزَلِينَ اللهُ اللهُ

أخلص المسلمون التوجه إلى الله ، والتفوا حول نبيهم ، وأيقنوا أن النصر لا يكون إلا من الله وحده ، فلم ترهبهم كثرة عدوهم ومهارتهم القتالية ، لأنهم يحتمون بجناب الله ، ويدافعون عن دين الله ، لا لأجل مغنم أو مأرب من مآرب الدنيا ، ولكن لتمكين دين الله في أرض الله . فحق أن تتنزل عليهم الملائكة ، ألفا ، فثلاثة ، فخمسة آلاف من الملائكة .

بَكَةَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَلَا ايُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفيمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ عَنْ

يقول ابن عباس رضى الله عنه: أتت الملائكة محمدا على مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيهاهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة (مسوّمين) أى بسيها القتال و «عن ابن عباس قال: كان سيها الملائكة يوم بدر عهائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عهائم حمر ، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر » (١).

وما جعل الله عزّ وجل إمداد المسلمين بالملائكة في بدر إلا بشرى لهم ، وطمأنةً لقلوبهم . ولو شاء ربنا لانتصر منهم بلا قتال منكم لهم ولكن لله الحكمة البالغة .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١/ ٤٠٢ .

وهذه الآية تشتمل على دروس السياء ، فعلى الأمة أن توقن بهذا الدرس وتتعلم أنها بنفسها لا تجلب النصر .

إن النصر غير مرتبط بكثرة العدد والعدّة . وإن النصر ليس بالتفوق المادى وإن كانت الأمة مطالبة به أشد المطالبة . ولكنه سبب من الأسباب . والأسباب لا تؤثر فى النتائج بنفسها ، ولكن خالق الأسباب وحده هوالذى يملك النصر .

إن المؤمن حينها يوقن بهذا الدرس ينطلق فى جهاده لأعداء الله بعد ألا يدخر جهدا فى إعداد العدة ، ولا يهاب عدوا مهها كانت عدته ، فهو فى كل حال من أحواله يحقق إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . إنه درس حينها تعيه الأمة تجلب النصر المؤزر، وحينها تغفل عنه تحل بها الهزائم والنكسات ، والتاريخ خير شاهد على ذلك .

## لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكِمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواخَآبِينَ 🕸

إن الله عز وجل لو شاء لأهلك المشركين وهم فى ديارهم ، ولم يجر أى تقابل بينهم وبين المسلمين ، ولكن حكمة الله البالغة شاءت ذلك ، ليهلك جزءًا منهم أو يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين .

## لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ۞

عن أنس رضى الله عنه أن النبى \_ على كُسرت رباعيته يوم أحد ، وشج فى وجهه حتى سال منه الدم فقال : « كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل » ؟ فأنزل الله ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ (١).

وبعد نزول الآية: ترك رسول الله عليه الدعاءَ على مَنْ كان يدعو عليهم.

وبذلك: يربى الله عزَّ وجل نبيه عَلِيهِ ، والأمة كلها على عدم الدعاء على الظالمين ـ وهى منزلة رفيعة فى تفويض الأمر كله لله \_ فلعل فيهم من سيقلع عن ظلمه ويفىء إلى الإسلام ويكون جنديًّا لله .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١ / ٤٠٣ .

وهى فى الوقت نفسه: تربية على عدم التدخل فيها هو من اختصاص المولى عز وجل. وَلِلّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ كَمَّفِرُ لِمَن يَشَابُهُ وَلِيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَنْفُرُ لِمَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَنْفُرُ لِمَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَنْفُرُ رَبّعيهُ عَنْفُرُ رَبّعيهُ عَنْفُرُ رَبّعيهُ عَنْفُورُ وَبَعِيهُ عَنْفُورُ وَمُعَالِقُهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ عَنْفُورُ رَبّعيهُ عَنْفُورُ وَمُعَالِمُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَلَيْعَالُمُ عَنْفُورُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُورُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلُمُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ فَالْرَبْعِ عَنْفُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلُولُولُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْفُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَ

يبين الله عزّ وجلّ أن ما في السموات والأرض ملك لله وحده .

فإذا كان الأمر كذلك ، وهو حقا كذلك فمن يملك ، ومن يغفر ، أو يعذب ، وهو وحده ولا أحد غيره الذي يملك هذا الحق ؟

وبهذه الآية وأمثالها: يقضى الإسلام على كراسى الاعتراف، وصكوك الغفران ومهزلتها، والحرمات التي ابتدعها الأحبار والرهبان . . !!

وفى الآية ملمح يجب أن نتلمسه : هو تقديم المغفرة فى الآية على العذاب . وهذا من رحمة الله تعالى الواسعة .

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَىفَا مُّضَعَفَةٌ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ عَنْ

قبل أن تتحدث الآيات عن التعقيب على غزوتى بدر وأحد تأتى هذه الآيات لتحدث معركة في داخل النفس المؤمنة ، وهي معركة التطهير من المعاملات الآثمة ، مثل الربا ، انطلاقا من تقوى الله \_ ليحل محله الإنفاق في سبيل الله، في السراء والضراء، ليتم بناء المجتمع المسلم المتكامل على الخير .

كان العرب فى الجاهلية يقرضون بعضهم البعض إلى أجل محدود بزيادة يتفقون عليه عليها. فإذا حل ميقات سداد الدين ولم يستطع المدين أن يقضى ما عليه ضوعف عليه مقدار ما كان سيدفعه من زيادة . ولأن الله عز وجل يريد أن يطهر المجتمع المسلم من هذا الإثم: فقد نهاهم هنا أن يتعاملوا به .

وقوله تعالى: ﴿مضاعفة﴾ إشارة إلى تكرير التضعيف عاما بعد عام، كما كانوا يضعّفون.

وفيه: توبيخ للفعل ، لا تقييد للحرمة ، بمعنى: أنه ليس المراد من قوله تعالى ﴿أَضِعَافًا مَضَاعَفَة ﴾ أن هذا النوع من الربا حرام دون غيره . وتخصيص هذا النوع بالذكر في الآية: إما لمزيد التوبيخ لهم على فعله وإما بحسب الواقع ، فيكون قيدًا للنهى

بحسب ما كانوا عليه ، وليس قيدا للنهى مطلقا ، حتى لا يفهم منه ، أو يستدل به ، على أن الربا بدون هذا القيد جائز<sup>(۱)</sup>. « . . إنه فى الحقيقة ليس وصفاً تاريخيًّا فقط للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة ، والتى قصد إليها النهى هنا بالذات ، إنها هو وصف ملازم للنظام الربوى المقيت ، أيًّا كان سعر الفائدة . (٢)»

هذا: وقد ذكرت سورة البقرة النهى المطلق عن الربا أيا كان قدره فى قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينِ آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ (٣).

ولا تزال أصوات شاذة تخرج على المسلمين بين الحين والحين ، تدعى : أن الله تعالى ما حرم من الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة ، أما العشرة فى المائة أو العشرون فى المائة : فلا حرمة فيها . وهؤلاء إما جهلاء : وإما أنهم يفهمون الإسلام ويريدون هدمه عالةً لأعدائه .

وأعداء الإسلام فى كل مكان : لا يروقهم أن يتحرر المسلمون اقتصاديا، ويبنوا اقتصادهم على منهج شريعتهم، لذلك فهم يحاربون أى نظام اقتصادى يقوم على غير الربا، وعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم ويعرفوا مكر أعدائهم بهم. فالربا مدمر لاقتصاد أية أمة مها كان قويا، وانظر إلى ما تدفعه الدول الفقيرة من الربا على قروضها.

إن فلاح الأمة معلق على تقوى الله . ومن مستلزمات التقوى ترك الربا والخوف من الله تعالى ، ولذلك يقول تعالى :

# وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

الذين لم يؤمنوا برسول الله \_ ﷺ ، ولم يحكموا كتاب الله بينهم ، هؤلاء أعد الله لهم نارا يصلونها .

و إن الخروج عن طاعة الله ، والخروج عن الانقياد لأمره ، سواء فى ترك الربا أو غيره من المحرمات ، يوصل إلى الكفر ، ويدخل فى النار.

### وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ١

إن رحمة الله سبحانه تتنزل على : من كانت طاعة الله وطاعة رسوله ، منهجًا له في حياته ، فمن أراد رحمة الله فعليه بمفتاحها .

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات الإلهية ( بتصرف ) ١ / ٣١٣ . (

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٨ .

وانظر إلى حكم عن هذه الآية بعد النهى عن الربا إذ يفيد ذلك أن من يأكل الربا لا يمكن أن يح الطاعة من نفسه لله ورسوله .

# ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْثُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَت اللَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَت اللَّهَ عَيْنَ عَلَيْ

أى : سارعوا إلى كل ما يؤدي إلى المغفرة ، ولا تحقروا من المعروف شيئا .

وينبغى أن يلحظ الممن فى قوله تعالى ﴿ وسارعوا ﴾ : هذه الحركة السريعة \_ التى لا تلكؤ فيها ولا تسويف \_ حر طاعة الله فى كل ما أمر من عبادات ومعاملات وأخلاق ، في إطار استقامة كاملة على منهج الله عز وجل.

وهذه هي المسارعة الحقة : التي يستحق أصحابها بسببها وصف المتقين .

فلينظر كل منا إلى حاله مع مطالب الدنيا ومغانمها وحاله مع طاعة الله!

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَخِينِ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ عَنِ

ثم ذكر الله تعالى صفات أهل الجنة ، وأول وصف ذكره الله تعالى لأهل الجنة : أنهم ينفقون من أموالهم فى كل أحوالهم من السراء والضراء ، أى فى الشدة والرخاء والمنشط والمكره ، والصحة والمرض. وحال الإنسان يدور بين هذين الأمرين، فإن كانوا فى نعمة : فإن الإنفاق يذكرهم بالمنعم دائما ، وإن كانوا فى ضراء : لا يسخطهم ما هم فيه من ضر، وينسيهم حق الآخرين ، بل يوقنون أن النفقة ترفع البلاء . والمعنى أنهم لايشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى ، والإنفاق فى مراضيه ، والإحسان إلى خلقه بأنواع المر .

ونلاحظ أن الوصف بالإنفاق: جاء في مقابل النهي عن الربا.

ومعنى هذا: أن النفقة في السراء والضراء ، هي البديل الشافي عن الربا المدمر للمجتمعات ، ولو وجد المقترض من يقرضه قرضا حسنا ، فضلا عن أن ينفق عليه ابتغاء مرضاة الله ، فها الذي يدعوه إلى الاقتراض بالربا ؟

إن ترك المسلمين لهذا الخلق السامى: هو الذى جعل الربا يسرى فى دماء المجتمع. ثم يذكر لنا المولى سبحانه وتعالى من صفاتهم \_ كذلك \_ لتتحلى بها: كظم الغيظ، والعفو عن الناس، والإحسان إليهم.

إذْ يجب أن تكون هذه الأخلاق من سهاتنا ، فكم من الآثام ترتكب في غضبة عابرة؟ وكم من خير حرم الإنسان من نفسه حين انساق في طريق غضبه ؟

وإنظر معى إلى ثمرة من ثمار العفو عن الناس! إن الإنسان الذى يعصى الله فيك؟ فيؤذيك، أو يعذبك بشىء يضرك، أو يسلط عليك من قبل عدوك، حينها تعفو عنه وتحسن إليه: قد ينتقل من عالم المعصية إلى عالم الطاعة والتوبة إلى الله؟ بسبب ما لمسه منك من حسن خلق.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ عَلَيْ وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ ع

وهذا وصف آخر لهؤلاء المتقين المحسنين ، فتقواهم لله ليس معناها العصمة من المعاصى ، لأن العصمة ليست إلا للأنبياء فقط فهم متقون ، وقد يقعون في معصية ، أو يغفلون عن طاعة ، ولكنهم إذا وقعوا في غير ما يرضى الله ؛ لا يصرون على معصيتهم ، بل يذكرون الله ، ويستغفرون من ذنوبهم . يقول عزّ وجل : ﴿ إن اللين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (١). فإذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار .

أُولَكَيْكَ جَزَآوُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن دَّتِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَي

أولئك على ما تخلقوا من أخلاق ، وعلى ما صبروا على الأذى ، وعلى ما أنفقوا من أموالهم وأوقاتهم في سبيل الله في السراء والضراء وعلى ذكرهم الدائم ، وكثرة توبتهم : لهم من الله مغفرة تمحو جميع ذنوبهم ، بل يجزيهم الله الجزاء الأوفى .

بعد هذه الآيات الكريمة : يقود السياق إلى التعقيب على معركة أحد ، فيقول عزّ شأنه :

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ عَ

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠١ .

وفى الآية تسلية من الله تعالى . أى قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ، ولهذا قال تعالى ﴿ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ .

والسنن : جمع سنة ، وهي الطريق المستقيم ، وفلان على السنة ، أي على طريق الاستواء ، لا يميل إلى شيء من الأهواء .

### هَندَابِيَانُ لِّنتَاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

يعنى القرآن ، فيه بيان الأمور على جليتها ، وفيه خبر ما قبلكم ، وهدى لقلوبكم وموعظة . (١).

فيأهل أحد ، ويا أتباع محمد على الله على المعالم من تحملون مشعل هدايته في العالمين!! لا بأس عليكم إن أصبتم في أحد أو في معركة من المعارك ؛ فالهزيمة ما هي إلا اختبار وتربية وتمحيص ، وإعداد لانتصارات جديدة .

# وَلاتَهِنُوا وَلا تَعْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُد مُّوْمِنِينَ عَ

هذه الآية : ترفع من عزائم الجهاعة المسلمة دائها . ومعناها : لا تضعفوا عن مواصلة الجهاد ، لنيّل إحدى الحسنيين ، النصر أو الشهادة ، ولا تحزنوا على من استشهد منكم ، أو يستشهد ، في أية معركة مع الأعداء ، فأنتم الأعلون ؛ لأنكم وحدكم المؤمنون .

ونلاحظ : أن الآية قررت حكما ، هـو أن الجماعة المسلمة هـى الأعلى دائما ؟ مـا تمسكت بمقتضيات الإيمان .

إِن يَمْسَسُكُمْ قَنْ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَنْ مِنْ مِنْ الْمَنْ الْأَيْمَامُ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاتً وَاللهُ لا يُحِبُ الظّليمِينَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الطالِبِين منها المال المال

«أى إن كنتم قد أصابتكم جراح ، وقُتِل منكم طائفة ، فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح » (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٤/ ٢١٦ . (٢) تفسير ابن كثير : ١ / ٤٠٨ .

والأيام تداول بين المؤمنين والكافرين . «تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم ، فأما إذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون . » (١).

# وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ عَلَى

وهذه: حكمة أخرى من مداولة الأيام بين الناس، وهي تمحيص الله للمؤمنين، تمحيص تربية، وتطهير، وإعداد لهم، ﴿ ويمحق الكافرين ﴾ أى: يهلكهم على أيدى من قامت العناية الربانية بتربيتهم وتمحيصهم، وذلك بعد إصرارهم على الكفر، وعنادهم للحق.

# أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الشَّابِيِنَ اللهِ السَّابِينَ اللهِ السَّابِينَ اللهِ السَّابِينَ اللهِ السَّابِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لقد أنكر الله عزّ وجل حسبان بعض المؤمنين دخولهم الجنة بلا جهاد وصبر في سبيل الدعوة إلى الله ؛ ويقول لهم : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا بالقتال والشدائد ، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله ، والصابرين على مقاومة الأعداء .

إن دخول الجنة ليس سهلاً ، إنه طريق شاق ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ﴾ (٢).

إن الجنة التي ينشدها المؤمنون : طريقها الجهاد ، والصبر على مشقاته ، وكذلك : تحمل تبعات الدعوة وتكاليفها ، والصبر على مشقات ذلك .

وما أعذب الآلام على من يذوق حلاوة الطاعة ، وحلاوة القرب من الله عزّ وجل!! إن كل شيء حينذاك يهون في سبيل مرضاة الله عزّ وجل .

# وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ عَ

لقد تمنى الصحابة قتالا يستشهدون فيه لما سمعوا رسول الله على يحدث عما أعد الله من كرامة لشهداء بدر ، فأراهم الله عز وجل ما تمنوه بأعينهم في أحد . وفي

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٤ / ٢١٨ . (٢) العنكبوت : ٢

الصحيحين أن رسول الله عَلَيْم قال « لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموه : فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » .

وَمَا اَمُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَقَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ۗ ٱلشَّاكِرِينَ ﷺ

روى: أنها نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد ، ويقول القرطبى « قال بعض الناس : قد أصيب محمد ، فأعطوهم بأيديكم ، فإنها هم إخوانكم . وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ، ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به ؛ فأنزل الله تعالى ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ إلى قوله : ﴿فَاتُوا الله تُوابِ الدنيا ﴾ . . » ثم يقول بعد قليل : « فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين ، أى لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد ، والنبوة لا تدرأ الموت ، والأديان لا تزول بموت الأنبياء ، والله أعلم » (١)

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَا مُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الدُّنِيا نُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ عَنَا

يقرر الله تعالى أن الآجال مقدرة ، أى لايموت أحد إلا بقدر الله ، وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له ، ولهذا قال ﴿ كتابًا مؤجلا ﴾ ، وقال : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (٢).

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء ، وترغيب لهم فى القتال ، فإن الإقدام والإحجام لاينقص من العمر ولايزيد فيه ، ولا علاقة للموت بالقتال أو اقتحام المخاطر ف ﴿ أينها تكونوا يدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ﴾ (٢) \_ ﴿ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ﴾ (٤) . وكم من مجاهد ما ترك معركة إلا وكان فى مقدمتها ، ثم مات على فراشه .

إن الجهاد لا يقدم الأجل ، والتقهقر والتخلف عن المعارك لا يطيل العمر ، وهذه قضية يجب أن ترسخ في قلوبنا جيدًا .

وقد عرض الله في الآية بمن حضر المعركة في أحد طلبا للغنائم ، وامتدح ووعد من حضرها طاعة لله ، وابتغاء ثواب الآخرة

(١) القرطبي: ٤/ ٢٢١ - ٢٢٢.
 (١) النحل: ١٦ .

ونظير هذه الآية : قوله تعالى ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ﴾ (١).

ثم يعاتب الله عزّ وجل الذين ضعفوا عن القتال يوم أحد بعد ما أشاع المشركون كذبا خبر استشهاد رسول الله قائلا:

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِيِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا خَفُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا آسَتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُعِبُ الصَّنجِرِينَ ﴿ لَكُ

كم من نبى قاتل وقاتلت معه جموع كثيرة! فها ضعفوا لما أصابهم ، وما تركوا جهادهم ، بل صبروا وصابروا ، فكونوا مثلهم ، لتكونوا نهاذج مضيئة لمن بعدكم من المؤمنين ، والله يحب الصابرين .

وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَآ أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُ فَا كَانَ فَوَلَا اللهِ اللهِ وَأَنصُرُ فَا كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنصُرُ فَا كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

علموا أن النصر لا يكون إلا بالطاعة ، فدعوا ربهم أن يغفر ذنوبهم . وعلموا أيضا أن ثباتهم في المعركة لا يكون إلا بتوفيق الله وعونه : فقالوا ﴿ وثبت أقدامنا ﴾ وطلبوا النصر منه وحده . فالنصر لا يملكه أحد إلا الله .

وهذا أدب السلم مع ربه: حيث ينبغي أن يتوجه إلى الله دائما في كل نوائبه.

# فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ فَ

لبى الله دعاءهم فغنموا في الدنيا وقهروا عدوهم ، ونالوا الدرجات العلا في الجنة ، لأنهم أحسنوا طاعة ربهم ، وساروا على منهجه في حياتهم ، وحملوا لواء الدعوة إلى دينه ، ففازوا وسعدوا في الدارين .

ويذكر الإمام الرازي رحمه الله تفسيرا جميلا في هذا البسان فيقول: « إن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا: ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ﴾ . فلما اعترفوا بذلك، سماهم الله محسنين ، كأن الله تعالى يقول لهم: إذا اعترفت

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۰.

بإساءتك وعجزك، فأنا أصفك بالإحسان، وأجعلك حبيبا لنفسى، حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز»(١).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَكُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَكُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّال

لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء: حذر من طاعة الكافرين ، يعنى : مشركى العرب : أبا سفيان وأصحابه ، وقيل : اليهود والنصارى وقيل : يعنى المنافقين (٢)، وقيل : عام في مطاوعة الكفرة والنزول على أحكامهم ، فإنه يجر إلى موافقتهم (٣). والمعنى أن الله تعالى يحذر عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين ، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة .

# بَلِ اللَّهُ مُولَكِكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ عِ

إن مولاكم هو الله: فلا تطيعوا غيره ، لأنه هو وحده الذي سيتولى نصركم على عدوكم بإلقاء الرعب في قلوبهم ، وهو سلاح لا يملكه أحد سواه سبحانه وتعالى .

سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعَبَ بِمَا آشَرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلَ بِهِ مَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلَ بِهِ مَا لَظُلَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ الْفَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ الللِّهُ اللللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّ

بعد أن أمر الله المؤمنين بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه ، بشرهم بأنه سيلقى فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم ، مع ما ادّخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والنكال .

روى أنه لما ارتحل جيش المشركين إلى مكة يوم أحد حتى بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا: سنرجع نقتل منهم ما تركناه ونستأصله ، فألقى الله فى قلوبهم الرعب ، فرجعوا عما عزموا عليه .

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال : « أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نُصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . وأحلت لى الغنائم ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث

 <sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازى: ٩/ ٢٥ .
 (٢) تفسير الفرطبي: ٤ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتوحات الإلّـهية : ١ ـ٣٢٣.

إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة » (١).

وَلَقَدُ صَدَقَتُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَقِّ إِذَا فَصَدَاتُمُ مِيادُنِهِ مَ مَا أَرَسَكُم فَشِلْتُ مَ وَتَنَسَرَعْتُم فِي الْأَمْدِ وَعَصَدَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِن مِيكُم مَن يُرِيدُ الْأَنْفِ وَعَصَدَيْتُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَة مَا تُحَبُّونَ مِن مُرِيدُ الْآخِرة فَلَمْ مَن يُرِيدُ اللّهُ فَي وَلَقَدْ عَفَا عَن حَمُم مَن يُرِيدُ اللّهُ فُو فَضْ لِ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُم لِيبَتَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَن حَمُم وَاللّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

روى أنه « لما رجع رسول الله على الله الله النصر ؟! فنزلت هذه الآية . وذلك أنهم لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟! فنزلت هذه الآية . وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء ، وكان الظفر ابتداءً للمسلمين ، غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة ، وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة ، فكان ذلك سبب الهزيمة » (٢) ، وهو عدم ساعهم أوامر الرسول للرماة بألا يتركوا مكانهم أبدا ولو قتل الجيش كله ، إذ لابد للجيش كله من هدف واحد ، حتى يخلص لهم النصر ، أما إذا تعددت أهدافهم : فإن الهزيمة تكون من نصيبهم .

ثم يمنّ عليهم أرحم الراحمين بعد استيعاب الدرس . بعفوه سبحانه عنهم ، فضلا منه تعالى عليهم .

لقد صرف الله النصر عن المؤمنين : لما فشلوا ، وتنازعوا فى الأمر ، وترك الرماة مراكزهم، وظهرت فيهم طائفة تؤثر الدنيا على الآخرة .

كما أنه تعالى كافأهم على كل ذلك : غما على غم ، أى : هزيمة ، وضياع غنيمة ،

<sup>(</sup>١) رواه : البخارى كتاب الصلابة باب قول النبى على الله على الأرض مسجدا وطهورا ) ورواه : مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي : ٤ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ .

وسقوط قتلى وجرحى ، تمحيصا لهم وتدريبا على الطاعة ، لكيلا ينشغلوا بعد ذلك عن مهامهم الأساسية التي نيطت بهم ـ بالغنائم والاختلاف عليها .

وفى ختام الآية الكريمة: يهدد المولى ويتوعد من يعود لمثل هذه المخالفات، قائلا ﴿ وَاللّٰهِ خَبِيرِ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾. وفيها ـ كذلك ـ وعد بالخير والنصر: لمن يمتثل ويطيع أوامر الله تعالى، وقادته.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنابِعَدِ الْغَيِّمِ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةُ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدَّ أَهَمَّ تَهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَنِهِلِيَّةٍ يَقُولُونَ هَل لَّنامِنَ الْأَمْرِمِن ثَنَيَّةٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِكُلُّهُ لِلَّهِ يُحَفِّفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَدَهُنَّا قُل لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُز الَّذِينَ كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِّصَمَافِي قُلُوكِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ فَيْ

ثم بعد هذا الدرس تفضل الله على المؤمنين الذين ثابوا إلى رسول الله على ، ورجعوا إلى رسول الله على المؤمنين الدين ثابوا إلى رسم : فغشيهم ـ من فضله ـ نعاس ، عاد إليهم به الأمن والأمان .

أما طائفة المنافقين ، وهم الذين ﴿ قد أهمتهم أنفسهم ﴾ : فلم يتفضل الله عليهم بهذه العناية ، إذْ لم يكن لهم هم إلا نجاة أنفسهم ، حيث ظنوا أنه لن ينصر الله رسوله ، وظنوا أنه لن يعود الرسول والمؤمنون إلى المدينة .

ثم أشارت الآية إلى الكلام الذى صدر عن ظنهم الجاهلي الباطل ﴿ يقولون هل لنا من الأمر من شيء ﴾ ؟ إنهم يلقون باللائمة على رسول الله \_ ﷺ \_ ، حيث لم يأخذ بمشورتهم ورأيهم. ولو عمل بمشورتنا ، وأخذ برأينا ، ومكثنا في المدينة ولم نخرج إليهم ﴿ ما قتلنا ها هنا ﴾ .

وهذا جهل منهم ، وزعرعة ، وعدم رسوخ إيهان ، فلا يمنع حذر من قدر . ويرد الله عليهم جهلهم بأنه سبحانه يشرح صدور من كتب عليه القتل إلى الخروج من بيته ، تنفيذا لقدره عزّ وجل ، الغالب ، المحتوم ، الذى لا يفر منه أحد ، كها أن ما يجريه الله على عباده المسلمين من ابتلاء ومصاعب ومشاق ليس إلا ليخرج ما في الصدور ،

ويظهر ما فيها من إيهان وإخلاص أو نفاق وارتياب والله عليم بذات الصدور .

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ كِلِيمُ عَلَيْ

يعنى من هرب إلى المدينة فى وقت الهزيمة من أمام جيش المشركين دون من صعد الجبل، إنها استذلهم الشيطان فكرهوا البقاء فى المعركة لكى لا يُقتلوا .

ثم أخبر الله عز وجل عن جزيل لطفه ورحمته بمن أثمر درسُ أحد في قلوبهم ، ورجعوا إلى ربهم تائبين نادمين ، وذلك بالعفو عنهم والمغفرة لهم . . !! فسبحانك يا غفور يا حليم .

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَا ثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِدِيرُ فَيْ

في هذه الآية: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم ، فقال تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تكونوا مثل هذا الصنف الكافر. إنها هي أقدار وآجال ، والله يتخذ ويصطفى من عباده الصالحين شهداء في سبيله. أما أقوالهم هذه فها وجدت في قلوبهم إلا لتكون حسرة على ما أصابهم.

واعلم أن الذي بيده الحياة والموت هو الله ، ولا دخل للضرب في الأرض بالسفر إلى التجارة أو غيرها من غزو ونحوه فيها يعتقدونه .

# وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُمَّدُ لَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ ٢

إن الموت في سبيل الله أو القتل : خير من الدنيا وما فيها ، إذْ هو الموت الذي لا يدانيه شرف ، إنه رحمة من الله ومعفرة للذنوب ، فهل بعد هذا الخير من خير ؟

## وَلَيِن مُّنَّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿

إن موتكم أو قتلكم مرجعه إلى الله ، فالذي بيده هذا كله هو خالقكم ، وستحشرون

إليه ، ليجزيكم بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءًا!

ثم يبين الله عز وجل خلقا ساميا من أخلاق رسوله على الله الذي نال القسط الأوفى مما حدث يوم أحد ، بسبب مخالفة الرماة لأوامره ، فيقول سبحانه :

فَيِمَارَجْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوَكُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا مِنْ مَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَنْهِ

يخاطب الله تعالى رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيها ألآن به قلبه على من خالف أمره يوم أحد بصفة خاصة وعلى أمته المتبعين لأمره بصفة عامة ، كأنه تعالى يقول له : فبأى شيء جعلك الله لهم سهلا لينا ، لولا رحمة الله بك وبهم ؟ و(ما ) هنا صلة كها يقول المفسرون ، والمعنى فبرحمة من الله .

إن رحمته على الله على على على على على على عليه على الله على على على على على على على على على الخلق : لانفض الناس من حوله .

وهذا الخلق يُجِب أن يتحلى به كل من يدعو إلى الله ليجمع حوله القلوب بإذن الله .

و بعد التشاور في الأمر : ، إذا عزمت على شيء يا محمد وكذلك \_ أمتك \_ ﴿ فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ أى : بعد الأخذ بأسباب اختيار أصوب الأمور، اعزم، ثم توكل على الله .

إِن يَنْهُ رَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَعْدُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ

هذه الأية الكريمة تركز في قلوب المؤمنين: أن النصر والخذلان مرجعها إلى الله وحده ، وأنه سبحانه هو الذي يقدر الأسباب، وأن هذه الأسباب مهم كثرت ، والقوة المادية مهما حشدت ، مع غفلة الأمة عن الله ، حلت الهزيمة بها ، إذْ لا أحد ينصركم

من غير الله إن خذلكم ، وإن نصركم الله فلن يستطيع أحد أن يغلبكم .

وهذا هو الدرس الذي يجب ألا يغيب عنا في حياتنا ونحن نواجه الكفر والجاهلية : وهو توثيق علاقتنا بالله تعالى .

وَمَا كَانَ لِنَهِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ثُمَّ تُوكَّى كَثُلُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

« لما أخلّ الرماة يوم أحد بمراكزهم خوفا من أن يستولى غيرهم من المسلمين على الغنيمة ، فلا يصرف إليهم شيء : بينّ الله سبحانه أن النبي عليه لا يجور في القسمة ولا يخون فيا كان من حقكم أن تتهموه (١١)».

إن أنبياء الله كلهم معصومون، فلا يمكن أن يتأتى من واحد منهم خيانة في شيء، وكيف يخونون وهم المؤتمنون على وحي السماء ، وقد اشتهروا بالأمانة بين الناس ؟

# أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ

إن الله عزّ وجل لا يسوى بين من اتبع رضوان الله ، ـ فلم يغْلُل ، ولم يجعل لنفسه هدفا غير اتباع مرضاة الله \_ وبين من تولى عن النبي عليه ، وأراد الكفر والغلول ؟ فالأول له رضوان الله في الدنيا والآخرة ، والثاني مأواه جهنم وبئس المصير . ﴿أَفْنجعل المسلمين كالمجرمين \*ما لكم كيف تحكمون ﴾ (٢).

﴿أَفْمَن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ﴾ (٣).

## هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَلَيْ

يعنى أهل الخير وأهل الشر درجات ، أي متفاوتون في منازلهم ؛ فمن اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله كل منها له مكانته عند ربه ، فاحذروا اطلاع الله على قلوبكم وأعمالكم .

> (١) تفسير القرطبي: ٤ / ٢٥٤. (٢) القلم: ٣٥\_٣٦ .

(٣) القصص: ٦١.

لَقَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكِتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ عَبْ ضَلَالٍ مُّبِينٍ عَبْ فَالْمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ عَبْ

يمتن الله سبحانه على المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم ، وهي نعمة الرسالة التى أرسل بها النبى محمدًا على المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم ، والنبى محمدًا عليهم ، والتى أخرجتهم من الظلمات إلى النور، وأعادت إليهم إنسانيتهم ، وعرفوا طريق التوحيد والاستقامة بسببها ، حيث أرسل إليهم هذا النبى على القرآن والسنة ، فأرشدهم بعد أن كانوا من قبله في ضلال كبير، وجهل مطلق . ﴿ من أنفسهم ﴾ أى من جنسهم ، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالستة والانتفاع به .

أَوَلَمَّا أَصَنبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَا أَقُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيدٌ عَنْ

إن الحديث عن غزوة أحد وما لحق المسلمين فيها من إصابات : لم ينته ، بل ما تزال الآيات تذكر المسلمين بفضل الله عليهم يوم بدر، وتضع أسباب الانهزام يوم أحد أمام أعينهم ، وتربيهم على أن يرجع كل مسلم عند أية مصيبة إلى نفسه ، ليفتش وينقب عا اقترف من ذنوب . ﴿ قد أصبتم مثليها ﴾ أى يوم بدر؛ فلقد أصاب المسلمون من المشركين يوم بدر ضعف ما أصاب المشركون منهم يوم أحد ؛ فلم تستغربون وتقولون: من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ؟ ونحن نقاتل من أجل الله ، ونحن مسلمون ، وفينا رسول الله ، وأعداؤنا مشركون ؟ ﴿قل هو من عند أنفسكم ﴾ يعنى : مخالفة الرماة لأوامر رسول الله ﷺ كها سبق القول .

## وَمَا أَصَكَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُوْمِنِينَ

يبين الله سبحانه في هذه الآية : أن كل ما يحدث في الكون بإذن الله . أى أن «فراركم بين يدى عدوكم، وقتلهم لجماعة منكم، وجراحتهم لآخرين، كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك، ﴿ وليعلم المؤمنين ﴾ أى الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا»(١).

<sup>(</sup>١)تفسير ابن كثير : ١/ ٤٢٥ .

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُواْ فِسَبِيلِ اللهِ أَوِادْفَعُواْ قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِيلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

إن من حكم إنزال الهزيمة بالمسلمين في أحد: إظهار علم الله الأزلى في واقع الناس، ليكون علم مشاهدة؛ إذ يُمّيز الله المؤمنين وهم الذين ثبتوا مع رسول الله على واستشهدوا، من المنافقين وهم فئة عبد الله بن أبي بن سلول، الذين رجعوا معه في أثناء الطريق عن نصرة النبي على المنتهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة، ولهذا قال وأو ادفعوا أي : كونوا معنا دون أن تقاتلوا، ليكثر سوادنا، أمام أعدائنا، فيكون ذلك دفعا وقمعا، فتعللوا قائلين ولو نعلم قتالا لا تبعناكم قال عالم عنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم؛ ولكن لا تلقون قتالا "(۱) هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أي أي : قد بان حالم، وانكشف سترهم وظهر نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون ؛ فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال، وإن كانوا كافرين في الحقيقة، وواقع الحال (۲).

الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلُ فَاذَرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾

لما انتهت المعركة، وأسفرت عها أسفرت عنه: نفث المنافقون سمومهم فيها بينهم، فقالوا: لو أطاعونا وقبلوا مشورتنا ، فلم يخرجوا من المدينة، ما قتل من قتل من المسلمين.

ويأتى الرد ليصحح هذه العقائد الفاسدة ﴿ قل فادر وا عن أنفسكم الموت ﴾ أى : فادفعوا وامنعوا عن أنفسكم الموت حين يأتيكم الملك الموكل بكم ، لقبض أرواحكم فى غير وقت القتال ، ودون الخروج ، إن كنتم صادقين في مشورتكم وزعمكم .!!

وهيهات . . هيات . . !!

وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ١

 <sup>(</sup>١) انظر ابن كثير : ١/ ٤٢٥ .
 (٢) انظر ابن كثير : ١/ ٤٢٥ .

بعد أن ميَّز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين ، وكشف أباطيل المنافقين ، وردِّ مكائدهم إلى نحورهم ، طمأن الله عز وجل قلوب المؤمنين على مصير الشهداء ، فأنزل الله هذه الآية مصححًا بعض المفاهيم عن الشهيد ، فيخبرنا تعالى أن الشهداء وإن قتلوا في هذه الدار ، فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار .

إذ لما بينت الآية السابقة : أن الحذر لا ينجى من القدر ، وأن الشجاعة في مواجهة المخاطر لا تقدم أجلا ، وأن الجبن والتخاذل لا يؤخر موتا ، أو يطيل عمرًا ، بين سبحانه في هذه الآية : أن من قتل في سبيل الله لم يمت ، بل هو حى عند الله في جنة عرضها السموات والأرض ، تجرى عليه أرزاق الخالق ، كما كانت تجرى عليه في الدنيا - وحياته حيثال أكمل وأفضل من حياته في دار الدنيا .

والآية : في شهداء أحد ، وقيل : بل هي عامة في جميع الشهداء (١) .

وقد اختلف العلماء حول معنى هذه الحياة . فالذى عليه المعظم هو «أن حياة الشهداء محققة (٢) . ثم منهم من يقول : تُرد إليهم الأرواح فى قبورهم ، فينعمون ، كما يحيا الكفار فى قبورهم ، فيعذبون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة ، أى يجدون ريحها وليسوا فيها . وصار قوم إلى أن هذا بجاز. والمعنى أنهم فى حكم الله مستحقون للتنعم فى الجنة وهو كما يقال : ما مات فلان ، أى : ذكره حى ؛ كما قيل :

مَوْتُ التقيِّ حَياةٌ لا فَنَاءَ لها

قد مات قومٌ وهم في الناسِ أحياء " (٣)

فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

إن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله ، فرحون بها هم فيه من النعمة والغبطة . ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله ، أنهم يقدمون عليهم ، وأنهم لايخافون مما أمامهم ، ولايجزنون على ماتركوه وراءهم .

وبعد أن أخبر الله عز وجل أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، يخبر تعالى كذلك أنهم يتمنون أن يردوا إلى الدنيا فيقتلوا عشر مرات .

<sup>(</sup>١) القرطبي: ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) للتوسع انظر : مبحث « الحياة البرزخية » من كتاب « زاد الدعاة » ٢ / ٩٥ الطبعة الثالثة للمراجع .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي : ٤ / ٢٦٩ .

روى البخارى ومسلم ـ واللفظ له ـ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه قال الدنيا ولا أن رسول الله على الدنيا ولا أن لله عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لله الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة» (١).

إن الشهداء يستبشرون بإخوانهم الذين يسيرون على درب الجهاد في سبيل الله حتى إن الشهداء يستبشرون ما عوفناه إنهم يقولون لما رأوا ما أعد لهم في الجنة : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عوفناه من الكرامة .

وكفي بهذه الآية ترغيبا في الشهادة في سبيل الله .

## المُوْمِينَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله

إنهم فى بشارات متعددة من ربهم الكريم ، وفضائل لا تحصى . وهذا هو كرم الله عز وجل .

فهل من مشمر عن ساعديه لينال الشهادة في سبيل الله؟ .

فها تأخرت الأمة إلا بعد أن تركت الجهاد! وما تداعت عليها الأمم كها تتداعى الأكلة على قصعتها إلا بعد أن هابت عدوها ، ورغبت في الدنيا واشترتها بالآخرة!!

ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوالِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالَّقَوْا ٱجْرُعَظِيمُ عَلَيْهُ

كان هذا يوم حمراء الأسد . فبعد أن عزّى الله سبحانه وتعالى رسوله على والمؤمنين عمن قتل منهم يوم أحد فى سبيله بأفضل أنواع التعزية وألطفها ، بأن ذكر ما أعدّ لهم من الكرامة والفضل : ذكر سبحانه وتعالى حال من رجع من أحد ، وموقفهم من إرهاب عدوهم ، وتجمعهم لاستئصالهم .

وسبب ذلك : «أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد ، وبلغوا الروحاء ، ندموا، وقالوا : إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل ، فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم . فهموا بالرجوع . فبلغ ذلك رسول الله عليه ، فأراد أن يرهب

<sup>(</sup>١) رواه البخارى كتاب الجهاد باب : تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ورواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .

الكفار ، ويريهم نفسه ومن أصحابه قوة ، فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبى سفيان وقال : ` أريد أن يخرج الآن معى إلا من كان معى في القتال . فخرج الرسول سفيان وقال : ` أريد أن يخرج الآن معى إلا من كان معى في القتال . فخرج الرسول اللهيئة على ثلاثة أميال ، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين ، فانهزموا . "(١) وانصرفوا إلى مكة مسرعين . وكانت غزوة حراء الأسد صبيحة يوم أحد ، فأقام بها الرسول الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، ثم رجع إلى المدينة ، مما يؤكد أنه لم يكن هناك هزيمة واضحة في هذه المغزوة ، لأن للهز مة معالم لاتنطبق على هذه المعركة ، منها الاستيلاء على الأرض أو قتل القائد أو سبى الماء وغير ذلك .

هذا وقد وعد الله عز وجل الذين استجابوا لرسول الله على على ما هم من جهد ومشقة أجرًا عظيما فقال سبحانه ﴿ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرًا عظيم ﴾ .

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّ بُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ عَنَى

وهذه الآية أيضا وإن كان نزولها للسبب نفسه: إلا أنها تدعو المسلمين في كل الأزمان ألا يخافوا جموع أعدائهم ، وأن يحسبوا عليهم ربهم ، فهو حسبهم ونعم الوكيل.

إن تجمع الجموع لحرب المسلمين لا يزيد المسلمين الصادقين إلا إيانا ، ولا يزيدهم إلا اعتصاما بحبل الله ، وثقة في دينهم ، واطمئنانا إلى مولاهم ، حيث إن النبي وصحابته لم يضعفوا حين ﴿قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، بل كان ذلك عاملاً قويا من عوامل اطمئنانهم ، واعتزازهم ، وتمسكهم بدينهم !!

وهذا هو السبيل إلى النصر ، لا ترهبنا الجموع ، ولا ترهبنا الأحلاف، ولا ترهبنا الاتحادات المعادية بل لا يـزيدنا ذلـك إلا استمساكًا بديننا ، واعتصامًا به ، والتجاءً إلى الله .

عن ابن عباس : ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ قالها إبراهيم \_ عليه السلام \_ حين ألقى في النار ، وقالها محمد \_ عليه الناس ﴿ إِن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (٢).

«. . . . وهذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أن كل أمر بقضاء الله وقدره .

 <sup>(</sup>١) تفسير الرازى: ٩ ـ ٧٩ الطبعة الثالثة ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣٠ .

«وذلك لأن المسلمين لما انهزموا عسكريا من المشركين يوم أحد: كان المقتضى \_ بحكم العادة \_ أن يحصل لهم ذل وانكسار وضعف ، إلا أن الله سبحانه وتعالى: قلب القضية ههنا ، حيث قذف في قلوب الغالبين ، وهم المشركون ، الخوف والرعب ، وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة .

«وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى ، وأنها متى حدثت في القلوب وقعت الأفعال على وفقها » (١).

قَانَقَلَبُوالِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلِ عَظِيمٍ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُلّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

«قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه ، واعتمدوا بقلوبهم عليه ، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة ، والفضل ، وصرف السوء ، واتباع الرضا. فرضّاهم عنه ورضى عنهم (٢٠).

وبعد . . فإن آلام أحد قد زالت ، وجراحها قد برئت ، وآثارها قد محيت ، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسسهم سوء . وقد أخذ تعالى يبين مكر الشيطان وأوليائه ، ويحث المؤمنين على خوفهم منه تعالى فقط فيقول :

# إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوْمِنِينَ عَن

فلا تخافوا أحدًا إلا الله ، وهو من تمام الإيهان. وهذا يكمن في قوله ﴿ إِن كنتم مؤمنين ﴾.

وَلاَ يَعْذُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلا يَجَعْلَ لَهُمْ حَظّافِ الْآخِرَةُ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

يأمر الله عز وجل رسوله والأمة كلها من خلاله ﷺ : ألا يحزنوا على كفر من كفر ، وعناد من يعاند ، وإن كثروا وانتشر باطلهم ، فإنهم لن يضروا الله شيئا ، ولن ينقصوا من ملك الله شيئا ، ولا من سلطانه سبحانه .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الرازى : ٩/ ٨١ - ٨٨ بتصرف . (٢) تفسير القرطبي : ٤ / ٢٨٢ .

أخرج الإمام مسلم عن أبى ذر عن النبى على فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادى: إنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا يا عبادى : كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدونى أهدكم . يا عبادى : كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعمونى أطعمكم . يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسونى أكسكم . يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب فاستخفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا غيم فتنفعونى . يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ، ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكى شيئا . ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكى شيئا . ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . ياعبادى : إنها هى أعهالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد ياعبادى : إنها هى أعهالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد يا الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (۱) .

وكما أن الله يريد ألا يجعل للذين يسارعون فى الكفر حيظًا ونصيبًا فى الآخرة، فإنه يتوعدهم \_كذلك \_ بالعذاب العظيم .

نعم لابد من الاختبار والابتلاء بالأوامر والنواهي :

فمن التزم وآمن ، فقد نجا ، ومن أعرض ونأى بجانبه ، فقد هلك .

## إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْكا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ

إن الذين يسارعون فى الكفر: هم الذين اشتروا الكفر بالإيهان ، وهل يشترى الكفر بالإيهان ، عاقل ؟ وهل يشترى الكفر بالإيهان إنسان يحب الخير لنفسه ؟ إنه عمى البصيرة وطمس الفطرة ، نعوذ بالله من الخذلان .

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا ثُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِمِمْ إِنَّمَا ثُمَّلِ لَمُمْ لِيَزْدَا دُوَا إِنْسَمَاً وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا ثُمُلِي لَكُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ عُلَى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم .

إن هذه الآية الكريمة ، تجيب عن بعض ما يدور فى الصدور : كيف يترك الله الباطل يصول ويجول ويظهر فى بعض الأحيان ؟ وكيف يتمكن أهل الباطل من إنزال الأذى بأولياء الله ؟ حيث تعالج هذه التساؤلات بقوله تعالى : ﴿إنها نملى لهم ليزدادوا الأذى بأولياء الله ؟ حيث تعالج هذه التساؤلات بقوله تعالى : ﴿إنها نملى لهم ليزدادوا أمهلهم الأذى بأولياء الله إلى المافرين أمهلهم وضلالهم ، وهذا هو كيد الله لهم ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴾ (١) \_ ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون \* وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ (١) . هؤلاء لهم عذاب مهين يوم القيامة .

مَّاكَانَ اللَّهُ لِيكَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَنَ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيكُلِّهُ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ لِيَّالِمَ عَلَى الْفَيْبِ وَلَهِ كَاللَّهُ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَل عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمُ ع

«أى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه \_ أيها الكفار والمنافقون \_ من: الكفر، والنفاق، وعداوة النبي عليه الكفر، والنفاق، وعداوة النبي عليه الكفر،

بل إنه سبحانه يفرق بين الخبيث والطيب : بالمحنة والتكليف .

وكذلك : ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ أى : على من يستحق النبوة ، حتى يكون الوحى باختياركم .

بل إنه سبحانه يختار من رسله من يشاء ليطلعه على غيبه تعالى .

ولذلك : فعليكم الإيمان والتصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب ، الذى لايعلمه إلا الله .

﴿ وَإِن تَوْمَنُوا وَتَتَقُوا ﴾ : فلكم الجنة ، وهو ﴿ أَجَر عظيم ﴾ ، وهذا هو الطريق الوحيد: للنجاة » (٣) .

وإلى هنا ينتهي الحديث عن غزوة أحد بعد بيان ما فيها من دروس .

ثم يبدأ درس آخر من دروس المعركة ، بين الأمة المسلمة وبين أعدائها ، وبخاصة اليهود . فيقول الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) الطارق: ۱۷ . (۲) القلم: ٤٤ ـ ٥٥

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي : ٢٩٠١ (بتصرف واختصار ) .

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ الِهِ مُوَخَيْرًا لَمُمَّ بَلَ هُوَشَرُّ لَمُمَّ اللَّهُ مِن فَضْ الِهِ مُوحَيْرًا لَمُمَّ بَلَ هُو شَرُّ لَمُمَّ اللَّهُ مِن فَضْ الِهِ مُؤَوْنَ مَا بَغِلُوا بِهِ عَنْ مَا لَقِيكُ مَدُّ وَ لِلَّهُ مِيرَ ثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مِنَا لَهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللللْهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللْهُ مُن اللللْهُ مِن اللللْهُ مُن اللللْهُ مُن الللللْهُ مُن اللللْهُ مِن اللللْهُ مُن اللللْهُ مُن اللللْهُ مُن الللللْهُ مِن اللللللِمُ الللللِهُ مِن اللللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللللللْمُ الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ مُن الللللْهُ مُن الللللْهُ مُن اللللْهُ مُن الللللْهُ مُن الللللْهُ مِن اللللْهُ مُن اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللِمُ الل

تعالج هذه الآية : قضية البخل ، وتبين أن إمساك المال عن أهله ، ممن لهم حق فيه ، سيعود بالهلاك على صاحبه في الآخرة .

وقد بين الإسلام معالم هذه القضية بها لا خفاء فيه. وقد وعى المسلمون هذه الحقيقة: فكانوا يقومون فى أموالهم بها يرضى الله سبحانه \_ المالك الحقيقى \_ فنجدهم فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ونجدهم يجاهدون بأموالهم فى سبيل الله، كما يجاهدون بأنفسهم هم ، ونجدهم يحسنون القيام بواجب الوكالة عن الله فى الأموال ، .

ولقد كان الرسول على القدوة للأمة في ذلك ، إذْ كان أجود من الريح المرسلة ، كما كان يَعِيِّةً يحث المسلمين دائها على القيام في أموالهم بها يرضى مولاهم .

واخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى عليه أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مُثل له يوم القيامة شجاعا (٣) أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بله زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بله زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بله زمّتيه ـ يعنى شدقية ـ ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ﴿ولايحسبن الذين يبخلون . . ﴾ الآية (٤) .

نعم: فالكل سيترك ما تحت يده ، وكلنا راحلون عن أموالنا وأهلينا ﴿ ولله ميراث السموات والأرض والله بها تعملون خبير ﴾ .

لَقَدُسَهِ عَالِلَهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغَنِيَاهُ سَتَكُتُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِينَآءُ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ عَلَى

(٣) شجاعا : نوع من الحيات . ١

(١) الحديد: ٧.

<sup>(</sup>۲) النور 🔉 ۳۳ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة .

«لما نزل قوله تعالى: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ﴾ (١) قالت اليهود: يا محمد: افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟!! فأنزل الله ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ » (٢).

وهذا هو دأب اليهود والمعروف عنهم من سوابق سوء الخلق ، وعدم التأدب مع الله ، وتحدى المؤمنين ، وسلاطة ألسنتهم ، وتشبيه يد الله بالغل . \_ غُلَّت أيديهم \_ فليس بعيدا عليهم أن يقولوا هذا القول ﴿ سنكتب ما قالوا ﴾ ونقدمه لهم في صحائف أعالهم ، ونكتب ﴿ قتلهم الأنبياء ﴾ السابقين بدون حق .

وهذه هى بعض جرائمهم . . !! فعلينا أن نعتبر من هذه الجرائم التى ينسبها الخالق إليهم ، فهم هكذا، ودائها يكونون !!

### ذَاكَ بِمَا فَذَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُ لَامِ لِلْعَبِيدِ عَلْمَ

سنقول لهم ذوقوا العذاب الشديد بها أسلفتم من جرائم بشعة . وهذا من عدل الله . ولا يظلم ربك أحدا .

ٱلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا آلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرَبَانِ تَأْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلُمُ فَلِمَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَهُمُ إِن كُنتُ مُ مَهِ وِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَهُمْ إِن كُنتُ مُ مَهَ وِينَ عَلَيْهُ

نزلت فى وفد من اليهود أتوا رسول الله عليه ، فقالوا: «إننا فى كتبنا قد عهد الله إلينا ألا نؤمن بأى رسول حتى يأتينا بقربان (صدقة) تأكله النار ، وهذه دلالة من دلالات النبوة التى نصدق بها أى نبى ، وأنت يا محمد ما فعلت ذلك ، ولا رأينا ذلك عندك فإن جثتنا به صدقناك ، وإلا فلست من الأنبياء (٣).

وكان ذلك منهم على سبيل التعنت ، لا على سبيل الاسترشاد (١).

ولذلك : قل لهم يا محمد ﴿ قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ﴾ الدالة على صدقهم، وكذلك ﴿ وبالذي قلتم ﴾ أى جاءوكم بالذي طلبتم منهم قبلا ، وتطلبونه الآن ﴿ فلم قتلتموهم ﴾ إذن . . ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيها تطلبون ؟!

 <sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۵۰ (۲) تفسير ابن كثير : ۱/ ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ٤/ ٢٩٥ . (٤) الفخر الرازي : ١/ ١٢١ .

# فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو مِٱلْبَيِنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ عَنْ

فإن كذبوك بعد هذا الذى بينته ، فلا تحزن ، ولا تغتم ، فهذا هو دأبهم ومسلكهم . فقد كذب رسلٌ كثيرون قبلك مع مجيئهم بالدلالات الواضحة . منهم نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ولوط وغيرهم . ( الزبر ) يعنى الكتب، فكتاب مزبور أى مكتوب . ﴿ والكتاب المنير ﴾ أى الواضح الجلى .

# كُلُّ نَفْسِ ذَآنِهَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنْمَا ثُوفَوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ فَمَن زُحْنَ كُلُّ نَفْسِ ذَآنِهَ ٱلْفُرُودِ عَنَ النَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱللَّانِيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ عَنْ

«المقصود من هذه الآية: تأكيد تسلية الرشول ﷺ، والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه ، وذلك من وجهين: أحدهما: أن عاقبة الكل الموت. وهذه الغموم والأحزان تذهب وتزول، ولا يبقى شيء منها، والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه. والثانى: أن بعد هذه الدار دارًا يميز فيها المحسن عن المسيء » (١).

فالفائز برضوان الله: هو الذي سيُّبْعَد عن النار ، ويدخل الجنة برحمة الله ورضوانه، وما هذه الحياة : إلا غمضة من الدهر تمر ، وإن طالت : فهي دنيئة حقيرة .

التُبْلُوك فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيرًا وَإِن تَصَبِرُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ اللهِ

الخطاب هنا موجه إلى النبى عَلَيْد والمعنى : لتختبرن ولتمتحنن فى متاعكم وأموالكم ، وذلك بالمصائب التى تحل عليها ، أو بالإنفاق منها فى سبيل الله وبقية تكاليف الإسلام الموجهة إلى المال .

أما الابتلاء في النفس فيكون بالمرض وألمه ، والموت وصعوبة الفراق .

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى : ۹ : ۱۰۱ .

وللمال وظيفة كبرى فى الإسلام ، فهو : وكل ما يملك المرء ، ملك لله سبحانه وتعالى، وهو الرازق ، والمسبب للأرزاق . فللفقراء نصيب من أموالنا ، فمنه تخرج الصدقات ، وتؤدى الزكاة ، وإن لم يسخر المال لأعمال الخير : فهو نقمة على صاحبه وابتلاء .

نعم إن المال ييسر حوائج الإنسان في الدنيا ، ولكن إذا كان جمعه في حد ذاته: خرج عن مفهوم وظيفته. وقد تكلمنا عن قيمة المال ووظيفته وأهميته في تفسير سورة البقرة .

والبلاء: هو ما قد بينه الله تعالى فى موقف آخر ﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ﴾ (١).

إن الله يسلى عباده المؤمنين عند مقدمهم المدينة المنورة قبل غزوة بدر الشهيرة. يسليهم عما يصيبهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين. آمرًا إياهم بالصفح والعفو، فإن لكل ذلك جزاءً عظيها.

ثم يشد على أيديهم ، ويشحذ هممهم ، ويقوى عزائمهم ، بقوله تعالى : ﴿وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ .

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ وَٱشْتَرُوا بِهِ مَثَنَا قَلِيلًا فَيِتْسَ مَا يَشْتَرُونَ عَلَى اللَّهُ فَيَالًا فَيِتْسَ مَا يَشْتَرُونَ عَلَى اللَّهُ فَيَالًا فَيِتْسَ مَا يَشْتَرُونَ عَلَى اللَّهُ فَيَالًا فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

هذه الآية: تنعى على أهل الكتاب مسلكهم وتصرفاتهم ، فهى توبخهم وتهددهم حيث إنهم أمروا أن يؤمنوا بمحمد على وببيان أمره ، وما أنزل عليه ، وذلك بأن الله أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم بذلك ، وألا يكتموا شيئا من ذلك العلم، وهذا العهد الذى يعرفون بمقتضاه صفة محمد ونعته . لكنهم خالفوا العهد ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به قيمة رخيصه وثمناً بخسا ، فبئست الصفقة صفقتهم! وبئست البيعة بيعتهم كما يقول ابن كثير!! (٢٠).

وهذا هو عهد اليهود دائما وما يزالون : بارعون في نقض العهود والمواثيق ، ولي

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٥ . (٢) ١ / ٤٣٦ .

الحقائق، والهروب من الواقع ، خبثاء في أنفسهم ، غادرون على من حولهم ، ناقضون كل بناء عتيد .

وفى هذا درس من الله سبحانه لكل إنسان ، ولكل أمة ، أن يحذر ـ وأن تحذر ـ منهم . «قال الحسن وقتادة : هى ـ الآية ـ فى كل من أوتى علم شىء من الكتاب ، فمن علم شيئا فليعلمه ، وإياكم وكتهان العلم فإنه هلكة . وقال محمد بن كعب .

لا يحلّ لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله (١)».

وفي هذا: تأكيد لقيمة العلم ، وأثره بين الناس ، وقيمة نقله وإشاعته وتعليمه .

لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمَ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ عَلَى

كان رجال من المنافقين إذا خرج النبى عَلَيْهِ إلى الغزو: تخلفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله عَلَيْهِ ، فإذا قدم النبى عَلَيْهِ : اعتذروا إليه ، وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بها لم يفعلوا ، فنزلت الآية» (٢).

وفى رواية للضحاك أوردها القرطبى كذلك : «أن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد فى كتابنا أن الله يبعث نبيا فى آخر الزمان يختم به النبوة ، فلما بعثه الله سألهم الملوك أهو هذا الذى تجدونه فى كتابكم ؟ فقال اليهود طمعا فى أموال الملوك : هو غير هذا فأعطاهم الملوك الخزائن ، فقال الله تعالى ؛ ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا ﴾ الملوك من الكذب ، حتى يأخذوا عرض الدنيا . (٣) » فلا تحسب يا محمد أن هؤلاء الملاعين ناجون من النار .

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ ۞

وهذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وتكذيب لهم (١٠).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَكَتِ لِأَوْلِى النَّالَبِ اللَّيْكَتِ لِأَوْلِى النَّالَبَابِ اللَّهَارِ لَآيَكَتِ لِأَوْلِى النَّالَبَابِ اللَّهَارِ لَآيَكَتِ لِأَوْلِى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي : ٢ / ٣٠٤ . (٢) ، (٣) تفسير القرطبي : ٤ / ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي : ٤ / ٣٠٨.

في هذه الآية الكريمة : دعوة واضحة إلى النظر في خلق الله تعالى ، وإعمال الفكر في ملكوته سبحانه ، وذلك للاستدلال بآياته المبثوثة : في ﴿ السموات والأرض ﴾ ، وفي كيفية خلقها ، وكذلك في ﴿ اختلاف الليل والنهار ﴾ وما ينتج عن ذلك ، وما يدل عليه ذلك . !!

إذْ لا يصدر كل ذلك ، أو بعض ذلك ، إلا عن : حى ، قيوم ، قدير ، قدوس، سلام ، غنى عن العالمين .

وبهذا: يكون إيهانهم مستندًا إلى اليقين ، لا إلى التقليد ، ووراثة الدين .

وأولو الألباب : هم أصحاب العقول الزكية، التي تدرك الحق فتتبعه ، والباطل فتتجنبه .

ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِخَلْقِ اللَّيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيخَلْقِ اللَّيْمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقَتَ هَلَا ابْسَطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ اللهِ

هذه صفات أولى الألباب . وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه على الله أريد بك فتحًا جديدًا في عالم الإنسان . نعم إن الله يريد بمحمد أن تتفتق العقول ، وتنشرح القلوب ، وتطرب الصدور بفهم جديد في عالم الأرضين والسموات .

إن محمدا ينادى بتوحيد الله وعبادته ، كما ينادى بدراسة الأرض ودراسة الإنسان. يقول تعالى : ﴿ وَفَي الْأَرْضِ آيات للموقنين ﴾ (١). ويقول كذلك ﴿ وَفَي الأَرْضِ آيات للموقنين ﴾ (١).

إذ إن الإسلام ليس دين عبادة وتقديس للخالق الأعلى بغيبيات غير منظورة فقط ؛ بل هو إدراك للحقيقة ، يقذف به الحق سبحانه في قلوب الذين قالوا لا إله إلا الله وحده لاشريك له، فتتفتح أنفاس المعرفة فيهم، فينظرون في ملكوت السموات والأرض.

وهنا مجال واسع لدراسة علم طبقات الأرض، وطبقات الجو ، لكى يخوض الباحثون من المسلمين في طبقات الجو العليا حتى يصلوا \_ أو يكادوا أن يخترقوا غلاف الأرض \_ إلى عوالم أخرى كونية .

<sup>(</sup>۱) الذاريات : ۲۱ . (۲) الذاريات : ۲۰ .

وهذا مطلوب منهم .

ولكن السؤال: لم تعطلت ملكات البحث عند المسلمين؟

وهذه وقفة مهمة يجب أن: نسأل فيها كثيرا، وأن نبحث في دائرتها طويلا، عن سبب تقدم الغرب وتأخر الشرق الإسلامي في هذا المضهار؟!!!

# رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ عَلْ

يا ربنا إنك من تدخله النار فقد «أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع . . ويوم القيامة لا مجير لهم منك ، ولا محيد لهم عها أردت بهم »(١).

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا

أى داعياً يدعو إلى الإيمان \_ وهو الرسول على قائلا ﴿ آمنوا بربكم فآمنا ﴾ فاستجبنا له واتبعناه . وبثبوت إيمانهم دعوا الله مخلصين صادقين قائلين :

# رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَبَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ عَ

الذين استمعوا لعبدك ونبيك فأصبحوا في طريقك وعلى طريقك .

ولما عاشت هذه النفوس ، وتلك الضهائر ، وتلك الأرواح في سبحاتها القدسية التي نورت الأرواح ، وأخذت بالقلوب والضهائر فرققتها وزكتها ، فعاشت تتذاكر وتدرس معانى الآيات ومقاصدها ، وما تريده بالإنسان الذى آمن وسلم ، بالوجود والقدرة ، ووجدت أن الله يطلب من عباده التفكر فيه : طلبت هذه النفوس غفران الله لها ، وتكفير سيئاتها ، وصفح الله الدائم عن ذنوبها ؛ حيث إنه باستغراق الإنسان في صورة الكون يصبح حريصا على أن ينال كل ما وعدت به الرسل والأنبياء من قبل محمد فتهب الأرواح داعية :

رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِيمَادَ 🌣

وهذا : طلب الواثق من عبوديته ، المطمئن لكرم ربه وسخائه .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱ / ۴۳۹ .

وتتجلى عليهم أنوار الإشراق بالاستجابة. سبحان الله !قلوب تدعو . . ورب فرد صمد يستمع لعباده!

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُن ثَنَّ بَعْضُكُم مِّن ا بَعْضٌ فَا لَذِينَ هَا جَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيك هِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيكِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَكِيّنَا تِهِمْ وَلَأَذْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُثُوا بَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ مُحَسِّنُ ٱلثَّوابِ عَلَى مَنْ عِندِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ مُحَسِّنُ ٱلثَّوابِ عَلَى

إن من إكرام الله سبحانه وتعالى أنه العدل الحق لا يضيع عمل عامل من خلقه ، ذكرا كان أو أنثى.

وفى قوله تعالى ﴿ بعضكم من بعض ﴾ : منتهى الإنصاف والتكريم للمرأة والرجل معّا ، فهو يجعلها حقيقة إنسانية واحدة . . ناط بها أمانة التدبير فى الخلق ، وكلفها بالتلقى عن رسول الله ﷺ ، ومشاركته حمل الأمانة ، وتأدية الرسالة .

ثم رفع الذين تقدموا للجهاد من الرجال والنساء فهاجروا في سبيل الله ، واحتملوا في سبيله أن يخرجوا من ديارهم ، ويلقوا أذّى كثيرا من الكافرين الظالمين .

ثم كانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى: أن كفر عنهم سيئاتهم ، وأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وأثابهم من عنده حسن الثواب .

# لَا يَعُزَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَكُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَيِثْسَ الْبِهَادُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَيِثْسَ الْبِهَادُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْ

يقول القرطبى: «قيل الخطاب للنبى عَلَيْهِ والمراد الأمة ، وقيل: للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجائر (١) وأموال . . . وقد هلكنا نحن من الجوع ، فنزلت هذه الآية أى لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم فى أسفارهم » (٢).

إنهم لا يحوزون من الدنيا إلا متاعًا قليلا يساقون بعده إلى جحيم أبدى ، فبنست النهاية .

<sup>(</sup>١) جمع تجارة . (٢) تفسير القرطبي : ٤/ ٣١٩ .

لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُخَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿

إنهم كانوا صادقين فيها اعتقدوا ، فرزقهم الله علما ومعارف ، برّوا بها آباءهم وأبناءهم .

عن عبد الله بن عمرو قال : إنها سهاهم الله الأبرار ، لأنهم بروا الآباء والأبناء ، كها أن لوالديك عليك حق .

والبار: هو الذي لا يسىء وإن أُسيء إليه ، وهو الذي يعطف على كل ضعيف منكسر ، ويحسن إلى من أساء إليه ، ولا ينسى الفضيلة لمن أكرمه .

وَإِنَّمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمَ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَ اللَّهِ أُولَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ عَنْ

يقرر الله سبحانه وتعالى: أنه ليس كل أهل الكتاب فى شر وكفر وقسوة وعلظة قلب وظلمة نفس ، ولكن منهم من يؤمن بالله ، فيخشع قلبه ، وترق مشاعره ، فيصدق بمحمد عليه الذين أيقنوا بالكلمات التى أنزلها الله على آدم ، وبرسالة نوح ، وأن إبراهيم وموسى وعيسى امتداد لآدم عليه السلام ، وأن محمدا جاء خاتما ومتماً لكل الحق من لدن هبوط آدم عليه السلام من الجنة .

أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ «ثلاثة لهم أجران: . . » الحديث وذكر منهم رجلاً من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى (١). 
﴿ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ﴾ أى لا يكتمون ما بأيديهم من العلم، كما فعلته الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا، ولهذا قال تعالى: ﴿ أُولئك لهم أُجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ﴾ قال مجاهد: يعنى سريع الإحصاء (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله . (٢) تفسير ابن كثير : ١ / ٤٤٤ .

# يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَايِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغَلِّحُونَ ثَغُلِحُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

يأمر الله سبحانه عباده بالصبر على العبادة ، وإقامتها في مواقيتها . فإن فعلوا فقد أفلحوا . والمرابطة : بمعنى القتال في سبيل الله وحراسة ثغور المسلمين . أما الصبر فهو على أشياء كثيرة ، منها : العبادة والنفقة ، والمصابرة على إقامة الصلوات في أوقاتها، والصيام إذا حضر الشهر ، والحج إذا توافرت النفقة والأمن والصحة ، وأداء الزكاة ، كل ذلك يعد رباطا في سبيل الله . والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا .

واليوم وقد غابت دولة الإسلام: فقد وجب الجهاد، والجهاد اليوم هو الرباط، وقد ربط الله سبحانه تبارك وتعالى بين الصبر والرباط والتقوى والفلاح.

فالذين يقيمون الصلاة ويصابرون على إقامتها وعلى الرباط في سبيل الله هم الذين منالله من الله .

إن من أوجب الواجبات على المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله فى العمل المستمر الدءوب على عودة دولة الإسلام رشيدة مسترشدة بكتاب الله وسنة رسوله. فذلك هو الرباط المعهود .

و إنى لأرى اليوم أن المرابطة هنا لا تنصب فقط على المداومة على العبادات: ولكنها أصبحت ضرورة تتحقق بأنها مرابطة دفاع وحماية لحدود المسلمين. ثم مرابطة عمل وإرشاد وتعليم للأمة المسلمة التي فقدت هويتها ، وأصبح واجبا على المسلمين الدراسة والبحث لعلاج هذا الأمر الذي أفقدنا هويتنا الإيانية.

ندعو الله فى ختام هذه السورة الكريمة: أن يكتبنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . وضحوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . مرابطين من أجل إعلاء كلمة الله . لا يخشون فيه سبحانه لومة لائم ، ولا يحيدون عن صراطه . لا يرهبهم عدو فينحيهم عن الجهاد ، ولا ظالم فيغريهم جبروته أن يخلدوا إلى السكينة .

اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك الداعين إليك المرابطين الصابرين على السراء والضراء ، حتى تقوم الدولة والأمة على شريعة الله وأمره . سبحانك توكلنا عليك واستعنا بك وإليك المصير .



#### 

### يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَا كُر مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا دِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ-وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞

إن الرجل والمرأة هما معا نفس واحدة . . كانت الرجل فشطر منها نفس ثانية هى المرأة . ومعنى ذلك أن حياة أحدهما بغير صاحبه حياة غير مكتملة . وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثرى العالم بالحياة والوجود ؛ فبث من آدم وحواء كثرة كثيرة من الرجال والنساء ؛ وبذلك كانت حركة الخلق في إنهاء الأرض .

فالآية: تقرر حياة قائمة بين رجل وإمرأة ، تتكاثر بهما الذرية بإنجاب شرعى ، وهو الزواج . فالزواج شريعة الله ، ونظام تقوم به الحياة ، منذ بدء الخلق إلى أن ينتهى العالم، تلك حكمة الله وإرادته .

ويأمرنا الحق تبارك وتعالى ، نحن أولاد آدم ، بأن نتقى الله الذى أوجدنا من عدم ، ويوصينا بالأرحام ، كما ينبهنا تعالى : إلى رقابته الدائمة للإنسان ، وأنه يحصى عليه عمله ، وهو رقيب عليه ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ (١) .

وَهَ اثُوا ٱلْيَكَدَى آمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ أَمْدُكُانَ مُواللَّهُمْ إِنَّ أَمُولِكُمُ إِنَّهُ كَانَ مُحْوِيًا كَيْرِكُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ أَمْدُكُانَ مُحُوبًا كَيْرِكُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ أَمْدُكُوا مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

كما يأمر الله سبحانه وتعالى ، ويوصى عباده الذين أسلموا وصدقوا به ، أن يجعلوا سعيهم لجمع الرزق في العمل الحلال . فإن كانوا أوصياء على أيتام كان خوفهم من الله أشد ، وحبهم للعدل أصلاً في ضهائرهم ، فلا يجورون على يتيم ، ولا يأكلون من ماله

<sup>(</sup>١) البروج : ٩.

إلا بالحق ، فهو من أمانات الله لديهم ، فهم مستولون عنه ، ومحاسبون عن ماله إن كان يملك . فالله تعالى يأمر يدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة ، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ قَانَكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا

روى عن عروة أنه قال: قلت لعائشة ما معنى قول الله ﴿ و إِن خفتم ألا تقسطوا في البتامى ﴾ فقالت يا ابن أختى: هى البتيمة تكون في حجر وليها: فيرغب في مالها وجمالها، إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها » (١).

فاليتيمة : أمانة في حجر وليها حتى تنتُّقل من رعايته إلى وليها بالزواج .

و إن خفتم \_ حال تعداد النساء \_ أن لا تعدلوا بينهن كها بين ذلك الحق في موضع أخر ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ (٢) ، فليقتصر على واحدة .

# وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْ إِنَّ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَّرِيكًا عَن

« قال ابن عباس : النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب . يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك .

فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيبا "(٣).

وَلَا نُقَتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُو قِينَمَا وَالرَّوْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمُّرُ قَوْلِا مَّغُرُهَا السُّفَهَا مَا كَمُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُو قِينَمَا وَالرَّوْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمُّرْ

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما ، أي تقوم بهامعايشهم من التجارة وغيرها . ويوصينا الله سبحانه وتعالى أن

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٩ ـ ١٧١ طبعة دار إحياء التراث المعدلة .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١ ـ ١ ٤٥ باختصار .

نكون حكماء فى تعريف ما نملك من المال فلا نتركه بين أيدى من لا يُحسِن التصرف فيه ، ولكن نصره بأنفسنا ، ونأتمن عليه الأتقياء ،الذين يخافون الله ، ويحذرون لقاءه ، وأن يكون الإنسان حكيما فى تصريف ماله ، فلايبذر ، ولا يعطيه لسفيه غير أمين ، ولا يمنعه عن فقير ذى مخمصة وشدة وفقر وحاجة إلى المال . يبر به الأيتام ، ويصل ذا القربى ويقضى - اجة إخوانه المؤمنين .

وَٱلْنَالُواْ ٱلْمِنَكَمَى حَتَىٰ إِ البَكُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُمْ مِنْهُمْ أُنَشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالْهُمُّ وَلاَتَأْكُلُوهُمَا إِسْرَافَا بِدَرَّا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيتًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا ثُكُوهُمَ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ فَلْيَأْكُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ فَلْيَأْكُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾

اعلم أن الله قد ضمن حق اليتيم كاملاً في هذه الآية التي رسم فيها سبحانه خط سير التصرف في مال اليتيم وكيفيته . والخطاب فيها واضح يبدأ من بدء تسلم مال اليتيم مارا بمراحل نموه ورشده حتى يبلغ الحلم . ومعنى ﴿ إسرافا وبداراً ﴾ هو ألا تأكلوا مال اليتيم من غير حاجة ضرورية .

لِّرِجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞

«كان المشركون: يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله هذه الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» (١).

وكانت هذه الفئات المشركة من العرب قبل الإسلام لا تورث إلا حامل سلاح ، فأصبحت المرأة وارثة ، والأطفال أيضا .

وَإِذَا حَضَرَا لَقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْدُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُحَدِقَولُا مَعْرُوفًا

والمعنى، أنه إذا حضر قسمة الميراث هؤلاء الفقراء من القرابة المذين لا يرثون، واليتامى، والمساكين، وكانت قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١ ـ ٤٥٤ .

منه ، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه ، فأمر الله تعالى وهو الرءوف الرحيم ، أن يرضخ لهم شيء من الوسط، يكون برا بهم وصدقة عليهم، وإحسانا إليهم، وجبرا لكسرهم (١).

وقدم الله تعالى اليتامى على المساكين في الآية لأن ضعف اليتامى أكثر ، وحاجتهم أشد ، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر (٢).

### وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوَتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُوااللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاسَدِيدًا ٢٠

واجب على من يوصى ألا يظلم ورثته ، وألا يوصى بأكثر من الثلث ، وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله على الله على سعد بن أبى وقاص يعوده ، قال : يا رسول الله إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثى مالى ؟قال : لا. قال : فالشطر ؟ قال : لا. قال فالثلث قال على الثلث والثلث كثير» . ثم قال صلوات ربى وتسلياته عليه «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(٣).

ويقول الإمام الرازى: «والآية توجب الاحتياط للذرية الضعاف . وللمفسرين فيها جوه :

الأول: أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون: إن ذريتك لايغنون عنك من الله شيئا، فأوص بهالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلاً، فقيل لهم: كها أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال، فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله.

وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأخيك المسلم . . والقول الثانى : هو الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب فيقول له من كان عنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك . . . . .

ففي القول الأول الآية محمولة على نهى الحاضرين عن الترغيب في الوصية . وفي

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير :١- ٤٥٥ .
 (٢) تفسير الرازى ٩- ١٩٨ طبعة دار إحياء التراث العربي .

<sup>. (</sup> ٣ ) البخارى كتاب « الجنائز » باب « رثاء النبى \_ ﷺ ـ سعد بن خولة » \_ مسلم كتاب « الوصية » باب «الوصية : بالثلث » .

القول الثانى محمولة على نهى الحاضرين عن النهى عن الوصية ، والأول أولى، لأن قوله ﴿ لُوتِرِكُوا مِن خَلِفُهِم ذَرِية ضَعَافًا ﴾ أشبه بالوجه الأول وأقرب إليه » . (١) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَنَصْلَوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَنَصْلَوْنَ مِنْ الْمُ

من يأكل مال اليتيم بدون حق فإنها هو في الحقيقة يأكل سحتًا ونارا ، ومصيره عسير يوم القيامة ، ويقذف به في نار السعير .

يُوصِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَندِ حَكُمٌ لِلذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيَّةِ فَإِن كُنَّ فِسَآءُ فَوْقَ الْفَنتَيْنِ فَلَهُ النِّصَفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ الْفَنتَيْنِ فَلَهُ النِّصَفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَلَا كَانتَ وَحِدةً فَلَهَا النِّصَفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِديمِ مِنهُ مَا الشَّدُ سُمِمًا السُّدُ سُ مَن اللهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَاللَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَاللَّهُ وَلَا كُور مِن اللهُ وَلَا كُور مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

هذه الآية والتى بعدها بالإضافة إلى الآية ١٧٦ التى هى خاتمة سورة النساء قد أجلت أحكام المواريث، بل إن مجمل علم المواريث أو الفرائض مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسيرلذلك.

والآيات تأمرنا بالعدل في الأولاد بعد أن كان كل الميراث يذهب في الجاهلية القديمة إلى الذكر دون الأنثى . فأمر الله تعالى بالمساواة بينهما ، والتسوية في أصل الميراث .

و ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ في الآية لعلة يعلمها الحكيم الخبير مؤداها ، والله أعلم ، احتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ، ومصاعب العمل ، والتكسب ، والتجارة ، وتحمل المشاق، فكان حقا أن يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى .

قوله ﴿ فإن كَن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ قال بعض الناس: قوله «فوق» زائدة ، وتقديره فإن كن نساء اثنتين ، كما في قوله ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ ، وهذا غير مسلّم به ، لا هنا ولا هناك ، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه ، وهذا ممتنع . ثم قوله: ﴿ فلهن ثلثا ما ترك ﴾ لو كان المراد ما قالوه ، لقال : فلهما ثلثا ما ترك ﴾ لو كان المراد ما قالوه ، لقال : فلهما ثلثا ما ترك . .

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام الرازي ١٩٨، ١٩٩ طبعة دار إحياء التراث.

#### سُوُكُو النِّسُمُ الْ

ولكنه سبحانه قال ﴿ فلهن ﴾ . وإنها استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين فى الآية الأخيرة؛ فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى .

وأيضا ، فإنه قال : ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا ، فلها حكم به للواحدة على انفرادها دلّ على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم . .

قوله تعالى ﴿ وَلِأَبُويِهِ لَكُلِّ وَاحْدَ مَنْهِمَا السَّدَسُ ﴾ إلى آخره . الأبوان لهما في الإرث أحوال:

أحدهما : أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منها السدس ، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة : فرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منها السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب . .

والثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث، ويأخذ الأب الباقى بالتعصيب المحض، فيكون قد أخذ ضعفى ما حصل للأم وهو الثلثان، فلو كان معها زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف، والزوجة الربع.

والثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعها مع الإخوة ، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا ، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيفرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب، أخذ الأب الباقى. وحكم الأخويين فيها ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور .

وقوله ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ . . . . لا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك . وكان أهل العلم يرون أنهم إنها حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلى إنكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم .

وقوله ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدّين مقدم على الوصية . . .

وقوله ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ أى إنها فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية ، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوى أو الأخروى أو هما من أبيه مالا يأتيه من ابنه ، وقد يكون العكس ، ولذا قال ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعًا ﴾ ، أى أن

النفع متوقع ومرجو من لذا. كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا ، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم .

وقوله ﴿ فريضة من الله ﴾ أى هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث ، وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض ، هو فرض من الله حكم به وقضاه . وهو الحكيم الذى يضع الأشياء في محالها ، ويعطى كلاً ما يستحقه ، بحساب ودقة ، ولهذا قال ﴿ إن الله كان عليا حكيما ﴾ أ. هـ (١)

﴿ وَلَكُمْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنَاكُ أَذْوَجُكُمْ إِن لَّوَيَكُن لَهُ ﴿ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِيكُن لَهُ ﴿ وَلِيكُن لَهُ وَلِيكُن لَهُ وَلِيكُ فَإِن كَانَا لَهُ مَن وَلَا فَإِن كَانَا مُن مُن وَلَا فَإِن كَانَا مُن مُن وَلَا فَإِن كَانَا مُن مُن اللّهُ مُن مِمّا مَر كُمُ مُن اللّهُ وَلِيكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ مُن مِمّا مَر كُمُ مُن اللّم يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ مُن مُن اللّه وَمِن وَاللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّه وَلَا اللّه مُن اللّه وَلَا اللّه وَلَا مُن اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالل

يبين الحق في هذه الآية : أن للزوج النصف ما دامت المرأة لم تنجب وتوفاها الله . ولها كذلك الربع ما دام الزوج لم ينجب وتوفاه الله .

وإذا كان أخ أو أخت وتوفاه الله ، وللواحد منها أخ أو أخت فلهما الثلث مناصفة ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . ولصاحب المال أن يوصى بثلث ماله أو ربعه فقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير كما سبق .

أما قوله ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ﴾ فيقول ابن كثير : أى لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف ، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة ، فمن سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فى حكمه وشرعه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٤٥٧ ومابعدها .

تِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّنَتِ تَجْرِي مُنْ وَدَسُولَهُ لِيَدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ تَجْرِي فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَيْهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أى هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة، هي حدود الله ، فلا تعتدوها ولاتجاوزوها . وفي هذا تنبيه للعبد المسلم أن لا يظلم في المواريث، فذلك أمر عظيم عندالله .

ثم يبشر الذين يخشون الله ، ويرجون رحمته بعدُلهم في مسائل الميراث والوصية ، سواء كانوا وارثين أو موروثين .

وَمَنَ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَدَابُ مُنْفِيبُ عُ

ثم ينذر الذين لا يخافون الله ، ويجورون على حدوده ويعطلون أوامره بأنه سبحانه يدخلهم نارا خالدين فيها ولهم عذاب مهين ، وذلك بسبب عدم العدل بين الورثة والجور في الوصية .

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرْبَعَـةُ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱلْمَوْتُ آوَ مِن مِنكُوهُ فَكَ فِي ٱلْبُدُوتِ مَتَّى يَتُوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ آوَ يَخْمَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَهِيلًا عَنْهُ

كانت المرأة في ابتداء الإسلام إذا ثبت عليها الزنا بالبينة العادلة حبست حتى الموت، إلى أن أنزل الله سورة النور، فنسخت هذا الحكم. روى مسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي \_ على قال : خذوا عنى ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » (١).

«لما ذكر تعالى فى الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ، ومعاشرتهن بالجميل ، وما يتصل بهذا الباب، ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيها يأتينه من الفاحشة ، فإن ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ، ونظر لهن فى أمر آخرتهن . وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو ألا يكون الأمر بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن ، فيصير ذلك سببا

<sup>(</sup>١) كتاب « الحدود » باب « حد الزني » . والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه .

لوقوعهن فى أنواع المفاسد والمهالك . وأيضا فيه فائدة ثالثة ، وهى بيان أن الله تعالى كها يستوفى لخلقه فكذلك يستوفى عليهم ، وأنه ليس فى أحكامه محاباة ، ولا بينه وبين أحد قرابة . وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز \_ فى كل باب \_ عن طرفى الإفراط والتفريط (١)» .

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّأُ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّأً

أى واللذان يقومان بالفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس أى : بالشتم والتعيير والضرب بالنعال . وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم (٢) .

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَا فُعَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِهِ فَيَ يَتُوبُ أَلْقَهُ عَلَيْمِ مُّ وَكَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ فَأُولَئِهِ فَيَتُوبُ أَلْفَا عَلَيْمَ مُّ وَكَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ لِللَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ حَقَالًا أَوْلَئِهِكَ أَعْتَدُنا لَهُمُ عَذَابًا الْفَينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ حَكُفًا أَوْلَئِهِكَ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَابًا أَلْكِيمًا فَي اللَّهِ يَعْمَونُونَ وَهُمْ حَكُفًا أَوْلَئِهِكَ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَي اللّهُ اللّهِ يَعْمَونُونَ وَهُمْ حَكُفًا أَوْلَئِهِكَ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَابًا اللّهُمُ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يبلغ الحق سبحانه وتعالى عباده بأنه لن يغلق باب رحمته عن تائب قبل الغرغرة ، وخصوصا الذين ﴿ يعملون السوء بجهالة ﴾ . والسوء : بمعنى الذنوب . والعبد يقسو على نفسه بمعصيته لله ، والله يرحمه بتوبته عليه قبل الغرغرة ، ما دام الصدق مصدرها ، وذلك فضل العليم الحكيم . ﴿ وليست التوبة ﴾ لأهل الكبر الغارقين فى السيئات . الذين تحتضنهم الغفلة ، لأن وليهم الشيطان .

قال مجاهد: كل من عصى الله خطأً أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب . وقال قتادة: كان أصحاب رسوله على الله عبد فهو جهالة (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي ٩ ، ٢٢٩ طبعة دار إحياء التراث . (٢) تفسير ابن كثير ١ ـ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ١ - ٤٦٣.

ولما ذكر تعالى « فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى عنها، وأخبر على الإطلاق أيضا أنه تواب رحيم ، ذكر وقت التوبة وشرطها ، ورغبهم فى تعجيلها ، لئلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة » (١).

إن كل ذنب أصابه عبد هو جهالة . وكل شىء عصى العبد به ربه فهو جهالة \_ كها قلنا من قبل \_ وكل عاص لله متمرد على أوامره ، فهو واقع فى جهالة وغفلة عن الحق ، وبالتوبة تتلبس به صحوة تجعله مع الله على يقظة لأداء أوامره على أكمل وجه ، فيحيا فى يقظة التوبة ، فلا يزال يراجع نفسه ويحاسبها حتى يصبح عبدا ربانيا ، قد غطت توبته على ذنوبه ، حتى غدا وكأن لا ذنب له .

والتوبة لا تقبل إذا غرغر العبد ، والله غفور رحيم . والأولى أن يسارع العبد إلى التوبة في يقظة حياته وحيويته ، لتستغرقه أنوار التوبة .

فمن يفعل غير ذلك تدركه نيران جهنم .

كانت العرب في الجاهلية تُورِّث ابن المتوفى زوجة أبيه . فكانت امرأة الأب متاعاً من ضمن أمتعة المتوفى . يرثها أولياء الرجل أو ابنه ، ويتصرف فيها كيف يشاء . إن شاء تزوجها ، وإن شاء زوّجها وأخذ صداقها . وكان هذا نوعا من أنواع إيذاء النساء في الجاهلية حتى جاء الإسلام ، وأنزل الله هذه الآية .

فلا تضاروهن ولا تؤذوهن في المعيشة ، ليتركن لكم صداقهن ، لتتمتعوا به . فهذا حيف وظلم وجور كبير . وهذا من ضمن أنواع إيذاء النساء في الجاهلية الذي نهى عنه الإسلام ، وجاء وحسم الأمور وأعاد لها حقها وسودها وشرفها وكرمها . ذلك لأنهم في الجاهلية كذلك : كان الرجل منهم إذا كره زوجته وأراد أن يفارقها أساء العشرة معها ،

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي جـ ١٠ ص ٢ طبعة دار إحياء التراث \_ الطبعة الثالثة .

وضيق عليها حتى تفتدى نفسها منه ، وتترك له المهر. جاء الإسلام فأبطل هذا الصنيع المعيب المشين ، الذى لا يرضاه عاقل ، فجعل للمرأة حقوقا كها جعل عليها واجبات، وجعل أمر زواجها بأمرها ورغبتها . ووليها وكيل عنها لا مالك لها . وجعل مهرها لها ، وميراثها لها ، وهى حرة فيها تملك . هل هناك أكثر من ذلك تكريم وإكرام للمرأة ؟ فالمرأة كانت كها مهملاً . كان عليها ولم يكن لها . وجاء الإسلام وصانها ، وصان كرامتها ، وعززها ، وأغناها بتعاليمه وحدوده الحاسمة .

أما قوله ﴿ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ﴾ فيقول فيه ابن كثير :

« فعسى أن يكون صبركم فى إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة » (١).

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَاكَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ وَنَهُ بَهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْ بَعْضُ حَكُمْ إِلْى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنحُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ حَكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنحُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾

وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجه ليستبدل بها زوجة ثانية وقد أعطاها قنطارا من الذهب، لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. وإذا شاء أن يأخذ منها شيئاً فذلك بهتان وإثم عظيم.

فكيف أيها الناس تستردون المهر ، ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾؟أى جامع بعضكم بعضا كما يقول ابن عباس. وكيف تأخذون صداقهن وبينكم عقد وميثاق متين مقدس.

وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي علي قال فيها «واتقوا الله في النساء فإنكم أخذت موهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » (٢).

زَلَانَكِحُواْ مَانَكُمَ وَابَآوُكُم مِنَ اللِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَكَحُواْ مَانَكُم وَسَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: ١/٤٦٦. (٢) الحديث بطوله رواه: مسلم كتاب « الحج » باب « حجة النبي - ﷺ - » انظر ابن كثير : ١ - ٤٦٧) . انظر ابن كثير : ١ - ٤٦٧) .

كان أهل الجاهلية يبيحون لأنفسهم زواج امرأة الأب بعد وفاته فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية ، وذلك تكرمة لها وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده . كما يقول ابن كثير حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها . كما يقول الحق تبارك وتعالى فى موطن آخر ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ﴾ كل ذلك لو تم ولو استمررتم عليه لكان فاحشة وذنبا كبيرا عند الله ، وبئس السبيل والطريق هو .

حُرِّمَتُ عَلَيْتُمُ أَمَّهُ اللَّهُ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُ الْكُمُّ وَأَخُواتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَكَالُتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُ لَتُكُمُ وَأَنْكُمُ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُ لَتُكُمُ الَّذِي الْرَضَعَنَكُمْ وَلَائَتُكُمُ وَرَبَيْبُ كُمُ الَّذِي وَأَمَّهُ لَتُ يَسَابِكُمُ الَّذِي وَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا فِي حُجُورِكُم مِن يُسَابِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُ مِيهِ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَ حُجُورِكُم مِن يُسَابِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُ مِيهِ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَحَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْحُجْدِيمُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

هذه الآية الكريمة قرر فيها الله سبحانه وتعالى تحريم المحارم ، سواء بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة . فيبدأ الحق بتحريم الأمهات ، ثم البنات ، ثم الأخوات ، ثم العيات ثم الخالات ، ثم بنات الأخ ، وبنات الأخت ، ثم الأمهات اللائى أرضعنكم ، العيات ثم الأخوات من الرضاع ، ثم أمهات نسائكم ، ثم ربائبكم - والربائب جمع ربيبة ، وهى بنت امرأة الرجل من غيره ، ومعناها مربوبة ، لأن الرجل هو الذى يربيها - ثم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، أى وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم ، ثم الفئة المحرمة من النسب الأخرى ، وهى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ في الزواج منها إلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفونا عنكم وغفرنا لكم .

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُّ كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُم أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُم مُنافِحِينَ فَمَا

ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَّتُم بِهِ، مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا عَلَيْ مَا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْكُمُ عَلِيمًا عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلِيمًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلِيمًا عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمِ عَلَيْمً عَلِي عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمًا عَلَيْمً عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

والمحصنات معطوفة على المحرمات السابقة ، وهن المتزوجات ، إلا ما ملكتموهن بالسبى أو الشراء ، « فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا » (١).

فهذا هو حكم الله ارتضاه لكم فاتبعوه ولا تخالفوه ، وهذه هى محرماته التى حرمها عليكم. فها عدا كل ما ذكر فهو حلال لكم ، فلا حرام إلا ما حُرِّم . فقد أحل لكم أن تنكحوا الأزواج نكاحا شرعيا بالطريق الذى رسمه الله من واحدة إلى أربع ، تستمتعون بهن بعد أن تؤتوهن مهورهن في مقابل ذلك .

و إذا فرض الزوج لزوجته مهراً صداقا لها فأبرأته منه أو عن شيء منه ، فلا جناح على الاثنين في قبول ذلك .

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكُمَّ الْمُوْمِنَتِ فَاللَّهُ أَلْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِن اللَّهُ المُوْمِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِن المُحْصَنَتِ بَعْضُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ عَنْورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ ال

ومن لم يكن عنده القدرة والسعة أن يتزوج المؤمنات المسلمات ، وهن الحرائر العفيفات ، فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاثى يملكهن المؤمنون، فالله قد أحلّ لكم هذا النوع من المؤمنات ـ وهذا غير موجود الآن ـ والله عليم ببواطن وحقائق الأمور وسرائرها ، ولا تعرفون أنتم أيها الناس أين الخير ؟ وأين الشر ؟ وعندما تنكحون الإماء المؤمنات لاتتزوجوهن إلا بإذن سادتهن ، فالسيد « هو ولى أمته ، لاتزوج إلا بإذنه ، وكذلك هو ولى عبده ، ليس له أن يتزوج بغير إذنه . (٢)».

وادفعوا لهن مهورهن بالمعروف، ولا تبخسوا منه شيئا، وتزوجوهن محصنات عفيفات غير زوان ، أو متخذات خدنا ، أى صديقاً يزنى بهن ؛ لأن الزنا فى الجاهلية كان على حالين : جهرا وسرا .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٥/ ١٢٣ طبعة دار إحياء التراث . (٢) ابن كثير : ١/ ٤٧٥ .

فالمسافحات هن الزانيات جهرًا، أى اللاتى لايمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة . أما المتخذات أخدان فهن ذوات الخدن .. أى الخليل ـ اللائى يزنين سرا . فإن زُوجن وزنت الأمةُ المسلمةُ بعد ذلك ، جُلدتُ نصف ما تُجلد به الحرة . فذلك لمن خشى أن يقع فى الزنا نتيجة العزوبة .

ولكن الصبر على الزواج من الإماء إلى أن يجد طولاً يتزوج بمقتضاه الحرة العفيفة: أفضل. يُرِيدُ اللّهُ لِيسُبَيِّنَ لَكُمُّمُ وَيَهْدِ يَكُمُّمُ سُنَنَ اللّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُّ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَالمُلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

يريد الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أن يبين ما أحل لهم وماحرم عليهم ، رحمة بهم ، وإشفاقا عليهم ، ويعرفهم طريق الذين اهتدوا به ، واتبعوا كتابه العزيز ، فيها أحل الله لهم ، وما حرم عليهم ، فهداهم إلى الطريق المستقيم ، الذى أنعم عليهم باتباعه ، والانتهاء عن طريق المغضوب عليهم ، وهو العليم الحكيم ، يعدل فى خلقه بحكمته ، ويرشدهم بعلمه .

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَمُ مَ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْ لَكُ يَكُولُ مَيْ لَوَ اللَّهُ وَعُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا عَن كُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا عَن كُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا عَن اللَّهُ اللهُ اللهُ

فبتوبته عليكم ، يطهركم من ذنوبكم ، ويهديكم صراطا مستقيها .

ولكن أهل الأهواء والعلل يميلون بكم عن طريق الله بها يزينونه لكم من المعاصى والشهوات والمغريات ، التى تشغلكم عن طريق الله المستقيم ، الذى ينتهى بكم إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

فاحذروا يأهل الإسلام والإيهان من فتنة الذين لا يخافون الله ، واحذروا أن تميلوا اليهم ميلا عظيها ، فيغضب الله عليكم كذلك غضبا عظيها . إذ الإنسان بطبيعته خلق ضعيفا ، وركبت فيه الشهوة ، فزادته ضعفا أمام المغريات في المال والنساء ومفاخر الدنيا ، وزينتها . ولكن الله يريد برحمته وإحسانه أن يجعل ابن آدم قويا راشدا .. رجلا كان أو امرأة .. فيخفف عنه ، أي : يحجز نفسه برحمته عن شهوات الدنيا ، بتحصينه بالإيهان بالله ، والحوف من الله ، والرغبة في الجنة .

وقد سهّل الله للإنسان وخفف عنه من أجل أن يقضى شهوته فى متاع حلال ، حتى ولو كانت أَمَةً .

فالإسلام يريد العفة والعفاف للعالم كله ، ويريد حماية العرض ، ويحذر من اختلاط النسب والأنساب ، ويريد أن يحفظ للمجتمع هويته وذاتيته ، فيصبح مجتمعا قويا متين الوشائج، قوى الصلة بالله ، فينطلق فى الأرض ساعيا بأبنائه منتشرا ، يبتغى وجه الله ، والرزق الحلال ، وإقامة المهمة العظيمة التي شرفه المولى بحملها ، وهى الخلافة فى الأرض ، لتعميرها وبنائها .

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم وَٱلْبَطِلِ إِلَّاآنَ تَكُونَ يَحْمَ وَالْبَطِلِ إِلَّآنَ وَكُوْنَ اللَّهَ كَانَ وَكُمْ تَكُونَ يَحْمَ وَلَانَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَكُمْ تَكُونَ يَحُمُ وَلَانَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَكُمْ تَكُونَ فَي مَا لَكُونَ فَي مَا ثَلُهُ اللَّهُ كَانَ وَلَا لَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ وَكُمْ وَلَانَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم اللَّهُ اللَّهُ كَانَ وَكُمْ وَلَانَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم اللَّهُ اللَّهُ كَانَ وَكُمْ وَلَائَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم اللَّهُ اللَّهُ كَانَ وَكُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل ، أى بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية ، كأكل الربا ، والغش في التجارة ، وأكل مال الضعفاء .

فلا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا ، إلا أن يكون هذا المال بينكم نتيجة بيع وشراء ﴿وَأَحَلِ اللهِ البيع وحرم الربا ﴾ (١).

فالتعاون فيها بينكم فى تنمية أموالكم بالتجارة أمر مباح غير محرم ، بتراضٍ منكم ، وأمانة شديدة ، وحرص على مصالحكم المشتركة بين بعضكم البعض . وذلك لا يتحقق إلا بالخوف والحشية من الله .

والبيع والشراء لابد أن يكون بالقبول والرضا المتبادل . وعن رسول الله \_ الله على قال : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا "(٢) . ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ نهى عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا . واللفظ يتناول النهى عن أن يقتل الرجل نفسه كذلك . والآية كذلك : تشتمل على النهى عن ارتكاب محارم الله ، وتعاطى معاصيه ، وأكل الأموال بالباطل . وما أقسى الإنسان وهو يحكم على نفسه بغضب الله عليه وذلك عندما يتجرأ على حد من حدود الله ، أو يرتكب كبيرة من الكبائر، لذلك يقول الحق :

وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا عَ

وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، فليحذر منه كل عاقل لبيب ، ممن ألقى السمع وهو شهيد (٣)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٥ . (٢) رواه البخارى كتاب " البيوع " باب " إذا خير أحدهما صاحبه . . إلخ "

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير : ١/ ٤٨٠ .

# إِن بَحْتَ نِبُواكَ بَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ٢

فإذا تجنبتم الآثام الكبيرة ، التي هي ذنوب عظيمة ، غفرنا لكم صغائرها وأدخلناكم الجنة.

والآثام الكبيرة هي كها وضحها رسول الإنسانية محمد على الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن رسول الله و على المحتبوا السبع الموبقات. قالوا يارسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (١).

ويعلق ابن كثير على هذا الحديث فيقول: فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفى ما عداهن (٢).

وموضوع الكبائر موضوع طويل (٣).

وَلَا تَذَمَنُوا مَافَضَلَ اللهُ يِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اللهُ مِن فَضَلِهُ مِّمَّا اكْنَسَبُنَ وَسْتَلُوا اللهَ مِن فَضَلِهُ إِنَّاللهَ صَالَحُ اللهُ عَلَيْمَا وَ مَنْ اللهُ صَالَحُ اللهُ عَلَيْمًا عَنْ صَالَحُ اللهُ عَلَيْمًا عَنْ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عِلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَ

لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، ولا تتمنوا ما قسم الله من أموال الميراث بأن للرجل مثل امرأتين ، فذلك تنظيم للنفقة ، إذ أعطى الله الرجل بقدر ما كلفه ، وأعطى المرأة بقدر ما كلفها ، فاسألوا الله أن يمن عليكم من فضله الواسع .

وفى الآية دلالة على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب . وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال :

وبنيّ آدمَ حين يُسألُ يغضبُ (٤)

اللهُ يغضبُ إِنْ تركتَ سؤالَه

<sup>(</sup>١) رواه البخارى كتاب « الوصايا » باب « قول الله تعالى ﴿ إِن اللَّهِن يأكلون أموال البتامي ﴾ ورواه مسلم كتاب « الإيان » باب « بيان الكبائر وأكبرها » . (١) تفسير ابن كثير : ١- ٤٨١ .

<sup>(</sup> ٣) ومن أراد التوسع، فعليه بكتب السنة وكتب التفسير عند هذه الآية ، وكتاب الكبائر للإمام الذهبي مثلا.

 <sup>(</sup>٤) القرطبي: ٣- ١٦٤.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلْآَنِينَ عَقَدَتُ الْوَلِدَانِ وَٱلْآقَرَبُونَ وَٱلْآفِينَ عَقَدَتُ اَيْمَانُكُمُّ مَا تُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

لكل إنسان جعلنا موانى: أى ورَّاثا لما ترك . فلينتفع كل واحد منكم بها فَرض الله له أو عليه من الميراث ، ولا يتمنى ويطمع فى مال أحد غيره . ويشترك فى الإرث معهم الذين عقدت أيهانكم ، على اعتبار أنه كان فى الماضى يرث المهاجرىُّ الانصارىَّ، وكما يقول جمهور العلماء أن هذه الآية قد نسخت بعد ذلك (١).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَلْنِئَتُ حَلْفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ النَّهُ وَاللَّهِ مَنَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعَظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعَلُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَلِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّه

فى هذه الآية الكريمة قرار من الله بأن الرجال قوامون على النساء ، وأن لهم حق القيادة فى الأسرة . وذلك لا ينفى ولاية المرأة فى بيتها ، وكونها أميرة تتصرف فى شئونه ، لحفظ مصالح الأسرة ، وسلامة وحدتها .

والأصل في القوامة: المسئولية، بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة والأولاد، ومسئول كذلك عن مشاركة زوجته في كل شئون البيت، متخذين من القرآن الكريم، وسنة الحبيب المصطفى - على الله الكريم، وسنة الحبيب المصطفى - على الله الأمة الأولى. والزوجة هي ولية أمرها داخل البيت. وهي محاسبة أمام الله على سلامة الزوج والأولاد. وذلك كله لا يتأتى إلا بتسليم المرأة عن رضا وحب وطاعة لله بأن قوامة الرجل عليها هي عين العدل، وفي صالحها. لأن القوامة تكلف الرجل حسن المعاملة والإنصاف تجاهها في كل ما تحتاج إليه من خدمة، وحفظ لكرامتها وعزتها وإنسائيتها ؛ لأنها بولايته عليها أصبحت أمانةً بين يديه.

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرطبي ٥\_١٦٥ ، ١٦٦

وذلك الفهم السليم للقوامة يعطى المرأة ثقةً بزوجها ، واطمئنانا إليه ، فتصبح الحياة الزوجية مستقرة آمنة ، وبذلك تتفرغ المرأة لتدبير بيتها ، وتربية أولادها .

كذلك يريد الإسلام بالزوجين إقامة دوحة من الزهور المتناسقة ، فى حديقة غنية بمعطياتها ، لإسعاد المستظلين بأريجها . تلك هى الزوجية فى الإسلام . وتلك هى درجة الرجل فى ميزان الأسرة ، لتقيم بنجاح صرح سعادة أسرته ، فيستقر البيت ، ويرقى المجتمع ، وذلك بها أحسنوا فى فهم كتاب الله ، الذى هو عدل مطلق .

وفي هذا يقول ابن كثير: « الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤديها إذا اعوجت » (١).

وأخبرنا الحق أن النساء اللاتى يُخاف منهن النشوز على أزواجهن \_ والنشوز هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هى التى ترتفع على زوجها تاركة لأمره ، كارهة له \_ فلنا أن نخوفهن عقاب الله في عصيانه .

فإن لم تقبل العظة والتذكير بحق الزوج ، فالهجر لها أولى ـ أى يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يجامعها ، كما قال ابن عباس ـ وإن لم ينفع معها ذلك : فاضربوهن ضربا خفيفاً غير مُبَرِّح . لأن الهدف هو إرجاعها عما هى فيه من عصيان ونشوز ، ويكفى الضرب الخفيف . لأن عملية الضرب سبقها موعظة وهجران ، وذلك عليهن شديد . ومع ذلك ، فقد قال على وهو يتلو هذه الآية : «ولايضرب إلا شراركم» . لكن سوء معاملة بعض الرجال لأزواجهم هو تخلف ناتج عن قصور شديد في فهم حقائق الإسلام وروحها . فإن أطاعت المرأة ـ سواء قبل هذه الخطوات أو بعدها ـ بها يرضى الله ورسوله ، فلا سبيل له عليها بعد ذلك ، وليس له أن يضربها أو يهجرها . ﴿ إن الله كان عليا كبيرا ﴾ تهديد من الحق لمن يخالف أمره ، سواء في عصيان المرأة لزوجها ، أو لظلم الرجل لزوجته ، فالله مطلع وعليم ببواطن الأمور .

وَإِنْ خِفْتُ مِشْقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن لَهُ مَن أَهْلِهَ آلِن أَهْلِهَ آلِن أَلْهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا عَنْ اللهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا عَنْ

إن من رقى الإسلام ، وطهارة مقاصده أنَّ فى شريعته بذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة والحياة الزوجية ، وألا تغرس فيها بذور الشقاق والخلاف والشقاء .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ١-٤٩١.

يقول الإمام الرازى: « اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ، ثم يهجرها ، ثم يضربها ، بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال هذه الآية » (١).

فيقوم الحكمان هنا بالحكم والتصالح بينها ، والحكمان من قبل الطرفين ينظران فى أمرهما ، ويمنعان الظلم بينها ، ويفعلان ما فيه الخير والصلاح للطرفين ، ويقومان بنصح الزوجين معا ، أو كل منها على انفراد ؛ إن كان ذلك أصلح . وللحكمين أن يفرقا إذا أبى الزوجان إلا التفرقة ، أو ظهر من أحدهما ذلك بعد محاولات التوفيق . وقرار الحكمين معتبر ونافذ حسب ما يقع بين أيديهم من أدلة وأسباب للإصلاح أو التفريق .

لما أرشد الله تعالى كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر ، وإلى إزالة الخصومة والحشونة ، أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة ، وذكر منها عشرة أنواع (٢) . وهى ما تحدثت عنها الآية من أوامر ونواه .

والعبودية هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار ، فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والاخلاص له ، وعلى هذا فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى ، وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على - «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشِرْكَه» (٣).

ثم أوصى الله تعالى \_ بعد وصيته بعدم الإشراك به مباشرة \_ بالوالدين لأنها سبب في الخروج إلى الحياة . وكثيرا ما نجد الحق تبارك وتعالى يقرن بين الأمر بعبادته وبين الإحسان

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١٠-٩٢. (٢) انظر تفسير الرازي ١٠-٩٤.

<sup>(</sup> ٣ ) كتاب « الزهد والرقائق » باب « من أشرك في عمله غير الله » .

بالوالدين ، لما لهذا الأمر والإحسان إليها من أهمية عظمى . ثم أوصى بالإحسان إلى ذى القربى والإحسان إلى اليتامى والمساكين . واليتامى هم من فقدوا عائلهم الذى يقوم بمصالحهم وينفق عليهم . أما المساكين فهم الذين يحتاجون إلى من يقوم بكفايتهم وسد ضروريات حياتهم . وأوصى بالجار ذى القربى أى الجار المسلم الذى بينك وبينه قرابة ، والجار الجنب أى الجار الغريب ولو كان يهوديا أو نصرانيا .

وعن عائشة ، وابن عمر : رضى الله عنهما أن رسول الله على قال : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنت أنه سيورثه (١).

أما قوله (الصاحب بالجنب) فهو الرفيق فى السَّفر كما أجمع على ذلك جمهور العلماء . وقال الإمام الرازى: «هو الذى صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقا فى سفر، وإما جارا ملاصقا ، وإما شريكا فى تعلم أو حرفة ، وإما قاعدا إلى جنبك فى مجلس أو مسجد أو غير ذلك ، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه ، فعليك أن ترعى ذلك الحق» (٢).

وابن السبيل وهو المار بك مسافرا في طريق ويحتاج إلى عون ومساعدة . كما وصى الله تعالى على الرقيق الماليك لأنهم ضعيفو الحيلة ، وهذا ما عبر عنه المولى في ﴿ ما ملكت أيهانكم ﴾ .

﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ﴾ ، «أى مختالا فى نفسه ، معجبا متكبرا فخورا على الناس ، يرى أنه خير منهم ، فهو فى نفسه كبير ، وهو عند الله حقير ، وعند الناس بغيض ». هكذا يقول ابن كثير (٣) .

ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا عَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَكَامُنُونَ مَا عَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَنفِينِ عَذَابًا مُنْهِينًا عَ

وكأن سياق الآية يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل . . إلخ .

والبخل المذموم في الشرع : هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه .

والشارع سبحانه : يذم البخل وأهله ، الذين يبخلون ولا يكتفون بأنهم على ذلك القبح طبعوا ، ولكن يأمرون غيرهم بالبخل أيضا .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى كتاب ( الأدب ) باب ( الوصاة بالجار) وكذا رواه : الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الرازي ١٠ ـ ٩٩ . (٣) تفسير القرآن العظيم ١ ـ ٤٩٥ .

والبخل في الآية عام في البخل بالعلم والدين، وفي البخل بالمال ؛ لأن اللفظ عام ، والكل مذموم، فوجب كون اللفظ متناولاً للكل .

وقد ذم الله أيضا فريقا آخر غير بخيل، ولكن به مذمة أخرى ، وهي إنفاق المال رئاء الناس ، متقربين به إلى الحكام أو كبار القوم ، من منصب أوجاه وخلافه ، لجلب مصالح الدنيا . فهم لا ينفقون في سبيل الله ، ولكن في سبيل دنيا يصيبونها ، أو مركز يحوزونه ، فنفقتهم مردودة عليهم ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . فهؤلاء الناس لايؤمنون بالله ولا ياليوم الآخر ، فهم من أولياء الشيطان ، والشيطان ولئ لهم ، فبئس القرين . وكل هذا عبر عنه الحق سبحانه وتعالى بقوله :

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا ﴿

ثم يبين الله تعالى الطريق المستقيم مبينا لهم أن من يفعل ذلك ، فهو من المؤمنين حقا بالله واليوم الآخر فيقول سبحانه :

وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهو استفهام إنكار : يعنى ماذا عليهم لو عدلوا إلى الإيهان ، وإلى البعد عن الرياء، وإلى الإخلاص لله ، حيث إن الله عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة التي تتبع أعلم .

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٠

يخبر جل ثناؤه عباده بأنه سيوفيهم أجورهم ، وأنه «لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ، ولا مثقال ذرة ، بل يوفيها له ، ويضاعفها له » (١٠) . وهناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى . نذكر منها قوله تعالى ﴿ يا بنى إنها إن تك مثقال حبة

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱\_٤٩٧ .

من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله (1)، وقوله ونضع الموازين القسط (1)، وقوله وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (1).

# فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِتْنَابِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا ١

روى البخارى عن عمرو بن مرة قال قال لى النبى - على " قلت : أأقرأ على " قلت : أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : فإنى أحب أن أسمعه من غيرى " . فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النساء حتى بلغت في الذرفان (٥).

قال علماؤنا (٦): بكاء النبى \_ ﷺ \_ إنها كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع ، وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أعهم بالتصديق والتكذيب ، ويؤتى به \_ﷺ \_ يوم القيامة شهيدا على الجميع .

يَوْمَ إِذِيَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا عَنْ اللَّهَ عَدِيثًا عَنْ اللَّهَ عَدِيثًا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

أى فى هذا اليوم الذى يجىء فيه - على الله المهداء الأمم . يتمنى الذين كفروا وخالفوا الرسول أن تنشق بهم الأرض وتبلعهم ، فذلك أهون عليهم من أن ينكروا على الله ما وقع منهم من كفر ومنكر . إنه هول الموقف ، وعدل الله فيهم بها ظلموا ، يجعلهم يكذبون على الله فيقولون والله ربنا ماكنا مشركين . وهنا يختم الله على أفواههم ، ويتمنون أن لو تسوى بهم الأرض إذ تتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون ، كها يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بها كانوا يعملون ، وبصفة عامة لايكتمون الله حديثا . . فسبحان الله !

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلَوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِي سَيِيلٍ حَتَّى تَعْلَسُلُواْ وَإِن كُنتُم مَنْ فَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِي سَيِيلٍ حَتَّى تَعْلَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَنْ فَيَ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَكَدُ مِن الْعَابِطِ أَوْلَامَ مَن الْفِياءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُ واصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُولًا عَنُولًا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُولًا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَفُولًا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُولًا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) لقيان ١٦ . (٢) الأنبياء ٤٧ . (٣) الزلزلة ٧ ، ٨ . (٤) أمسك : أي قف عن القراءة . (٥) كتأب التفسير « سورة النساء » . (٦) القرطبي ٣ ـ ١٩٧ .

سبحان الله الرحمن الرحيم ، يأخذ بعباده إلى ما يصلح به أمرهم بتؤدة وروية ، لا لا يتعجلهم فيرهقهم بتشريعاته مرة واحدة ، فهو الرءوف الرحيم . وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أحكام من الله .

أولها : اجتناب شرب الخمر في أوقات الصلاة حتى يدخلوا في الصلاة بكامل عقلهم . وقد كان هذا قبل أن تنزل آية تحريم الخمر في سورة البقرة .

ثانيها: اجتناب القـرب إلى الصلاة في حالـة الجنابة، إلا المسافرون فيتيممون إن لم يجدوا ماءً . وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله .

ثالثها: الاغتسال والتطهر من الجنابة ، وإن لم يجدوا ماءً فعليهم أن يتيمموا من الصعيد الطيب، أى التراب أو الرمل الطاهر، فيمسحوا به أيديهم ووجوهم.

ذلك من عفوه لكم وغفرانه ورحمته بكم أن جعل لكم التيمم ، وتلك رخصة من الله سبحانه لعباده ، حتى لا يضيق أحد ولا يتحرج ، لأن الدين الإسلامي يسر سمح في شرائعه .

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنتَ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيِيلَ ﴾ السَّيِيلَ ﴾

نزلت هذه الآية في يهود المدينة ، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة ، الذين هم على شرك وضلال دائم ، منكسة قلوبهم يستغرقها الباطل ، مطموسة قلوبهم يشترون الضلالة بالهدى فتستغرقهم ظلمتها ، ويعملون على إضلال الناس ، يخفون عنهم الهداية فهم قد ضلوا وأضلوا .

# وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا عَنَّ

أى هو أعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى به وليا ونصيرا لمن لجأ إليه من عباده واستنصر به .

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَا دُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُنْ لَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ يَكُفُوهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَاسْمَعْ وَانْظُنْ لَا لَكُونَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ يَكُفُوهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَلَا لِللَّهُ فَيَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا يُولُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَامُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِقُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْمَالِقُونُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيلُونُ الْعَلَالِمُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِي عَلَيْكُونُ الْعَلَالِيلُونُ الْعَلَالِي عَلَيْكُونُ الْعُلِيلُونُ الْعَلَالُونُ الْعُلَالِكُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَ

من اليهود من يحرفون النصوص والمعانى عن مواضعها قصداً منهم وافتراء، ويقولون لقد سمعنا يامحمد ولكننا لا نطيعك ، ويتأولون القرآن حسب عللهم وأمراضهم النفسية والقلبية ، يحقدون على رسول الله على الله على الله على رسول الله على الله على الله على رسول الله على الله على رسول الله على الله

وكانوا يلوون ألسنتهم بالألفاظ والكليات حتى يوهموا محمدًا على الانتباه والسياع لهم ، فإذا بهم أقذر خلق الله خُلُقا . والأفضل لهم أن يسمعوا ويطيعوا لمحمد ، فهو الخير لهم ولكن الله لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلَنَبَ ءَامِنُوا مِانَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ آدَبَارِهَا آوَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 
ثَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ آذَبَارِهَا آوَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 
ثَلْمَ مَفْعُولًا 
عَنْ اللّهِ مَفْعُولًا 
عَنْ اللّهِ مَفْعُولًا 
عَنْ اللّهِ مَفْعُولًا 
عَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

يأهل التوراة - الكتاب الذى نزل على موسى - أنتم أولى بالتصديق بها أنزل على محمد من غيركم ، وأنتم على يقين بأن محمدا رسول الله ، ونبى من عند الله ، ولكنكم كنتم تودون أن يكون هذا الرسول من ولد إسحاق ، فلها جاء من ولد إسهاعيل انتكست رءوسكم ، وضاعت أمانيكم ، فازددتم كفرا على كفركم بها فى التوراة من الحق ، فأبدلتم فيها ، وغيرتم منها ، وسترتم الكثير من أحكامها ، فالأولى أن تؤمنوا ، لنكفر عنكم سيئاتكم ، وإلا فأنتم ملعونون .

وأُمر الله نافذ على عباده ، بالإحسان لمن صدق وآمن ، وبالعذاب لمن كذَّب وتولّى عن الحق . والطمس في الآية \_ كها قال بعضهم \_ هو ردّها إلى الوراء وأبصارهم تنظر من خلفهم . أعاذنا الله من ذلك .

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّا اللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّهُ اللَّهِ فَقَدِ اللَّهِ فَقَدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده أن يلقاه مشركا به ، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده .

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٤

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية . . في اليهود والنصارى عندما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم ﴿ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ﴾ (١). وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لاذنوب لهم (١).

وفى صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: « أمرنا رسول الله على ألله عن نحثى فى وجوه المداحين التراب » (٣) وفى الصحيحين عن عبد الله بن أبى بكرة عن أبيه قال «مدح رجل رجلاً ، عند النبى على فقال « ويُحكّ ، قطعت عنق صاحبك ، قطعت عنق صاحبك ، ثم قال : « إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلانا ، والله حسيبه ، ولا أزكى على الله أحدا . أحسبه كذا وكذا . »(١).

وفى هذا درس عظيم لنا فى هذا العصر الملىء بصور المدح والنفاق ، والملىء بأوجه العلاقات الاجتماعية المتشابكة بين الناس ، التى قوامها الغش وقضاء المصلحة فقط . وليس لله فيها نصيب .

والناظر في شرائح العلاقات الاجتماعية في هذه الأيام يجد معظمها من هذا النوع إلا من رحم ربّك . وما دخل الرياء عملاً إلا فسد هذا العمل ولم يدم . وما دخل النفاق أعمال الناس إلا أجهضها .

وهل العمل في الآية هو العمل السيئ ؟! لا إنه العمل الصالح الخالى من وجه الله و إلا ما احتاج الأمر من الله أن يذكر نتيجة العمل السيئ ، لأن العمل السيئ بالطبع نتيجته الأخروية معروفة .

ويقول الحق أيضا ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾(٥).

### انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عِلْمُا مُّبِينًا عَبَّ

<sup>(</sup>١) المقرة : ١١١ . (٢) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٥١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) كتاب « الزهد » باب « النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط» .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى كتاب « الشهادات » باب « إذا زكى رجل رجل كفاه » . وراه مسلم - واللفظ له - كتاب «الزهد » النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط . . »

<sup>(</sup>٥) النحل: ٩٧.

هذا تعجيب للنبى \_ ﷺ من فريتهم على الله ، وهى تزكيتهم أنفسهم ، وافتراؤهم على الله وهو قولهم ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ وقولهم ﴿ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ﴾ وقولهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنّا بالليل (١) .

المَّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَمَوُلاً وَهُمَا الْمُحَالِينَ وَالمَنْواسِيلاً فَي

إن الله سبحانه وتعالى يحكى نوعًا آخر من مكر اليهود الملاعين ، وهو أنهم كانوا يفضلون عبدة الأصنام على الموحدين المؤمنين ، مع علمهم من كتابهم التوراة أن ذلك باطل وغير حق .

اختلف أهل التأويل فى تأويل الجبت والطاغوت، وبما روى: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وأياً ما كان معنى الجبت والطاغوت (٢) فقوام كل هذه المعانى يدور حول الرضا بالحاكمية إلى غير الله، وارتضاء كل ما عدا تشريعات المولى سبحانه وتعالى.

وما أحوجنا في هذا العصر إلى أن نعود إلى الله ، وإلى كتابه الهادى المنير ، بعد أن تفشى في مجتمعاتنا الطاغوت ، وسبر الظلم أعماق الأمة ، وساد الفساد في قلوب الناس من جراء ما ارتضوه من حكم غير الله .

إن حكامنا \_ هداهم الله \_ إن لم يحسنوا النية ، سواء اليوم أو غدا ، ويحكموا كتاب الله فيها بينهم ، ويولوا عمالاً أمناء على الرعية ، ويقضوا على مفاسد البشر بالدعوة والترشيد ، وسد مآرب الشيطان ، وسدّ أبواب الغواية ، ثم إقامة حكم الله فى الرعية والمجتمع ، باتباع أحكام القرآن ، وهدى السنة النبوية ، ثم إقامة المثل الأعلى فى عيون الناس ، وذلك بإبراز عامل القدوة الحسنة فى الحاكمين أنفسهم . . .

إن لم يفعلوا كلَّ ذلك وغير ذلك : فالهلاك موعدهم ، والفساد رائدهم ، وكل أنواع الرذائل تتفشى في مجتمع ظُلمَ بسياسة حكم الطاغوت .

ندعو الله أن يعين حكامنا على الاحتكام إلى كتاب الله وبكتاب الله حتى يعلنوها خالصة لا إله إلا الله بكل مقتضياتها .

# أُوْلَكِيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا عَنْ

<sup>(</sup>١) تفسير الرازى ١٠ ـ ١٢٧ . (٢) انظر تفسير القرطبي ٥ ـ ٢٤٨ .

هؤلاء الذين يحتكمون إلى الجبت والطاغوت عليهم لعنات الله . ولعنة الله ليس لها من مرد ، وليس لصاحبهامن نصير .

### أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا عَقَ

هذا استفهام إنكار ، أى ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بالبخل والحسد من عند أنفسهم ، وذلك بأن ساق لهم الكلام على طريق الإنكار والتقريع ، يعنى : ألهم ﴿نصيب من الملك﴾؟ والمعنى : ليس لهم من الملك شيئا، حتى ولو كان لهم لم يعطوا أحدا من الناس منه شيئا لبخلهم وحسدهم . والنقير هو النقطة في ظهر النواة . وهو تعبير يدل على أدق الأشياء وأتفهها وأصغرها .

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَنهُ مُاللَّهُ مِن فَضْلِدِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِ مَ ٱلْكِننَبَ وَالْحِكَمَةُ وَءَاتَيْنَهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا فَيْ

أَمْ فى الآية بمعنى بل ، أى بل اليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . والحسد مذموم ، وصاحبه مغموم ، وهو يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب ، ولله درّ قول الشاعر :

ألا قل لمن ظلَّ لى حاسدا أتدرى على مَنْ أسأتَ الأدب أسأت على الله فى حكمه إذا أنت لم ترض لى ما وهببْ ويقول آخر:

اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكسل بعضها إن لم تجد ما تأكله

ويخبر الله عز وجل أنه أعطى الحكم والنبوة لآل إبراهيم ، وجعل النبوة فيهم وفى أسباطهم ، فمنهم من صدّ عنه وانحرف عن المنهج .

واليهود قد اختلفوا على أنبيائهم وملوكهم ، فإن اختلفوا اليوم فى أمرك يا محمد فذلك ليس بغريب عليهم ، فهم قتلة أنبيائهم ، وهم أصحاب السبت ، وهم سراق الذهب ، الذى صنعوا منه العجل ، الذى عبدوه ، لذلك يقول الحق سبحانه :

# فَينْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا عُ

أى كفى بالنار عقوبة لهؤلاء الذين كفروا وعاندوا وخالفوا كتب الله ورسله. أعاذنا الله من نار جهنم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ اَرَّاكُلُما نَضِحَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ إِثَ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠

إن الذين كفروا وحاربوا الرسول محمدا \_ على النقط المنافقة منار جهنم ، يدخلون فيها مساقين إليها بكفرهم وضلالهم عن الحق ، تصلى - أى تشوى - فيها أجسامهم . كلما نضجت جلودهم بدلت بجلود غيرها ، لاستمرار عملية العذاب .

« والمراد من العزيز: القادر الغالب ، ومن الحكيم: الذى لا يفعل إلا الصواب ، وذكرهما في هذا الموضع في غاية الحسن ، لأنه يقع في القلب تعجبٌ من أنه كيف يمكن بقاء الإنسان في النار الشديدة أبد الآباد! فقيل: هذا ليس بعجيب من الله ، لأنه القادر الغالب على جميع المكنات ، يقدر على إزالة طبيعة النار. ويقع في القلب أنه كريم رحيم ، فكيف يليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد العظيم؟ فقيل كها أنه رحيم فهو أيضا حكيم ، والحكمة تقتضى ذلك . (١١)».

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ ٱبَدَأَ لَهُمْ فِهَآ ٱزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞

هؤلاء المتقون سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، منعمةً قلوبهم ، تطوف على أرواحهم الملائكة ، تحييهم وتؤنسهم صباحا ومساء ﴿ وتحيتهم فيها سلام ﴾ (7) \_ ﴿ فنعم عقبى الدار ﴾ (7) . هؤلاء الصالحون لهم فى الجنة أزواج مطهرة

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازی ۱۰ ـ ۱۳۲ . (۲) يونس : ۱۰ . (۳) الرعد : ۲۶ .

يعيشون معهن فى سعادة وأمان ، فى ظلال الجنة الوارفة المغدقة، بجمال رحمة الله ، وإحسانه إليهم. مطهرة: أى من الحيض ، والنفاس ، والأذى ، والأخلاق الرذيلة ، والصفات الناقصة ، طاهرات مطهرات .

فهل يعتبر من لم يحكم بكتاب الله ؟ وهل فكر في مصيره الأخروى ؟ أو أنه ارتضى ذلك الطاغوت حكما ؟ .

هيا يا حكام الشعوب إلى كتاب الله، ونحن معكم ووراءكم وهيا أعلنوها صادقة وقودوا الأمم إلى طريق الله بدلا من طرق الفساد والدمار . لا نقول شيئا في إسلامكم ، ولكن كونوا صادقين في قول لا إله إلا الله . وها هي ذي مذاهب الشيوعية العتيدة تهوى من صرحها الكبير إلى مدارك الأرض ، وتهوى أمام قوى الإسلام ودروب الصحوة الإسلامية ، وفي ذلك عبرة للمنحرف عن الحق وعن الله ، وها هي ذي المذاهب الفكرية الأخرى في طريقها إلى الاندثار والسقوط .

الله الله فى شعوبكم ومحكوميكم . الله الله فى مناصبكم ورعيتكم . الله الله ، حكموا فينا كتاب الله . وارعوا الناس بحكم خلافتكم فى الأرض . فأنتم وعباد الله ظل لله فى أرضه . ارتضى لكم الحق أن تحكموا وأن تكونوا خلفاء . فكيف يتمرد المحكوم المعين من قبل الله على حاكمه المختار له ؟

أرجو الله أن يعينكم على تحكيم كتاب الله ، ونبذ الطاغوت وحكمه ، حتى ترتقى أمتنا ، وتسيروا بدون حراس ، لأن الشعب ساعتها سيحرسكم ويحميكم بفضل الله وكرمه . وتلك هى كل أمنياتى لحكام المسلمين دونها تعسف أو كره أو تعصب . فها أريد بذلك إلا وجه الله عز وجل .

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يقول القرطبى: إن «هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع . وقد اختلف مَن المخاطب بها . . فقيل . . هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة ، فهى للنبى \_ على وأمرائه ، ثم تتناول مَن بعدهم (١) .

وفي ذلك إخبار من الله العلى الكبير بأن الأمانة لها عند الله منزلة كبيرة وخطيرة .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

ورأس الأمر في الأمانة أن يوفي الإنسان بكل أوامر الله المفروضة عليه: من توحيده وعبادته بإخلاص، والخوف منه بيقين، والصلاة أمانة إذا حضر ميعادها، والزكاة إذا بلغ نصائبها، وكذا الصيام، والحج إذا حضرت نفقته مع صحة البدن، والأمن في الطريق أمانة، وأسرار الغير ما داموا قد أسروا بها إليك، والخادم في بيتك أمانة، والعامل والمحكومون والشركاء في التجارة، وأمانة الحاكم في المحكومين: أن ينصف ضعيفهم من قويهم، ويعطى كل ذي حق حقه. إلى غير ذلك.

إذن الآية حكمها عام فى الأمانة. فليست الأمانة مقصورة فقط على الودائع كما يفهم الكثيرون ، ولكنها تتجاوز حدود الودائع والأشياء العينية إلى مفاهيم وقيم دينية أوسع وأعمق ، تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا ٱلِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

لما أمر الله سبحانه وتعالى ـ فى الآية السابقة ـ الحكام بالعدل فى أحكامهم ، ولما أمر الله سبحانه بالعدل فى أمر رعاياهم ، أمر سبحانه وتعالى فى هذه الآية المحكومين بطاعة حكامهم .

وهذا ترتيب فى الخطاب عادل حيث إن الله أمر الحكام بالعدل أولا ، فإذا حكموا بالعدل كما يريد المولى فمن غير الجائز مخالفة أمرهم . لذلك يقول الإمام على كرم الله وجهه : حقٌ على الإمام أن يحكم بها أنزل الله ، ويؤدى الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحقٌ على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا (١).

ويستنتج الإمام الرازى رضى الله عنه من تفسيره لهذه الآية على أنها «مشتملة على أكثر علم أصول الفقه ، وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الرازى ۱۱ م۱۱ ـ ۱۱۷.

الترتيب . أما الكتاب والسنة ، فقد وقعت الإشارة إليها بقوله ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا المرسول ﴾ . . وقوله ﴿ وأولى الأمر منكم ﴾ يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة . . وقوله ﴿ فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ يدل عندنا على أن القياس حجة .

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَكُلا بَعِيدًا ﴿

"هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإيهان بها أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله . كها ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار ، ورجل من اليهود تخاصها . فجعل اليهودى يقول : بينى وبينك محمد، وذاك يقول : بينى وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : فى جماعة من المنافقين عمن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية "(۱).

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنَــزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَا عَنكَ صُدُودًا ﴿ يَصُدُونَا عَنكَ صُدُودًا ﴿ يَصُدُونَا عَنكَ صُدُودًا اللهِ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَالُكُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ ع

أى يعرضون عنك يا محمد ويستكبرون على طاعة الله بمجرد دعوتهم إلى حكم الله . فَكَيَّفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِسَمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَامُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾

فها هم أولاء عند الشدائد والمصائب احتاجوا إليك. . يعتذرون إليك يامحمد، ويحلفون ماأردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى أعدائك، إلا الإحسان والتوفيق، أى المدارة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، وهم بذلك يقرون رسميا أنهم منافقون.

أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِدَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُ مَا فِي قُلُوبِهِدَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَلْهِ عَالَى اللَّهُ مَا فَيُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا عَلَيْ

هذا النوع من الناس يا محمد : منافقون ، والله سبحانه يعلم ما في قلوبهم ، ومدى

صدقهم وكذبهم ، وسيحاسبهم على ذلك فإنه ﴿ لا يخفى عليه شيءٌ فى الأرض ولا في السياء ﴾ (١) فأعرض عنهم ، وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر ، وانصحهم بالهوادة والموعظة فيما بينك وبينهم بها تتمتع به من كلام بليغ مؤثر يردعهم ويرجعهم عمّاً هم فيه .

«لما أمر بطاعة الرسول في قوله ﴿ وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ ثم حكى أن بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول ، وبين قبح طريقه وفساد منهجه، رغب في هذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقال هذه الآية » (٢).

أى : وما أرسلنا من رسول إلا وفرضت طاعته على من أرسله الله إليهم ، فلا يطيعه أحد إلا بإذنى وتوفيقي إياه إلى أمر تلك الطاعة .

ثم يوجه الحق سبحانه وتعالى العصاة المذنبين ، ويفتح أمامهم طريق الأمل والخلاص من بريق المعاصى ، ببيان أن الواحد منهم إذا وقع فى المعصية يمكنه أن يأتى إلى الرسول \_ ﷺ فيستغفر الله عنده ويسأل الرسول أن يستغفر له الله . إنه لو فعل ذلك عن صدق ويقين ، وعزم على عدم الرجوع فى المعصية والذنب، لوجد الله توابا رحيها . سبحانه هو القائل ﴿ وربك الغفور ذو الرحمة ﴾ (٣) . وهو القائل ﴿ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ (٥) . فكيف تغلق أبواب الرحمة والتوبة أمام الأوابين الراجعين إلى الله ؟

إن مفاتيح رحمة الله ، ومفاتيح جنته ، ليست ملكا لأحد . ولكن العمل الصالح ، والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعاصى ، والتوبة النصوح ، هى طريق المرء إلى الجنة . ومشكلة كبرى أن يذنب الإنسان ، ولكن المصيبة الأكبر أن يشعر فى لحظة ما أن ذنوبه أكبر من عفو الله . . !!

<sup>(</sup>١) آل عمران ٥ . (٢) تفسير الرازى : ١٢٨/١٠ . (٣) الكهف : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٥٣ (٥) غافر : ٣.

### فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُ مَثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا عَيْ

إنه قسم عظيم من الله سبحانه بنفسه الكريمة المقدسة أنه لايؤمن أحد حتى يحكم الرسول على في جميع الأمور. فيا محمد إن إيان الخلق لا يعترف به لدينا ولا يصلح ولا يعتمد إلا إذا حكموك أنت فيها شجر بينهم ووقع من شقاق وخصام واختلاف في شئون حياتهم وما يملكون. فإن حكموك ورضوا حكمك: كانوا مؤمنين حقا. يقول الإمام الرازى في تفسيره العظيم في هذه الآية (١):

"اعلم أن قوله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ قسم من الله تعالى على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة الإيان إلا عند حصول شرائط: أولها: قوله تعالى ﴿ حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول على أن الرسول على أن من لم يرض بحكم الرسول على الظاهر دون مؤمنا . . . واعلم أن الراضى بحكم الرسول على قد يكون راضيا به فى الظاهر دون القلب ، فبين فى هذه الآية أنه لابد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر ، فليس المراد من الآية ذلك . بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق . . . وبين الحق أنه كما لابد فى الإيمان من حصول ذلك اليقين فى القلب ، فلابد أيضا من التسليم معه فى الظاهر ، فقوله ﴿ ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ﴾ المراد به الانقياد فى الباطن ، وقوله ﴿ ويسلموا تسليم المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم " ثم يقول الرازى : « دلت هذه الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام ، لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم ، وبالغ فى ذلك من الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام ، لأنه تعالى أوجب الانقياد وفى القلب ، وذلك ينفى صدور الخطأ عنهم . . " .

وَلَوَ أَنَّا كَنَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِاخْرُجُواْمِن دِيَكِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ مَّوَا أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُّونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَلْبِيتًا عَ

والمراد أننا لو شددنا التكليف على هؤلاء المنافقين بأن نأمرهم بقتل أنفسهم ، أو

<sup>(</sup>١) انظر : ١٠/ ١٣١ (بتصرف يسير).

بالخروج من أوطانهم ، لصعب ذلك الأمر عليهم ، ولما فعله إلا قليل منهم ، فليقبلوا الأمور السهلة الميسرة الأخرى التى أمرناهم بها حتى ينالوا رضا الله ، ويفوزوا بجنته لذلك يقول الحق :

### وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجَّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرُطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿

أى فى الدنيا والآخرة . اللهم اجعلنا ممن اتبعوا صراطك وسبيلك ، وحاسبنا برحمتك ، واهدنا الصراط المستقيم.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيتِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَئِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَئِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَلْ مِنَ اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾

أى من عمل بها أنزل فى كتاب الله ، وأرضى الله ورسوله ، وترك كل مانهى الله عنه ، فإنه سبحانه يسكنه مع النبيين ، ومع من بعدهم فى الرتبة \_ كها يقول ابن كثير \_ وهم الصديقون والشهداء والصالحون ، وهم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، وذلك فضل من الله تعالى وليس نظير أعهالكم ، فلو حاسبكم الله على نعمة واحدة من نعمه عليكم ما استطعتم أن توفوه حقه أو شكره .

### يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُواحِ ذَرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثُبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴿

يأيها الذين آمنوا بمحمد وما أنزل عليه من الحق احذروا المنافقين والكافرين معا ، فهم لكم أعداء ، وإن أظهروا السكينة لبعض الوقت ، فاعلموا أنهم يرصدون حركاتكم، ويحصون عليكم خطاكم ، ويتجسسون عليكم لمعرفة عَدَدِكم وعُدَدِكُم، من معاش وعلم وسلاح . فتسلحوا بالإيهان وبعدة القتال فذلك من الإيهان . و فرقة بعد فرقة ، وسرية بعد سرية ﴿ أو انفروا جميعا ﴾ أى كلكم .

وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِيَبَطِّنَنَ فَإِنْ أَصَلِبَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿

﴿ ليبطئن ﴾ أى ليتخلفن عن الجهاد ، وذلك لا يكون إلا من منافقين ، فهم لا يسارعون إلى الله وإلى الجهاد في سبيله ، فيتخلف المنافق عن الجهاد حتى يسمع ويرى ما حدث من غلبة العدو للمؤمنين مثلا، فيدعى أن تخلفه عن القتال كان له الحق فيه ، إذ إنه لو ذهب معهم لناله القتل مع من قتل . هذا من وجهة نظره ، وقد فاته أنه خسر الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل هو معهم . وإن أصاب المؤمنين الفوز على الأعداء كان كأنه ليس من أهل دينهم ويقول ياليتني كنت معهم ، فأضرب بسهمي معهم ، وأفوز بنصيبي في الغنائم والمكاسب ، وهذا هو غاية قصده وأهدافه . فهم عُبَّاد دنيا فقط ولاينظرون إلى مرضاة الله ورضاه . فالفوز الحقيقي عند المؤمنين إنها هو الإيمان بالله ، والتصديق بكتبه ورسله واليوم الآخر.

لذلك يقول الحق في هذا النوع المنافق الطالب للدنيا والناظر إلى مغانمها فقط:

وَلَإِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضْ لُكِينَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا عَيْ

وهذا هو النوع المنافق المخادع ، فاحذروهم أيها المؤمنون ، وخالفوا أمرهم .

﴿ فَلَيُقَنَتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الله اللهِ ال

فلا حق يضيع عند الله ، والذين يفضلون الآخرة على الدنيا هم الذين يقاتلون في سبيله . والفائز والمغلوب في ساحة الجهاد له أجر عظيم .

وَمَالَكُورَ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْرَجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَٱلْوِلَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ آهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ وَلَيًّا وَأَجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ نَصِيرًا ٤٠٠

يحرض الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله و على السعى في سبيل إنقاذ من لا حيلة لهم ، وهم المستضعفون بمكة من الرجال والنساء والولدان ، الذين يدعون

ربهم ويتضرعون إليه أن يخرجهم من هذه القرية \_ أى مكة \_ ويقولون : سخر لنا من عندك يارب وليا وناصرا .

وهنا ملحوظة لطيفة في قوله تعالى ﴿ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾ فلم تنسب مكة للظلم ولم ينسب الظلم إلى مكة، ولكنَّ الظلمة من سكانها هم المنسوبون إلى الظلم. ومادام في القرية نفس مسلمة واحدة وجبت الإقامة فيها لا الخروج منها بدعوى الهجرة. أه. .

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَلِيلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَلِيلُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطِلِيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينِ كَانَ ضَعِيفًا ٢

يبين الحق أن المؤمنين يقاتلون فى سبيل الله ، والكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت ـ أى الباطل ـ الذى يزينه الشيطان لأتباعه وأعوانه . ويقرر الحق أن كيد الشيطان هزيل تذروه رياح الباطل .

ونفهم من الآيتين السابقتين أن المؤمنين أمتهم واحدة ، ومسئولون بعضهم عن بعض ، حتى تستقر سفينة النجاة بهم جميعا ، فلا يصح لمسلم أن يتمتع بالأمن وأخوه المسلم مشرد معذب بأيدى الظالمين المفترين .

اَلْةِ تَرَالِى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ اَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُواْ الزَّكُوهَ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِيَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْاَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْهَا لُهُ إِذَا فَوْيَقُ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةً اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هذه الآية والتى بعدها تتحدث عن جماعات من المسلمين كانوا يتعجلون القتال مع الكافرين ، فلم كتب عليهم القتال جزعوا منه ، وخافوا من مواجهة الناس يقول ابن كثير :

«كان المؤمنون، في ابتداء الإسلام وهم بمكة ، مأمورين بالصلاة والزكاة . . . وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين ، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم . ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب

كثيرة . . . منها : كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض . فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال ، فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة . . . ومع هذا لما أمروا بها كانوا يودونه ، جزع بعضهم منه ، وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا(١١) » . وتمنوا ساعتها أن يؤجل القتال، ولكن آخرة المتقين خير من دنياهم، ولا يظلم ربك أحدا .

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَنُولآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا عَنَى مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَاللَّهُ وَمَاأَصَابَكَ مِن سَيِّتَة فِهِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٠

أى أنتم صائرون إلى الموت لامحالة ، ولاينجو منه أحد منكم . والمقصود من هذا الكلام، كما يقول الرازي، هو تبكيت من حُكى عنهم أنهم عند فرض القتال ﴿ يُخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ﴾؟ فقال تعالى : ﴿ أينها تكونوا يدرككم الموت ﴾ فبين الله تعالى أنه النخلاص لهم من الموت (٢). وحقا قول الله : ﴿ كُلُّ مِن عليها فَانَ ﴾ (٣) وقوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُم لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يستقدمون ﴾ (٤) وقوله : ﴿قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا الاتمتعون إلا قليلاً (٥). وفي الآية خصلة أخرى من الخصال الرذيلة عند المنافقين فوق تخاذلهم وتخلفهم عن القتال : وهي أنهم إن أصابهم الفوز ولحقتهم الغنيمة قالوا هذه من عند الله ، وإن أصابهم شر ومكروه قالوا هذا من شؤم مصاحبة محمد ( على ) ، وهذا يدل على غاية حمقهم ، وجهلهم ، وشدة عنادهم .

إن حالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه قال : لقد شهدت كذا وكذا موقفاوما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنةأو رمية وهأنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء (٦).

(٥) الأحزاب: ١٦. (٤) الأعراف: ٣٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۱-٥٢٥. (٢) تفسير الرازى: ١٨٧/١٠. (٣) الرحمن: ٢٦ . (٦) تفسير ابن كثير : ١-٥٢٦.

وقد روى في الصحيحين عن النبي (ﷺ):

« مايصيب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه » (١).

# مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله محمد ﷺ بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله ، وماذاك إلا لأنه ماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى .

يقرر الحق أن بداية الخير للعبد أن يستمع لحضرة الرسول - على الله المتلوعلى صدره ، ونوَّر قلبه ، ورفع الغشاوة عن بصره وبصيرته ، أصبح يعقل كلام الله المتلوعلى لسان سيد الخلق محمد على أله المتلوعلى ما جاء به رسول الله ، وينتهى عما نهى عنه . وبهذه الطاعة يوثق الله الصلة بينه وبين عبده . وجلّ قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كُنتم تحبون الله فاتبعوني يجببكم الله ﴾(١) .

وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

هؤلاء المنافقون الذين يقولون لك يامحمد أطعناك ، إذا خرجوا من مجلسك غيروا كلامهم وعصوك . كلا ! إننا كاتبون كل ماقالوه ونخبرك به يامحمد ، فاصفح عنهم وكن حليها، ولاتؤاخذهم ، ولاتخف منهم ، وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلا .

# أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْدِلَافًا كَثِيرًا

إنهم لو تدبروا القرآن تدبرا يليق بجلاله وقدسيته ، وبإخلاص النية لله ، فقرءوه بقلوب مفتوحة ، لكانوا مع المتقين إذْ لو كان هذا القرآن من صنع وتأليف غير الله تعالى لما كان بهذه الدُقة والبلاغة .

ومع التمعن في قوله تعالى ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ﴾ نجد أن القراءة وحدها بدون تدبر ونظر وتأمل في المعنى لاتفيد . ولو تدبر الإنسان مقاصد الآيات ، ودقة نظمها ،

(٢) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري \_ واللفظ له \_ كتاب « المرضى » باب « ما جاء في كفارة المرضى »، ورواه مسلم كتاب « البر» \_ باب « ثواب المؤمن فيها يضنيه \_ إلخ ».

وجمال تدفقها ، لوقف على حقائق القرآن ومقاصده ، وشعر أنه لايمل ولايسأم منه ، بل يفارقه وهو فى شوق إليه ، وكلما استغرقته تلاوته اشتاق إليه ، وبذلك يخرج من التلاوة وهو منشرح الصدر ، فنجده فى معاملاته وتعايشه مع الآخرين قرآنا يمشى على الأرض ، كل حركته عطاء و إحسان و إنشاء وتجديد فى الحياة بحق وعدل ومساواة .

نعم إن المتمعن العارف المدقق في تلاوته لكتاب الله ، هو الإنسان الذي يُكنّ كل معانى الحب والعطاء والبذل والتضحية في سبيل إسعاد الغير لوجه الله ، لايرجو بذلك عرضا من الدنيا ، ولكنه الحب في الله .

وَإِذَاجَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّ وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَت أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلُولَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيهُ لَا تَكُ

إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ، فيخبر بها ويفشيها وينشرها ، وقد لايكون لها صحة .

سبحانه العزيز الحكيم ، بعد أن دعا عباده المؤمنين الموحدين إلى أن يتدبروا القرآن ، الذى هو حق اليقين من الله ، دعاهم ألا يستسلموا لخلافات يوسوس بها الشيطان ، ليفرق بها بين المؤمنين . وإذا وقع بينهم خلاف فى أمر ولكل منهم وجهة نظر فيه ، كان عليهم أن يرجعوا فى بحثه ومعرفته إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، وإلى الدارسين الباحثين المتفقهين فى توضيح وتبيين شريعة الله ، الذين هم قوم من العلماء الأتقياء الحاكمين العادلين ، الذين لديهم حلول مستنبطة من أصول شريعتنا الإسلامية الحكيمة . هذا موقف الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين ، لا يرون فى القرآن اختلافا ولا تضادا ، ولكنه الحق والنور والهدى ، وهم دائها مع الذين يرددون قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (۱) .

فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ أَوَ ٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَإَشَدُ تَنكِيلًا ٤

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۸.

« لما أمر تعالى بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة ، وذكر فى المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد ، بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد ، عاد فى هذه الآية إلى الأمر بالجهاد . . »(١) .

إذ يأمر الحق تبارك وتعالى نبيه بالقتال في سبيل الله ، لرفع كلمة الله ـ أى دينه وشريعته . وهنا نلاحظ قول الحق ﴿لاتكلف إلا نفسك ﴾ وفي نفس الأمر : المؤمنون مكلفون بالقتال ومرغبون فيه ، وإذا رجعنا إلى قول الحق : ﴿ فليقاتل في سبيل الله الله الله ويقتل أو يغلب فسوف نؤتيه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيها ﴾ ، ودققنا النظر في هذه الآية والآية التي نحن بصددها ، نجد وكأن الله سبحانه يقول لنبيه ما عليك من الذين يتقاعسون عن القتال ، فالله سبحانه مؤيدك بالمؤمنين ، الذين صدقوا بكلهات الله ، فتقدم يا محمد فعندما يراك أهل الصدق والإيهان سيسارعون إلى الجهاد ، ولن يتركوك .

ولما كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على ثقة ويقين بأن النصر من عند الله ، فقد أطاع الله ، وخرج للقتال غير متوان مادام الله قد أمره ، وكانت ثقتهم بنصر الله هى التى تدفعهم للقتال دائها .

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَهُ, كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا عَنْ

الشفاعة هي شفاعات الناس بعضهم لبعض وتقديم الخير لأنفسهم . فمن يشفع في الخير يأخذ أجره من هذا الخير ، ومن يشفع في الشر يناله جزء من هذا الشر ، ويكون على وزر من تلك الشفاعة . ووجوه الشفاعة كثيرة ، منها معاونة الإخوان في الحير، وتقديم المصلحة لهم ، ودرء المفسدة عنهم . والحسنة بعشرة أمثالها ، وجزاءسيئة سيئة مثلها . ﴿ مقيتا ﴾ أي حفيظا ، وهو قول ابن عباس ، وشهيدا على قول مجاهد، والرزاق على قول الضحاك (٢) .

وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى: ۱-۱۹۲ . (۲) انظر تفسير ابن كثير: ۱-۵۳۱ .

التحية تقع من الوافد على غيره ، أو من طارق ، أو من مار في الطريق على جماعة . وهي من القادم سنة وردها فرض . وإذا قال القادم : السلام عليكم يحييه الذي أُلقى عليه السلام بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله . وإذا قال المبتدئ : السلام عليكم ورحمة الله ، قال المجيب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فإذا قال الوافد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وفي الحديث : عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله على الله على أمر إذا فعلتموه تحاببتم . . ؟ أفشوا السلام بينكم »(١) .

اللهُ لا إِللهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٢٠

سبحانه هو المتفرد بالألوهية وحده ، وهو الذي يجمع الخلائق كلها إلى يوم القيامة ، الذي لاريب في حدوثه وقيامه ، وعندها يكون الحساب لكل عبد عما قدمت يداه . فذلك حق واقع لامحالة ، فالفوز لمن احتاط له وأعد له عدته وحسابه .

ه فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِعْتَيِّنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ مُسَلِيدً لَا هُمَّا لَلَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ مُسَلِيدًا لَا هُمَّا

اعتراض من الحق العزيز الحكيم موجه إلى الأمة المسلمة في المدينة .

ذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة ، وأظهروا الإسلام ، فأصابهم وباء المدينة وحُمَّاها ، فأركسوا ، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقالوا مالكم رجعتم ؟ فقالوا : أصابنا وباء المدينة فاجتويناها (٢) فقالوا : مالكم فى رسول الله \_ عليه أسوة ؟

قال بعضهم عن هؤلاء القوم: نافقوا ، وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون ، فأنزل الله الآية (٢) . وأركسهم أى ردهم إلى الكفر (٤) ، أو أهلكهم على قول قتادة بها كسبوا أى بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . كتاب الإيمان ، باب " بيان أنه لن يدخل الجنة إلا . . . إلخ ا

<sup>(</sup>٢) أي كرهنا ألمقام فيها و إن كنا في نعمة . (٣) انظر القرطبي : ٣-٦٠٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع . (٥) تفسير ابن كثير : ١-٥٣٣ .

وَدُّواْلَوَ تَكَفُّرُونَكَمَاكَفَرُواْفَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَائَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوَلِيَآ حَتَّى هُاجِرُواْفِ سَبِيلِٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمُّ وَلَائَنَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ﴾

هؤلاء القوم المنافقون يودون لكم الضلال والهلاك ، لتكونوا أنتم وإياهم سواء فى الكفر والضلال ، وماذلك إلا لشدة كرههم وبغضهم لكم .

وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحاد . . والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين ، لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب الإنسان إلى الله تعالى ، ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة (١) .

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَلَيْمِ مَسَبِيلًا ﴿

يقول ابن كثير « أى إلا الذين لجنوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة ، أو عقد ذمة ، فاجعلوا حكمهم كحكمهم .  $^{(Y)}$  وهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى لمؤلاء القوم الذين تحدثت عنهم الآية السابقة .

سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوافِيماً فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُو وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُدُوهُمْ وَاقْدَالُهُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا أُمِينًا ﴾ وَاقْدُلُوهُمْ حَيْثُ مُعَلَيْهِمْ سُلَطَنَا أُمِينًا اللهُ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا أُمِينًا اللهُ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا أُمِينًا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱)تفسير الرازى: ۱۰ـ۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر : ۱/ ۳۳ه

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: « هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم ، ولكن نية هؤلاء غير نية أولاك غإن هؤلاء في منافقون على منافقون النبي على ويصانعون الكفار في الإسلام ، ليأمنوا بذلك عندهم على منافهم وأصل من ردراريهم ، ويصانعون الكفار في الباطن ، فيعبدون معهم مايعبدون ، ليأمنوا بذلك عندهم ، وهم في الباطن مع أولتك كما قال تعالى : ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾(١)» . ﴿أركسوا فيها ﴾ أي انهمكوا فيها . وحكى ابن حرير عن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي على فيسلمون رياء ، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ، يبتغون بذلك أن يأمنوا هها وههنا ، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا و يصلحوا .

وَمَاكَادَ إِمُوْمِنِ أَنْ مَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ وَمَاكَا وَمَاكَا فَا فَانَكُ مِن قَوْمٍ عَدُولًا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُومُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَلَايَةٌ مُسكلَّمة إِلَى آهلِهِ، وَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ بَيْنَ فَالله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مِن الله مُن ال

سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ، فالقاتل بغير موجب للقتل : ظالم وقاس القلب ، والمؤمن لايقسو ، فليس لإنسان مؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأى وجه من الوجوه .

روى فى الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله \_ الله على الله على الله الله الله الله الله والنيب مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه المفارق للجاعة » (٢). ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله ، وإنها ذلك إلى الإمام أو نائبه (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤ . وانظر ابن كثير : ١/ ٥٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى كتاب « الديات » باب قوله تعالى «النفس بالنفس . . . إلخ . » ورواه مسلم كتاب «القسامة» باب « مايباح به دم المسلم » .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير: ١-٥٣٤ .

وسبب نزول هذه الآية ما قال مجاهد: إنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو « الحارث بن يزيد الغامدي » ، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لايشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه، فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. وهناك آراء أخرى في سبب نزول آية قتل المؤمن خطأً.

فالقتل كما يذكر الإمام الشافعي على ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ . فجزاء قتل المؤمن خطأ تحرير رقبة ثم دية مسلمة إلى أهل القتيل، وهما واجبان: كفارة ما ارتكبه من ذنب عظيم، والثاني عوض لأهل القتيل.

ومن لم يجد تقديم الكفارة ، أو الواجب ، فصيام شهرين متتابعين بدلاً من الرقبة . وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مُواَعَدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مُواَعَدًا فَهَ خَلَامًا عَظِيمًا اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ يَكَايُّهُا اللّهِ يَكَايُّهُا اللّهِ مَن اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هذه الآية \_ كها قال ابن كثير والقرطبى \_ «نزلت فى قوم من المسلمين مروا فى سفرهم برجل معه جمل وغُنيمة يبيعها فسلَّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فحمل عليه أحدُهم فقتله . فلها ذكر ذلك للنبى \_ عليه أحدُهم فقتله . فلها ذكر ذلك للنبى \_ عليه ونزلت الآية » (١) .

فمتاع الدنيا متاع قليل إذا قسناه بمتاع الآخرة الدائم الخالد . فلا تتعجلوا أيها المؤمنون في أحكامكم على الناس ، واتقوا الله ، وحاسبوا أنفسكم ، وارحموا الناس ، فأنتم مسئولون عنهم وعن أنفسكم ، وما ارتكبتموه من ذنوب يغفرها لكم ربكم إذا تبتم وندمتم ثم استقمتم . وأما حق الناس فأنتم مسئولون عنه ومحاسبون عليه ، ﴿ إن الله كان بها تعملون خبيرا . ﴾

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٣/ ٣٣٦ .

لَّا يَسْنَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِ الضَّرَرِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحَيِّدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَم

نعم . لايستوى المجاهد المقاتل المقدم ماله وولده وزوجه في سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلي ، والقاعدون ﴿ من المؤمنين غير أولى الضرر ﴾ . نعم يتميز الذين قالوا ربنا الله ، ثم وحدوه وعبدوه ، وأقاموا أمره ، ودافعوا بأنفسهم وأموالهم عن حدود الله ، وإقامتها ، وعن أرض الله وصيانتها ، وأقاموا دولة الإسلام في قلوبهم ، وفي أرض الله التي هم تاركوها إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، ومهدوا أرض الدنيا للترحيد ، فمهد الله لهم في الجنات قصورا وبحارا وأنهارا وحورا عينا وأزواجا مطهرة ورضوانا من الله أكبر . إنها نفوس تبذل ، وأرواح تدفع ، وأموال تنفق ﴿ إن الله اشترى من من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ﴿ إن الله الشترى وجلّ قول الحق ﴿ يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم \* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير عذاب أليم \* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ ؟ وأولو الضرر في الآية : هم الذين حبسهم عذرهم عن الجهاد مع السللين الأصحاء .

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَكَثِيكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمْ قَالُواْفِيمَ كُنْمُ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓاْ ٱلَمْ تَكُنَ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَلُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ لَهُ إِلّا ٱلمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْ تَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللّهُ عَفُولًا فَي

<sup>(</sup>۲) الصف : ۱۱، ۱۰.

يعتذر الحليم الكريم العدل سبحانه عن المستضعفين الذين كانوا لا حيلة ولا قوة لهم فيشعرنا الله سبحانه وتعالى بعدله وإنصافه ، فالذين لم يهاجروا نتيجة عجز أو ضعف : لهم حذرضم المقبول ، وهو سبحانه يعلم المر والجهر وما تففى الصدور ، فيجازى ويعاسب على دا في التدريد بالمواجد المراجد المراجد المحاسبين فيها فعلوه .

و يوضح ذلك موقف النبي .. صلى الله عليه وسلم .. من عمه العباس : والله صورة تحسب للإسلام من خلال عمل النبي المعصوم .. على . فقد عامل أحب الناس إليه بذلك الحق والعدل كما يعامل أي أسير من الأعداء .

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ - مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عُنُمَ يُدَّرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ، عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَجِيمًا فَعَدَ وَقَعَ أَجُرُهُ، عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَجِيمًا فَعَدَ وَقَعَ أَجُرُهُ، عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَجِيمًا فَعَدَ

فى هذه الآية يقرر الحتى سبحانه أن الذين بهاجرون فى سبيل الله يوسع الله عليهم أرزاقهم ، ويكفيهم بعزته وقدرته شر أعدائهم ، ويجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا ومراغها (عطاءً وسعة ) فى العطاء .

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ (إنها الأعهال بالنيات و إنها لكل امرئ مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(١).

وإذا ضربتم في الأرض \_ أى سافرتم في البلاد \_ سواء كان سفر جهاد ، أو حاج أو عمرة ، أو طلب علم من بلاد بعيدة ، أو زيارة ، إلى غير ذلك ، فإنه يسنّ في هذه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري «كتاب الإيان » باب « ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة »

الحالة القصر في الصلاة ، وهي الرباعية إلى ركعتين فقط ، تخفيفا من الله ، ورحمة منه لعباده . أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ؛ فقال لى : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال : «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »(١).

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآ بِفَ أُمِّ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلِيكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمْ يُصَكُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُونَيْمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْ لَذَ وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْحَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطْ رِأَو كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطْ رِأَو كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِن كَانَ مِنْ مَا لَلْهَ الْمَكْفِينِينَ عَذَا بَامُهِينًا ثَنْ

هذا بيان تفصيلى مشروح عن صلاة الخوف وكيفيتها التى وضعها الله للمسلمين المتقين المجاهدين العابدين ، حتى يضرب المثل الأعلى فى اتخاذ كافة الأسباب فى جميع الأعمال ، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحمى ظهور المصلين أثناء الجهاد أو الحرب، ولكن الحق سبحانه يعطينا مثالاً واضحا على أن لنا أسبابا وله مشيئة . ولاتقارن أفعاله بأفعال العباد . فسبحانه هو خالق الأسباب والمسببات ، وسبحانه تختلف مقاييس أسبابه عن مقاييس البشر .

فها هى ذى صلاة الخوف التى تنتقص يصليها الإمام ركعتين يأتم المصلون بالإمام في الركعة الأولى ويكونون النصف أى نصف العدد الموجود والنصف الآخر يقف خلفهم حاملاً السلاح ، ومستعدا لأية خيانة أو غدر من عدو . وبعد الركعة الأولى يتبادل النصفان المكان خلف الإمام ، أى أن الفريق المصلى يخلى المكان بعد الراكعة الأولى ، ويقف حاملاً السلاح ، ويحل محله الفريق أو النصف الآخر الذى كان يحمل

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير : ١ ـ ٤٤٥

السلاح ليصلى الركعة الأولى بالنسبة له وراء الإمام ، وتعتبر هذه الركعة هى الثانية بالنسبة للإمام . فتكون بذلك صلاة الإمام ركعتين وصلاة المأمومين ركعة واحدة (١٠) . وبذلك لايستطيع الكافرون المتربصون للمؤمنين أن يباغتوهم .

يقول الإمام القرطبى: « واختلفوا فى صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت ، فقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء: يصلى كيفها أمكن لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فإنه يصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء» (٢).

وكل ذلك يدل على مدى الحرص على الصلاة ، وعلى عدم تركها حتى وإن صعب الوقت والموقف ، وهل هناك أكثر من مواجهة العدو ؟!

فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا الصَّلَوةَ فَأَذَكُمُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

يقول ابن كثير: « يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا في كل وقت. ولكن هاهنا أكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب، وغير ذلك مما لايوجد في غيرها. »(٣) ﴿ موقوتا ﴾ عن ابن عباس، أي : مفروضا ، ويقول ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج (٤).

وَلَا تَهِنُواْ فِي آبَيْغَآءِ ٱلْقَوْقِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَلَا تَهِنُواْ فَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَبُّونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فِي كَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا عَنِي

أى لاتضعفوا أبدا فى النيل من عدوكم ومن طلبه ، بل جدّوا فى ذلك ولاتقصروا فيه ، فإن مايصيبكم يصيبهم ﴿ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ (٥) . ولكن! هل ماتنتظرونه من الله الله هو مثل ماينتظرونه من الله الكناه كلا . إنهم قوم كفروا بالله

<sup>(</sup>۱) للتوسع في معرفة الأقوال في هيئة صلاة الخوف راجع \_ على سبيل المثال \_ تفسير القرطبي ٣٦ ٣٠٦ ومابعدها. (٢) القرطبي : ٣٦ ٣٠٩ (٣) ابن كثير : ١ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١-٥٥٠. (٥) أَل عمران : ١٤٠.

وبرسوله فهم مطرودون من رحمة الله معذبون بغضبه ، لا يحيون ولايموتون ، غير مأجورين. فهل ترقى رجاءاتهم إلى درجة رقى رجاءاتكم ؟ كلا إنكم ترجون النصر أو الشهادة . وفي حالة الهزيمة أو النصر لكم رضوان من الله أكبر ، أما هم فعبًا ذّ للدنيا ، مصيرهم جهنم ، ومطالبهم دنيوية خالصة ، ولا يعرفون لله حقا ، ولا لرسوله طاعة . والله حكيم فيها يفرضه ويقرره وينفذه من أحكامه العادلة الكونية والشرعية ، وهو المحمود على كل حال كها يقول ابن كثير .

إِنَّا آَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ آَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن ِ لِلْخَآبِينِينَ خَصِيعًا ﴿ لَا تُكُن ِ لِلْخَآبِينِينَ خَصِيعًا ﴾ للنخابِينِينَ خَصِيعًا ﴾

نعم . لقد أنزل الله الكتاب أى القرآن الكريم الموصى به من عنده ، ثم السنة الملهمة لرسول الله \_ على \_ بمثابة مذكرة تفسيرية لهذا القرآن ، وذلك يامحمد لتحكم بين الناس بها سطر فى القرآن الكريم حكها عادلاً لاجور فيه ولا ظلم ، يسعد من تمسك به ، من جعله أمامه : قاده إلى الجنة ، ومن تمسك بغيره قاده إلى النار. فيأيها الذين آمنوا احذروا أن تحيدوا عن طريق الحكم بها أنزل الله وبها بيّن رسولُ الله فى سنته ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ (١) .

فالحكم بكتاب الله أمر من الله ينبغى أن لا يختلف عليه من أمة محمد على إنسان. فكونوا يأهل الإسلام موازين قسط وعدل . حكمكم إنصاف وأمركم حق . فأنتم موازين الله في الأرض ، واعلموا أن كتابكم « القرآن » هو بيان لعدل الله وقسطه ، وأنتم حراسه ، فاحذروا ألا تكونوا مقسطين . واعلموا أنكم خلفاء لله في الأرض . والحلافة من مقتضياتها الحكم بها أنزل الله . حكما يعتمد على هديه في كتابه وسنة رسوله .

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِلَّهُ آلِكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

فاستغفر الله يامحمد للمذنبين من أمتك . والمتخاصمين بغير وجه حق .

وَلَا يُحْدَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَنكَانَ خَوَّانًا أَنْ الله لَا يُحِبُ مَنكَانَ خَوَّانًا أَيْدَ مَا عَنِي اللهِ عَنِ ٱللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ

<sup>(</sup>١) النجم : ٣ .

«أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم» (١) .

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ ٱللَّهُ يُعِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞

وهذا إنكار من الله سبحانه ، ، جلّ فى علاه ، على المنافقين الذين يستخفون بأفعالهم المنكرة من الناس لشدة قبحها . ولكنهم يجاهرون الله بها مع أنه مطلع على السرائر والنفوس والضهائر ، لذلك يهددهم الله بقوله ( وهو معهم إذ يبيتون ـ أى يضمرون ـ مالايرضى ـ أى الله ـ من القول ) .

وهناك نوعيات كثيرة فى كل العصور من هؤلاء . ذنوب تقترف وآثام تفعل من الأشخاص ، ويخافون من إظهارها أمام الناس ، لكن الله هو آخر شىء عندهم فى ذلك الأمر . كلا . إن الله مطلع ، وهو ذو الطول ، شديد العقاب ، يمهل ، ولكنه لايهمل .

هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاَ هِ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ افَ مَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴿ اللَّهِ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴾ القينَمة أم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴾

وفرضا إن كانوا منتصرين فى الدنيا التى لم يقصدوا فيها وجه الله بأى شىء من أفعالهم ، والتى ظنوا أن الله غائب عنهم فيها ، وأنه يهمل مواقفهم وحسابهم ، وتجادلون عنهم الآن ، وتبررون أفعالهم بحجج واهية فيها بينكم ، فمن يبادلنى الحجة عنهم يوم القيامة ، ويتحمل مسئوليتهم الأخروية فى يوم شديد عسير على الكافرين غير يسير ؟!

وليعلم المنافقون المدلسون : أن الله من ورائهم محيط ، وهو الحارس والحفيظ على نبيه عليه الصلاة والسلام ، فليطمئن المؤمنون ، فهم كذلك بصدق اتباعهم لنبيهم وإخلاصهم لربهم محفوظون برعاية الله ورحمته .

وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا عَ

<sup>(</sup>١) القرطبي ٣ـ٣٧٨ .

تصوير لإشراق الرحمة الإلهية . إنها رحمة الله من فيض حبه لخلقه سبحانه الذى يعلم تراكيب النفس البشرية ، فيخبرنا الله تعالى عن كرمه وجوده أن كل من يتوب إليه ويخلص النية في ذلك ، عازما على عدم الرجوع ، يجد الله غفورا رحيها .

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَرَيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتَ قَدَّ أَوْ إِنْمَا أُمُ مِينًا ﴿ يَكُسِبُ خَطِيتَ قَدْ أَوْ إِنْمَا أُمُ مِينًا ﴾ يَكُسِبُ خَطِيتَ قَدْ أَوْ إِنْمَا مُعْمِينًا ﴾

وهنا يعلن الحق عبد باقتضاء حكمته بأن صاحب الذنب يؤذى به نفسه ، فيحملها فوق طاقتها من المسئولية أمام الله ؛ فلايغنى أحد عن أحد ، وإنها على كل نفس ما عملت لايحمل عنها لغيرها . والإنسان العاقل هو الذى يشفق على نفسه ، ويعمل على صيانتها مما يهلكها . والله سبحانه العليم الحكيم يحذر عباده أن يفعلوا الإثم ، فذلك أمر يهلكهم .

وهو سبحانه لايؤاخذ العبد بها يقول عنه الخلق ، ولكنه مطلع على سريرته وضميره ونفسه . والعبد يحاسب بنيته ، والنية السليمة يشهد لها العمل السليم ، والله ينجى عباده الذين لايخشون الناس ، ولكن يخشونه هو ، ويجعلون عملهم لوجهه . فمن يعمل إثها أو خطيئة \_ ولم يتق الله \_ ويتهم به بريئا فقد وقع فى دائرة الظالمين ، وإثمه على نفسه ، وليتحمل نتيجة هذا الظلم .

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَمَتَت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَايُضُهُمْ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضُمُّ وَمَايَضَمُّ وَمَايَضَكُ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِكْبَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْهُ مَا لَمْ مَاكُمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا عَلَيْهِ مَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ لَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

ولولا فضل الله وإنعامه عليك يامحمد ، لهم كثير من الناس أن يضلوك عن طريق الهداية والصراط المستقيم ، ولكنك بعين الله وحفظه ، والله سبحانه وليك وجبريل وصالح المؤمنين ، ولن يستطيع أحد من البشر أن يغير مما قضاه الله لك من الكمال ٣٣١

والصدق في اتباع ما أنزل عليك من الكتاب والحكمة فأنت في فضل الله ورحمته ، وهؤلاء الذين يضلونك مايضلون إلا أنفسهم ، ولايضرون إلا أنفسهم .

 لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرِ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

يقرر الحق سبحانه أن أناساً يكثرون من لغو الحديث في غير مايفيد ، فلا خير في مايتحدثون فيه .

ثم يستثنى من هذا النوع قوما يكون حديثهم محصورا فى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والإصلاح بين المتخاصمين أو المختلفين من الناس ، فيهدونهم إلى الخير بإرشادهم إلى صالح العمل والقول .

والمهم فى كل ذلك أن يبتغى الآمر بالمعروف ، والناهى عن المنكر ، أو المصلح بين الناس بعمله وجه الله ، وإلا صار عمله هذا هباءً منثورا .

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُوَّمِنِينَ فَوَلِهِ مَا نَوَلِهِ مَا نَوَلِهِ مَا نَوَلِهِ مَا نَوَلِ فَلَهُ مَا نَوَلِهِ مَا نَوَلِ فَلَهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا عَلَيْهِ

بين الله تعالى لخلقه طريق هدايتهم وفوزهم ونجاحهم فى كتابه العزيز الذى جاء الرسول وشرحه بسنته الشريفة ، فمن سلك غير طريق الشريعة التى جاء بها القرآن والرسول وصار فى عداوة ومشاقة لهذه الشريعة : جازاه الله على ذلك ، بأن يزين له عمله ويستدرجه فى فعله وعمله الخطأ ، كما يقول الحق : ﴿ فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لايعلمون ﴾ (١) . ويقول سبحانه : ﴿ ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ﴾ (١)

إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ = وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُشْرِكْ بِأَللَهِ فَقَدْضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ

<sup>(</sup>١) القلم: ٤٤. (٢) الأنعام: ١١٠.

إن من أكبر الكبائر الشرك بالله ﴿ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعبدا ﴾ . إن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنا مَرِيدًا ﴿

والشيطان هو الذى يملى عليهم هذه التصورات الفاسدة ، وإنها هم في الحقيقة يعبدون إبليس اللعين .

لَمَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَنْجِنَدُنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ ءَاذَات الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ ءَاذَات الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَهُمْ فَلَيُعَتِرُكَ خَلْقَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ

إن الله سبحانه وتعالى قد حكم على إبليس باللعنة وبطرده من رحمته ، وقد تصور الشيطان اللعين أنه يتحدى المولى فقال سوف يكون لى من عبادك من يطيعوننى ويمشون ورائى ، وسوف يكون لى فيهم نصيبا مقدرا معلوما ، وسوف أبعدهم وأضلهم عن الحق ، وأزين لهم الأمانى ، وآمرهم بالتسويف .

﴿ فليبتكن آذان الأنعام﴾ قال قتادة يعنى تشقيقها ، وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة ﴿ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ . قال الحسن البصرى يعنى بذلك الوشم. ومن يجعل الشيطان قرينا وصاحبا له : فقد خسر الدنيا والآخرة .

# يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلْكُولُولُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلِّهُ مُ مُلْكُولُ مُلَّ اللَّهُ مُلْلِكُ مُلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مُلِّلًا مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَهُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّا لَا مُنْ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّا مُلْكُولُ مُلَّا لَهُ مُلْكُولًا مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّالِكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِنْ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّالِكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّالِ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلِّلُ مُلَّالِمُ مُلَّا مُلَّالِمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلِّلُولُ مُلِّلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلِّلُكُمُ مُلَّالِمُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلِّلُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ لَا مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلِّلًا مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ

« وهذا إخبار عن الواقع ، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون فى الدنيا والآخرة . وقد كذب وافترى فى ذلك (١) ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ومايعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ كما قال تعالى : خبرا عن إبليس يوم الميعاد ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . . ﴾ (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ٢٢ .

<sup>(</sup>۱)تفسير ابن كثير ١-٥٥٦

فالمتبعون للشيطان مأواهم ومصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا . وهذا هو الوعيد الحق من الله ، والله تعالى صادق في وعده ووعيده .

# أُوْلَيْهِكَ مَأُولِهُ مُرجَهَ نَكُرُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصَا اللهُ

إن مصير هؤلاء الذين وعدهم الشيطان ومنّاهم ، واتبعوه : جهنم ، لاخلاص لهم منها ، ولامأوى لهم في غيرها أبدا .

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَعْرِي مِن تَعْرِي مِن تَعْرِي مِن تَعْرِي مَن اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ

الذين صدقت نياتهم ، فكانت قلوبهم هى موضع عقيدتهم وولائهم لله سبحانه وتعالى ، وقالوا صدقا ، وعملوا حقا ، وعاشوا بإخلاص نية ، وصفاء ضمير، لايجادلون فى ما أُمِروا به ، ومانهوا عنه ، وعدهم الله بالجنة ، والله صادق فى وعده ، ومن أصدق من الله إذا قال ؟!!

لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَآأَمَانِيَ آهَلِ ٱلْكِتَنِيُّ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلَا يَجْزَبِهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا عَلَيْهِ

قال قتادة : ذُكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا ، فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم ، ونبينا خاتم النبيين ، وكتابنا يقضى على الكتب التي كانت قبله . فأنزل الله هذه الآية (١) .

إن العبرة دائما بطاعة الله سبحانه ، والتعامل لايكون إلا مع الله ، ولا يغترَّن عابد بعبادته ، فإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع : فيسبق عليه القول ، فيصير من أهل النار . وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع : فيسبق عليه القول ، فيصير من أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١\_٥٥٧ .

فالعبرة بالطاعة والامتثال بالمنهج وإسلام الوجه لله . فليست العملية بالافتخار والتمنى والتحلى ، لكن الإيهان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . من يعمل سوءًا يجز به كقوله تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \*ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾(١).

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكِيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلَمُونَ نَقِيرًا ﴿

يطئمن الله تعالى ويربط على قلوب المؤمنين ويبشرهم ﴿ ومن يعمل من الصالحات... ﴾ بعد قوله السابق ﴿ ليس بأمانيكم ﴾ وسبحانه ما أخاف ولا أفزع إلا وطمأن وسكن ، فهو الرءوف الرحيم ، فبعد أن أرهب من عمل السوء ، أعلن السلام والأمن والسكينة لمن يعمل الصالحات ، ويتحرى الطاعة ، وينفذ أركان الإسلام قولاً وعملا ، يقينا وصدقا . فهؤلاء يدخلون الجنة ولايظلمون قدر نقير في ظهر نواة التمرة ، وهو شيء ضيئل جدا . وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (٢) .

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ اللهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ٤

هل هناك أحسن ممن يسلم وجهه لله ، ويعتمد عليه اعتبادا حقيقيا ، ويؤمن إيهانا صادقا ، قاصدا وجه الله في كل مايفعل ، مخلصا النية له ؟ هـل هناك أحسن من ذلك ؟!!

إذا لم يعد الإنسان في دنياه بإيهانه فلا فائدة في تدينه وإيهانه هذا ، فالإيهان صدق وعيش ومعاملة ، ورحمة من الله للإنسان .

الإيهان راحة مطلقة ، وظل ظليل ، وبرد جميل ، وواحة غنَّاء ، يفيء إليها المرء هاربا من لهيب الحياة الحار .

اللهم ارزقنا الإيان والعمل الصالح . . ! !

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٨. (٢) النحل: ٩٧.

وشرط قبول العمل الصالح: الإيهان وتسليم الوجه لله ﴿ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . . . ﴾ وإلا ضاع العمل هباء منثورا ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ﴾ (١) .

﴿واتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ وهم محمد وأتباعه المسلمون ، كما يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ إِن أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا ﴾ . (٢) والحنيف كما يقول ابن كثير هو المائل عن الشرك قصدا ، أى: تاركا له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته ، لايصده عنه صاد، ولا يرده عنه راد ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ .

وهذا ترغيب للكلام السابق الذى أوحاه الحق لعباده ﴿ واتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ . ومكانة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ربه تكاد تكون معلومة عن كل العباد ، وحسبه شرفا ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ﴾ (٣) .

# وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطًا ١

أى الجميع ملكه وعبيده وخلقه ، وهو المتصرف في جميع ذلك ، لاراد لما قضى ، ولامعقب لما حكم ، ولايسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته . وقوله ﴿ وكان الله بكل شيء محيطا ﴾ أى : إن علمه نافذ في جميع خلقه ، وكيف لا وهو لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، سبحانه لايعزب عنه مثقال ذرة ، يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور، ولا يخفى عليه من الأمر شيء .

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢٣ . (٢) آل عمران : ٦٨

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢٠ .

إن بعضا من المسلمين كانوا يستفتون رسول الله \_ على المرالساء.

إذْ كَان في الجاهلية إذا مات الرجل أو الزوج: وضع أخوه ، أو ابنه من امرأة أخرى ، أو أولياؤه ، أو وارثه ثوبه على زوجة المتوفى ، وبذلك يمنع عنها طلاب الزواج منها ، وإن كانت جميلة: تزوجها وأخذ مالها ، وفي ذلك ظلم للنساء . وهضم لحقوقهن حتى أنزل الله أحكامه الصارمة الحكيمة ، وعزز المرأة ، وجعلها كفيلة بحقوقها ، وأمينة على مستقبلها وحياتها .

وأيضا كان الجور والظلم قد امتد في الجاهلية إلى الصغار ، فكانوا لايورثون الصغار والبنات ، فنهى الله عن ذلك ، وبين أسهم الورثة ، وأعطى كلَّ ذي حق حقه .

إن الله خبير مطلع على أفعالنا وأعمالنا ، وهذا تحفيز من الله يرد الحقوق إلى أهلها ، وترغيب باتقاء الله في النساء والمستضعفين منهن والولدان .

وفي مقدمة سورة النساء حديث مفصل عن هذا الموضوع لمن أراد المزيد .

وَإِنِ اَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُوا فَإِنَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴾

إذا أحست الزوجة من زوجها جفاءً وسوء معاملة ، فلا مانع أن يستعينا بالأهل والعلماء من أهل التقوى والصلاح ، ليتدخلوا في الصلح بعد أن تنفد حيل الزوجين من أجل الصلح بينهما .

والله سبحانه وتعالى المطلع على مافى القلوب ، وسيجزى من يتحمل من الزوجين ، ويبذل من الخير ويؤثر على نفسه ، لتبقى العشرة ، وتدوم تربية الأبناء معهم ، وتحت رعاية أبوين .

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ فَكَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلُو فَكَا اللهَ كَانَ غَفُورًا الْمَيْلُ وَلَا اللهَ كَانَ غَفُورًا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللهَ كَانَ غَفُورًا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللهَ كَانَ غَفُورًا وَيَتَقُوا فَإِنَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ الل

نقول بداية إذا كان الزوج قد أثقلته متاعب الحياة ومسئولياتها فعلى الزوجة أن تخفف عنه ، بتيسير مسئولياته بالتعاون والمشاركة ، حتى يشعر الزوج بحنانها وعطفها ومشاركتها ، فيجاهد في الحياة بقلب مفتوح ، وصدر مشروح ، ليوفر لها مطالب الأسرة وتكاليف الحياة .

والمرأة العاقلة صاحبة التصرف الحسن والعقل الراجح ، تعالج قلب زوجها ، بإظهار الانشغال بأمره ، والحرص على سعادته وراحته ، وبالسهر على مصالحه ، وإشعاره دائها أن ما يعنيه يعنيها ، إذْ الزوجة العاقلة : يريحها مايريح زوجها ، ويقلقها مايقلقه .

وزوجان على هذا النمط: سوف يتمتعان ويسعدان ، وتسعد بهما الحياة والأبناء من حولهما ، فلابد أن تحل المودة والرحمة بين الزوجين ، بدلاً من الشحناء والبغضاء ، والتركيز على الصغيرة والكبيرة والتوافه في عداد الحياة اليومى . وكان الله واسعا حكيما .

# وَإِن يَنْفَرَّ قَا يُغْيِن اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرَيهُمَا عَلَى

إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه ، بأن يعوض الله كلا منهما عن الآخر بمن هو خير منه ، فإن الله واسع الفضل ، عظيم المن ، حكيم فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه كما يقول الإمام ابن كثير .

وَ لِلَّهِ مَكَافِى السَّمَوَاتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِسَبَ مِن قَبْلِحَمُّمَ وَإِيَّاكُمُ أَنِ اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِى السَّمَوَاتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَلِيَانَ اللهِ عَنِيًّا جَمِيدًا عَلَى اللَّهُ عَنِيًّا جَمِيدًا عَلَى الْمُؤْرِفِ وَلَا اللهِ عَنِيًّا جَمِيدًا عَلَى اللهِ عَنِيًّا جَمِيدًا عَلَى اللهِ عَنِيًّا اللهُ عَنِيًّا جَمِيدًا عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إن الله سبحانه وتعالى له الحق المطلق فى أن يعطى أو يمنع ، والإنسان العاقل هو الذى يقول باعتقاد ويقين لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، خلق الخلق ، وصور الوجود ، وأبرز الظاهر ، وستر الباطن ، وهو بالجملة مالك السموات والأرض ، وهو الحاكم فيها ، له التصرف كيفها يشاء ، فيجب علينا تقوى الله ، والحوف منه ، والعمل بمقتضى قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له حقا وصدقاً ويقينا وتلك وصية الله لنا ،

التى وصاها لمن قبلنا ، وهو نداء لكل العالمين ﴿ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾(١) .

سبحانه لاتنفعه عبادة ولاتضره معصية . سبحانه لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منًا مانقص ذلك من ملكه شيئا جل قوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (٢) .

### وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١

التكرار في هذه الآية والتي قبلها بقوله ﴿ ولله مافي السموات ومافي الأرض ﴾ : (ليتنبه العباد وينظروا مافي ملكوته وملكه وأنه غنى عن العالمين)(٢) .

سبحانه يعطى عن غنى ، ويمنع عن قدرة ، ويعفو عن إحسان ، إن شاء أغنى كل مافى الوجود ، وهو قيوم السموات والأرض ليس كمثله شيء ، وكان الله على كل شيء قديرا .

نعم . . اكتفينا بالله وكيلا .

# إِن يَشَأْ يُذْ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَد يرًا

هو القادر على الإفناء ثم الإيجاد ، وذاك أمر يسير على الله ، فهو قادر على محونا من الدنيا ، والإتيان بآخرين ، كما قال في موضع آخر : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ (٤) يخلق أقواما آخرين يشتغلون بتقديسه وعبادته ، ولكن الله حق رحيم له في خلقه شئون .

مِّنَكَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَعِيعًا بَصِيرًا ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٦٥ ، ٦٦ . (٢) سورة الإخلاص : ٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٣-٤٠٩ . (١) سورة : محمد ٣٨ .

فيا من ليس له شغل يشغله إلا الدنيا ، والجمع لها ، والإعداد لها ، والتمتع بها : هاهى الدنيا أمامك ، يامن تريد الدنيا : تمتع ولك فيها كل أنواع النعيم ، لكنك خاسر في الآخرة مالك فيها من خلاق ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ﴾ (۱) \_ ﴿ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ﴾ (۲) \_ ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ﴾ (۲) \_ ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا\* والآخرة خير وأبقى ﴾ (٤) \_ ﴿ ما عندكم ينفد وماعند الله باق ﴾ (٥) .

" يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط \_ أى بالعدل \_ فلا يعدلوا عنه يمينا ولاشهالا ، ولا تأخذهم من الله لومة لائم ، ولا يصرفهم عنها صارف ، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه » (1) . ويأمرنا الله أن نكون شهداء لله نؤدى الشهادة ابتغاء وجهه الكريم ولو على أنفسنا ، وهذا قمة العدل فى النسق القرآنى ، حتى ولو عاد ضرر الشهادة علينا ، فإن كنا نريد وجه الله فعلاً فى الشهادة : فلا خوف من ضرر ، أو أى ردّ فعل قد تحدثه هذا الشهادة التى شهدنا بها على أنفسنا أو على غيرنا ، والله حق كريم فلم تخاف ضررا أو ألما يقع من جراء تلك الشهادة ؟ سبحانه هو القائل : ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ (٧) \_ وإن كانت الشهادة على الوالدين أو أحد الأقربين : فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق . ومن هنا يقول الحق ﴿ وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بها تعملون خبيرا ﴾ أى إن حرفتم في الشهادة وغيرتموها ، فإن الله سيجازيكم بذلك .

واللَّيُّ كما يقول ابن كثير: هو التحريف وتعمد الكذب.

<sup>(</sup>۱) الإسراء : ۱۸ . (۲) سورة البقرة : ۲۰۰ . (۳) سورة الشورى : ۲۰

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : ٨ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ، وَكُنُيهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيهان وشعبه وأركانه ودعائمه. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه .

الجميل في هذه الآية أن النداء للذين آمنوا ، ومضمون النداء هو الأمر بالإيهان ويأيها الذين آمنوا أمنوا في نفس الوقت؟! وهذا من الإعجاز البياني في القرآن .

يقول القرطبى : «نزلت هذه الآية فى جميع المؤمنين والمعنى : يأيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه» (١).

ويقول الرازى : « والمعنى يأيها الذين آمنوا داوموا على الإيهان واثبتوا عليه . . . يأيها الذين آمنوا في الماضى والحاضر آمنوا في المستقبل» (٢٠) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿

سبحان الله الغنى، لم يرض من عباده الكفر ، لأنه خلقهم ، وأنعم عليهم بالحياة ، فكان حقا عليهم أن يعبدوه ، ويمتثلوا لأمره ، ويشكروا له . فالذين آمنوا منهم ثم لعب بهم الشيطان فسوّل لهم طريق الضلال فكفروا ، ثم آمنوا ثم لعب بهم مرة أخرى فكفروا : لم يكن الله بعد ذلك ليغفر لهم . إذْ طمس على قلوبهم فازدادوا كفرا وصاروا من أصحاب الجحيم . والمنافقون من هذا النوع ، لذلك قال الله عنهم :

# بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَكُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا

وهم من المذبذبين غير المستقرين على حال واحدة .

<sup>(</sup>۱) القرطبي : ۳ـ ٤١٥ . (۲) تفسير الرازي : ۱۱ـ ۷٥ .

الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلِعِزَّةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلِعِزَّةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلِعِزَّةَ فَإِنَّ اللهِ عَمِيعًا اللهُ

يكلف الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يجتنبوا الذين يخوضون بالباطل فى آيات الله بغير الحق ، وليس لديهم من حجة على باطلهم إلا أنهم يحقدون على المؤمنين ، ويحسدونهم على أن الله هداهم للإيان ، ويتخذونهم أولياء من دون المؤمنين بحثا عن العزة والنصرة عندهم .

يقول تعالى لهم : احذروا مجالستهم ، وانتهجوا طريقا غير طريقهم ، واحذروا طريق المغضوب عليهم ، وهم اليهود . وطريق الضالين ، وهم النصارى .

إذ العزة والغلبة لله ﴿ إِن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ (١) .

وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ اَيَنتِ ٱللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَقَّى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَأَلْكُنُو إِنَّا اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْكُنوِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا عَلَيْ

إن المشركين كانوا يخوضون فى ذكر القرآن ويستهزئون به فى مجالسهم ، وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون ذلك أيضا ، وجاراهم المنافقون على فعلهم هذا ، فوعدهم الله جميعا بعذاب أليم . فمن يجاريهم ويخوض فى الحديث معهم فهو مشارك لهم ، وراض عن كلامهم ، ومعذب معهم ، وداخل فى زمرتهم .

يقول الرازى « هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر ، ومن رضى بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر» (٢).

وفى هذا درس عظيم لنا . فها أكثر أن ينُال كتابُ الله بالسوء والخوض فيه والاستهزاء به من بعض الجهلة المنافقين ، الذين يحاربون الله ورسوله بطرق خبيثة حتى يستهووا ضعاف الإيهان .

فتنبهوا أيها المسلمون لأعدائكم وخصوصا هؤلاء المنافقين الذين هم أخطر من الكفار الظاهرين . فيا أكثر الجدل العقيم بين عامة الناس وما أكثر المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح في أذهان الناس ، وما أكثر المتفلسفين المستعلمين، حتى إن العامة يخوضون في الحديث معهم ، وكلِّ أصبح يدلي برأيه في الموضوع ، وكأن القرآن والرسول أصبحا لعبة في يد الناس يتقاذفها كل غاد ورائح .

إن الله ورسوله لأكبر وأقدس من أن يُخاض بالحديث فيهما وتلوكهما الألسنة الحداد بأدنى أنواع قلة الأدب والذوق . فلنتأدب مع الله . ولنتأدب مع الرسول ، ولنحترم القرآن . فلقد خلقت الجنة من أجله ، وبه ندخلها ، ومن غيره لن نراها . نسأل الله الهداية

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَدْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَدُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ مَيْوَمُ ٱلْقِينَمَةِ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّ

إن حصل للمؤمنين نصرٌ وفوز قال المنافقون الذين يتربصون بهم: ألم نكن معكم؟ وهم فى الوقت نفسه يتمنون لدولة الإسلام عدم الظهور ، وإن ظهرت فهم يتمنون لها الزوال والهزيمة ، وإذا حدثت هزيمة للمؤمنين ، قالوا: لقد ساعدناكم فى الباطن وماكنتم تشعرون .

وهم في حقيقة الأمر يرجون في سريرتهم المظلمة الآثمة انتصار الكافرين على المؤمنين، فهؤلاء قوم منافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهو سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم القيامة. ولن يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل في الدنيا حتى وإن حدث لهم انتصار على المؤمنين في بعض الأحيان، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا ويوم يقوم والآخرة، كما قال الله تعالى ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ (١).

إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ يُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا عَنْ

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٥١ .

« لاشك أن الله لايخادَع فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون ذلك » (١) . وقوله ﴿ وهو خادعهم ﴾ أى هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة .

والآية توضح صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها ، وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لانية لهم فيها . وواقع الأمر أن الصلاة هي أشرف علاقة بين الإنسان وخالقه ، فهي مناجاة مباشرة بين الله والإنسان ، تملأ عواطفك بها ، وترقي بها أخلاقك ، وتقوى جوانب التقوى في نفسك ، وتملأها خشية من روعة هذا اللقاء الربّاني الكريم .

وفى هذه الأيام يكثر الكسالى عن الصلاة حيث تراهم يقومون لأدائها دونها رغبة أو فرح أو شوق ، وكأنها شيء ثقيل أو هو عبء كبير نفعله بغير رضا . فنعوذ بالله من أن نكون من المنافقين الذين يكسلون عن أداء الصلاة فى أوقاتها ، أو أن نؤديها ناقصة نقرة نقرة .

والمنافقون عادة يصلون الصلوات التي بالنهار، ويتخلفون عادة عن صلاة العشاء والصبح وقتى العتمة والغلس، لأن الناس لايشهدونهم في هذين الوقتين.

مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـُؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـُؤُلَآءً وَمَن يُضَـلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُۥ

سَبِيلًا 🎕

هؤلاء المنافقون محيرون بين الإيهان والكفر، فلا هم مع المؤمنين من أصحاب محمد، ولا مع الكافرين ظاهرا أو باطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، وهذا نوع سيئ جدا من الناس.

وموقفهم هذا ضال لايصح في عملية الإيهان والعقيدة . ومن صرفه الله عن طريق الهدى ، فلا هادى له ، ولامنقذ له مما هو فيه .

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِانَتَّخِدُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَن جَعَكُوا لِنَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَنَا شَيِينًا عَنَى

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ١\_٥٦٨ .

ينهانا المولى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أو أن نصاحبهم أو نصادقهم أو نناصحهم أو نوادهم . كما قال الحق في موضع سابق : 

﴿ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ (١) .

و إنكم أيها المؤمنون إن لم تنتهوا عن ذلك تجعلوا لله حجة عليكم عند عذابكم على هذا الأمر . وفي هذا تنفير شديد من مصاحبة ومصادقة الكافرين .

### إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا عِنْ

أى جزاؤهم يوم القيامة النار بل أسفل النار كها يقول ابن عباس ، وقال ابن كثير النار دركات كها أن الجنة درجات .

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا عَلَى

يخبرنا الحق سبحانه بأن العذاب واقع على المنافقين ، إلا الذين يتوبون بشرط الإخلاص، والنية الحسنة ، وعمل الصالحات ، والتمسك بدين الله ، فهؤولاء مع المؤمنين ، وفي زمرتهم وكلهم جميعا في رضوان الله ونعيمه .

والإخلاص سرٌّ من أسرار الله تعالى وهداية منه ومنحة .

مَّايَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَ ءَامَنتُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ

الله غنى عن كل العالمين . وهل هو محتاج إلى تعذيبنا ، أو أن القضية قضية اختبار، فنجاح ، أو زلل ؟!

آلله يعذبنا لمجرد إرادته العذاب؟ أو أن القضية قضية ابتلاء واختبار؟ ابتلاء فصبر، أو رزق كريم فشكر؟ وهل إذا آمنا وشكرنا المولى: يكون لله حاجة في تعذيبنا . . ؟!! كلا . .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٢٨ .

إن الله يجازى كل شكور ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ فالاستفهام فى الآية يعنى التقرير، والخطاب للمنافقين ، فإن تعذيب الله للناس لايزيد فى ملكه . وتركه لذنوبهم لاينقص من شأنه وملكه سبحانه

وهذا قول جميل لمكحول رضى الله عنه: (\*)

أربع من كنَّ فيه كن له ، وثلاث من كنّ فيه كن عليه. فالأربع اللاتي له هي :

(أ) الشكر، (ب) والإيان ﴿ مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾(١) .

(جـ) الاستغفار ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم ستغفرون ﴾ (٢)

(د) الدعاء ﴿ قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم ﴾ . (٣) يعنى لولا دعاؤكم المستمر لله وضراعاتكم إليه ما اهتم بكم الله ولأهملكم .

والثلاث اللاتي عليه هي:

(أ) المكر ﴿ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ﴾ (١).

(ب) البغي ﴿ إِنهَا بغيكم على أنفسكم ﴾ (°).

(جـ) النَّكْث ﴿ فمن نكث فإنها ينكث على نفسه ﴾ (١)

# ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١

إن من آداب الإسلام ألا يؤذى المسلم مسلما . وإن دخل عليه ضيف كان عليه أن يكرمه، وعندما يعتدى المسلم على أخيه فأفضلهما الذى يعفو ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

ومن أذى اللسان : الجهر بالقول السيئ ، والجهر بفحش الكلام أيًا كانت صور هذا القول السيئ أو الكلام الفاحش .

فمن الناس من يؤذى الآخرين متسلطا عليه بأقذع العبارات والسب ، ومنهم من يلوك لسانه سيرة الناس بالباطل ، ومنهم من لايرحم لسانه أعراض الآخرين ، ومنهم

 <sup>(\*)</sup> انظر: تفسير القرطبي ٣-٤٢٧ . (١) النساء: ١٤٧ . (٢) سورة الأنفال: ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ٧٧ . (٤) سورة فاطر : ٤٣ . (٥) سورة يونس : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح : ١٠ .

من يواجه الآخر؛ بأساليب السب واللعان . وإن الله طيب لايقبل إلا طيبا . ومن طيب الأشياء الدول الحسن الذي يحبب الآخرين إليك . وحسن الكلام يوثق العلاقات بين المؤمنين . بل إن من مقومات الأخلاق : القول الحسن ، واللسان الطاهر النظيف، ولنا في رسولنا عليه أسوةٌ حسنة ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (١).

ووالله ما أحوجنا اليوم إلى هذه القيم التى كادت أن تتقوقع فى قلب مجتمعاتنا التى قضى عليها الغزو الأجنبى . الذى لايحترم قيمة ولا يحفظ فضيلة . ماكان للمسلمين أبدا أن يلقوا بأنفسهم منحدروا إلى قاع بعيد عن الحصن الأخلاقي المتين ، الذى رسمه الحق وطبقه المصطفى - عليه وما نهضت أمتنا الإسلامية في عصورها الأولى إلا بسلاح الأخلاق المتين . فالحلق الطيب باب كبير ، وجواز سفر تتفوق به في الدنيا . والمتبصر في قواعد وشرائع الإسلام يجد أنها تقوم على أسس أخلاقية متينة يحكمها العمل الصالح المخلص بإيهان بالله عميق .

هذه الأسس إن لم توجد فمصير هذا العمل قصير وإن طال، ومصير أية حضارة إلى الانهيار وإن علت لأنها في الأساس مبنية على غير أسس أخلاقية .

إننا لو بقينا نرتمى فى أحضان الغير بهذه الطريقة لخسرنا الدنيا والآخرة . نعوذ بالله من ذلك .

ولو بقينا نقبل هذا الغزو الفكرى اللعين الذى يتشربه شبابنا تشربا: لضلت عقول أبنائنا، ولهبطنا إلى الهاوية، ولجنت الأمة أشواكا من الكفر والضلال الذى يحاول الأجانب الذين يبدون لنا الصداقة وهم ألدّ أعداء الله \_ أن يغرسوه في عقول أمة كانت الخبرية فيها من أجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

الإسلام أيها السادة جميل . تمسكوا به . وعضوا عليه بالنواجذ ، فوالله ماهو إلا كرم منه سبحانه أن هدانا له وخلقنا مسلمين . نسأل الله أن نكون مخلصين للإسلام قولا وعملا .

# إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا 🌣

« أي إن أظهرتم أيها الناس خيرا ، أو أخفيتموه ، أو عفوتم عمن أساء إليكم ، فإن

<sup>(</sup>١) سورة القلم : ٤ .

ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم .

ولهذا ورد فى الأثر: أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك ، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْلِكَ وَيَقُولُونَ نُوْلِكَ مَنْ اللَّكُونِ وَنَصَعُضُ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلًا عَلَى أَوْلَكُمْ وَنَ حَقَّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَنْفِينَ عَذَا بَاللَّهُ عِينَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خلق الله آدم وهو أول الأنبياء ، وجاء محمد ﷺ وهو خاتم الأنبياء ، وما بين آدم عليه السلام ومحمد كوكبة مشرقة من الرسل والأنبياء، المذكور منهم في القرآن ثمانية وعشرون .

وأهل الإسلام أصحاب محمد \_ على \_ وأمته لايفرقون بين أحد من رسله ﴿ آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ (١) . يؤمنون بهم جميعا ويصدقون برسالاتهم .

والله سبحانه وتعالى يتوعد الكافرين به وبرسله وأنبيائه ، وخصوصا اليهود والنصارى ، الذين فرقوا بين الأنبياء ، وآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر . لا عن دليل ولكن بعنجهية وجهل مطلق ران على قلوبهم .

فاليهود الشردمة الحقيرة عليهم اللعنات : آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدا عليهما السلام والصلاة من الله .

والنصارى : آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد على الله والذى يكفربنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر النبيين .

هؤلاء بنص القرآن : هم الكافرون حقا ، وقد أعد الله لهم عذابا أليها مهينا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٥ .

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِينَهُمْ أُولَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُولَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا عَقَ

هؤلاء قوم آخرون هم المؤمنون حقا لايفرقون بين أحد من رسله ، ولهم جزاء عند الله كبير ، والمقصود بهم أمة محمد عليه الله عند الله

يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِن السَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَغَّذُوا الْمِحْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُعَيَ

هذا نوع من جهالات اليهود وعنتهم وضلالهم ، مازال الحق سبحانه يفضح أهواءهم للعالمين ضمن آيات من القرآن تتلى إلى يوم الدين .

والمقصود من الآية بيان ماطبعوا عليه من جهل وعناد .

فقد سأل اليهود محمداً \_ على \_ وطلبوا منه أن يصعد إلى السهاء وينزل عليهم كتابا وصحفا إلى فلان وفلان وفلان ، وذلك على سبيل التعنت والكفر والإلحاد.

والحق سبحانه وتعالى يقرر أن صنيعهم هذا ليس غريبا منهم ، لأنهم - قديها - سألوا سيدنا موسى عليه السلام أكبر من ذلك ، وأشد إنكارا ﴿ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ﴾ بكفرهم وطغيانهم .

وقد فسرنا ذلك في سورة البقرة عندما قال الحق ﴿ وإذ قلتم ياموسي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ﴾ (١)

ومن مواقف جهلهم وعنتهم قصة اتخاذهم العجل الذي عبدوه ، وقصته مشروحة في سورة الأعراف بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ورجع ووجدهم يعبدون العجل . . إلخ هذه القصة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٥٥ .

وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَاهُمُ ادْخُلُوا الْبَابُسُجَّدًا وَقُلْنَاهُمُ لَاتَعَدُوا فِي السَّبَتِ وَأَخَذَنَامِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا عَنْ

وقد وضح معنى الآية من مواقف هؤلاء اليهود المتعنتين الجهال عليهم لعنات الله .

فَيِمَا نَقْضِهِم ِمِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم شَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبْلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ

إن اليهود قوم غضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من رحمته ، بسبب نقضهم المواثيق والعهود ، وعصيانهم ، وقتلهم كثيرا من الأنبياء طغيانا منهم على حدود الله وأوامره ، وقد طبع الله على قلوبهم غضبا وسخطا لدرجة أن قلوبهم طبعت على العصيان والتمرد، فلم تعد مستعدة لقبول الحق ولتلقى الإيمان .

# وَيِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ أَمُ تَنَا عَظِيمًا الله

قال ابن عباس ( يعنى أنهم رمؤها بالزنا ) ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكُ امْرَا سُوءٍ وماكانت أمك بغيا ﴾ (١).

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِي مِنَّةُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا لَيْ

ويذكر ابن كثير قصة صلب عيسى عليه السلام ، ونرى أنه من باب الأمانة نقلها هنا كى ترسخ قصة صلب عيسى فى أذهان الناس ، ونقضى على الاختلاف الوارد فى صلبه ، والقرآن الكريم وضح ذلك بيانا عيانا بصريح القول وصدق الحديث . يقول ابن كثير :

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٢٨ .

« وكان من خبر اليهود، عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه، أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى ، حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات (المعروفة) . . . ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم ، حتى جعل نبى الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام . ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان . وكان رجلاً مشركا من عبدة الكواكب : . وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا ، وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور ، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ، ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل، وإلى بيت المقدس لذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام ، وهو في جماعة من أصحابه، اثني عشر أو ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت \_ فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لامحالة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم ،قال لأصحابه: أيكم يُلقَى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم، فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لاينتدب إلا ذلك الشاب. فقال : أنت هوا! وألقى الله عليه شبه عيسى، حتى كأنه هو وفتحت روزنة (١) من سقف البيت . وأخذت عيسى عليه السلام سنةٌ من النوم فرُّفع إلى السهاء ، وهو كذلك كما قال الله تعالى ﴿ إِذْ قال الله ياعيسي إني متوفيك ورافعك إلى ﴾ (٢) . فلما رُفع خرج أولئك النفر . فلم رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى ، فأخذوه في الليل ، وصلبوه ، ووضعوا الشوك على رأسه . وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه ، وتبجحوا بذلك . وسلم لهم طوائف من النصاري بذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ماعدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه ، وأما الباقون فإنهم ظنوا - كما ظن اليهود - أن المصلوب هو المسيح بن مريم . . . وهذا كله من امتحان الله لعباده ، لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاَّه وبينه وأظهره في القرآن العظيم ، الذي أنزله على رسوله الكريم ، المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات ، فقال تعالى وهو أصدق القائلين . . . : ﴿ وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم ﴾ أى رأوا

<sup>(</sup>١) روزنة أي فتحة دائرية في سقف البيت . (٢) سورة آل عمران : ٥٥ .

شبهه، فظنوه إياه، ولهذا قال: ﴿ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾ يعنى بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال، ولهذا قال ﴿ وما قتلوه يقينا ﴾ أى وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين » (١).

# بَل زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَرِيمًا

هذه هي القصة كما أوردها ابن كثير، ومعها روايات من طرق أخرى عن قصة صلب المسيح ورفعه إلى الله . والغريب أن نصارى اليوم أو كما يسمون أنفسهم المسيحيين يعتقدون كما كان يعتقد يهود عيسى أنه قتل وصلب ، ويلبسون الصليب ، ويباشرون \_ إلى اليوم \_ نسكا غريبة ماأنزل الله بها من سلطان . نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا \_ اهدنا يارب صراطك المستقيم ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ .

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ﷺ

قال بعض العلماء ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنَنَ به قبل موته ﴾ أى قبل موت عيسى عليه السلام . فكلهم جميعا يصدقون به إذا نزل لقتل الدجّال فتصير الملل واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية .

فَيْظُلْمِرِيِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُجِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ كَيْثِرَانِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَالنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمًا ﴾

يبغى الذين ظلموا: كان سبحانه عدلاً فى الأخذ على أيديهم بها ظلموا . حرم عليهم طيبات أحلت لهم ، لأنهم سلكوا غير طريق الحق الذى بُيتِن لهم فى التوراة ، وصدوا الناس عن سبيل الله . وهذه صفاتهم من قديم الزمن إلى الآن .

<sup>(</sup>١) انظر هذه القصة وروايات أخرى في تفسير ابن كثير ١-٥٧٣ وما بعدها .

وانظر إليهم في هذا العصر تجد أن سياساتهم هي بالضبط كما وصفهم الله بها ، هم ألعن ذرية في الأرض ، لما يمارسونه من مماطلات وبذاءات وجهالات .

ذلك أنهم يحتالون بشتى الطرق، فقد أكلوا الربا بعد أن نهوا عنه ، وأكلوا أموال الناس بالباطل ، ولذا : أعدالله لهم عذابا أليها .

لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِثُونَ يُؤْمِثُونَ مِّٱأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اِللَّهِ وَٱلْمُؤْمُونَ الْآخِرِ أُولَيْكَ سَنُوْنِتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

أما المتمكنون فى الدين ، الواثقون بإيهانهم ، الذين لهم قدم راسخة فى العلم من أهل الكتاب ، ومع هؤلاء الراسخين فى العلم ، المؤمنون بالله واليوم الآخر ، كل هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما .

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَلُونَ وَسُلِيْمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد دَنَهُورًا \*

يقول القرطبى: «نزلت فى قوم من اليهود \_ منهم سُكَيْن وعدى بن زيد \_ قالوا للنبى \_ على الله الله الله على الله إلى أحد من بعد موسى، فكذبهم الله الله الزبور الله إلى أحد من بعد موسى، فكذبهم الله الله الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام.

والله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أسهاء بعض الأنبياء ولم يذكر فيه البعض الآخر . وهذه أسهاء الأنبياء التى ورد ذكرها فى القرآن وهم (آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسهاعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليهان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وذو الكفل (عند كثير من المفسرين) ثم محمد على الذلك يقول الحق :

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي .

وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيْمًا عَلَىٰ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ مُوسَىٰ تَكُيْمًا لَلْهُ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِينُمًا عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِذَا حَكِينُمًا عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِذَا حَكِينُمًا عَلَىٰ اللهُ عَنْ إِذَا حَكِينُمُا عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ إِذَا حَكِينُمُا عَلَىٰ اللهُ عَنْ إِذَا حَكِينُمُا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ إِذَا حَكِينُمُا عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ إِذَا حَكِينُمُا عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فهناك رسلٌ لم يذكرهم الله فى القرآن لمحمد . ويذكر الله فى الآية تشريفه لموسى بكلامه إياه، ولذلك يقال على سيدنا موسى (كليم الله) وهى صيغة مبالغة فعيل من كلم .

هؤلاء الرسل بعثهم الله يبشرون عباد الله الطائعين المخلصين بالجنة والرضوان ، وينذرون المنافقين الفاسقين ، والكافرين ، وكل من خالف أمره وشرعه ، وبالعقاب والجزاء الأخروى، وهو نار جهنم ، كى لايكون هناك لشخص عذر أو حجة .

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللهُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللهُ

إن ربّ العزة يُشهد نفسه .. جل علاه .. بأنك يا محمد رسول الله ، وأنزل عليك الكتاب بالحق . هذا الكتاب الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومعه الملائكة وكفى به شهيدا . وكلمة ﴿ أنزله بعلمه ﴾ يقول ابن كثير « أى فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان ، ومايحبه الله ويرضاه ، وما يكرهه ويأباه ، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل ، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التى لايعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يُعلمه الله به . كما قال تعالى ﴿ ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بها شاء ﴾ (١) \_ ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾ (٢) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ إِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲) سورةطه : ۱۱۰ .

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلَدِينَ فِهَا آبَداً وَكَانَ ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

إن الذين كفروا ، وستروا نعمة الله عليهم ، واتبعوا طرائق الشيطان وأهواءهم ، ولم يتبعوا الحق الذي بيناه لهم ، ورضوا بالكفر والضلال ، وجاهدوا في سبيل صد غيرهم عن الإيهان والهدى ، بأن سعوا مفسدين في الأرض ، يغوون الناس ، ويرسمون لهم طريق الغواية والكفر: هؤلاء كفار بآيات الله ورسوله ، ظلموا أنفسهم باتباعهم هذا الطريق ، وارتكبوا أبشع وأنكر الجرائم، وقد أخبر الله عنهم بأنه لايغفر لهم ولايرشدهم إلى طريق جهنم فقط .

كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيراً لَكُمُّ وَإِن كَانَا للهُ عَلِياً حَكِيمًا فَهُ عَلَا لَكُمُّ وَإِن كَانَا للهُ عَلِياً حَكِيمًا فَهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيًا حَكِيمًا فَهُ

وهذا نداء لكل الناس وإعلام بأن محمدا قد جاء من عند ربه بالحق ، فإن آمنتم فذلك هو الخير ، وإن كفرتم فقد أهلكتم أنفسكم ، فسارعوا إلى طريق الإيهان . هذا هو الخير لكم وأنا ربكم وأعلم مصلحتكم . وبعثة محمد إنها كانت إيذانا بأن الله أسبغ على الدنيا نورا جديدًا ، يبدد ظلهات الضالين والمغضوب عليهم . فمن قال لا إله إلا الله مسلها عاملا بمقتضاها كان له في الجنة مكان عال . وإن كفرتم فإن الله غنى عن العالمين سبحانه لا تنفعه عبادة ولاتضره معصية .

السعداء هم أهل طاعته ، والأشقياء هم أهل الكفر به ، وهو سبحانه فيا قضى عليم حكيم .

يَتَأَهَّلَ الْكِتَبِ لَاتَضَّلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَنَهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَةً فَا مِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَكُلْتَقُولُواْ ثَلَاثَةً انتهُوا خَيْرًا لَكِحُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِنَّهُ وَحِلَّ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَهُ وَكِيلًا لَهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلْ بِاللَّهِ وَكُلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلْ بِاللَّهِ وَكُلْكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

ينهى ربُّ العزة ـ سبحانه وتعالى ـ أهل الكتاب وخصوصا النصارى عن الغلو فى الدين ، والشطح فيه إلى ما لا تحتمله النصوص ، أو البعد تماما عن مرادات الحق من الدين المنزل . فالغلو هو المبالغة ، ومن المبالغة والغلو : الإطراء والثناء المطلق . وهذا موجود فى النصارى الضالين الذين ألمَّوا نبيهم عيسى بن مريم . مرة جعلوه شريكا ، وجعلوه ابنا مرة أخرى ، وفى كل ذلك كفر وشرك ، وتجاوز لحدود الأدب والتعامل مع الله ، فظلوا يرفعون من قدر عيسى حتى وضعوه فى منزلة أكبر من منزلته ، بل أكثر من ذلك ، حيث قد غالوا فى أتباعه وأشياعه حتى جعلوهم من المعصومين ، ولذلك فإن المتتبع لتاريخ أوروبا فى العصور الوسطى المظلمة يجد أن هؤلاء المعصومين الذين نصبوا النسهم حماة للنصرانية وولاة للشعوب قد ارتكبوا حماقات كنسية كبيرة . منها قتل العلماء وهو ماعرف بمحاربة الكنيسة للعلم ، وصكوك الغفران ومهزلتها المعروفة ، ثم الميمنة الروحية التى كانوا يخيفون بها الناس ، من أن رضاهم عن فلان هو عين رضا الله سبحانه وتعالى ، وما ترتب على هذه الهيمنة من إلقاء أوامر وإجراء محاكم إلى آخر هذه الأشياء .

نقول إن المتتبع لخط سير هذه ألعصور الوسطى المظلمة ، يجد أن أوروبا قامت بالثورة على الدين ، وعلى التخلص من موروثاته الحمقاء ، التى أودت بهم فى هوة سحيقة من التخلف . ثورة جعلت أوروبا تتمرد على الأديان وتجعل الدين ـ أى دين ـ بمعزل تام عن فكرة الثورة ، وفكرة التحضر ، وهمشته جانبا ، وجعلته نسكا يؤدى داخل المعابد فقط ، مما انبثقت عنه «العلمانية» التى مازال العالم كله اليوم يجنى ويلات شراستها وانتشارها .

إذن العيب ليس فى الدين المسيحى النصرانى ذاته ، لكن العيب فى أتباعه وأصحابه وأشياعه ، الذين حرفوا وانحرفوا ، وبدلوا وادّعوا أشياء خطيرة ، ما أنزل الله بها من سلطان . ومن الطبيعى أن يكون دين كهذا وبهذه الصورة جديرا بأن تطيح به أوروبا عند قيام ثورتها ، وإن كانت مخطئة فى تقديرها للأمور عند القيام بالثورة (١) .

والحق سبحانه وتعالى ينهى هؤلاء الحمقى عن الغلو في دينهم ، وتصوير مكانة

<sup>(</sup>١)لمعرفة المزيد من هذا الموضوع اقرأ «جاهلية القرن العشرين » و «مذاهب فكرية معاصرة» للأستاذ محمد قطب .

نبيهم ، ويبين لهم أن عيسى بن مريم هو عبدٌ لله ورسوله ، وكلمته ـ أى أمره ـ الذى أودعه الله جبريل إلى مريم نافخا فيها لتحمل بعيسى ، فلا تقولوا عنه ثلاثة ، أى : لا تجعلوه شريكا هو وأمه مع الله ، فهو الذى يقول عنه :

﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام (1) ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا \* لقد جئتم شيئا إدًّا (7) . فلا تزيدوا من إطرائكم عليه .

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَ تِهِ وَيَسْتَكُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ

يخاطب الحق جلَّ في علاه هذه الفئة ، بل كل الناس ، بأن عيسى ابن مريم لم يستنكف \_ أى لم يستكبر \_ ولم يتعال أن يكون عبدا لله ورسوله ، بل قد أرسله الله خصوصا لتوحيد كلمة الله ، وإخراج الناس من عبادة المادة إلى سمو الروح ، وصفاء النفوس ، كها أن الملائكة شرفوا بأن يكونوا عبّاداً لله ، لايستنكفون هم الآخرون عن عبادته ، ولأنهم يعلمون أن من يستنكف عن عبادته فقد خسر خسرانا مبينا ، وهم قد شهدوا ضلال إبليس ساعة استنكف عن عبادة ربّه ، فأخذ جزاءه ، وهو الطرد من رحمة الله ، ويوم القيامة توزن الأعمال ولايظلم ربك أحدا .

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِء وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَيَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا عَنْ

أما الذين آمنوا وعملوا الصحالحات فتعطى لهم حقوقهم من الله كاملة ﴿ ولايظلم ربك أحدا ﴾ (٤) ويزيدهم فضلا من عنده على حسن أعمالهم ، وكثرة إحسانهم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٧٥ . (٢) سورة الزخرف : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ٨٨\_٨٨ . (٤) سورة الكهف : ٤٩ .

وذلك على العكس من المستنكفين المستكبرين على الله ، فلهم الويل ممايصنعون ، وحقا قوله : ﴿ إِنَ الذِّينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهِنُمُ دَاخُرِينَ ﴾ (١) .

# يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُّ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا عَ

ينادى الحق خلقه منبها إياهم ، ومفها لهم ، بأنه قد نزَّل القرآن على سيد البشر محمد على المعلى على المدى محمد على الله الله المدى ورسوله ، والقرآن نور تتبينون به طريق الهدى والفوز بالجنة . فهو صراط الله المستقيم ، وحبل الله المتين . من جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار .

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُواْ بِهِ وَنَسَكُنَدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا عِنْهُ

فهؤلاء في رحمة الله ، لأنهم كما يقول ابن كثير: « جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله»(٢) في جميع أمورهم .

فسير حمهم ربهم ويدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم . ﴿ ويهديهم إليه صراطا مستقيما ﴾ أي طريقا واضحا قصداً قواما لااعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة ؛ فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة ، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى الجنة .

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ امْرُقُاهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَهُ وَأَخْتُ فَلَهُمَا فَلَهُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الثّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذّكرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيْنُ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُو مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيْنُ يُبَيّنُ اللّهُ لِكُلِ اللّهُ لَكُمْ مَا أَن تَضِلُوا وَاللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ثَنْ اللّهُ لَكُمْ مَا أَن تَضِلُوا وَاللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ثَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) سورة : غافر : ٦٠ . (٢) تفسير ابن كثير : ١-٩٩٠ .

من يرجع إلى أول سورة النساء يجد أن الله تكلم عن الكلالة . وقد تكلم الله عنها مرة أخرى هنا في نهاية السورة . ولذلك يطلق على الآية الأولى آية الشتاء ، وعلى الآية الأخيرة آية الصيف لنزولها في الصيف كما يقول العلماء .

وهنا نلاحظ أن الله تكلم فى أول السورة عن أحكام المواريث والأموال ، ثم فى نهايتها أيضا ، ولكنه تكلم فى وسط السورة عن الفرق المخالفة للدين بعد أن استمتعنا بمناظرة ربانية بينه \_ سبحانه \_ وبين هذه الفرق التى فضح الله فيها أمرهم ، وكشف سترهم وخبث نواياهم .

هذه هى حدود الله بينها لكم فى شرعه وحكمه ، لكى لانضل عن رد وإعطاء كل ذى حق حقه . والله بكل شىء قدره وشرعه عليم . وهو عليم بها فى نفوس عباده العادلين أو الظالمين من الناس ، وهذا ختام مناسب ينضم إلى أول السورة ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ﴾ تذكير بأن الله من أول الأمر إلى نهايته عليم بكل شىء علما يتناسب مع قدرته على خلقنا نفسا واحدة . هذا وبالله التوفيق، والله أعلم .



يَكَأَيُّهَ الَّذِينَ ءَامَنُوَ الْوَفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ مِمَةُ ٱلْأَنْعَكِم إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُّ غَيْرَهُ عِلَى الصَّيدِ وَأَنتُمَ حُرُمُ إِنَّالَةَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ٢

نداء من الحق العزيز الحكيم لخلقه الذين آمنوا أن يفوا إذا باعوا وإذا اشتروا. ومن مقتضيات البيع والشراء إجراء العقود ، ومن شروط العقود التراضى والوفاء بالعهود الموثوقة بينها . لذا يقول الرسول \_ عليه \_ : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا (١٠)» وفي رواية تكملة للحديث : « فإن صدقا وبينا بورك لها في بيعها ، وإنْ كذبا وغشا مُحِقَتْ بركة بيعها » .

فعلى المؤمن أن يلتزم بها باع أو اشترى إن لم يجد فى الآخر مخالفة لشرع الله فيها اتفق عليه . والعقود : العهود. وتشمل العقود أيضا ماأحل الله وحرم ، فعلى المؤمنين أن يوفوا بها أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . والمقصود بقوله ﴿ بهيمة الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم .

أما قوله ﴿ إلا مايتلى عليكم ﴾ فالمراد بها الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه. أى فيها يتلى عليكم سواء الآن أو المستقبل ، وكل ذلك إلا الصيد وأنتم محرمون . وقوله تعالى ﴿ غير محلى الصيد﴾ أى ما كان صيدًا فهو حلال فى الإحلال دون الإحرام، ومالم يكن صيدًا فهو حلال فى الحالين.

يقول الإمام القرطبى: « وهذه الآية الكريمة مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول: الأمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى \_ وُاللفظ له \_ كتاب « البيوع » باب « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » . ورواه مسلم كتاب «البيوع» باب «ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » . ورواه : أحمد في مسنده ، وأبو داود، والترمذي ، والنسائي .

بالوفاء بالعقود ؛ الثانى : تحليل بهيمة الأنعام ؛ الثالث : استثناء ما يلى بعد ذلك ؛ الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يُصطاد ؛ الخامس : ماتقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم (١٠)» .

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدِّى وَلَا الْفَكَيْدَ
وَلَا عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَلْمُ عَنْ الْمَسْجِدِ الْمَلَلُمُ فَاصْطَادُوا وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ اللَّهُ وَلَا نَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَعْدُوا وَلَا يَعْتَدُوا وَلَا يَعْدُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا نَعْدَوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحَامِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُؤْم

قيل إن الشعائر في الآية : هي مناسك الحج ، وقال آخرون : هي كل محارم الله ، أي لا تحلوا مالله التي حرمها تعالى . ولهذا قال تعالى ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ ، يعنى بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمة .

فقد نهى الله عن القتال فى الشهر الحرام ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير (٢) ﴾ . والأشهر الحرم فى القرآن : أربعة ، ثلاثة متوالية : ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ، وشهر واحد بغيد عنها هو رجب .

ثم نهى الحق عن ترك الإهداء إلى البيت الحرام أثناء الحج ، فإنها من شعائر الله العظيمة .

والقلائد: جمع قلادة ، وهي التي تشد حول عنق البعير وغيره .

والمعنى لاتتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هدى إلى الكعبة ، فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثل ، كما يقول ابن كثير (٣) .

﴿ ولا آمين البيت الحرام ﴾ أي ولاتستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/ ٣١. (٢) البقرة ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٢/ ٤.

من دخله كان آمنا ، ولاتحلوا قتل قوم قاصدين وجه الله فى ذهابهم للحج ، ولزيارة الكعبة ، والطواف بها . فهؤلاء القوم جاءوا يسترضون الله ، ويريدون وجهه .

وإذا فرغتم أيها المؤمنون من الإحرام ، وأحللتم منه ، فمباح لكم ماكان محرمًا عليكم في أثناء الإحرام.

﴿ ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم . . . ﴾ إلخ ، يعنى : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل ، فإن العدل واجب فى كل حال . فلاينبغى \_ بسبب أن صدكم هؤلاء القوم عن المسجد الحرام يومًا ما فأبغضتموهم لذلك \_ أن تدفعكم هذه العداوة للاعتداء عليهم ، فتمنعوهم أنتم من الدخول فى المسجد الحرام .

وقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم . (١) .

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْنِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُونَةُ وَالْمُنْخَوِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن شَنْ تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ وَأَن شَنْ تَقْشُوهُمْ وَاخْشُونُ آلِيَوْمَ الْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونُ آلِيوْمَ آكُمُ لَا تَخْمَصَةٍ غَيْرَهُمَ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلٍ سَلَامَ دِينَا فَمَن اصْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَهُمْ تَجَانِفِ لِإِثْنِهِ فَإِنْ ٱللّهَ عَفُورُ لَكُمُ آلٍ سَلامَ دِينَا فَمَن اصْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَهُ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِهِ فَإِنْ ٱللّهَ عَفُورُ لَيْ مَنْ اللّهُ عَفُورً لَيْ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلَ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

﴿الميتة ﴾ الحيوان أو الطير الذي مات بغير تذكية \_ أى ذبح \_ ﴿والدم ﴾ أى السائل النازل من الحيوان أو الطير . ويبدو أن الجاهليين كانوا يشربونه . وأيضا حرم علينا (لحم الخنزير) وكل متعلقاته ، وقد أثبت البحث العلمي الحديث مدى خباثة لحم الخنزير . وأيضا حُرم علينا كل ماذبح ولم يذكر عليه اسم الله ، فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم (٢). ﴿ والمنخنقة ﴾ وهي التي تموت خنقا ،

<sup>(</sup>١) ابن كثير ٢/٢ . (٢) تفسير ابن كثير ٢/٨ .

﴿ والموقوذة ﴾ وهي التي تضرب بشيء ثقيل حتى تموت؛ لما ورد عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يضربونها بعصا حتى تموت . أما ﴿ المتردية ﴾ فهي التي تموت هلاكا بوقوعها من مكان عال أو جبل ، ﴿ والنطيحة ﴾ التي تموت نتيجة عراك بينها وبين أخرى نطحا حتى الموت . ﴿ وما أكل السبع ﴾ أي وماافترسته الحيوانات المتوحشة كأسد أو نمر أو ثعلب فأكلت مه ثم تركته إلا إذا لحقتموه بسكين فذ بحتموه قبل طلوع روحه ، فذلك حلال ، وهذا معنى ﴿ إلا ماذكيتم ﴾ . وحرم الحق أيضا ﴿ ماذبح على النصب ﴾ ، قال عجاهد : هي حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عندها فحرم الله هذا النوع من الذبح ، ثم حَرَّم الاستقد ام ﴿ بالأزلام ﴾ ، ومفرد الأزلام : زلم ، والزلم : هو القدح ، والاستقسام بالأزلام هو نوع من ضرب القسمة (١) كل ذلك يخبرنا الحق أن فعله فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك .

فها هو ذا الشيطان وأولياؤه قد يئسوا من اتباع الذين آمنوا بالحق ، فلا تخافوهم أيها المؤمنون أو تخشوهم واخشون ، فها هى ذى نعمتى وشريعتى أهديها إليكم ، وأصلحت بها شأن دينكم ودنياكم ، ورضيت لكم أن تسلموا الوجه لله غير ساجدين لأحد غيرى .

ومن رحمة الله بنا: أن رخص لنا أن نأكل هذه المحرمات حالة الاضطرار والتعذر ، فالمضطر ليس أمامه سبيل وقد نفدت أمامه كل الأسباب . والمخمصة هي الجوع الشديد وفراغ الأحشاء من الطعام ﴿غير متجانف ﴾ أي غير ماثل إلى حرام ، والجنف هو الميل .

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَكُ وَمَاعَلَمْتُ مِينَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّيِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَاعَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْةً وَانْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢

والطيبات : المقصود بها كلّ حلال أريق دمه بذبح شرعى ، ويكون مباحًا في أصله ونوعه . ﴿ وماعلَّمتم من الجوارح ﴾ أى من كلاب الصيد أو أدواته من طير وخلافه ،

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن كثير ۲/ ۱۱ .

فكلوا مما أمسكن عليكم، ولاتأكلوا مامات، فذلك يكون محرما . كالمنخنقة وغيرها .

ولقد وصى الحق سبحانه وتعالى معاشر المسلمين أن يكون طعامهم مما ذكر اسم الشعليه ، ثم يوصيهم بالتقوى ، فالله سريع الحساب ، فواجب المسلم أن يكون على حذر من نفسه ومن الشيطان.

الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنَجِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَلَا الْكِنْنَبِ مِنْ فَبَلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَبَلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَبَلِكُمْ إِذَا عَلَيْهُمُ وَهُوَ الْكِنْنَبَ مِن فَبَلِكُمْ إِذَا عَالَمُ مُعَالِدُو وَمَن يَكُمُ إِذَا عَلَيْهُمُ وَهُو فَي الْمُحْرَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُو فِي الْمُرْخِرَةِ مِنَ الْمُحْرِقِينَ وَلا مُتَخْدِينَ أَحْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ وَالْمُتَافِقِينِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُو فِي الْمُرْخِرَةِ مِنَ الْمُحْرَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ

قوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ يعنى ذبائحهم حلال للمسلمين، فإن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا ، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولايذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله .

ثم تكلمت الآية بعد ذلك : عن فضل الله تعالى ورحمته فى تشريعه بأن أحلّ لنا النكاح بالمحصنات المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب ، وبناء عليها يحل زواج المسلم من النصرانية أو اليهودية وليس العكس .

ولكن الأولى: الزواج بالمسلمة حفاظا على سلامة الأسرة المسلمة وصيانتها.

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية.

وقوله تعالى ﴿ اذا آتيموهن أجورهن ﴾ \_ أى مهورهن \_ عن طيب نفس وحب . ﴿ عصنين غير مسافحين ﴾ يقول ابن كثير : (١) فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا ، كذلك شرطها في الرجال ، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا . ولهذا قال ﴿ غير مسافحين ﴾ وهم الزناة . ﴿ ولا متخذى أخدان ﴾ وهو الزنا في السر .

يقول الشعبي : « الزنا ضربان : السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان . واتخاذ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢/ ٢١.

الخدن وهو الزنا في السر . والله تعالى حرمها في هذه الآية ، وأباح التمتع بالمرأة على جهة الإحصان وهو التزوج (١)» . والمقصود بالزنا في السر اتخاذ الخليلات والصواحب .

ذلك . . ومن يكفر بالإيهان ـ فقد كفر بالله لأنه هو رب الإيهان ـ فقد راح عمله هباءً منثورا .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَافِةِ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ فَالْمَكُوا فِي الْمَكْفَةِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكْمُ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى الْوَعَلَى سَفَرِ الْوَجَاةِ أَحَدُّ مِنكُمْ مِن الْفَالِطِ وَلَن مُنتُم اللهُ ا

الآية : آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ولكن هو في حق المحدث واجب ، وفي حق المتطهر ندب .

ويستحب : أن يزيد الإنسان في أماكن وضوئه بإتمام العضو المغسول ، وزيادة فوق ماهو مفروض من غسل الوجه واليدين إلى العضد ، والرجلين إلى مافوق الكعبين .

ولذلك يقول الرسول \_ ﷺ \_ : إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (٢) .

وغسل الوجه: فرض، والسنة أن تستنشقوا مع المضمضة بعد غسل الأيدى، والوجه يجب أن يغسل من منبت الشعر في الرأس إلى أسفل الذقن

ثم تمسحون برءوسكم إلى الربع أو النصف أو الكل ، فالمؤمن يسعى يوم القيامة نوره في أعضاء الوضوء فيفرق بين أمة محمد وباقى الأمم بهذا النور ، لذلك سمّاهم الرسول الغرّ المحجلين ، ولذلك أثره الكبير في غسل الخطايا والذنوب .

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي جـ ۱۱ ص ۱٤٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب «الوضوء » باب «فضل الوضوء » .

والجنابة: تأتى بالاحتلام أو الاتصال الجنسي بين الزوجين.

و﴿ فاطُّهروا ﴾ أمرٌ بالاغتسال بالماء .

ويسهل الله علينا دائها ولايعسر فأباح التيمم عند المرض ، وعند فقد الماء ، توسعة منه علينا ، ورحمة بنا ، لعلنا نشكر نعمه وفضله .

• والقراءة بنصب ﴿ أرجلكم ﴾ تفيد وجوب الغسل كما قاله السلف ، ومن هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور . (١) .

وَاذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَقَهُ الّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطْعَنَا وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطْعَنَا وَاثَقَادُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيكُ إِذَاتِ الشّهُ وُدِ ٢

إن تشريع الحق لهذا الدين ، وارتضاءه لنا ، وإرساله لهذا الرسول ، وماأخذه علينا في عالم الذر من مواثيق غلاظ على مبايعة واتباع هذا الرسول الأمى ، كل ذلك فضل ونعمة من الله سبحانه ، تستدعى الشكر له والعمل بمقتضى ذلك الشكر .

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ، امَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّاتَعَ دِلُواْ اَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

أى كونوا أيها المؤمنون قوامين بالحق لله ، يعنى من أجل الله خالصى النية له ، ومن أجله لا من أجل السمعة والمدح. حتى لاتصبح أعمالكم الصالحة هباء منثورًا يوم القيامة .

وكونوا شهداء بالعدل ، لابالظلم والجور .

﴿ ولا يجرمنكم ﴾ يعنى لا يدفعنكم ولا يحملنكم كرهكم لقوم على أن تظلموهم، فاعدلوا معهم حتى ولو كنتم تبغضونهم ، فالبغض شيء وإقامة العدل شيء آخر . فاستعملوا العدل مع كل الناس أصدقاء كانوا أو أعداء ، فذلك أقرب للخوف والتقوى من الله ، وسيجزيكم الله على عملكم هذا ، لأنه خبير بها في النفوس ، عليم بها يدور في خلجاتها .

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير : ٢/ ٢٥ ومابعدها .

إنه تشريف وتكريم لمن ترك طريق المعصية، واتبع طريق الطاعة واستقام على صراط الله المستقيم ، طريق الصدق والأمانة والحياء من الله والحب في الله . إن لهؤلاء الأخيار مغفرة وأجراً عظيما ، أي الجنة التي هي من رحمته على عباده .

ومن عدله \_ سبحانه وتعالى \_ وحكمته وحكمه الذى لايجور فيه ، أنه يجازى كل واحد حسب عمله ، ولايستوى الأعمى والبصير فى ذلك ، ومن عدله أنه يعاقب الكفار والمكذبين ، الذين هم أصحاب الجحيم .

يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ مُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوَاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلمُؤْمِنُونَ عَنْ

نداء من الله عز وجل لخلقه الذين آمنوا يعلمهم فيه \_ وقد منَّ عليهم بالإيان \_ بأنه سبحانه البارئ المعطى الوهاب الذى أنعم عليهم بنصره وتوفيقه . إذ وفقهم لاتباع رسوله \_ ﷺ \_ والتصديق بها أنزل عليه من كلام الله ، وأكرمهم الله بأن جعل لهم الغلبة على أعداء الإسلام ، الذين عادوهم وحاربوهم . والحمد لله الحفيظ الذى أنعم على نبيه بأن جعل له حفظة من ملائكته ، وكان \_ ﷺ \_ بعين الله وحفظه ، فلم يتمكن منه الأعداء حين أرادوا أن يغدروا به ، سواء من اليهود أو من العرب .

وفى الآية: ما يجعل المؤمنين على ثقة دائمة بأن الله معهم ماداموا متمسكين بكتاب الله وسنته \_ وفي الآية \_ قائمين على الدين، وبذلك لن يتركهم الله لعدو، ولكنه هو الحفيظ الذى يدافع عن الذين آمنوا، ومن توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَغِ إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُم لَيِنْ أَقَمْتُم الصَّكَوْةَ وَءَانَيْتُم الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكُومُ مَنْ عَنكُمْ

سَيِّ الْكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلُرُّ فَمَن كَفَرَ الْمَكْمُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ عَنْ

يعرض الله تعالى صورة أخرى عندما أخذ ميثاق بنى إسرائيل ، وجعل منهم نقباء اثنى عشر يتولون الأمر فيهم ، ويبينون لهم أمر الشريعة التى بينها لهم موسى عليه السلام ، ووعدهم سبحانه : أن يكون معهم ، متوليا أمرهم ، محسنا إليهم ، إن هم أقاموا الصلاة ، وأخرجوا الزكاة ، وآمنوا بكل رسله ، وأنه سوف يؤتيهم أجرهم ، ويجزيهم بفضله . كما أنذرهم إن كفروا بعد ذلك : أن يعذبهم عذابا شديدا لأنهم قد ضلوا سواء السبيل .

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَسِيلَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَعَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظَّامِمَا ذُكِرُوابِدِّ، وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنَهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ لَكَ خَابِنَهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ لَكَ خَابِنَهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ لَكَ خَابِنَهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ لَكَ

لقد نسى بنو إسرائيل المواثيق التى أخذها الله عليهم ، ونقضوها نقضا شديداً ، فبسبب ذلك لعنهم الله ، وجعل قلوبهم قاسية بها ظلموا . ونتيجة لذلك : حرفوا كلام الله عن مواضعه ومراميه وأهدافه ، ولايزالون على خيانة ونقض لأوامر الحق . فيا محمد اعف عنهم ، واصفح ، إن الله يحب المحسنين . إن موعدهم يوم لاتضيع فيه الحقوق ، وسيكون الإنسان فيه رهين عمله ، محاسباً على كل صغيرة وكبيرة .

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوَ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّامِّمَا 
ذُكِرُوا بِهِ فَأَغَرَقِنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ 
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

يقول ابن كثير: أى: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول عليه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره ، وعلى الإيهان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كها فعل اليهود: خالفوا المواثيق ونقضوا العهود . . . فألقينا بينهم العداوة

والبغضاء لبعضهم بعضا ، ولايزالون كذلك إلى قيام الساعة .

وفى الآية: تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه، من الكذب على الله ورسوله، ومانسبوه إلى الربِّ عز وجل وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا(١).

يَثَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ عَنْ

يأهل الكتاب قد جاء محمد على الله على الله الخلق إلى النور والكتاب المبين ، يهدى به الخلق إلى النور والكتاب المبين ، يهدى به الله من يستمع إلى محمد فيهتدى إلى طريق مستقيم ، وسوف تعرفون ماكنتم تخفونه من حقائق فى توراة موسى عليه السلام .

هذا إخبار من الله - سبحانه وتعالى - عن منزلة القرآن العظيم ، الذى نزل على نبيه . أى إن هذا القرآن هو طريق النجاة ، وهو منهج الاستقامة يخرجكم أيها الناس من المهالك ، ويوضح لكم أبين وأظهر المسالك ، وينفى عنكم الضلالة ، ويهديكم إلى الطريق المستقيم . وفي قوله «يهدى به الله » عودة ضمير الواحد على الاثنين يفيد أن الثانى عين الأول فكأن النور والكتاب شيء واحد وقد اجتمعا في الرسول - الله كتاب الله فيه الهدى والنور ورسول الله يدعو به إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه . أه .

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَنْهَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِن ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ آن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٣ .

وَأُمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

لقد حكم الله تعالى على من قال ذلك بالكفر ، وبيَّن تعالى أن ماقالوه محض افتراء على الله وكذب وبهتان . فها المسيح إلا عبد أنعم الله عليه ، فضرب به المثل الأعلى للخلق على مطلق القدرة .

ثم قال تعالى مخبرًا عن قدرته على كل الموجودات ، وأنها تحت قوته وقدرته وسلطانه ، لأنه لو أراد الهلاك للجميع ، فمن يمنعه من ذلك ؟ ومن الذى يستطيع إيقاف قدرته؟ والله يخلق الموجودات كلها على ظهر الدنيا التى هى ملك له وحده . وهذا فيه ردّ على النصارى

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُ اللَّهِ وَأَحِبَتُوُ أَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ بَلْ أَنتُم بَشُرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَت وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

خوّف رسول الله على عنه قوما من اليهود العقاب فقالوا: لانخاف ؛ فإنا أبناء الله وأحباؤه ، فنزلت الآية : وهذا من مواضع افترائهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه : فلو كنتم كها تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه : فلهاذا أعد " الله لكم نارا على كذبكم وافترائكم؟ ولم يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم صادقين في ذلك ؟

يَّكَأَهْلَٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِمِّنَ ٱلرُّسُٰلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَامِنْكِشِيرِوَلَانَذِيْرِ فِقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِ شَىءِ قَدِيرٌ ۖ

إن هذه الآية لاتترك للذين لم يؤمنوا بمحمد حجة يحتجون بها ، فقد أقام الله حجته على عباده برسالة محمد ، فدعاهم إلى الإيهان ، فهو البشير النذير ، يبشر بالجنة ، وينذر بالنار ، ويهدى إلى صراط مستقيم ، وليست للعباد حجة يعتذرون بها أمام الله سبحانه وتعالى ـ ومعنى ( على فترة من الرسل ) أى بعد مدة طويلة مابين إرساله ومابين عيسى بن مريم .

#### ٤٤٤ المنافِئة

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ عَ

وكأن الحق يقول لنبيه محمد على المحمد الاتبتئس من نخالفة اليهود لك ، وذكِّرهم بها أنعمنا عليهم به على يد عبدنا موسى عليه السلام ، وقل لهم هل تعاملونني بالسوء، وإنكار الحق الذي جئت به إلا كما عاملتم نبيكم موسى ؟!

وكان الرجل فى بنى إسرائيل إذا ملك داراً أو زوجة ومعاشا يسمى « ملكا » ويعنى ذلك أنه ليس فى حاجة إلى أن يسأل غيره .

وفي هذا الكلام تسلية لمحمد على \_كذلك .

يَقَوْمِ الدَّخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَائْرَنَدُ وَاعَلَىٰ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ عَنَى اللهُ المُقَدِّسَةَ اللهِ كَنْ اللهُ المُقَدِّسَةِ اللهُ المُقَدِّسَةِ اللهُ المُقَدِّسَةِ اللهُ المُقَدِّمِ اللهُ اللهُو

يأمر الله تعالى اليهود أن يدخلوا الأرض المقدسة ، التى وعدهم الله إياها على لسان أبيهم إسرائيل ، ولكنهم يأبون النزول على أمر الله تعالى وطاعته، إذ اعتذروا بأن في هذه البلاد قوما جبارين لايقدرون على مقاومتهم:

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًاجَبَّارِينَ وَإِنَّالَن نَدْخُلَهَاحَتَّى يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ عَنْ

ولوأطاعوا موسى لنصرهم الله ، ولكن اليهود اعتادوا دائها التمرد على الحق ، والخروج على أمر الله ، وكذلك دائها يفعلون . وها هو ذا تاريخهم لايزال تؤصله الأحداث في هذا العصر ، التي إن دلت على شيء فإنها تدل على أنهم مجبولون على ذاك التمرد ، وهذا العناد اللئيم الأزلى فيهم منذ خلقوا إلى يوم القيامة .

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَالُتُهُمُ أَنْعَابُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ أُوْمِنِينَ ٢٠

عند نكوص بني إسرائيل عن طاعة موسى قال رجلان من أسباط بني إسرائيل :

﴿ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ ولكنّ بنى إسرائيل أصروا على معصية موسى ولم يستمعوا لنصح الرجلين ، بل فى صلف وكبرياء:

قَالُواْيِكُمُوسَىٰ إِنَّالَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّادَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلاَّ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ عَنَّى

وهذا موقف لبنى إسرائيل يدينهم ، ويقرر أنهم دائها فى صلفهم يفترون ، وعلى الحق يتعالون .

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَفْوَمِ ٱلْفَسِقِينَ عَ

أى الأحد يطيعنى منهم ، فافرق بيننا يارب وبينهم الأنى الأملك إلا نفسى وأخى . قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُّ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يُتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ عَنِي اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يُتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ

يستجيب الله \_ سبحانه وتعالى \_ لدعوة هذا النبى الكريم المرسل موسى عليه السلام على قومه ، فعاقبهم بالتيه في الأرض أربعين سنة .

وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرْبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
 يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِوِقَالَ لَأَقْلُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ \$\frac{1}{2}\$

خلق الله \_ سبحانه وتعالى \_ آدم ، وخلق زوجه حواء من ضلعه ، لتبدأ البشرية سيرها بالرجل والمرأة معا ، واللذين بها تتكاثر الأبناء ، وتستمر البشرية .

وكان لابد من قانون \_ أى شريعة \_ ترسم كيف تبدأ خطاهما على الأرض فى تكاثر شرعى بقانون إلهى . وصارت سفينة البشرية الأولى بأحفادهما وأبنائهما مسيرة السلامة والطاعة ، بينها كان الشيطان اللعين يرقب المسيرة الهادئة المهدية بنور الله وطاعته ، وهويدبر فى حقد غليظ وحسد أسود كيف وبم يوسوس لهما ، فيعكر مجرى الحياة ، ويعوق المسيرة المهدية الهادئة .

ويبين \_ سبحانه وتعالى \_ وخيم عاقبة الحسد والبغى والظلم فى سيرة ابنى آدم ، وهما قابيل وهابيل ، وكيف تعدى الأول على الثانى ، فقتله بغير حق لما وهبه الله من النعمة والفضل العظيم .

يقول ابن كثير «أى اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة ، إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم ، خبر ابنى آدم وهما قابيل وهابيل » (١).

وفيها «التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ، ونقضهم المواثيق والعهود ، كظلم ابن آدم لأخيه . والمعنى: إنْ همَّ هؤلاءِ اليهود بالفتك بك يامحمد ، فقد قتلوا قبلك الأنبياء، وقتل قابيل هابيل ، فالشر قديم . أى ذكرهم بهذه القصة فهى قصة صدق . . . . وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام ، وتسلية للنبي \_ على الله . . . . . . . .

وقد وردت فى قصة قابيل وهابيل روايات كثيرة لانستطيع أن نحصرها كلها فى هذا الموضوع . ومن أراد التوسع فعليه بالمطولات .

لَيِنْ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقَنُكُنِي مَا آنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ إِنِّ آخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

يقول له أخوه: لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله ، بل أصبر وأحتسب ، ولكن قابيل لم يرتدع ، وقتل أخاه ، وتلوثت الأرض بأول دم أريق ظلما وغدراً من الإنسان لأخيه الإنسان وتوأمه .

وكان درساً خالدا يحكيه ركب البشرية للعظة وللتربية والإنشاء والتكوين . بعيدا عن العدوان على أمر الله .

إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّا بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلنَّادِ وَذَلِكَ جَزَّ وُأَ ٱلظَّلِمِينَ ۗ

يقول الإمام والقرطبي: « قيل معناه هو معنى حديث « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يارسول الله : هذا القاتل فها بال المقتول ؟ قال : إنه

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲/ ۱۶ . (۲) تفسير القرطبي ٦/ ١٣٣ .

كان حريصا على قتل صاحبه»(١). وكأن هابيل أراد أن يقول: إنى لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذى كان يلحقنى لو كنتُ حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك فى قتلى.

« وقيل المعنى ﴿ بإثمى ﴾ الذي يختص بي فيها فرطت ؟ أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي ، وتبوء بإثمك في قتلي (٢٠) .

وعلى الرغم من ذلك، سولت له نفسه قتل أخيه، فقتله بعد هذه الموعظة وهذا الزجر:

# فَطَوَّعَتْ لَهُ لَفَهُ مُهُ وَقُلْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

أى في الدنيا والآخرة . واحتار قابيل بعد ذلك كيف يواري سوءة أخيه ؟

فَبَعَثَ اللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَنُويَكُمْ اللَّهُ عُزَاتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا الْفُرَابِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِ مِينَ الْفَالِدِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِ مِينَ 
النَّادِ مِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ

يقول الرازى: «قيل: لما قتله تركه لايدرى مايصنع به، ثم خاف عليه السباع فحمله في جراب على ظهره، حتى تغير، فبعث الله غرابا. (وكان هذا الغراب في عراب آخر فقتله)... فحفر له بمنقاره ورجليه، ثم ألقاه في الحفرة، فتعلم قابيل ذلك من الغراب» (٣).

وانصرف قابيل كالمعتوه خاسراً الدنيا والآخرة ، وأي خسارة أعظم من هذه ؟!

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم الْمُسْرِفُونَ عَنْهُ مَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيمِا مِنْهُم مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٥/ ١٣٧ . (٢) تفسير الرازي ٢٠٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى كتاب « الإيمان » باب « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . إلخ » . ورواه مسلم كتاب «الفتن» باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» .

من أجل قتل ابن آدم أخاه بغيا وظلما وعدوانا ، شرعنا لهؤلاء اليهود وأعلمنا هم أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أوفساد فى الأرض، وحلل لنفسه قتلها بلا أسباب، فكأنها قتل كل الناس ، لأن الله سبحانه لافرق عنده بين نفس ونفس . ولقد جاءتهم رسل الله بالشرائع ، والبراهين ، والحجج الواضحة ، والدلائل البينة . وبرغم ذلك ، يفسد كثير منهم فى الأرض، ويسرف فى القتل .

وهذا تقريع من الله لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها .

إِنَّمَاجَزَا وَاللَّهِ مِن يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ الْوَيُصَلِّبُواْ أَوْتُفَوّا مِنَ خَلْفٍ أَوْيُنفَوّا مِنَ اللَّهُ عَظِيمٌ مَن خِلَفٍ أَوْيُنفَوّا مِنَ اللَّهُ عَظِيمٌ عَلَى اللَّهُ عَظُورٌ اللَّهُ عَلَوْدًا اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْوَدُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْوَدُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

هذه الآية فى قطاع الطريق ، والذين يشيعون فى الأرض الفساد ، بتفزيع الناس ، عن طريق نهب أموالهم ، وقتل الأنفس بغير حق ، إلى غير ذلك من صور نشر الإرهاب، والفساد .

قال فريق من العلماء إن (أو) في الآية للتخيير، أي للحاكم اختياره الحرفي فرض أيّ من هذه العقوبات.

ولكن ابن عباس يقول في رواية عطاء : «كلمة «أو » ههنا ليست للتخيير ، بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات ، فمن اقتصر على القتل قُتل ، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » (١).

وفى الآيات استثناء الذين تابوا من قبل القدرة عليهم من تنفيذ هذه الأحكام . أى سقطت عنهم الحدود وأخذوا بالحقوق ، فلا يسقط عنهم ولا عن غيرهم بالتوبة قود

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١١/ ٢١٥ .

ولامال ولا باقى الحدود من حد زنا وسرقه وشرب خمر وقذف ؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ماقبل التوبة ومابعدها . والمعنى « أن مايتعلق من تلك الأحكام بحقوق الله تعالى ، فإنه يسقط بعد هذه التوبة ؛ ومايتعلق منها بحقوق الآدميين ، فإنه لايسقط » (١) .

فاعلموا أيها الناس أن الله غفور ، للتائبين الذين يرجعون ولايفعلون مثل هذه الأثام، رحيم بعباده ، يقدر لهم الأحكام العادلة ولايظلم ربك أحدا .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ الْإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ

يأيها الذين آمنوا خافوا لقاءه وحسابه ، واعملوا بها أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم عنه وحذركم منه ، تفوزوا برضاه ورضوانه ، ويغفر لكم ذنوبكم .

و﴿ الوسيلة ﴾ درجة عند الله .

قال \_ ﷺ من قال حين يسمع النداء (أى الأذان) اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته ، حلت له شفاعتى يوم القيامة »(٢).

ويقول - ﷺ إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل مايقول المؤذن ، ثم صلّوا على فإنه من صلّى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة ، فإنها منزلة فى الجنة ، لاتكون إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، ومن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »(٣).

وقال ابن عباس الوسيلة : أى القربة .

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بها يرضيه .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ۱۱/ ۲۱۷ . (۲) رواه البخاري كتاب « الأذان » باب « الدعاء عند النداء » .

<sup>(</sup>٣) رواه: الإمام أحمد في مسنده ، و الإمام مسلم ، وأبوداود ، والترمذي : كتاب المناقب ، باب ( في فضل النبي على النبي ال

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَالْقُبِلَ مِنْهُمُّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلْبِدُ ﴿ يُرِيدُونَ أَنَ عَذَابُ ٱلْبِدُ مُ اللَّهِ مُعَادِمِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَاهُم مِخَدِمِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾

وتنتقل بنا الآيات من ظلال أنوار الوسيلة والجهاد إلى الحديث عن عالم مظلم بغيض إلى الذين لم يؤمنوا بمحمد \_ ﷺ ولم يؤمنوا بكتابه، وحاربوا الله ورسوله ، وعبدوا، الدنيا وزينتها ، فخرجوا منها عرايا ، لايملكون إلاعار المعصية ، وذلّ المساءلة، يود الواحد منهم أن يفتدى نفسه بأمه وبنيه ، وصاحبته (امرأته) وأخيه ، وكل مايملك وبكل مافى الأرض، ومن فيها ، ولكن هيهات هيهات يريدون أن يخرجوا من النار ولكنهم ليسوا بخارجين ، وهم سجناء أعمالهم في عرصات جهنم ، حالدين فيها أبدا .

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُ مَاجَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ مَرَاكً بِمَاكَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ مَرَكِكُ مُ

ولما كانت خيانة النفس والمال من أقبح الخصال ، فقد جعل الله العقاب عليهما شديدا .

وخيانة النفس بألا يهذبها صاحبها ، ولايربيها على الصدق والأمانة في الكلمة ، وفي الأخلاق ، والستر على الناس .

أما الخيانة في المال: فهي السرقة ، وإنكار الأمانة وتبديدها .

ومن هنا يقول الحق هذه الآية حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة. ثم قال تعالى :

فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ

أى من تاب بعد سرقته ورجع إلى الله فإن الله يتوب عليه فيها بينه وبينه ، بشرط : أن ترد أموال الناس إليهم .

وهنا يفرض سؤال نفسه : إذا تاب السارق قبل القطع تاب الله عليه فهل يسقط عنه الحد؟

يذكر الرازى أن بعض العلماء التابعين قالوا: يسقط عنه الحد لأن ذكر الله بأنه ٢٧٧

الغفور الرحيم في نهاية الآية يدل على سقوط الحد عنه . وقال الجمهور : لايسقط عنه هذا الحد بل يقام عليه على سبيل الامتحان (١٠) .

أَلَدَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاّهُ وَيَغْفِرُلِمَن يَشَالُهُ وَيَغْفِرُلِمَن يَشَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى حَصُّلِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾

سبحانك ياربنا نعلم أنك أنت المالك لجميع ذلك ، وأنك أنت الحاكم المدبر ، لامعقب لحكمك ، وأنت الفعّال لما تريد ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ (٢) .

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسكوعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ عَادُواْ سَمَّعُونَ وَالْوَاْءَ امْنَا بِأَفْوَهِ مِهَ وَلَمْ تُغُونَ اللّهِ مُعْدِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِفُونَ الْكُفْرِ مِنَ اللّهِ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يخاطب الله \_ سبحانه وتعالى \_ رسوله محمداً \_ ﷺ \_ ليعلمه أن اليهود قوم ظالمون ، لايخافون الله ، ولكنهم يستمعون إلى الله ، ولكنهم يستمعون إلى شياطين الجن والإنس ، الضالين عن أمر الله ، الكافرين المترصدين للمؤمنين ، ليصرفوا عن الله عباده .

يقول ابن كثير: : نزلت هذه الآيات الكريهات في المسارعين في الكفر ، الخارجين عن طاعة الله ورسوله ، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عزّ وجل . . . فإن هؤلاء المسارعين بالكفر أظهروا بألسنتهم ماليس في قلوبهم ، وهؤلاء هم المنافقون ﴿ومن الذين هادوا ﴾ أعداء الإسلام ، وهؤلاء كلهم ﴿ سهاعون للكذب ﴾ أي مستجيبون له

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۱۱/ ۲۳۰ . (۲) آل عمران ۲٦ .

منفعلون عنه ، ويستجيبون لأقوام آخرين لايأتون مجلسك يامحمد (١١).

وهؤلاء لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أدنا سها ، فلهم خزى وعار في الدنيا ، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم .

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّ لُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَأَعْضِ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ عَنْ

هذه الفئة يامحمد سماعة للكذب ، أكَّالة للسحت ، يأكلون حراما ، ويقولون حراما . في عراما . فإذا طلبوا منك أن تحكم بينهم ، فأنت بخيارك أن تحكم أو لاتحكم ، واحذرهم أن يفتنوك ، فهم لايريدون لك ولا لأمتك الخير .

وإن حكمت : فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين .

والسحت فى الآية هو الحرام ، وهو الرشوة كما قال ابن مسعود ، ومن كانت هذه صفته فكيف يطهر الله قلبه ، وكيف تستجاب له الدعوات ؟!

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوَرَعَةُ فِيهَا حُكَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَـدِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَـدِ وَلِكَ وَمَا أَوْلَئِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا أَوْلَئِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إنكار عليهم في آرائهم الفاسدة ، وأهدافهم الخبيثة ، لأنهم تركوا مايعتقدون صحته من الكتاب ، وحرفوه عن موضعه ، وخرجوا عن حكمه ، وعدلوا إلى غيره .

إِنَّا أَنْ لَنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيْ كُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ هَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاةً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَا يَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَيْهُمُ الْكَفِرُونَ عَلَيْ لَا مَن اللَّهُ فَأُولَتِهِ فَهُمُ ٱلْكَفِرُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَأُولَتِهِ فَهُمُ ٱلْكَفِرُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَأُولَتِهِ فَهُمُ ٱلْكَفِرُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتُهِ فَا مُمُ الْكَفِرُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتُهِ فَا مُؤْلِكُ اللَّهُ فَالْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْعَلَامُ اللَّهُ فَالْوَلِيَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيْ اللَّهُ اللْكُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ

كما أنزلنا إليك القرآن لتهتدى به البشرية على يديك، فقد أنزلنا على موسى التوراة ليهتدى بها اليهود ، فيتبعون موسى ، ولكنهم باءوا بغضب من الله ، فعصوا موسى ،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲ / ۵۸.

وخالفوا هارون ، وقتلوا أنبياءهم ، ولم يحكموا بالتوراة كما أمروا وضلُّوا وأضلُّوا .

وفى هذه الآية: يندد الله بالذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والثمن القليل هو الدنيا هؤلاء لايحكمون بها أنزل الله ، ﴿ وَمِن لَم يُحكم بها أَنزل الله فأولئك هم الكافرون ، أى ومن لم يحكم بها أنزل الله ، فتركه عمدًا، أو جار وهو يعلم، فهو من الكافرون .

وهنا لنا وقفة مع أمتنا أمة الإسلام: إذا كان الله قد حكم على بنى إسرائيل بالكفر عندما هجروا حكمه الذى أنزله فى كتابه ، فهاذا مع أمة الإسلام عندما لاتحكم بالقرآن؟! والله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول : ﴿وَمِن لَمْ يَحِكُم بِهَا أَنزَل الله فأولئك هم الكافرون﴾؟! وبعدها بقليل ﴿الفاسقون﴾ الكافرون﴾؟! وبعدها بقليل ﴿الفاسقون﴾ وإن كانت الآيات قد نزلت سياقا فى أهل الكتاب ، فهل نحن لانسأل عندما نحكم بغير ماأنزل الله؟!

إن الفهم السليم يقرر أن الحق الواجب اعتقاده هو ماكان عليه الرسول - عليه الرسول - عليه الرسول - عليه وخلفاؤه ، لأن أهل الإسلام أشد إدانة عندما يهجرون كتاب الله ويحكمون بحكم الطاغوت .

إنها قضية المسلمين اليوم: كيف تستقر أمور الحاكمين فينا ، وهم يهجرون كتاب الله والحكم به . . ؟

قال الامام القرطبي: نزلت كلها في الكفار (١).

وقال البراء بن عازب وابن عباس والحسن البصرى وغيرهم : « نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة » ، وقال عبد الرزاق عن إبراهيم قال : « نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضى الله لهذه الأمة بها» (٢) .

وَكُنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ وَٱلْمَعْنَ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ الْمُؤْلِمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُواللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الظَّلِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسِّلْمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهُ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّلَّالَ اللَّهُ وَالسَّالِمُ وَاللَّهِ وَالسَّالِمُونَ عَلَيْهِ وَالسَّلْمُ وَاللَّهُ وَالسَّالِمُ وَاللَّهِ وَالسَّالَ اللَّهُ وَالسَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر : القرطبي ٦/ ١٩٠ . (٢) انظر : ابن كثير ٢/ ٦٦ .

وهذا أيضا مما وبخت به اليهود ، وقرعوا عليه ، فإن عندهم في التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون ذلك عمداً وعناداً . ويبين الحق ـ سبحانه وتعالى ـ أن من قتل نفسا فبها يقتل ، ومن فقأ عينا فبها تفقأ عينه ، ومن جدع أنفا فبها تجدع أنفه ، ومن خلع سنا فبها تخلع سنه ، وأن الجرح بالجرح .

فمن عفا عمن أذاه: فعفوه له عند الله وله به أجر.

كم يبين أن الذين يتعدون على قرارات الله وأحكامه فيحكمون بغيرها: ظالمون ؛ لعدم تسليمهم بالحاكمية لله ـ سبحانه وتعالى ـ.

فالمسلم الذى لايحتكم إلى كتاب الله ظالم لنفسه ، ويوصف بالكفر - أى كفر بالأمر - وهل الشر والكفر إلا معصية ؟ فالكفر والظلم والفسق فى الآيات واحد . وقيل : الكفر يتعلق بالأمور العقائدية ، والفسق يتعلق بالعبادات ، أما الظلم فيتعلق بالمعاملات . لذلك كان الفاسق والظالم فى دائرة الإيهان ، خلافًا للكافر فإنه قد خرج منها .

وقد وصفهم الله بأنهم ظالمون : لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله به بالعدل والتسوية .

يقول \_ ﷺ \_ : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما . فقالوا يارسول الله : هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق يديه »(١).

وعن عبادة بن الصامت قال: مامن رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلاكفر الله عنه مثل ماتصدق به .

ومن عفا عن أخيه ، أو صفح عنه ، فهذا الصفح وهذا التصدق كفارة لتلك الذوب .

وَقَفَيْنَاعَلَ اَثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِمَرْيَم مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْرَلَةِ وَالَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾

وجئنا بعيسي بن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا ، مصدقا بالتوراة التي وجدها

<sup>(</sup>١) رواه البخارى كتاب « المظالم » باب « أعن أخاك ظالما أو مظلوما » . وكذا رواه : الإمام أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه .

وحكم بها فيها ، وآتيناه الإنجيل ، فيه هدى ونور ، كما للتوراة هدى ونور بهما في محو الشبهات ، والقضاء على مشكلات زمانهم .

وقد قرر الحق هنا أنه من أصول مهمة عيسى بن مريم - عليه السلام - لبنى إسرائيل مسيرتهم المنحرفة عن تعاليم الله ، فهو كها يعلم بالإنجيل يعلم والحلال والحرام في شريعة التوراة هو الحلال والحرام في شريعة الإنجيل . و التوراة يحكمون بها أنزل فيها ، فكذلك أهل الإنجيل يحكمون بها أنزل لهم في لذلك يأمرهم الحق قائلا :

وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍ وَمَن لَرْيَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ ال

اللام في ﴿ وليحكم ﴾ لام الأمر ،أى ليؤمنوا بجميع مافيه ، ﴿ اللهُ الْحَارِجُونَ عَنْ طَاعَة مُولِاهُم ، التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآين النصارى ، وهو ظاهر من السياق ، ولكن القاعدة الفقهية « أن العبرة بعلا للبخصوص السبب» .

نسأل الله أن يعين حكامنا على الحكم بها أنزل الله حتى نعلنها عالية «الإله

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْن يَدَيْدِمِنَ الْكِتَبِ وَالْمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ الْكِتَبِ وَالْمَا مَلْكُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَاءً كَ مِنَ عَلَيْهِ فَأَحْتُمُ مِنْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَاءً كَ مِنَ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَمِيدَةً لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُم فَيْ فَاسْتَي قُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْ لَيْنَا لَهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْ لِمَاكُمْ فِيهِ فَغَلْلِفُونَ فَيْ إِلَى اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِلَيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

إنها أنزلنا كتبا من قبلك يامحمد على الأنبياء ، فبشروا وأنذروا ، وجاهم مااستطاعوا ، وأنعمنا عليك ، فاحكم بين أمتك التي اتبعتك ، وصدقت با أنزلنا فيه ، وبين لهم أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة ، إذ هو أمين على ماقبله من الكتب ، بهاحمل من الحق .

والقرآن هو الدليل على أن التوراة والإنجيل من عند الله ، وليس لدى اليهود والنصارى من يشهد للتوراة والإنجيل غيره . فمن لم يؤمن به فقد أهلك نفسه .

فلا تتبع أهواءهم يامحمد ، ولاتمش وراء رغباتهم ، إنهم يريدون هلاكك ، وهلاك أمتك . هم لهم شرائع ومناهج في كتابهم ، وأنت لك شريعتك ومنهجك في كتابك . لاتتبع منهج اليهود أو النصارى الذى نُسخ بالقرآن ، ولن يُقبل منهم ، وسيأتون إلى الآخرة خاسرين ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ ولكن شاء أن يبلوكم ليجزى من ينجح في اختباره أجرا عظيها ، ويوم القيامة الذى لاريب فيه آب لامحالة ، وساعتها سيحكم بينكم فيه اختلفتم فيه . والفوز الكبير يومها لمن آمن بكل رسله ، ولم يفرق بينهم ، واحتكم إلى القرآن ، ورضى حكمه . ويوم القيامة : موعدنا جميعا لتنبأ كل نفس بها عملت وبها كنا فيه نختلف .

وَآنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ وَلَاتَتَبِعَ آهُوَآءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا آنزَلَ ٱللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا بَعْضِ مَا آنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمُ أَنَّا أَرُبِدُ ٱللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا يَعْضِ مَا آنزَلَ ٱللهُ إِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمُ أَنَّا أَرْبِدُ ٱللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَاسِ قُونَ اللهُ

إعادة وتأكيد لقرارات الله السابقة وتأكيد لنهيه بألايتبع أهواء اليهود والنصارى فى الحكم بغير ماأنزل الله .

واحذر يامحمد أن يفتنوك عن بعض أحكام الله أو مقرراته في قرآنه الحكيم . فإن أعرضوا عنك ولم يسمعوا كلامك ، فاعلم أنها أرادالله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم .

واعلم يامحمد أن كثيرا من الناس فاسقون ، خارجون عن طاعة مولاهم ، مفارقون للحق ؛ فلا تبتئس عليهم ، ولاتحزن ، فعند الله العاقبة . وجلَّ قول الحق ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ (١) ويقول تعالى ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (٢).

أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ عُ

<sup>(</sup>۱) يوسف ١٠٢ . (٢)الأنعام ١١٠٦.

أى يبتغون ويريدون العدول عن الإسلام ، والحكم بغير القرآن . ولم يقل المولى أفحكم الجاهلية يحبون أو يريدون أو غير ذلك من الألفاظ . وإنها جاء بكلمة يبغون وهى من البغى والظلم \_ وراء المنكر يفعلونه وهو حكمهم بالجاهلية لذلك قال : ﴿ الْفَحْكُمُ الجاهلية يبغون ﴾ ؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَتَنَّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِي يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَتَنَجْمَ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فَيُ

يحذرنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء ، فمهما عدلنا فيهم حسب شريعتنا ، فإنهم لايصدقوننا ، ولايأمنون لنا ، اللهم إلا قليلاً منهم ، وهذا القليل من الخطر أن يكون المرجع إليه في تحمل مستقبل الأمم .

ويُعُلمنا الله أن اليهود والنصارى يتولى بعضهم بعضا . ولكن عندما يكون الأمر للمسلمين فإنه يصعب عليهم أن يكون ولاؤهم للمسلمين صادقا .

ولذلك وجب على المسلمين الحذر والحيطة حتى لا يُخدعوا بالكلمة السهلة المغلفة بالمخادعة ، لأن قلوبهم سليمة على عكس أولئك .

والذين يسارعون فى صحبة الكافرين من اليهود والنصارى وكل أهل الضلال المحاربين لله وللرسول لن يتقبل الله معذرتهم ، عن موالاتهم هؤلاء الضالين ، والمغضوب عليهم .

وها هو ذا الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يقول : ﴿ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لاتتخذوا بطانة من دونكم ﴾ (١) .

فَترَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَدِعُونَ فِيمِ مَ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْآمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآ أَسَرُّوا فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ عَن

وهناك فئة من الناس يبادرون إلى موالاة ومودَّة النصارى واليهود ، ويتذرعون فى ذلك بحجج واهية ، منها : أنهم يخافون أن تدور الدوائر على المسلمين يوما ما وبذلك يأمنون شرهم ساعتها ، لأنهم كانوا موالين لدولتهم . إلى غير ذلك مما يستحدث فى

<sup>(</sup>١) آية ٢٨ سورة آل عمران . (٢) آية ١١٨ سورة آل عمران .

هذه العصور من موالاة لهؤلاء وهؤلاء والصداقة معهم ، على صور مختلفة من تطبيع العلاقات ، وتغليب المصالح ، والتبادل السلعى، بل الفكرى أحيانا . كل ذلك داخل في عموم لفظ الآية .

والفتح في الآية الكريمة هو فتح مكة ، وقيل هو القضاء والفصل . أما أو أمر من عنده في قال السدّى : يعنى ضرب الجزية وفرضها على اليهود والنصارى ، وساعتها يندم الذين والوا اليهود والنصارى على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا، ولادفع عنهم محذورا ، بل كان عين المفسدة . فبدلاً من خشيتهم أن تدور الدائرة عليهم من انتصار الكفار على المسلمين ، فسوف تدور عليهم أيضا عندما يُذل الكفار ، وتفرض على اليهود والنصارى الجزية ، فهم في الحالتين خاسرون ، لأنهم قدَّروا واحتملوا طريقا واحدا ولم يقدروا الطرفين ، وهو نفاق وجبن صريحان .

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْ بِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعَمْلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ عَنْ

يتعجب المؤمنون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى وقالوا: إنهم يقسمون بالله جهد أيانهم: «إنهم معنا ومن أنصارنا ، فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط والاعتضاد بهم ؟!» (١).

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى اللَّهُ يَقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى الْمُوْمِينِ الْمَا وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهُ يُوْمِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوْمِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلَيْهُ وَلَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

تهديد من الله ووعيد بأن الذين آمنوا ثم خانوا الله ، فارتدوا على أدبارهم إلى الكفر ، قد خسروا الدنيا والآخرة ، ولن يضروا الله ولارسوله ولاالمؤمنين شيئا .

وهو سبحانه قادر على أن يستبدل بمن يرتد عن دينه ويخونه قوما آخرين ، لايمنعهم عن عبادة الله شيء ، بل هم خيرٌ منهم ، وأشد منعة وأقوم طريقا . يكون الواحد منهم

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۱۲ / ۱۸ .

«متواضعا لأخيه ووليه ، متعززاً على خصمه وعدوه » (١) . كما قال الحق ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ (٢) .

فالله \_ سبحانه وتعالى \_ قادر على الإتيان بمثل هؤلاء يجبونه ويجبهم ، يرجون عفوه ونصره ، يحاربون أعداءه ، لايخافون إلا الله ، يجاهدون بأنفسهم وأموالهم وأولادهم فى سبيله . هؤلاء عباد الله الذين لايخافون فى الله لومة لائم ، ولايردهم عن طاعة الله مخلوق على ظهر الأرض . .

إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمَّ وَيَكِعُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمَّ وَيَكِعُونَ كُونَ عُنْ

يبين الله سبحانه تعالى للمؤمنين أن وليهم الله، ومن كان الله وليه فقد ملك الدنيا والآخرة . ولتعلموا يأهل الإسلام أن الله ولى الذين آمنوا بمحمد وبالكتاب الذي أنزل عليه ، الذين أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحجوا بيت الله إن استطاعوا ، وصاموا شهرهم . والذين هم على صلة بالله دائمة ، فقلوبهم وضائرهم ومشاعرهم وكل مواجيدهم في خشوع مستمر بين يدى الله ، يراقبونه في السر والعلن .

## وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥

ذلك أن كل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين، فهو مفلح ومنصور فى الدنيا والآخرة، ومن بعد عن طريق الله ، فإنه خاسر دنياه وآخرته. وليعلم أن طريق الله هو الصحيح، وسبحان من لاتخفى عليه خافية فى الأرض أو فى الساء. اللهم اجعلنا من حزب الله المفلح، و ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين ﴾.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَالنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِللَبَ مِن قَبْلِكُرِّ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُمْنُمُ مُّ وَمِنِينَ عِنْ

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ١/ ٧٠. (٢) الفتح ٢٩.

شرائع الإسلام المطهرة المحكمة هزوًا ولعبا . والآية نداء للذين آمنوا يحذرهم الله به من كيد الكفار والمنافقين ، الذين يتخذون دين الله أى الإسلام - ليهزءوا به ، ويتركوا الالتزام به واتباع أوامره واجتناب نواهيه . هؤلاء منافقون من المسلمين ، وجماعة من الكفار أهل الكتاب ، وكذلك الذين لايؤمنون بأى دين ، وهم في عصرنا كثيرون ، ومنهم: الذين يحكمون بالطاغوت ويهجرون كتاب الله ، وإن كانوا يتلونه فهم يعطلون أحكامه وتعاليمه . فالعبرة بالاتباع والالتزام بمقتضى شرع الله . ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون .

فاتقوا الله أيها الناس ولا تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين حقا بشرع الله وبالدين الإسلامي الحنيف .

# وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٥

وكذلك من خصال هؤلاء الخاسرين، أنهم إذا سمعوا الأذان داعيا إلى الصلاة، أظلمت قلوبهم ووجوههم ، وملأهم الغيظ وصاروا يهزءون بالحق وندائه، لعنة الله عليهم .

قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ وَنَسِقُونَ فَى

أى قل يامحمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب: هل لكم علينا مطعن أو عيب ﴿ إلا أن آمنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل من قبل ﴾ ؟ وهذا ليس بعيب ولامذمة. هل ترفضون أن تؤمنوا بالله ، وبها أنزل علينا من عنده سبحانه ؟ أوّ لم ينزل على موسى من قبل وكذلك على عيسى ؟! ألم تعلموا وتكتموا الحق الذى تعرفونه بأن الذى أوحى إلى محمد هو الله الواحد الأحد ، الذى أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل ؟ إنكم تعلمون ذلك ولكن فى فطرتكم الكذب على الله وعلى رسوله ، وأنتم تعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله فلم تنكرونه ؟ وتعلمون أن محمداً عبد الله ورسوله فلم تنكرون ، ولن يغنى عنكم ما تمكرون ، وستكونون فى شر مكان ، وأضل طريق ، لاسبيل لكم إلا النار تستغيثون ما تمكرون ، وستكونون فى شر مكان ، وأضل طريق ، لاسبيل لكم إلا النار تستغيثون

فيها فلا مغيث لكم ! فلم تنقمون من هذا الدين ؟ أى تنكرونه ، وما الذى تجدون فيه ما يجعلكم تتخذونه هزوا ولعبا ؟

قُلْ هَلْ أُنْيَتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَأَنْيَتُكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَٱلْخَنَا زِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أَوْلَئِكَ شَرُّ مِّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ نَبْ

أى هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة نما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله ﴿ من لعنه الله ﴾ أى أبعده من رحمته ﴿ وغضب عليه ﴾ أى غضبا لايرضى بعده أبدا ﴿ وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ (١) . يقول أهل التفسير : القردة يعنى أصحاب السبت ، أما الخنازير فالمقصود بهم كفار مائدة عيسى . وقيل إن عبدة الطاغوت هم أصحاب العجل ، وقيل الطاغوت الأحبار ، وكل من أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده . ﴿ أُولئك شرَّ مكانا ﴾ أى أولئك الملعونون المسوخون شرَّ مكانا ، لأن مكانهم النار ، وأما المؤمنون : فلا شر في مكانهم (٢) .

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِوَهُمْ قَدْ خَرَجُواْبِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعَامُرِمَاكَانُواْ يَكْتُنُونَ كُنَّهُ وَأَنْهُ أَعَامُرِمَاكَانُواْ يَكْتُنُونَ كُنْ

إن من خصال اليهود وطبيعتهم الهابطة فى حضيض الفسق أنهم جاءوا إلى أهل الإسلام وأهل الحق يقولون آمنا ، ويدَّعون التصديق بالله وكتبه ورسله ، ولكنهم كذابون مخادعون ، فهم كما دخلوا على أهل الإيمان مخادعين ، خرجوا وهم على خداعهم ، مصرين على باطلهم وكفرهم بالله وبرسوله ، والله أعلم بها فى صدورهم وبها يكتمون من الحق ، ليظلوا عبَّاداً للدنيا، يختزنونها ، وهم لايسارعون لخير أبدا. ولكنهم منغمسون فى ظلمات العدوان . لبئس ما كانوا يعملون . فهذه هى صفة المنافقين يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر .

وَرَكَىٰ كَيْدِاً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحَتُ لَيِثْسَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ كَ

 <sup>(</sup>۱) ابن کثیر : ۲/ ۷۳ . (۲) انظر : القرطبی ٦/ ۲۳٦ .

أى يسارعون إلى اقتراف الآثام ، والذنوب ، والمحارم ، والاعتداء على الناس ، وأكلهم الحرام . لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم .

لَوُلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن فَوْ لِمِمُ آلِإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ عَنْ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ ٱلسَّحْتَ لَبِلْسَ مَا كَانُواْ

يقول ابن عباس : « ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية » ويقول الضحاك : ما في القرآن آية أخوف عندي منها .

ومعنى الآية : هلا ينهاكم ، أى ألم ينهكم الربانيون ـ أى العلماء أصحاب الولايات عليكم \_ والأحبار وعن كل ماتقترفونه من آثام ومعاصٍ ، من قول الإثم ، والزور وأكلكم الحرام . ؟ لبئس ماكانوا يصنعون . . !

وهنا لفتة كريمة للإمام الرازى فى تفسيره يقول: « والمعنى أن الله تعالى استبعد من علياء أهل الكتاب أنهم مانهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى .

«وذلك يدل على أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة مرتكبه ، لأنه تعالى ذمّ الفريقين في هذه الآية على لفظ وإحد .

«بل نقول \_ والكلام مازال للرازى \_ إن ذم تارك النهى عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت ﴿ لبئس ماكانوا يعملون ﴾ . وقال في العلماء التاركين للنهى عن المنكر ﴿لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ والصنع أقوى من العمل، لأن العمل إنها يسمى صناعة إذا صار مستقراً راسخاً متمكناً ، فجعل جرم العاملين ذنباً غير راسخ ، وذنب التاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخا. والأمر في الحقيقة كذلك» . (١).

وفى هذا توجيه لنا نحن أمة الإسلام ، التى هى خير أمةٍ أخرجت للناس . ومن مقتضيات الخيرية في أمة محمد أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر .

فإذا عطلت الأمة على مدى العصور هذا التكليف الربانى : يكون إيذانا بالهلاك ، وبانتشار الشر ، وبانكسار الخير وتنحيته جانبا .

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى ۱۲ / ۳۹.

وإذا أصابنا جدَّبٌ أو هلاك : فلا نأسى ولانندم على مايصيبنا ، إذ يكون نتيجة ابتعادنا عن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وفى الآية : توبيخ وتهديد و إنكار من الله على أهل الكتاب ، الذين لم يقوموا بدورهم الفعّال فى تذكير الناس ، وردّهم إلى الصواب .

وقال ابن أبى حاتم عن يحيى بن يعمر قال : خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس : إنها هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى ، ولم ينههم الربانيون والأحبار ، فلما تمادوا في المعاصى : أخذتهم العقوبات . فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم ، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لايقطع رزقا ولا يقرب أجلا » (١).

وَقَالَتِٱلْيَهُودُيَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِاقَالُواْ بَلَيدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَكُرُيرًا مِنْهُم مَّا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُغَينَنَا وَكُفَراً وَٱلْقَيَّانَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةً كُلَّمَنَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ عَنَى

اشتدت سفاهة اليهود حتى قالوا على الله ما لايليق بمقام كرمه و إحسانه ، فادّعوا أن الله بخيل \_ حاش لله \_ وماذلك إلا لجهلهم بذات الله ، وماهو عليه سبحانه من الكهال ، وبأن من أسهائه وصفاته الكريم المحسن المعطى الوهاب .

واعلم يامحمد أن اليهود لم يكفوا عن كيدهم لك ، وسيبلغ بهم الحقد مداه . لأن النفوس مظلمة آثمة .

إذْ بسبب إكرام الله \_ سبحانه وتعالى \_ لك يامحمد بإنزاله عليك القرآن الكريم ، قد حسدوك على ذلك ، وامتلأت قلوبهم حقدا عليك ، وازدادوا غما وحسدا ، وإنه جزاء حقدهم وحسدهم : ابتليناهم بما صنعوا من الشر ، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٧٤ .

نعم . سيظلون إلى يوم القيامة يحقدون ، ولكن الله من ورائهم محيط ، فكلما ازدادوا طغيانا وكفرا وبغيا: سلط الله عليهم أنفسهم بالحقد والبغضاء ، فتتآكل من القسوة قلوبهم ، ومن الظلمة أنفسهم .

وها هو ذا وعد الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يتحقق فى كل العصور ، فهم لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله ( التوراة ) أرسل الله عليهم ( بختنصر ) ، ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومى ، ثم المجوس ، ثم المسلمين من بعد ذلك . ومنذ عهد الرسول \_ علي و إلى اليوم ، كلما استقر أمرهم واستقام ، وقويت دولتهم شتتهم الله . وكلما أجمعوا أمرا على حرب المسلمين أطفأها الله . وهم دائما يسعون فى إبطال الإسلام . وذلك من أعظم الفساد كما يصف القرطبى .

وها نحن أولاء اليوم في حاجة ماسّة إلى تجمع ووحدة المسلمين لمحو هذه الفئة الضالة الكاذبة المنافقة ، عبدة الطاغوت منشئى الربا ، وآكلى السحت ، وتطهير بيت المقدس وذلك بالجهاد ضدهم وبكل ما نملك ؛ حيث إنهم أصل الفساد في الأرض .

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ اَمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفَّرُنَاعَتُهُمْ سَيِّنَا بِهِمْ وَلاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ وَلاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ فَيَ وَلَوَأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِهِمْ جَنَّتُهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِثْيرُ مِنْهُمْ سَلَةً لَأَكْتُهُمُ مُنَاهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِثْيرُ مِنْهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ فَي

أى لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ، لأزلنا عنهم المحذور ، وأنلناهم المقصود . ولو أنهم استعملوا عقولهم ، ونظروا في ماأنزل الله من الحق ، بنفوس طاهرة ، خالية من الحقد والحسد ، لكفر الله عنهم ماارتكبوه من ذنوب في حق محمد وأتباعه ، وكفر عنهم آثامهم التي حاربوا بها الله ورسوله والمؤمنين . وفي قول الحق سبحانه ﴿ ولو أنهم ﴾ : مايفيد أنهم لم يكونوا طائعين لله في نبوة موسى وعيسى ، وأنهم كانوا عند بعثته \_ عليه على مسلمين ، أي غير مؤمنين بها أنزل في

الإسلام الذي هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل.

لذلك يقول الحق ﴿ ولو أنهم آمنوا ﴾ من قبل محمد ومن بعده ، لأغدقنا عليهم من نعمنا ، فأكلوا حلالاً طيبا ، ولكانت نعم الله عليهم غامرة ، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، لأننى أنا الله المعطى الكريم الوهاب غير متصف بالبخل والغل كما قالوا . غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا .

ثم أخبر الله تعالى أن منهم مقتصدًا كالنجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام ، كما يذكر القرطبي . هؤلاء اقتصد وا فلم يقولوا في عيسى ومحمد إلا مايستحقانه .

والاقتصاد: هو الاعتدال. و وساء ما معملون ، أي ساء صنيعهم هذا وعملهم هذا، من تكذيبهم للرسل ، وأكلهم الربا ، وأكلهم السحت ، وتحريفهم للكتب .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا آنُزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لِّرَ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ عَنْ

﴿ يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ﴾ من الوحى الذى أتاك به رسولنا جبريل عليه السلام ، وإن لم تفعل فذلك أمر عظيم .

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ اختارك وأعدك لتكون أمينه وصفيه وإمام رسله وأنبيائه. فلا تخف يامحمد على نفسك من أعدائك ؛ لأنك بأعيننا .

واعلم : أن الله يعصمك من الناس : ويحفظك من شرورهم .

قال البخارى عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : من حدثك أن محمداً كتم شيئا بما أنزل الله عليه فقدكذب ، والله يقول ﴿ يأيها الرسول بلغ﴾(١) .

وهذا تأديب للنبى عليه وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته . وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك ، فأبلغ جميع ماأرسله الله به ، وقام به أتم القيام . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة .

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنزِلَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب « التفسير » باب « يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك » .

إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَن نَا وَكُفْراً فَلَا الْمَاعَى الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ فَي الْمَا الْمَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ فَي الْمَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ فَي الْمَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ فَي الْمَاعَلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمِدِينَ فَي اللَّهُ اللَّ

يقول \_ الله تعالى \_ لليهود والنصارى لستم على شىء من دين موسى وعيسى ، ولو كان عندكم من يقين ولو قليل من التوراة والإنجيل ، لعلمتم بأن محمدا عبدُ الله ورسولُه ، لأن ذلك مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل .

وإذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فلها جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين ﴾ (١).

فلا تحزن يامحمد عليهم ، واعلم أن الله على كل شيء قدير .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَ وَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢

الذين آمنوا هم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله . وهم المسلمون ، وهم الذين آمنوا بكافة رسل الله ، من لدن آدم حتى جاء محمد على - .

والذين هادوا : هم أهل التوراة .

والصابئون : فرقة من النصاري والمجوس ، وقيل من اليهود ومن المجوس .

والنصارى: هم أهل الإنجيل.

كل هذه الفرق إذا أرادوا أن ينجوا من النار: فلا بدلهم من إيانهم بمحمد - على الله عن الله الله الله الله عنه المحمد على الله عنه ا

ومن مقتضيات اتباع محمد ، والسير على نهجه وسنته وكتابه الذى أنزل عليه : الإيهان بالله واليوم الآخر ، وعمل الصالحات ، لأن ذلك هو مانادى به محمد على الإيهان بالله واليوم الآخر ، وعمل الصالحات الناس بأمر ربه ، ويخرجهم من الظلمات إلى النسه . وما محمد إلا رسول جاء ليهدى الناس بأمر ربه ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويرشدهم إلى العمل الصالح .

فإن فعلت هذه الفرق كل ذلك ، فلا خوف عليهم في مستقبلهم الأخروى ، ولاهم يحزنون على مافاتهم ، من ترك عاداتهم وعقائدهم القديمة .

<sup>(</sup>١) الصف : ٦ .

لَقَدُ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَما جَاءَهُمْ رَسُولُا يَمَا لاَتَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذُبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ عَيْ

ولقد أخذنا عليهم الميثاق ، وهو ألا يعبدوا إلا الله ومايتصل به ، فلا تأس يامحمد على القوم الكافرين ، ولاتحزن ، فإنا قد أعذرنا إليهم ، وبعثنا لهم الرسل ، وأخذنا على عليهم المواثيق ، فنقضوا هذه العهود، وساروا حسب أهوائهم ، وقدموها على الشرائع ، فها وافقهم منها قبلوه ، وما خالفهم ردّوه .

وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّواثُمَّ تَابَاللَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّواثُمَّ تَابَاللَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّواثُمَّ تَابَاللَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّواتُ عَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ عَنَّ

أى وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ماصنعوا ، فترتب ، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا . إن هؤلاء الأغبياء قد ظنوا أن إمهال الله لهم ، وتركه إياهم دون عقاب على أفعالهم ، ينجيهم من غضب الله ، كها ظنوا أنه لايقع من الله عز وجل اختبار لهم ، وابتلاء بالشدائد ، لأنهم مغترون أصلاً عندما قالوا (نحن أبناء اللهوأ حباؤه) (١١) . ولذلك : عموا وصموا ، ونقضوا المواثيق والعهود ، ثم تابوا إلى الله ، ثم عموا وصموا مرة أخرى ، و الله تعالى بصير بها يعملون أى مطلع عليهم وعليم بهم وسيجازيهم ؛ فهو يمهل ولايهمل .

لَقَدْ حَكَفُرُ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَكِينَ إِنْ مُرَيَدٌ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنْهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا الظّليلِينَ مِنْ أَنصَ إِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) آية ١٨ سورة المائدة .

فى قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين . . . ﴾ حكم واضح بتكفير الذين قالوا إن الله هو المسيح ، والذير قالوا إن الله ثالث ثلاثة أى واحد من هؤلاء الثلاثة .

والتثليث عندهم يتكون من أن الابن إله ، والأب إله ، وروح القدس إله .

ويرد عليهم سبحانه: قائلا ﴿ ومامن إله إلا إله واحد ﴾ أى: إن إلاله لايتكاثر ولايتعدد، بل هر وحده لاشريك له. وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها رهو صغير في المهد ﴿ إنى عبد الله ﴾ ولم يقل إنى أنا الله ولا ابن الله.

﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا ﴾ عن هذه الأكاذيب وهذه الأقوال ليمسنهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة .

ويوبخهم الله \_ سبحانه وتعالى \_ فى نهاية الآيات فيقول : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾ أَفَلَا يَسُوبُونَ ﴾ أَفَلَا يَسُأَلُونَ رَبِهُمُ سَتَرَ ذَنُوبُهُم ، ويستغفرونه ، ويعودون إليه ؟ . إنه هو الغفور الرحيم .

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمِّتُهُ. صِدِيفَ أَنْ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكَتِ ثُمَّ انظُرْ أَنْ يُوْفَكُونَ عَيْ

أى له أسوة أمثالة من سائر المرسلين المتقدمين عليه ، وأنه عبد من عباد الله ، ورسول من رسله الكرام ، وأمه مؤمنةبه مصدّقة له . وكانا يجتاجان إلى التغذيةبالطعام وإلى خروجه منها ، فها عبدان كسائر الناس وليسا بإلمين . وليس المسيح ابن مريم إلا رسولاً شاء الله سبحانه أن يجعله آية للناس فحملت به أمه مريم الصديقة بغير زواج ، ليكون آية إعجاز مماثلة لآية خلق آدم من غير أبوين ، وليضرب به المثل أمام بنى إسرائيل ، الذين كانوا يعبدون المادة ، ولايجعلون للروحانيات نصيبا في تفسيرهم للأشياء . فكل شيء عندهم مادى ، يقيسونه بمقاييس مادية بحتة ، ولايؤمنون بالمعجزة أو الإعجاز . فضرب الله \_ سبحانه وتعالى \_ المثل الأعلى في اختلاف الأسباب والمقاييس ، في آية خلق عيسى عليه السلام من غير أب . وكيف يكون المخلوق المحدث المربوب ربا؟ فالمربوب لايكون ربًا أبدا . والرب منزه عن الطعام والشراب والجوارح ، ولا نقيسه بمقاييس بشرية ناقصة ، وهو مهيمن على الكون كله ، ليس كمثله شيء .

وقيل عن مريم إنها صديقة : لكثرة اعتقادها وتصديقها لكلام ربها وآياته ، وتصديقها بكلام ولدها نفسه الذي نطق وهو على كتفها .

انظر يامحمد كيف يبتعد أهل الكتاب عن الحق بعد أن بينا لهم في الكتاب كل شيء.

قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢

يقول الله \_ سبحانه وتعالى \_ لنبيه \_ منكرا على من عبد غير ه تعالى \_ قل لهم أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعا ؟! أى لايستطيع دفع الضر عنكم ولايستطيع جلب النفع ؟!

إن الله هوالسميع لأقوالكم والعليم بعبادتكم هذه الأشياء التي لاتنفع ولاتضر.

قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَّبِ لَاتَغَلُواْ فِي بِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَنَبِعُوَا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ عَنَيْ

يأمر الله عبده محمدا عَلَيْهِ \_ أن يقول لليهود والنصارى : يأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ، أي لاتجاوزوا الحد في اتباع الحق .

والحقيقة أن الغلو في الدين نوعان كها يقول الرازى: « غلو حق ، وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده ، وغلو باطل ، وهو أن يتكلف في تقرير الشبه ، و إخفاء الدلائل » (١). وقد غالى اليهود في ذلك فرموًا مريم بالزنا في عيسى .

أما النصارى فقد ادّعوا في عيسى الألوهية . « وماذاك إلا لا قتدائهم بمن ضل قديها، وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال ، إلى طريق الغواية والضلال(٢)».

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَهِ مِلْ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

يبين الحق أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيها أنزله على داود وعلى

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١٢/ ٦٣. (٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٢.

عيسى بن مريم ، بسبب عصيانهم لله ، واعتدائهم على خلقه . فبنو إسرائيل لم يتعظوا ولم يخضعوا لتعاليم الله حتى جاءهم داود عليه السلام ، وناداهم إلى الله ليتوبوا ، ولكنهم لم يتوبوا ولم يسمعوا فلعنوا على لسانه .

وكذلك جاء عيسى بن مريم رسولاً لهم ، فلم يستمعوا ولم يطيعوا ، ولعنوا كذلك على لسانه ، بل استغرقتهم المعاصى ، وكان ينصح بعضهم فى الصباح ، فإذا جاء المساء اجتمع من وُعِظ وذُكِّر بالله وكتبه ورسله مع العصاة الطغاة المرتكبين للإثم ، الظالمين لأنفسهم وغيرهم ، وعاقروا المعاصى معا فى غير حياء .

كَاثُوا لَايَـتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهٌ لَبِثْسَ مَاكَانُوا يَقْمَلُونَ لَيِثْسَ مَاكَانُوا يَقْمَلُونَ لَيُسَ

أى كانوا يبحثون عن المنكر ويفعلونه ولايتناهون عنه ، ويعلمون المعروف ويتجنبونه ولايأمرون بعضهم بعضا به . فبئس العمل عملهم، وبئس الصنيع صنيعهم.

تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِبَشْ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿

إن اليهود يلذ لهم أن يتوادوا مع الذين كفروا ، وكذلك مع المنافقين والعصاة . فهؤلاء سخط الله عليهم وأضلهم بها ظلموا أنفسهم وبها فعلوا ، ولكن لايشعرون ، ولهم عذاب أليم يوم القيامة .

وَلَوْكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَثَّى ذُوهُمْ أَوْلِياً أَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ ﴾

يعنى لو أنهم آمنوا بالله وبمحمد \_ ﷺ \_ وماأنزل عليه من كتاب ، لما صاحبوا الكافرين ، وما والوهم ، لأن الله ينهى عن ذلك ، ولكن كثيرا منهم - كما يخبر الحق - خارج عن طاعة الله ورسوله مخالف لتعاليم ربه \_ سبحانه وتعالى - .

### ٤٠٤٤ المنائلة

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ آشَرَكُواْ وَلَيَدِينَ آشَرَكُواْ وَلَيَجِدَنَ ٱشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ ٱلْوَا إِنَّا نَصَكَرَئً وَلَتَجِدَنَ ٱلْوَا إِنَّا نَصَكَرَئً وَلَتَجِدَنَ وَلَهُمْ وَلَيْسَتَحَيْرُونَ الْمُؤْلِكَ فِي اللَّهُ مُلِيسَّتَكِيرُونَ الْمُؤْلِكَ فَي اللَّهُ مُلِيسَّتَكِيرُونَ اللَّهُ مَلِكَ إِنَّا مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسَّتَكِيرُونَ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ مُلْايَسَّتَكِيرُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لتجدن يامحمد أنت وأمتك أشدً الناس بغضًا لكم وعداوة : اليهود والمشركين . والسبب في ذلك : كبر وجحود للحق تربوا عليه ، فقست قلوبهم فهى كالحجارة ، بل هي أشد قسوة ، فهم لايفقهون الحق .

وبين صفحات التاريخ مايدينهم ، ويسود صحائفهم .

وإنى لأعجب في هذه الأيام من ممالآت المسلمين وتراجعهم عن القتال والجهاد الاسترداد بيت المقدس وفلسطين .

وقد نسب الله البغض والعداوة في الآية لليهود بالذات وعلى وجه الخصوص ، لأنهم مفطورون على ذلك .

والنصارى فى الآية هم الذين جاء عليهم القرآن والإسلام ، وقالوا إنا نصارى بحق ، أى أنصار المسيح عيسى بن مريم ، الذى على منهاجه نسير ، وبتعاليمه نمشى ، وبها فيها نؤمن أنك يامحمد آتٍ لامحالة ، وها أنت ذا اليوم أمامنا مبعوث من عند الله نؤمن بك وبقرآنك .

وماذاك إلا لما في قلوب هؤلاء القوم من الرقة والرأفة لما يوجد فيهم من القسيسين وهم علماؤهم، والرهبان وهم العبّاد .

من هؤلاء وهؤلاء أقوام بالجملة لايستكبرون عن عبادة الله والإذعان لمحمد ، والإيهان بالقرآن ، لأن محمداً مذكور عندهم في التوراة والإنجيل ، وهم لايستكبرون بل يظهرون تلك البشائر الموجودة عندهم في توراتهم وإنجيلهم .

وسر إسلام هؤلاء النصارى أن قساوستهم قرءوا وفهموا وصدقوا بأن محمداً رسول الله فأسلموا . ﴿ وَمِن يَبِتَغُ غَيْرِ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾(١).

وَإِذَاسَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَا فَأَكْنَبْنَامَ الشَّهِدِينَ عَنْ

<sup>(</sup>١) آل عمران ٨٥

﴿ بما عرفوا من الحق ﴾ أى بما عندهم من البشارة ببعثة محمد على الحق الله وربنا مع الشاهدين ﴾ ، أى : اكتبنا مع الذين يشهدون لمحمد أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده.

وهاهم أولاء أصحاب النجاشى وأنصاره تفيض أعينهم من الدمع عند سماعهم القرآن من النبي أو من جعفر بن أبي طالب .

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُأَنَ يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ الْقَوْمِ الصّلاِحِينَ ﷺ

وهؤلاء الذين كانت عيونهم تفيض من الدمع قد أسلموا ، فالذين يدخلون فى الإسلام من النصارى تلك صفاتهم ، يقولون فى خشوع قلب وتجرد ذات : ربنا آمنا بك وبرسلك من لدن آدم حتى إبراهيم فموسى فعيسى ، وتوجنا مااعتقدناه من الحق بدخولنا الإسلام مصدقين بأن محمدا \_ على \_ خاتم رسلك وأنبيائك ، فارزقنا الإيهان وآتنا الحجة ، ويسر لنا الطريق إليك ، ووضحه سهلاً نستقر فى أنواره وحقائقه مع رسولك الذى أرسلت ، فاجعلنا ياربنا من الأبرار الأخيار ، وأدخلنا مع القوم الصالحين فى رحمتك .

فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢

هؤلاء القوم أثابهم الله بها قالوا وصدقوا ، وجعلهم من أصحاب النفس المطمئنة الراضية ، وأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، أكلها دائم وظلها ، وتلك عقبى اللذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقوله : ﴿ فأثابهم ﴾ أى فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق.

# وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَجِيدِ

هذه فئة الأشقياء ، وهي عكس الفئة الأولى قلوبهم صهاء وقاسية كالحجارة ، بل هذه فئة الأشقياء ، وهي عكس الفئة الأولى قلوبهم صهاء وقاسية كالحجارة ، بل

أشد قسوة ، فهم لايعرفون تفكيرا ولاتدبرا ولانظرا ، فجحدوا بآيات الله وخالفوها ، وهؤلاء : هم أهل النار . وأصحابها الداخلون فيها .

أى : من الطعام والشراب واللباس والنساء الأزواج . يقول لاتسيروا بغير سنة المسلمين ، فالذى حرم عليكم بوحى أو بسنة : هو فقط ماحُرم عليكم ، وليس لكم أن تريدوا غيره ، أو تزيدوا عليه أو تنقصوا منه ؛ إذ ليس من حق العبد أن يضيف إلى ماقرر الله من فروض وسنن ، أو ينقص منها ، وليس له أن يغير في الكتاب والسنة أو يحذف منها ، فوجوب الالتزام بها في الكتاب والسنة فرض لازم ، وكذلك كل ماأحل الله للناس من رزق فهو طعام وشراب هنيء .

وقد ذهب بعض الأئمة ، منهم الإمام أحمد بن حنبل ، إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء : فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين .

﴿ ولا تعتدوا﴾ معناها: لاتبالغوا كثيرا في التحريم على أنفسكم ، وفي التضييق لطيبات الله عليكم .

## وَكُلُواْمِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُوَّمِنُونَ

أى زيدوا وكلوا مما أحله الله لكم ، ولاتحرموا حلالاً ولاتضيقوا على أنفسكم ، واتقوا الله في جميع أموركم ، واتبعوا طاعته ورضوانه، وأطيعوا نبيه ، واتركوا مخالفته وعصيانه .

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ الأَيْمَنَ الْأَيْمَنَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّيْمَ الْأَيْمَنَ الْوَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَكَسُوتُهُمْ الْكَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمُ الْوَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيمامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٌ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمُ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمُ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنِكُمْ مَا يَنتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ اللهُو

لغو العبد في الأيمان أن يحلف بالله من غير قصد أن يفعل ثم لايفعل ، أو ألا يفعل

ثم يفعل ، ولايلتزم بالدقة فيها حلف له وفيه : لايحاسب الله عليه مع التحذير من الوقوع فيه .

لكن عندما تعقد الأيهان ، أى يكون اليمين مصحوبا بنية وإصرار ثم يحنث فيه ، أى يقع فيه ، فذلك فيه الكفارة .

والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أى عتقها ، فإذا عجزالعبد عن أداء إحدى الكفارات السابقة ، فيصوم ثلاثة أيام .

والأولى والأصلح والأصوب لدينكم ودنياكم أن تحفظوا أيهانكم ، ولاتحنثوا فيها .

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾

نداء من العزيز الحكيم الرءوف الرحيم للذين آمنوا ، يبين لهم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان : ليجتنبوه.

ولما كانت الخمر هي أمّ الكبائر ، والخمر هي رأس الإثم ، والأنصاب والأزلام رموز للشر والإثم ، فقد سهاها الله ـ سبحانه وتعالى ـ رجس من عمل الشيطان ، وأمرنا باجتناب كل ذلك الباطل ، وجعل اجتنابه سببا في نجاح المؤمنين .

وقد حفلت السنة بأحاديث كثيرة واردة في بيان تحريم الخمر ، ليس هذا مجال التطويل بها .

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ ٱنهُم مُنهُونَ ٢٠٠

يريد الشيطان بهذه المحرمات أن يفتن بينكم ، ويوقعكم فى الخصام والكره والعداوة بسببها ، ويريد أن يصدكم عن ذكر الله ، لأن هذه الأشياء تنسى الإنسان ذكر الله تماما، والصلاة ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ ؟ .

والأمر الطبيعي للمسلمين أن يجيبوا ربهم سمعاً وطاعة .

#### شُورَةُ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَآحَذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوَّا أَنَّـ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكِئُ الْمُبِينُ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَبِينُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُبِينُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُولُ الللْمُ اللِمُ الللْمُولُولُولُولُولُول

في هذا أمر بالطاعة وتهديد عظيم لمن خالف هذه الأوامر وأعرض فيها عن حكم الله.

ومعناها: إن توليتم، فالحجة قد أقيمت عليكم ، والرسول قد بلغكم ومرجعكم إلى .

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِهُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَامَا التَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَامَا التَّقُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ التَّقُواْ وَعَمَالُواْ مَا الْتَصَالُواْ وَالْتَعْدِينَ الْتَعْدِينَ عَلَيْهِ الْمَعْدِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وعاشوا في الحلال الذي أمروا به في مطعمهم وملبسهم ومشربهم ، وسرهم وعلنهم ، وتحروا كل مافي كتاب الله ، وسنة رسوله ، فاتبعوه في يقظة قلب ، وصدق ضمير ، وحب للحق . هؤلاء هم الذين أحسنوا الفهم والعمل . والله يجب المحسنين .

و (إذا) في الآية الكريمة للمستقبل لا للماضى . والمقصود من تكرار التقوى في الآية هو التأكيد والمبالغة في الحث على الإيمان والتقوى .

يَّاَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُولَكُمُ ٱللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ ، بِٱلْفَيْدِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ، عَذَابُ ٱلِيمُ عَنْ

هو الضعيف من الصيد وصغيره ، يبتلى الله به عباده فى إحرامهم ، حتى لوشاءوا لتناولوه بأيديهم ، فنهاهم الله أن يقربوه . إن الله \_ سبحانه تعالى \_ يربى أمة محمد \_ على خشيته فى السر والعلن ، فمن التزم وأطاع أوامره ، واجتنب نواهيه : صدق فيه وعليه قول رب العزة ﴿ إن الذين يخشؤن ربهم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجر كبير ﴾ (١) . أما من اعتدى بعد ذلك وخالف ﴿ فله عذاب أليم ﴾ .

<sup>(</sup>١)الملك ١٢.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمُ مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِّشَلُ مَاقَنَلُ مِن كُمُ مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَاقَنَلُ مِن أَلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَا وَالسَّمْ هَذَيْ البَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدْ لُ مِن النَّعَمِ اللَّهُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدْ لُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقَااللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ وَعَقَااللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلِينٌ وَالنِفَ المِ عَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْمَاعِلَ عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمَالِي الْمَاعِلَةُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَامِقُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الْمُعْتَلِيْكُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعُلِيلُولُولُ الْمُعُلِيلُ اللْمُعَلِيلُول

هذا تحريمٌ منه سبحانه تعالى - لقتل الصيد في حالة إحرامكم أيها المؤمنون ، ونهي عن تعاطى هذا الصيد في حالة الإحرام .

يقول ابن كثير: « وهذا إنها يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن غيره، فأماغير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعية يجوز للمحرم قتلها، والجمهورعلى تحريم قتلها أيضا، ولايستثنى من ذلك إلا ماثبت في الصحيحين» (١).

ومن فعل ذلك بعد تحريمه فإن الله سبحانه تعالى ﴿ عزيز ذو انتقام ﴾ إن الحجة قد جاءتكم ، وعليه بعد ذلك الكفارة أيضا .

إنها تربية وإرشاد للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إلى الأصلح . عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله \_ عليه قال : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » (٢).

أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْ مُدَّمُ مُنَافًا لَلْهِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْ مُدَّمُ مُأْوَاللَّهُ ٱلَّذِي مَا لِيَهِ تُحْشَرُونَ مَنْ اللهِ اللهُ ال

يقرر الله \_ سبحانه تعالى \_ أن للمحرم والمحل أن يأكل من صيد البحر ، ميتا وحيًا ، فها صيد منه : فهو حلال للمحرم والمحل والمسافر والمقيم .

وأما صيد البر: فمحرم حتى تحلوا إن كنتم محرمين ، ولغير المحرمين حلال في كل الأوقات مادام قد استوفى كل شروطه المشروعة .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى كتاب « جزاء الصيد » باب « مايقتل المحرم من الدواب ». وكذا رواه : الإمام مسلم في صحيحه ، والترمذي والنسائي في سننها .

﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَفْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَ الْلَاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْفَلَيْمِ الْفَالَيْمَ وَالْفَلَامِ وَالْفَلَامِ وَالْفَلَامِ وَالْفَلَامِ وَالْفَلَامِ وَالْفَلَامِ وَاللَّهُ الْمَكُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْء فَلِكَ لِتَعَلَمُ اللّهَ يَكُلِ شَيْء عَلِيكُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهُ عَفُورٌ وَحِيثُ مَنْ مَا مَلْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

أى : خلق الله الكعبة قياما للناس ، أى صلاحاً ومعاشا ، يأمنون فيها ، ويقومون بشرائعها .

﴿ والشهر الحرام ﴾ اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم الأربعة وهى : رجب وذوالقعدة وذو الحجة والمحرم . فكان العرب لايطلبون فيها دما ، ولا يقتلون فيها عدوا، ولايتوقعون فيها ثأرًا.

﴿ وَالْهَدُى ﴾ هو مايهدى إلى الكعبة ويذبح هناك ، ويفرق لحمه ويوزع على فقراء الحرم .

وكل ذلك أى : الكعبة ، واحترامكم للأشهر الحرم ، وإقامتكم الهدى والقلائد ، كل ذلك ، دليل على عظمة هذا البيت ، وغاية تشريفه .

و «لما ذكر الله تعالى أنواع رحمته بعباده ، ذكر بعده أنه شديد العقاب ، لأن الإيهان الايتم إلا بالرجاء والخوف . . . ثم ذكر عقيبه مايدل على الرحمة وهو كونه غفورا رحيما ، وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » (١١).

﴿ ماعلى الرسول إلا البلاغ ﴾ يعنى أن الرسول \_ ﷺ \_ مكلف فقط بالتبليغ ، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عَنَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عَنِي

اعلموا أن الله اختار لكم خير رسله ، واختار لكم هذا الدين وارتضاه لكم شريعة ومنهاجا ، فلا تعجبكم كثرة الخبيث من متاع الدنيا ، فالعبرة بالكيف لا بالكم ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الرازي ۱۰۲/۱۲ .

والقليل من الحلال خير من الكثير وهو حرام ، فاحذروا أن تجمعوا من الدنيا بغير شرع الله ، فالدنيا تغرى وتهلك ، والمؤمن يعرفها بصحبته لكتاب الله وسنة رسوله - على الله فاتقوا الله ياأولى الألباب ﴾ أى ياذوى العقول الصحيحة المستقيمة ، وتجنبوا الحرام ودعوه ، واقنعوا بالحلال واكتفوا به ، لعلكم تفلحون في الدنبا والآخرة .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْعُلُوا عَنْهَا حِينَ يُسْتَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورٌ عَلِيهُ مُنْ لَكُ

نداء من الله للذين آمنوا بألايسألوا عن شيء لم يخبر الحق عنه من أخبار الغيب ، فالغيب لله ، يبرز منه ماشاء بها يشاء ، ويستر منه ماشاء بها يشاء ، وهو الستار ، فها أظهره هو الخير ، وماستره في ستره خير لانعلمه .

وفى « هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ، ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لافائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها ، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربها ساءتهم وشق عليهم سهاعها . وفى الصحيح عن رسول الله \_ على أنه أنه قال : «دعونى ماتركتكم فإنها أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . . . (١١) » .

ولهذا يقول الحق مخبرا:

# قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ عَنْ

فيأيها الناس أنتم خير أمةٍ أخرجت للناس ، فاذكروا نعمة اختيار الله لكم ، وإحسانه إليكم، وإعلموا أن اليهود والنصارى من قبلكم قد سألوا هذه المسائل المنهى عنها ، فأجيبوا عنها ، ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بسببها كافرين . فاحذروا أن تكونوا كما كانوا ، فتوبوا يتب الله عليكم ، ويجعلكم صالحين .

مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْحَامِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب « الاعتصام ، باب « الاقتداء بسنن رسول الله - 響- ، .

( البحيرة ) هي البهيمة التي يمنع درُّها فلا يجلبها أحدٌ من الناس ، وهو قول سعيد ابن المسيب .

( والسائبة ) كانوا يسيبونها لآلهتهم لايحمل عليها شيء ، ولاينتفعون بها حق منفعتها.

أما (الوصيلة) فهى إذا ولدت الشاة أنثى فهى لهم ، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم . وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم . وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . فالوصيلة بمعنى الموصولة ، كأنها وصلت بغيرها .

أما ( الحام ) فهو الفحل ، وهو نوع من ذكر البقر ، كان إذا انقضى ضرابه (١) جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه .

والمعنى مجملا : أن الحيوانات مخلوقة لمنافع المكلفين ، وتركها و إهمالها يقتضى فوات منفعة على مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة . والبهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق مما كانت فيها حال ما كانت مملوكة . (٢) .

أى إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يشرع لكم مثل هذه الأفعال التي تفعلونها .

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُّ تَعَالُوا إِلَى مَا آَنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِئَةَ نَأَ أَوَلُوْكَانَءَابَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْتًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿

فهؤلاء الناس إذا دعوا إلى شرع الله وحكمه وتكاليفه قالوا: يكفينا ماجبلنا عليه من طباع وما وجدنا عليه الآباء والأجدادمن الطرائق والمسالك.

فكيف تتبعون آباءكم وأجدادكم أيها الناس ؟ هل تتبعون الجهل بعينه ؟ والظلام نفسه ؟ أو أنكم لاتفهمون حقا ؟ !

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُنتِينَ كُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عِنْ

<sup>(</sup>١) أي : نكاحه : انظر « لسان العرب\_مادة ضرب » .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك تفسير الرازي ١١٠/١٢ .

ينادى الحق سبحانه الذين آمنوا بأن يقوموا على أنفسهم بالتربية والإرشاد ، وتعلم كتاب الله ، وسنة رسوله ، فإن كملت معارفهم بالدين ، فعليهم بعد ذلك أن يدعوا غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن استمعوا لهم فذلك فضل الله عليهم وعلى من دعوهم . وإن لم يستجيبوا فقد ثبت لهم أجرهم ﴿ فذكر إنها أنت مذكر \* لست عليهم بمسيطر ﴾ (١) \_ ﴿ وماأنت بهادى العمى عن ضلالتهم ﴾ (٢) .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ سيعطى الذين أقاموا من أنفسهم دعاة إليه ، مذكرين لشرعه، أجرهم على أنهم بلغوا فقط ، وليس على أنهم قد استجيب لهم ، لأن الهادى هو الله ، ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ (٣).

فالاستجابة لله ومن الله فقط ، ولو شاء ربك لآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم جميعاً.

يأيها الذين آمنوا: اعلموا أنه إذا كان أحدكم فى سفر وأراد أن يوصى بشىء ، فعليه أن يختار للإشهاد على وصيته ، اثنين عدلين من الأقارب ، فإن لم يجد: فمن غير الأقارب .

<sup>(</sup>٢) آية ٨١ سورة النمل .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٢,٢١ من سورة الغاشية .

<sup>(</sup>٣) آية ١٧ سورة الكهف.

فإذا مات الموصى: فليؤد هذان الشاهدان شهادتها بها أوصاهما به ، ويكون ذلك عقب الصلاة: التي يجتمع عليها الناس ، ويحلفان بمثل هذه الصيغة « نقسم بالله العظيم ، لانستبدل بيمينه تعالى عوضًا ، ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد أقاربنا ، ولا نخفى الشهادة التي أمرنا الله تعالى بأدائها صحيحة ، إنا إذا أخفينا الشهادة ، أو قلنا غير الحق: نكون من الظالمين ، المستحقين لعذاب الله .

هذا . . وإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا فى شهادتها ،أو أخفيا شيئا : فإن اثنين من أقرب المستحقين للتركة ، يقومان مقام الشاهدين الأولين ـ بعد الصلاة كذلك ـ ليظهرا كذبها .

حيث يحلفان بالله إن الشاهدين قد كذبا ، وأن يميننا أولى بالقبول من يمينهما ، ولم نتجاوز الحق في أيهاننا ، ولم نتهمهما زورا ، وإلا كنا من الظالمين .

وهذا التشريع : هو أقرب الطرق التي تؤدى الشهادة على وجهها ؛ فتحفظ الحقوق.

واتقوا الله وراقبوه في وصاياكم وفي شهاداتكم وفي كل أحوالكم ، واسمعوا لشرع الله تعلى وأطيعوه ، وتذكروا اليوم الآخر دائها ، فإن الله لايهدى القوم الفاسقين .

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَثُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ الْفُيُوبِ فَ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَثُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ الْفُيُوبِ فَ

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أعهم الذين أرسلهم إليهم . فاذكر يامحمد أنت وأمتك يوم يجمع الله رسله وأنبياء فيسألهم بهاذا أجابتكم الخلائق، فتقول الرسل والأنبياء في أدب وخشوع ، وتواضع لله ، ﴿العلم لنا إنك أنت علام الغيوب﴾ .

فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَنِي وَتُبِّرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذَنِي وَإِذَ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَوْيِلَ عَنك إِذْ حِثْتَهُم وَالْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ ثُمِيتُ فَي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَوْقَ الْمَاوَاشْهَدْ وَأَنْسَامُ اللَّهُونَ اللَّهِ وَيَرشُولِي قَالُوٓا ءَامَنّا وَأَشْهَدْ وَأَنْسَامُ المُونَ اللهُ الْمَوْنَ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ، مما أجراه على يديه من المعجزات . فاذكر كذلك يامحمد إذ قال الله ياعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك ، إذ جئت خلقة خالفة لطبيعة الخلق ومألوف العادة ـ من غير أب ـ بنفخة من روح القدس وهو جبريل . وجئت تكلم الناس وأنت طفل فى المهد، وبرأت أمك بكلهاتك المقدسة وأنت مولود لساعتها ، وذلك على خلاف العادة والمألوف بين الناس ، وجئت تدعو الناس مولودا إلى توحيد الله وبأنك عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وأقدرتك أن تنفخ فى الطين فيكون طيرا ، والأكمه والأبرص دعوتنى فشفيتهم بإذنى ، تثبيتاً لك وتكريها ، وأخرجت الموتى من قبورهم أحياء بإذنى وقدرتى، حتى يعلم المبطلون أنك بعينى رسولاً ونبيا وعبداً مكرما . وكففت عنك أذى بنى إسرائيل ، ونجيتك من خبثهم وحقدهم ، إذ جئتهم بالبينات ، فلم يرتدعوا ، ولم ينزلوا على الحق ، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وبفضلى ألهمتُ الحواريين فآمنوا بك ينزلوا على الحق ، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وبفضلى ألهمتُ الحواريين فآمنوا بك

إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِبُونَ يَعِيسَى آبُنَ مَرْسَكَهُ لَيْسَتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيُّةِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّ قُومِنِينَ ﷺ

هذه الآية: تعبر عن قصة المائدة، وبسببها سميت السورة بالمائدة. وأنزل الله آية باهرة وحمجة قاطعة، وهي المائدة على عيسى، حينها طلب الحواريون، وهم أوائل التلاميذ لعيسى عليه السلام، فقد سألوه أن يسأل ربه أن يُنزِّل عليهم مائدة من السهاء، عليها طعام، فقال لهم عيسى خافوا من الله، أي اتقوه إن كنتم صادقين.

قَالُواْنُرِيدُاَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَان قَدْ صَدَقْتَ نَا وَتَكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّاهِدِينَ عَنْ

وهذا دليل على قلة تفكيرهم وقصر نظرهم فالذى رفع السموات بغير عمد ، وبسط الأرضين ، وشق فيها البحار ، وأخرج منها نباتا مختلفا ألوانه ، قادر على طلبهم .

قَالَ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَالْعِيسَى أَبِنُ مُرَّيَّ لَلْهُ عِلْمُ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُها عَلَيْكُمْ فَمَن وَ الخِرِنَا وَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُ فَمَن يَكُونُ الْعَلَيْمِينَ عَلَيْهُ وَالْعَرْبَعِدُ مِن كُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ وَأَحَدُ المِن الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ مَن الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ مَن الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ مَن الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ مَن الْعَلَمِينَ عَلَيْهُ وَالْعَرْبَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ وَالْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ مَن الْعَلَمِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ مِن الْعَلَمُ مِن الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

رفع عيسى عليه السلام يديه إلى السماء وطلب من ربه ماسأله الحواريون.

والمقصود بكلمة ﴿ عيدا ﴾ في الآية : أنه يريد أن يتخذ من هذا اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا يعظمه هو ومن بعده من الحواريين ، وقيل : إنه أراد أن يكون هذا اليوم عظة له ولمن بعده ، ودليلاً على قدرته \_ سبحانه وتعالى \_ وإجابته لنبيه .

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِعِدُ مَنْكُم ﴾ بعيسى وبقدرة الله \_ سبحانه وتعالى \_ فإن الله يتوعده بعذاب شديد يوم القيامة .

يقول الحق \_ سبحانه وتعالى \_ لعيسى عليه السلام ، يوم القيامة : أأنت ياعيسى قلت للناس إنك وأمك إلهين ، وناديتها ليعبدكها الناس ؟ فيرد عيسى : ياربّ سبحانك إن كنتُ قلتُ ذلك فأنت رب الكون كله ، تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، أنت

علام الغيوب . وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به من عبادتك وحدك وأن الله ربى وربكم أيضا ، وأنا عبد لله ورسولُه ، وكنتُ أشهد على عملهم حين كنتُ بينهم فقط ، وهم عبادك ، إن شئت عذبتهم ، وذلك عدل منك فيهم ، وإن شئت صفحت عنهم وذلك فضل منك وإحسان .

وهذه الآية : فيها التوبيخ والتقريع للنصارى يوم القيامة ، وتهديد الله لهم على رءوس الأشهاد .

قَالَ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ أَا تَسْلِدِقِينَ صِدَّقُهُمْ لَهُمْ جَنَّنَتُّ جَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَّارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَلْ لِتَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿

المراد باليوم في هذه الآية هو يوم القيامة . والمعنى أن صدقهم في الدنيا ينفعهم يوم القيامة .

يقول الرازى « اعلم أنه لما أخبر الله أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة، شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب » (١) . وهذا الثواب هو جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . وهذا هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولاأحسن لا للهذا فليعمل العاملون ﴾ (٢) وجل قوله ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ (٢).

وفى ختام السورة: يصدر العدل الكبير المتعالى قراراً بأن يوم القيامة ينتفع الصادقون بصدقهم، ولهم فيه رضوان من الله، وهو أكبر جزاء للصدق، وسوف تنطفئ ساعتها شعلة الكافرين ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ المتصرف القادر على جميع ملكه، وتحت قهره وقدرته ومشيئته. فلا نظير ولاوزير ولامعين ولا والد ولا ولد ولاصاحبة ولارب غيرك يارب. ﴿ سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾.

<sup>(</sup>٢) آية ٦١ سورة الصافات .

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى ۱۳۸/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) آية ٢٦ سورة المطففين.



# ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَعُوا لِمَرْتِهِمْ يَعَدِلُونَ مَا لَذِينَ كَفَعُوا لِمَرْتِهِمْ يَعَدِلُونَ مَ

يمدح الله تعالى ذاته الكريمة ، ويحمد لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده ، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم ، أى : أبعد ذلك يكفرون به ويجعلون له شريكًا وعدلاً ويتخذون له صاحبة وولدا ؟ والعدل هنا هو المثل .

أى : تجعلون له مثلاً وندا وعدلا ؟!! سبحان الله العظيم . سبحانك اللهم وبحمدك أنت متنزه عن أى شيء وعن أى صاحبة وعن أى ولد . تعاليت يارب عن المثل والند والشريك علوا كبيرًا . .

# هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَآجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ، ثُمَّ أَنتُه تَمتَرُونَ ٢

ونحن جميعًا نعلم أن أصل خلقتنا آدم الذى خلق من طين. والأجل الأول فى الآية هو الموت ، أما الأجل الثانى فهو الآخرة. فيجب أن نحذر ما بعد الموت من سؤال ثم مصير إلى الجنة أو النار ، كما لا ينبغى أن نتشكك أو نشكك فى ذلك أو فى شىء من ذلك . ﴿ تمترون ﴾ يعنى تشكون فى أمر الساعة .

# وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ (١).

<sup>(</sup>١)غافر: ١٩.

ويعلم جميع أعمالكم سواء كانت خيرًا أو شرًا ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾ (١).

وَمَا تَأْنِيهِ مِينَ ءَايَةِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْضِينَ

يُقول الله تعالى خبرًا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتتهم دلالة على وحدانية الله وصدق رسله الكرام ، فإنهم يعرضون عنها ، فلا ينظرون إليها ، ولا يبالون بها . والإعراض عن الحق : استهزاء ، وتلك صفة من صفات المشركين المكذبين المعاندين ، الذين فضحتهم الآيات ، وكشفت عن نواياهم ومكنون قلوبهم .

فَقَدْكَذَّ بُواْبِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُم فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٢

هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ، ووعيد شديد منه على تكذيبهم بالحق . ولابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ، ثم يعذبون بسبب ذلك عذابًا أليمًا .

أَهُمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلشَمَاءَ عَلَيْهِم فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْسَأْنَا

مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٢

إننا قد أهلكنا أمّا قبلهم بسبب ذنوبهم ، وبسبب سيئاتهم التى اقترفوها واجترحوها، وجعلنا سيرتهم أحاديث بين الناس ، وأنشأنا جيلاً آخر ، لكى نختبرهم، فعملوا مثل صنيعهم ، فأهلكناهم كما أهلكنا الأولين ، وهذه عاقبة من يمكن فى الأرض فلا يتبع هدى الله ، ولا يشكر نعمه ، ثم بعد ذلك يفسد فى الأرض ، وجل قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء (٢).

﴿ مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم ﴾ أى من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود . ﴿ مدرارا ﴾ أى شيئًا بعد شىء .

فاحذروا أيها الناس أن تقعوا في مثل هذا الصنيع الذي هلك أهله بسببه .

و إلا يستبدل بكم قومًا غيركم ﴿ يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين

<sup>(</sup>١) الزلزلة : ٧ ، ٨ . (٢) الانعام : ٤٤ .

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ <sup>(۱)</sup>.

وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَا ٓ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٢

يخبر الله تعالى عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه ، فيقول لو أنزلنا عليك كتابًا يا محمد من السماء ، وعاينوه ولمسوه بأيديهم ، وأصبح عيانًا بيانًا أمامهم ، ما آمنوا ، ولأصروا على مكابرتهم ، وقالوا فى غطرسة وكبر وجهل : إنْ هذا إلا سحر مبين ، فعليهم لعنة الله .

# وَقَالُوا لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ

إمعانًا في مكابرتهم ، وجحودًا وإنكارًا منهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ــ ، إذْ أرادوا أن يكون مع الرسول ملك ، ليكون معه نذيرًا ، وهذا تعجيز منهم لمهمة محمد صلى الله عليه وسلم . ، وعدم تصديق أنه من عند الله ، مع أنه لو أنزل عليهم ملك في هذه الحال التي هم عليها ، لهلكوا في العذاب المهين ، وجل قول الحق ﴿ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ﴾ (٢).

## وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مَمَا يَلْبِسُونَ ٢

إننا لو أردنا أن نرسل إلى الناس رسولاً ملكًا لكان على هيئة رجل ، ليمكنهم مخاطبته، والانتفاع بالأخذ عنه . ثم إننا لو فعلنا ذلك ، لالتبس عليهم الأمر ، كما هم تختلط عليهم الأمور مع أنفسهم في قبول رسالة الرجل البشري ، وهو محمد ـ صلى الله عليه وسلم . .

وَلَقَدِ أُسُنَّهِ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُ زِءُونَ ٢

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٤ . وارجع إلى تفسيرها في سورة المائدة . (٢) الحجر: ٨.

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يواسى نبيه ، ويخفف عنه من عنت الكافرين المنكرين ، ويسليه فى تكذيب من كذبه من قومه ، ويعده بالنصر له وللمؤمنين به ، وأن النصر للنبى لا محالة ، والدائرة السوء على المكذبين . والعاقبة الحسنى للمتقين .

# قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ عَلَيْ

أى فكروا فى أنفسكم ، وانظروا عاقبة المكذبين . ألم تسبقكم أمم كذبت كها تكذبون ، وتعالت عن الحق وضلت وأضلت ؟ . أين الذين كذبوا نوحًا ؟ أين النمرود ؟ أين عاد ؟ وثمود ؟ وفرعون ؟ والظالمون ؟ .

انظروا أيها المكذبون ما أحلّ الله بالقرون الماضية ، الذين عاندوا رسلهم ، وما آتاهم من العذاب والنكال ، والعقوبة في الدنيا ، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب مهين ، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين .

قُل لِمَن مَافِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَ وَلَا لَيْتِ فِي إِلَا لَيْنِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَا يُوْمِنُونَ عَلَى اللَّهُمُ فَهُ مُلَا يُوْمِنُونَ عَلَى اللَّهُمُ فَا اللَّهُمُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِقِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعُلِيلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْعَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

قل يا محمد للناس كافة: ﴿ لمن ما فى السموات والأرض ﴾ ؟ فإن لم يجيبوك ، فقل لهم : إنها لله ، الذى خلقكم من تراب ، ثم صوركم فى أحسن تصوير ، وبث فيكم العقول والأفهام ، ثم كلفكم بمعرفته ، فمنكم من آمن به ، ومنكم من كفر ، وسوف يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه ، فالذين خسروا أنفسهم بعدم إيانهم ، ستقتلهم الحسرة على ما فاتهم من واجب الإيان بالله ، ولن يجدوا لهم أولياء يدفعون أو يدافعون عنهم .

وكتب على نفسه الرحمة أى وعد بها فضلاً منه وكرمًا فلذلك أمهل « وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وعده » (١).

الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي النَّهِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/ ٣٩٥.

أى كل دابة فى السموات والأرض ، الجميع عبادك وخلقك ، وإن من شىء إلا يسبح بحمدك وتحت تصرفك وتدبيرك ، لا إله إلا أنت .

قُلْ أَغَيْراً للَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنَّ أَصُّرُ كِينَ الْمُشْرِكِينَ عَنَى الْمُشْرِكِينَ عَنَى الْمُشْرِكِينَ عَنَى الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللل

لا أتخذ إلهًا ولا وليا إلا الله سبحانه ، ولا شريك له ، فإنه خالق الأرض والسماء ومنسقها ومبدعها . أما قوله تعالى ﴿ وهو يُطْعِم ولا يُطْعَم ﴾ أى وهو الرزاق لغيره ولا يرزقه أحد دون حاجة إليهم .

## قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ

يعني عذاب يوم القيامة . قال ابن عباس ( أخاف ) هنا بمعنى أعلم .

مَّن يُصَّرَفْ عَنْدُيو مَي نِوفَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ

أى : من يصرف عنه العذاب ﴿ فقد رحمه ﴾ ، بمعنى قوله تعالى : ﴿ فمن زحزح عن النار وأُدْخِلَ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ (١) الفوز بدخول الجنة والحصول على جزاء الأعمال الصالحة .

# وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّاهُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَىٰكُلِّ الْمُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَىٰكُلِّ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَىٰكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا

سبحان الله ! هو الفعال لما يريد : يمرضك ويشفيك ، يغنيك ويفقرك ، يمنحك القوة البدنية ويختبرك بسلبك إياها ، كل ذلك ؛ لتعلم أنه لا إله هو وحده لا شريك له. نعم . . الفعال لما يريد ، القابض الباسط ، المانع المعطى ، فلم تعبد أيها الإنسان غيره ؟ ولم تخاف سواه ؟!! وكيف لا تقيم حكمه ؟

إن الله سبحانه وتعالى هو مالك الضر والنفع المتصرفُ فى خلقه حسبها يريد ولا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٥ .

وأخرج البخارى فى صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ ) (١).

# وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُو ٱلْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

كل الرقاب قد خضعت لله سبحانه ، وعنت له الوجوه ، لأنه هو الحى القيوم الدائم، وتضاءلت أمام قدرته كل الخلائق ، لأنه هو خالق السموات والأرض ، حكيم في جميع أفعاله ، خبير بمواضع الأشياء ومحالها ، فلا يعطى إلا من يستحق ، ولا يمنع إلا عمن لايستحق .

قُلْ أَيُّ شَيَءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَلَا الْقُرْءَ اللَّ الْأَلْذِ ذَكُم بِهِ -وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ ءَ الِهَدَّ أَخْرَىٰ قُل لَاۤ أَشْهَدُ قُلَ إِنَّمَا هُوَ إِللهُ وَحِدُ وَمَنْ بَلَغَ أَيْ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَحِدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أليس الله الذى خلق الخلق ، فسوى أفهامهم ، وقدر أرزاقهم وآجالهم ، هو المستحق وحده للعبودية والاحتكام إليه ؟ . . بلى . فمن أولى بالشهادة عليهم منه سبحانه ؟ فإن خالفوه وعصوا أمره : فمن أولى بعقابهم ؟ إنه الله ، ولكن عدله اقتضى أن يُنزل عليهم قرآنًا ، أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - ، فأنذرهم به : أن من أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل والعليم . وقوله سبحانه ﴿ وأوحى إليّ هذا القرآن ﴾ هو مقول القول فى الآية لمحمد على الله عليه وسلم - ، أى قل يا محمد إنه قد أوحى إلى هذا القرآن وأيدنى به ربى لأنذركم به ومن بلغ .

ٱلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ ٱلْكِتُبَ يَمْ فِوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوكَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة .

إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون ويعلمون هذا القرآن جيدًا كمعرفتهم لأبنائهم ، وذلك بها عندهم من رصيد الأخبار الموجودة في كتبهم ، والأنباء عن الرسل المتقدمة ، والأنبياء التي جاءتهم وجاءت لأمم قبلهم ، لذلك : أخبر أنهم قد خسروا كل الخسارة ، وخسروا أنفسهم بسبب إنكارهم هذا .

# وَمَنْ أَظْلَهُ مِنْنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ يِتَا يَتِيِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ

إن الظالم المفترى بكذبه على الله ليس أحد أفظع منه قبحًا وضلالًا وظلمًا . والله تبارك وتعالى قضى بأن الظالمين لا يفلحون ، مهما ظنوا أنهم انتصروا بامتلاكهم بعض متاع الدنيا ، ومن ذلك البعض : الحكم بغير ما أنزل الله ، وزخرف الدنيا المكتسب من حرام ، وكل كسب حرمه الله فهو في النار .

# وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

فى يوم القيامة يسأل الحق تبارك وتعالى الذين أشركوا بالله ، فعبدوا الأصنام ، أو اعتقدوا أن فى يد البشرية أن تتدخل فيها يضر وينفع بغير مشيئة الله تبارك وتعالى ـ وذلك شرك ـ سوف يُسأل هؤلاء المشركون عن الأصنام والأنداد الذين أشركوهم فى الحاكمية لله سبحانه وتعالى ونحوا الله جانبًا فى كل أمور حياتهم، وفى كل أمور دنياهم.

والمقصود من هذا الكلام هو التقريع والتبكيت لا السؤال .

# ثُمَّلُمَ تَكُن فِتَنَفَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ فَاللَّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ عَنَ

توبيخ وتقريع لهم كذلك ، لأنهم سوف يتنصلون من الإجابة رغم كذبهم ، ورغم فعلهم الحقير ، وشركهم بالله سبحانه ، واتخاذهم الحاكمية لغير الله في الدنيا ، ولتخليهم عن ربوبية الله وحده . لكن هذا اليوم هو يوم تزيغ فيه الأبصار ، ولا ينفع الشركاء شركاؤهُم ، فهم كاذبون في الدنيا وفي الآخرة .

# ٱنطُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ عَ

إن فى ذلك لعبرة لمن يتوهم أنه يستطيع أن يدلس على الله ، ويفترى عليه جحودًا وظلمًا .

## سُولُو الأنجي الما

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأُ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ اَلَيْنَ كَفَرُواْ إِنَّا هَذَا إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلاَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَاۤ إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلآ آ إِلَّآ أَسَطِيرُ

وإذا جاءوك يا محمد لا يستمعون إليك أملاً فى التفقه ، ولكن ليجادلوك ، ويهاروا فى الحق ، ليدفعوا عن أنفسهم أنهم مجرمون آثمون لكفرهم بك وبها أنزل عليك من عند الله . وقد جعلنا على قلوبهم أكنة \_ أى : أغطية \_ من ظلمة كثيفة ، وبها لا يستطيعون أن يفقهوا ما يُلقى إليهم ، ففى آذانهم وقر ، أى صم عن السهاع النافع .

وبالرغم من ذلك جاءوا يجادلونك يا محمد ، أى يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ، ويقولون : إن هذا القرآن من أساطير الأولين المنقولة عنهم .

# وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن عُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢

إنهم يجمعون بين الفعلين القبيحين ، فهم يردون الناس عن محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ويبتعدون بأنفسهم عنه ، وعن اتباع الحق ، وتصديق الرسول ، والانقياد للقرآن ، وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم ، ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون .

## وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْ يَلْتَلْنَا أَنْرَدُّ وَلَا ثُكَلِّذِبَ إِنَا يَنتِ رَبِّنا وَيَكُونَ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى

يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار ، وشاهدوا ما فيها من أهوال بأعينهم . إنهم لا تلين قلوبهم ولا تصحو ضيائرهم ، إلا عندما يرون العذاب . إنهم لما شاهدوا النار ، ووجدوا أنهم مواقعوها ، ورأوًا بأعينهم تلك الأغلال والسلاسل والأهوال العظام ، تمنوا ساعتها أن يُردوا إلى الدار الدنيا ، ليعملوا العمل الصالح، ويكونوا من المؤمنين .

# بَلْ بَدَا لَمْهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْدُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ عَنْ

إنهم ماطلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيهان ، بل خوفًا من العذاب الذي

عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار ، ولو ردّوا لعادوا لما كانوا عليه من كفر وفسوق . وفي هذا دليل من الله سبحانه وتعالى على مدى فجرهم ، وعنادهم له ، وخروجهم عن طوعه وأمره ، ومروقهم عن الحق.

# وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا ثُنَا ٱلدُّنِّيا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ 🚭

ظلمة كفرهم قتلت جوهر الإبصار عندهم ، فصاروا ينظرون ولكن لا يبصرون ، وقلوبهم قد طبع عليها في الوقت نفسه ، لا يستطيعون أن يفقهوا بها ، ولا أن يدخل الإيهان فيها . إنهم لا يظنونها إلا حياة واحدة ، فقالوا ﴿ إِن هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ﴾ .

وَلَوْتَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِم قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ عَيْ

إنهم لو وُقِفوا بين يدى الله وسئلوا: أليس هذا الذي تشهدونه وترونه بحق ؟ لقالوا: بلى إنه حق يا ربنا . فلما شهدوا على أنفسهم ، وتناقض قولهم وفعلهم في الدنيا ، قال لهم سبحانه وتعالى ﴿ فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون ﴾ أي بسبب كفركم في الدنيا .

« وفي هذا تقرير وتوبيخ » (١).

قَدْخَسِرُ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَلَو ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَسَّرَ لِنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَادَهُمْ عَلَىٰظُهُودِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِدُونَ ٢

لما تعالوًا على أمره فلم يطيعوه ، أخذتهم الحياة الدنيا بزخرفها ومتاعها ، فاستغرقتهم فتنتها ، فعبدوا ذهبها وزخرفها ، وأنفقوا ليلهم ونهارهم في جمعها .

ولما كانت الساعة تأتى بغتة ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٤١١.

فإن كل إنسان ساعتها يندم على ما فرط فى جنب الله ، وما قد فاته من فعل الصالحات. . !!

حينئذ ﴿ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون \* إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ (١) وصاروا يحملون أوزارهم على ظهورهم ، وهي صورة قبيحة لمنظرهم أمام الله يوم القيامة . وكأن الكافر يوم القيامة دابة تحمل عليه أوزاره التي فعلها في الدنيا .

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَّا إِلَّالَعِبُ وَلَمْ قُو كَلَّذَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٢

أى إنها غالبها كذلك . والذين اتقوا كان لهم تدبير وحكمة ، خرجوا بهما من الدنيا سعداء . ﴿ أَفلا تعقلون ﴾ يأهل اللهو والجهل والغرور ؟ ياليتكم تعقلون . !!

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ عَنْ وَلَقَدْكُذِ بَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ النّهُمْ نَصْرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّ

يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه ، لا تحزن يا محمد فإنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم ، كما قال أبو جهل للنبى - صلى الله عليه وسلم - : إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ، فأنزل الله ﴿ فَإِنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله مجحدون ﴾ .

إذ يلوح الشيطان لهم بالدنيا فيغرقهم فى ظلماتها فيجحدون بآيات الله ، ويكذبون رسله ، لعدم قدرتهم على استيعاب ما حمل الرسول من حق ، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وحرصًا منهم ـ كذلك على دنياهم أن تُسلب منهم بنبوتك . ورسول الله لايطلب دنيا ، ولكن الله اختاره واجتباه ليكون نورًا يهدى إلى صراط

<sup>(</sup>۱)يس: ۲۰، ۵۳ .

مستقيم، لكنهم في الآخرة سنذيقهم عذابًا مهينًا ، فهم قد كذبوا رسلاً قبلك يا محمد ، وهؤلاء الرسل قد صبروا على ما كُذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله .

يقول الإمام الرازى رضى الله عنه: « اعلم أنه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله . . . . . ثم بين أن تكذيبه يجرى مجرى تكذيب الله تعالى . . . ثم بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياء هم بمثل هذه المعاملة ، وأن أولئك الأنبياء صبروا على تكذيبهم وإيذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر ، فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة ، لأنك مبعوث إلى جميع العاملين . فاصبر كما صبروا ، تظفر كما ظفروا . » (۱) .

وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاللَّهِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ عَلَى الْجُهِلِينَ عَلَى

" . . . تلك سنتنا يا محمد ، فإن كان قد كبر عليك إعراضهم ، وشق عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب فى إتيانهم بآية . . إذن ، فإن استطعت فابتغ لك نفقًا فى الأرض ، أو سلمًا فى السماء فأتهم بآية . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية ، إذ ليس الذى ينقصهم هو الآية التى تدلهم على الحق فيها تقول . . ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى (٢) » .

# ا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

إنها يستجيب لك يا محمد الذين قدروا الله ، ووعوا أمره ، فتفتحت لذكره قلوبهم قبل أسهاعهم . أولئك هم الأحياء ، أما الموتى فيبعثهم الله على صورتهم القبيحة المحرومة من رحمة الله ، وهؤلاء هم الذين ماتوا على الكفر أعاذنا الله منهم .

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَبِّهِ عُ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةُ وَلَنكِنَ أَفَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَايَةً وَلَنكِنَ اللهِ أَفَالُواْ لَوْلاً نُزِيَّا عَامَونَ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الرازي ۲۰٦/۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر ظلال القرآن سيد قطب جـ ١٠٧٨ / طبع دار الشروق .

إنه سبحانه وتعالى قادر على إنزال ما يطلبون ، ولكن حكمته تقتضى تأخير ذلك ، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ، كها فهمنا من الآية السابقة ، ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة، ولكنها رحمة منه أن يمهل ولكنه لا يهمل .

وَمَا مِن دَآبَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَايَرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَدِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ﴾

« يقول مجاهد ﴿ إلا أمم أمثالكم ﴾ أى : أصناف مصنفة تعرف بأسمائها ، وقال قتادة: الطير أمة ، والإنس أمة ، والجن أمة . وقال السدى : أى خلق أمثالكم » (١) .

إن الله سبحانه وتعالى رغم كثرة هذه المخلوقات: لا ينسى واحدًا منها سبحانه هو القائل ﴿ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ﴾ (٢).

وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ثَنَّ

أى مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم ، كمثل أصم لا يسمع ، أبكم لا يتكلم ، وهو مع هذا فى ظلمات لا يبصر ، فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه ؟! إن الله تعالى هو المتصرف فى خلقه بها يشاء . من شاء الله أضله بقديم علمه وعدله ، والذين نور قلوبهم إنها كان ذلك عطاء منه سبحانه لهم ، جزاء صدقهم ، فأنعم عليهم ، وجعلهم على صراط مستقيم ، ولهم عنده مغفرة ورضوان . إنهم أتباع محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وأتباع كتاب الله ، وذلك هو الصراط المستقيم .

قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَلَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَنْ اللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَلَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَنْ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَلَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَنْ إِن كُنتُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ

قل يا محمد لهؤلاء الذي يجادلون : أترجعون إلى غير الله إن أتاكم عذاب الله في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) هود : ٦ .

الدنيا، أو أتاكم العذاب يوم القيامة ؛ لكى يدفع عنكم هذا العذاب وهذا الضر الذى يقع بكم ؟!!

يقول الحق سبحانه إجابةً على هذا السؤال الاستنكارى:

## بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ عَلَ

أى إنكم فى وقت الضرورة سوف لا تدعون أحدًا إلا الله ، وستنسون ساعتها أصنامكم وشركاءكم وآلهتكم التي كنتم تدعونها من دون الله .

# وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَى أَمْدِينِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِأَلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُم بَصَرَّعُونَ عَ

وقد أخذهم الله بعذاب شديد ، فأذاقهم بأساء الفقر والمرض والحرمان . الحرمان من فهم حقيقة الإنسان ، لكنهم عندما يصرون على إنكار الله ولا يتضرعون إلى الله ليكشف عنهم ظلمة الجحود والكفر ، فإن الله يأخذهم بهذه البأساء والضراء .

# فَلُوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُ أَوْبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنَى اللهُمُ الشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى

وفي ذلك : نفى التضرع منهم ، والتقدير : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا .

وذكر كلمة ( لولا ) يفيد : أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم، وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم والله أعلم (١١).

« والقلب الذى لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ، ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس ، وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه ، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التى تنبه القلوب الحية للتلقى والاستجابة »(٢) . إن الشدة ابتلاء من الله للعبد .

فالإنسان المؤمن يتلقى هذه الشدائد بإيهان عميق ، بعيد عن سطحية التدين المنقوص ، الذى يجعل صاحبه يهرع ويجزع ويتألم . هذا إن لم ييأس ويقنط من رحمة الله، والعياذ بالله .

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١٢/ ٢٢٥ . (٢) ظلال القرآن جـ ٢/ ١٠٨٩ .

فمفهوم الشدة والابتلاء في القرآن الكريم هو مفهوم إيهاني عميق ، لا يفهمه ولايتلقاه إلا من في قلبه مضغة حية من الإيهان ، تستجيب لرغبات الله وتعلم أن كل شيء من عنده .

فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوابَ كُلِّ شَحَةٍ حَقَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا آ أُوتُواْ أَخَذْ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴾

هؤلاء القوم قد أعرضوا عن الله ، وجعلوه وراءهم ظهريًا ، فكان هذا اللون من العذاب ، وهو فَتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون ، استدراجًا لهم ، وإملاءً منه سبحانه ، حتى يفرحوا بهذا الرزق ، وهذا النعيم الذى لا ينتهى ، سواء أكانت أموالاً أم أولادًا أم أرزاقًا أخرى وقد فرحوا . . ثم أخذنا هذه الأشياء بغتة على غفلة ، فإذا هم مبلسون أى يائسون من كل خير .

وكان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يخافون من إقبال الدنيا عليهم ، لأنها تلهى وتغر، خشية أن تؤخذ منهم بغتة ، فيقعوا على ما وقعوا فيه نادمين ، وخشية أن تلهيهم عن ذكر الله ، لأن الإنسان عادة يستغنى عن القوة القادرة إذا رأى نفسه فى نعيم محيط به . ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى \* أن رآه استغنى ﴾ ويقول الحق بعدها مباشرة ﴿ إن إلى ربك الرجعي ﴾ وهذا تذكير بأن كل شيء لا محالة زائل ، وأن النهاية فى الرجوع إلى الله بالأعمال الصالحة .

فيجب أن يشكر الإنسان دائهًا ربه ، وأن يقتنع بكل ما يأتيه من رزق ، ولا يلهث وراء الدنيا لهئًا ، فإن الأرزاق تأتى بمقادير ، فلنطلب الدنيا بعزة وإيهان لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥

يقول الإمام القرطبى: « الدابر: الآخر، يقال دبر القوم يدبرهم دبرًا إذا كان آخرهم في المجيء... والمعنى هنا قطع خَلَفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية. قال قطرب: يعنى أنهم استئصلوا وأهلكوا (١) ».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٤٢٧.

قُلْ أَنَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِعُلَاقًا وَبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ الْفُلْرَكِينَ نُصَرِفُ الْآيَكِ ثُمَّ الْمُعَلِينُونَ ثَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

إن الإيمان نعمة ، واكتساب الأفهام نعمة ، وحب الله نعمة ، والتفقه في الدين نعمة ، وارتجاف القلب من ذكر الله نعمة ، والقلب الحي النابض المتلهف دائمًا على ذكر الله نعمة . ماذا تفعلون إن سلب الله منكم هذه النعم ، وختم على قلوبكم ؟ هل ستجدون غير الله يعوضكم من هذه النعم التي فيكم : نعمة الحياة ، ونعمة الوجود ، فبغير الإبصار والسمع والقلب هل يحيا الإنسان ؟!!.

إنه بغير تلك النعم يصير في الأموات ، الذين ليس لهم في عالم الآخرة كذلك إلا اله بغير تلك النعم يصير في الأموات ، الذين ليس لهم في عالم الآخرة كذلك إلا الهلاك . فلينظر أصحاب العقول والقلوب كيف نبين الآيات ، لأن الله خلق الخلق وبخلق فيه ما يدل عليه من آيات خلقه وإبداعه ، وكلها شاهدة على أنه الخالق المبدع المصور . فكيف تعبدون من دونه ، وكل ما دونه باطل ؟ فانصفوا أنفسكم ، ولاتعرضوا عن الحق ، وتصدوا الناس عن اتباعه !!

قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الظَّالِمُونَ ﴾

ماذا سيكون حالكم عندما يبغتكم الموت على حين غفلة منكم ، فتنقلون من زخرفكم في الدنيا و إثمكم ، إلى عذاب أليم ، وهل نهلك إلا القوم الظالمين ؟!!

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْءَامَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ

إن أنبياءنا يبشرون عباد الله المؤمنين بالخيرات ، وينذرون الكافرين بالنقرات والعقوبات . إنهم يأتون بالبشرى بالجنة وبرضوان من الله أكبر لمن قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، بقلب تعرف على ربه فأحبه وأطاعه ، وامتثل لأوامره ، ولم يشرك معه أحدًا في حبه لذاته سبحانه ، ولكنه خصه بتوحيد القلب له ، فهو في ضميره الفعال لما يريد، المحيى الميت ، هذا العبد مع الذين أنعم الله عليهم ، فلا يخاف ولا

يحزن ، وهو آمن يوم الفزع الأكبر . إنه فى عباد الله المخلصين ، الذين عاشوا فى الدنيا ذاكرين لله دائمًا ، خاشعين له ، يخافونه ويخافون سوء الحساب . هؤلاء القوم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون .

# وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَا يَكِتِنَا يَمَسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🗘

أولئك الذين في غطرسة وجهل كذبوا بآيات الله : لهم في الآخرة غضب من الله ، يدخلون به النار في انكسار وذلة ، فقد هتكوا في الدنيا ستر الطاعة بانتهاك حرمات الله ، فينالهم العذاب بها كانوا يفسقون .

# قُلُ لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَا لَكُمْ مِنْ الْعَمْدِينَ اللَّهِ عَلَى وَٱلْبَصِينَ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَى وَٱلْبَصِينَ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ عَنْ اللَّهِ عَلَى وَالْبَصِينَ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِينَ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ عَنْ اللَّهُ اللّهُ ا

قل يا محمد للكافرين: أنا عبد الله ورسوله ، لا ملك لى فى الأرض ، ولا خزائن لى فيها ، ولا أعلم الغيب ، إنها ذاك من علم الله عز وجل ، وأنا كذلك لست بملك ، أى إننى : بشر ، رسول ، عبد الله ، يُوحى إليّ من ربى ، بأمره أبلغكم إياه . فيه نفعكم فى الدنيا والآخرة ، والذى أبلغكم إياه إنها هو الحق من ربكم ، وليس لى فيه مصلحة ، ولا أستطيع أن أحذف أو أضيف . إن هو إلا وحى يوحى إلى ، أنزله إلي ربى ، وأنا أمين عليه وعلى تبليغه ، قل هل يستوى الأعمى مع البصير ، فى قدراته الحركية ؟ .

ليس الذين يفرقون بين الحق والباطل فيهجرون الباطل ، ويتمسكون بالحق ، يتساوون مع الذين لا يبصرون ، ولا يفقهون ، ولا يفرقون بين الظلمات والنور ، والحق والباطل . أفلا تتفكرون .

# وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُ مَيِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَاشَفِيعُ لَيَسَ لَهُ مَيِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَاشَفِيعُ لَعَلَيْمَ يَنَّقُونَ فَي اللهُ عَلَيْهُ لَكُمْ يَنَّقُونَ فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

فأنذريا محمد بهذا القرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون .

أنذرهم يا محمد لعلهم يعملون بهذا القرآن في هذه الدار عملاً ينجيهم به الله سبحانه وتعالى من خزى الآخرة .

يا محمد إن الذين جاءوك يقولون لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله ، هؤلاء سلموا بها جئت به وهم خلصاؤك ، فقراء وأغنياء . لا تُؤثِر عليهم كبار القوم ، فأكْرَمُ القوم عند الله أتقاهم ، والله يرفع بالإيهان لا بجاه الدنيا ، والذين أعرضوا عنك يا محمد من قومك ما عليك من حسابهم ، إنْ حسابهم إلا على الله .

والله يزن الناس بموازين الإيان . وتقوى الله وخشيته ، وحاش لله يا محمد أن تكون نصيرًا للظالمين ، إن فعلت ذلك . فلا تذهب نفسك على أهل الدنيا حسرات ، لعل الله يرشدهم للحق ، وتطيب نفسك ، لكن الله لن يجعلك أبدًا لهم أو معهم ، ولقد سبقت لك منا الحسنى والعصمة والفوز العظيم .

وَكَذَالِكَ فَتَنَابَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ أَهَلَوُلآ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ عِلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْكُولُوا أَلْهَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْلَهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْمَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِيالًا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم مُنَالِكُ مَلْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلْكُولُ الْعَلِي عَلَيْكُولُ عَلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ الْعَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ

يا محمد إذا قال لك الكبراء في الدنيا أهؤلاء مَنَ الله عليهم وأعطاهم نعبًا كثيرة من بيننا وكانوا خدمًا لنا وعبيدًا ، فهذا الذي يقولون يدل على جهلهم ، إذ إن الله يمُنُ على من يشاء من عباده ، ولو عقلوا ما قالوا ذلك ، كما قال قوم نوح لنوح : ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ﴾ (١) وكقوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًّا ﴾ (١) والجواب في قوله تعالى : ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثًا ورثيا ﴾ (١) .

وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَ البِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَ غَفُورٌ تَحِيثُ فَيْ

(۱) هود: ۲۷. (۲) مريم: ۷۳. (۳) مريم: ۷٤.

يا محمد إن الذين صدَّقوا بك ، ولم يجادلوك في الحق لما جاءهم ، بل آمنوا بآياتنا : هؤلاء خلصاء عقيدة الإسلام يذودون عنها بالروح والمال والولد والزوج ، يعيشون في شوق دائم إلى ما أنزل الله إليك ، قل لهم يا محمد : مادمتم قد ارتديتم أردية لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله ، فاعلموا أنكم إذا جهلتم أو أذنبتم أو وقعتم في سهو أو نسيان ، فاعلموا أن الله قد خصكم برحمة من عنده إذ فتح لكم باب التوبة ، وهو الغفور الرحيم ، يغفر لكم الذنوب ، ويقبل منكم التوبة ، ما دمتم قد عزمتم على ألا تعودوا ، وأصلحتم العمل . ﴿ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ فأكرمهم يا محمد ، ورد عليهم السلام ، وبشرهم بهذه البشريات الكبيرة العظيمة ، وبهذه الرحمة التي أوجبها رب العزة على نفسه ، كرمًا منه وإحسانًا وامتنانًا .

## وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ عُ

يبين النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ بها أوحى إليه من ربه لأمته ما غمض عليها فى معرفة الطريق إلى الله ، وآياتُ الله فى كونه شاهدة على قدرته ورحمته وقهره ، فمن شرح الله صدره للإسلام وللإيهان فتعرف على صراط الله فاتبعه ، فقد نجا وأصبح من المنعم عليهم . وأما من ضلّ عن الحق ولم يستبن ولم يخلص إلى طريق الله وإلى الصراط المستقيم ، فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا .

قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَآ أَنِّهُ أَهْوَا اَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ عَنْ مَسَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

قل لهم يا محمد : إن الله قد عصمك بنهيه عن اتباع طريق الشيطان . والشيطان لا ولن يستطيع أن ينفذ إلى مجالسته \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، ولا يجرؤ أن يقترب منه .

وقل لهم يا محمد كذلك : إنى على نور وبصيرة من الله ، لا أتبع طريقكم ولاأهواءكم ، ولو اتبعت ذلك لخسرت الدنيا والآخرة ، وما أنا مأمور بذلك ، وحاش لله أن أفعل ذلك .

قُلْ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَّبْتُم بِدِهُ مَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِيَّ إِنِ الْمُحَمَّمُ إِلَّا بِلَيْتُ فَعُصُ الْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ الْفَاصِلِينَ عُ

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ هو خير من يفصل فى القضايا ، وخير الفاصلين فى الحكم بين عباده ، فقل لهم يا محمد : إننى على بينةٍ من ربى ، وما عندى من العذاب الذى تستعجلونه إنها يرجع إلى الله ، إن شاء عجله لكم فى الدنيا ، وإن شاء أجله وأنظركم ، لما له فى ذلك من قدرة وحكمة لا يعلمها إلا هو .

قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْإِلَا لَيْنَا لِمِينَ عَلَيْ

دلت هذه الآية على أنه لو كان إليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقوع العذاب الذى يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم .

﴿ وَعِندَهُ مُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا نَسْ قُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَا إِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَا إِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ مَا وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ وحده يعلم ما هو ظاهر وما هو غائب مستور ، وما من ورقة إلا وهي معلومة مكانًا وزمانًا وأجلاً ، والجنّة يعلم مستقرها ، ومتى تُستنبت ، أو حتى يؤكل ثمرها ، وكل شيء عنده بمقدار ، وكل مفاتيح الغيب هي له ، سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . ويروى أن مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله (۱): ﴿ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ﴾ (۱).

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوفَىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجُلُ مُسَمَّىٰ ثُمُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لِيُقْضَىٰ أَجُلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

خلق الله الإنسان بفطرة بشرية ، من خصائص احتياجاتها أن تنام بالليل وتبعث

<sup>(</sup>١) ابن كثير: ٢/ ١٣٧ . (٢) لقمان / ٣٤.

بالنهار ، بحركة مدركة واعية في تحصيل ما كتب الله لها من رزق تحصله بجهد رزقها الله به ، وقضاه لها بفهم و إدراك .

والإنسان مسئول عما يكتسب فى نهاره وليله ، وقد بين الله للإنسان مسار الحلال فى ليله ونهاره ، والفطن من يسأل نفسه عند النوم عما حصله من الخير أو من الشر ، فإن كان خيرًا شكر الله ، وإن كان شرًا تاب واستغفر .

والإنسان ينام فى حراسة الملك المكلف بنومه وبعثه ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يبعث العبد من نومه لتحصيل رزقه فى النهار . ومن فضل الله على المسلمين أن يختموا يومهم بصلاة قبل أن يناموا ، ثم يفتتحوا يومهم بصلاة الصبح حين يبعثهم من نومهم . وهاتان الصلاتان هما صلاة العشاء وصلاة الفجر . فالمؤمن ينام على صلة بربه ، ويبعث من نومه على صلة بربه .

وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أُويُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّةٍ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوفَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٢

وهناك ملائكة حفظة يحصون عمله نهارًا ، ويحفظونه فى نومه ، والأعمال عنده بالنيات ، فليحذر المؤمن غضبه ، وليحرص على مرضاته فى ظلمات الليل ووضوح النهار ، حتى إذا رجعنا إليه يكون لنا شرف الطاعة والنجاة من المعصية . فالله هو القاهر بقوته لكل الخلق ، فيجب علينا أن نخافه \_ سبحانه وتعالى \_ عن حب وعن علم منا أنه القادر ذو البطش الشديد على من عصاه ، والرءوف الرحيم لمن خاف قهره وغضبه وسلطانه .

وجل قول الحق ﴿ وإن عليكم لحافظين \* كرامًا كاتبين \* يعلمون ما تفعلون ﴾ (١) وجل قوله ﴿ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشيال قعيد \* ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد ﴾ (١).

أما قوله تعالى ﴿ وهم لا يفرطون ﴾ أي إن هؤلاء الملائكة الحفظة الكرام لا يفرطون في

<sup>(</sup>١) الانقطار: ١٠، ١١، ١٢، ١٠.

<sup>(</sup>٢)ق:١٧ ـ ١٨ .

حفظ روح المتوفى بل يحمونها ويحفظونها وينزلونها حيث شاء الله \_ سبحانه وتعالى - إلى أن يشاء الله .

## مُمَّرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكَّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحُكِسِينَ عَ

يرد الله سبحانه بقدرته الخلائق كلهم إليه يوم القيامة ، فيحكم فيهم بعدله ، وجل قول الحق ﴿ قل إن الأولين والآخرين \* لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ (١).

قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنَ أَبَحَلْنَا مِنْ هَلَاهِ - لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ عَلَيْ الْبَحْدِينَ مَنْ الشَّكِرِينَ عَلَيْهِ الْبَحْدِينَ مِنْ الشَّكِرِينَ عَلَيْهِ الْبَحْدِينَ مَنْ السَّلَامِينَ الْبَحْدِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا

إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده فى أنه ينجى المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر عندما تقع بهم الشدائد . والعبد كلما استغرقته مصائب الدنيا وابتلاءاتها من ضيق ذات يد ، أو أزمة مرض ، أو مصيبة فى ذات نفسه أو ولده ، هل يجد غير الله يستنجد به ؟ وهو فى مصيبته كالغريق ينظر شماله ويمينه وفوقه وتحته فلا يجد غير الله فينصرف إليه حتى عن نفسه ، فينادى ربه بكل جارحة فيه : ربى ليس لى سواك ، ويجد ربه غفورًا رحيمًا كريمًا . لهذا يقول الحق :

# قُلِٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ كَ

فأنتم يا عبادى تعلمون أننى أنا الله العزيز الحكيم الفعال القادر ، بفضلى أنجيكم من أى شدائد تحيط بكم ، ولكنكم ترتدون على أعقابكم عند زوال الشدة ، فتكفرون بنعمى ، وتخافون غيرى ، فتشركون بى ، وذلك لجهلكم أننى الفعّال الضار النافع . 
﴿كلا إن الإنسان ليطغى \* أن رآه استغنى ﴾ (٢) فلو أنصفتم أنفسكم ما خشيتم سواى وما شكرتم غيرى ، وما أشركتم بى أحدًا .

قُلْ هُوٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَعُمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْفُرْكِيْ فَصُرِفُ ٱلْآيَكَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ عَنْ الْفُرْكِيْفَ فَصُرِفُ ٱلْآيَكَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلِي عَلَا ع

 <sup>(</sup>١) الواقعة: ٤٩ ـ ٥٠ .

قل يا محمد إن الله الذى نجاكم من ظلمات البر والبحر ، ثم عصيتم أمره ، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا لا تدرون من أى مكان يأتى ، من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، أو يجعلكم شيعًا أى جماعات متفرقة مختلفة متقاتلة متناحرة فيهلك بعضكم بعضا ، وتصبحون فرقًا متحاسدة ومتفرقة ومتباغضة ، ويذيق كل فريق بأس الآخر ، بكراهية حاقدة .

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « سألت ربى ثلاثا : فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة ، سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسفه : فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنيها » (١١).

والحق سبحانه وتعالى يصرف آياته فى الأرض وفى الساء وفى أنفسكم ، لعلكم تفقهون حقيقة وجودكم ، وضعفكم ، وعظمة الخالق ، الذى خلق فسوّى ، وجعل لكم عقلاً يدرك ، ونفسًا تفقه ، لعلكم تشكرون نعمته بها فقهتم .

وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فِي عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فِي عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَاعُ مُعَالِّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَافِي حَدِيثٍ غَيْرُوا وَ وَاللَّالِمِينَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ الللْمُولِ الللْمُولِلَ

إن قريشًا قد كذبت بهذا الكتاب الذى هو هدى ورحمة للمؤمنين ، فقل لهم يا محمد لست موكلاً بكم ، إنها علي البلاغ ، وما أنا إلا نذير ، ولن أستطيع أن أحصى عليكم أعهالكم ، فمن أطاع فقد أطاع الله ، ومن عصى فقد عصى الله . ولهذا قال ﴿ لكل نبأ مستقر ﴾ أى لكل شىء نهاية ، وعندها سوف تعلمون أن الله حق ، والآخرة حق ، وتؤجرون فيها على ما قدمتم في الدنيا . ولكن عند ذلك لا يستطيع عبد أن يغير ما سبق . فأهل التقوى والطاعة في عفو الله ، وأهل المعصية في غضب الله وشقاء مقيم .

<sup>( 1 )</sup> رواه مسلم كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة . . الخ .

كل ذلك سيعلمه المكذبون ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾(١).

﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ ويكذبون بها فلا تقعد معهم . وهذا الخطاب موجه لكل الأمة المسلمة ، لأن حضرة المخاطب وهو رسولها ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، وهو وليها ، بعث ليبلغ هذا الذكر وهذا القرآن إلى أمته ، على أكمل وجه وبكل أمانة . وعلى الأمة أفرادًا وجماعات أن يقوموا على كتاب الله وسنة نبيه . دونها تغيير أو تشويه أو تبديل . ويجب على المسلم أن يفارق مجلس هؤلاء الظالمين إذا أصروا على إثمهم ، ولم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق ، باتباع الإسلام ، فلا يجوز استمرار مودتهم، والجلوس إليهم . إنهم رجس وظلم عظيم .

﴿ وقد نَزُّلَ عليكم في الكتاب أنْ إذا سمعتم آياتِ الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾ (٢).

يا محمد: اترك الذين نظروا إلى دين الله بها لا يليق ، فاتخذوا هذا الدين هزوا ، وذلك من جهلهم وغرورهم بالدنيا ، واترك هؤلاء حتى يأتوك صاغرين أو يهلكوا بكفرهم ، وقل إن الله يأخذ النفس فيحاسبها ويعاقبها ويسألها ، فإما إلى الجنة بها عقلت وتدبرت أمرها فأطاعت الله ، وإما أعرضت عن طريق الله فهلكت ولن تجد من دون الله منقذًا ولا شفيعًا . ولا يستر العبدَ غير الله فاحذروا أن تفضحوا بمعاصيكم، وتعيشوا بلا مُعلِّم ينقذكم في الدنيا من ذلك الضلال الذي استغرقكم وبلا شفيع يوم القيامة لكم حين تُبسل \_ أي تفضح \_ ويعلن عن جرائمها ، وأولئك ليس لهم إلا

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨٨\_٨٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٠.

شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . فأعرض عنهم يا محمد ، وأمهلهم قليلاً ، فإنهم لا محالة صائرون إلى .

أما قوله ﴿ وإن تعدل ﴾ يقول ابن كثير (١) : « أى ولو بذَلَتْ كلَّ مبذول ما قُبل منها». وذلك يوم القيامة .

﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولو افتدى به ﴾ . (٢) اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل . اللهم إنا نسألك \_ يارب \_ رضاك والجنة ، ونعوذ بك من سخطك والنار .

إن الذين لم يستمعوا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - قد استمعوا لشياطين الإنس والجن ، فارتدوا على أعقابهم وانكفئوا على وجوهم ، كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ، وقد رانت على قلوبهم ظلمة الجهل ، وغشاوة الضلال ، فدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ، ولشدة كفرهم في غير حياء . ولكن الذين اتبعوا محمدًا فأسلموا لله وجوههم وقلوبهم قالوا لهم : لا ، كيف نرتد على أعقابنا إلى الضلالة وقد هدانا الله ، وأخرجنا من الظلمات إلى النور . فكيف نستمع لكم وقد أضلكم الشيطان ، واستهوتكم شياطينه ، فاحسئوا إنكم ومن اتبعكم الهالكون . إن هدى الله وإرشاد نبيه ذلك هو الهدى ، وأمرنا فأطعنا ، وأسلمنا وجوهنا لله ربّ العالمين .

# وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَافَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِئ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَنَّ

أى وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال . وأولئك الذين أسلموا وجوههم استطاعوا أن يقيموا الصلاة إقامة سليمة ، منصرفين فيها عن كل ما حولهم من مشاغل الدنيا ، فتصوروا أنهم بين يديه فعاشوها صلاة صلةٍ ومحبةٍ فى الله .

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر : ۲/ ۱۶۶ . (۲) آل عمران : ۹۱ .

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَظِيرُ ثَنَّ

إنه \_ سبحانه وتعالى \_ خلق السموات والأرض بالحق ، أى بالعدل ، فهو خالقها ومالكها والمدبر لها ولمن فيها ، وقد أقام ملكه الظاهر والباطن، فأبرز منه ما أبرز ، وستر منه ما ستر ليدل على أنه الواحد القهار البر الرحن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . يقول للشيء كن فيكون ، ويوم النشور ينادى كل الكون لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . وله وحده سر الكون وبها يقوم وبها ينتهى عليه . بحكمته أقام الوجود ، وهو صاحب البعث والنشور ، وهو الحكيم الخبير .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَ خِذُ أَصَّنَامًا وَالِهَةِ إِنِّ أَرَنكَ وَقُومَكَ فِي صَلَالِ مُعَيْنِ عَلَى وَكَذَالِكَ فُرِى إِبْرَهِيمَ مَلكُونَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ عَنَى فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْقَالَ رَهَا كَوْكُمُا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ الْمُوالِينَ لَكُو اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

خاصم إبراهيم أباه في الله ولله ، وتعجب الأبُ من قول لم يسمع مثله في قومه وفي حياته ، فقد كانوا عبّاد أصنام ، وعباد بشر ، وادّعي حاكمهم النمرود أنه إله ، وجعل الله سبحانه إبراهيم بعينه ، ولفت عقله وبصره إلى آياته في ملكوت السموات والأرض ، ليكون توحيده بيقين وعلى يقين . فلها جاء الليل رأى إبراهيم نجها فقال هذا ربى ، فلها أفل أحب ربّا يغيب ، فإن الرب

دائم لا يختفى ولا يغيب . ﴿ فلما رأى القمر بازغًا ﴾ \_أى ظاهرًا فى السماء \_ ﴿ قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ﴾ .

وكأنّ سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لربه: إنى بحاجة إليك يا من بعثت بتلك الآيات في سيائك . إنى أحسّ أن خلف ذلك الكون إلها أكبر . فلها رأى الشمس بازغة قال لعلّ ذلك هو أكبر ممن سبقه من الكوكب والقمر ، فلها أفلت الشمس قال ليس كل ما رأيت هو مطلبى . إنى أبحث عن الخالق . وقال لقومه ﴿ إنى برىء مما تشركون ﴾ . إنى وجهت وجهى للذى لا أراه ولكنى أحسّ أنه أكبر من كل شىء . رأيت أنه فاطر السموات والأرض حنيفًا ـ أى صاحب شرف كبير ـ ليس له من يهائله ، لابد أن يكون كذلك . وهذا ما أتصوره ، ويحكى لى قلبى عنه : أنه خالق الكون كله بسيائه وأرضه ، إننى أحسه ينادينى . إنه هو مصدر الطهر والعقل والقدرة . إننى موجة قلبى وعقلى وكلى إليه . وما أنا من المشركين ، ولن أشرك به شيتًا .

يقول ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرًا لقومه ، مبينًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام .

أخذ قوم إبراهيم فى جداله بحجج باطلة ، فقال لهم فى ثبات ويقين : ﴿ أتحاجونى فى الله وقد هدان ﴾ . أى تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هو ، وقد بصرنى بالحق . إنه واحد قهار رازق : هدانى إليه ، وعرفنى عليه . فإن شئتم النجاة فاتركوا الأوثان والأصنام ، وإشهدوا له بربوبيته ، وخافوه إن كنتم مؤمنين .

وكيف أخاف ما أشركتم ؟ إنه أمر عجيب !!! أن تتصوروا أننى أخاف أصنامكم من الحجارة والطين ، وأنتم لا تخافون ربّ السموات والأرض ، والظاهر والباطن . وعجائب قدرته المستورة والمتطورة شاهدة على وجوده . ﴿ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾ ؟!! الذين نظروا في آيات الخالق فاعتبروا بها وآمنوا به ، أم الذين استعبدهم الشيطان ، فعبدوا حجارة وخشبًا ؟!! إن أهل الأمان والسكينة والفلاح عند لقاء الله: هم الذين آمنوا بالله وبرسوله ، ولم يخلطوا إيمانهم بظلم ـ والظلم هو الشرك ـ.

﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ (١)\_ فهداهم الله إليه ، فصدقوا رسوله ، وعملوا بها أنزل في كتبه ، فكانوا مهتدين ، فرزقوا الأمن والفلاح ، أما آياتنا وحجتنا التي آتيناها إبراهيم فهي انتصاره على النمرود ، ونجاته من النار ، وتعمير البيت الحرام بأمر الله. إن ربك حكيم عليم .

وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْ قُوبَ هِ لَهُ الْهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلُ وَمِن وَهُ وَمُوسَى وَهُ وَمُوسَى وَهُ وَمُوسَى وَهُ وَلَا لَكَ بَخْرِى ذُرِيّتَ يِهِ وَالْمَاسَعِينَ فَي وَيُسَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُ وَمُنَ وَكَذَالِكَ بَخْرِى الْمُحْسِنِينَ فَي وَيُسَى وَإِلْيَاشَ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِينَ فَي وَمِن الْمُحْسِنِينَ فَي وَيُوسُ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَلَناعَلَى الْمَالَمِينَ فَي وَمِن وَإِلَيْسَعَ وَيُوسُنَ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَلَناعَلَى الْمَالَمِينَ فَي وَمِن الْمُعْمِيلِ وَالْمَسَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسُنَ وَلُوطاً وَكُلًا فَضَلَناعَلَى الْمَالَمِينَ فَي وَمِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُعَلِينًا مَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُن عَبَادِهِ وَلَوَا أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا مَن عَبَادِهِ وَلَوَا أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا مُولِكُمُ وَالنّبُونَةُ فَإِن يَكُفُرُ مِهَا هَلُولًا فَقَد مَاكَانُوا وَكُلُولُ اللّهُ وَمُن اللّهُ فَي اللّهُ وَمُن اللّهُ فَي اللّهُ وَمُن اللّهُ فَي اللّهُ مُعْمَلُونَ فَي اللّهُ وَمُا لَيْسُوا مِهَا بِكُنورِينَ فَلَ أُولِينَ اللّهُ وَلَا لَيْنَ هَدَى اللّهُ فَي اللّهُ مَا لَكِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يمن الله على إبراهيم \_ عليه السلام \_ بأنه وهب له إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد ، ومن بعد إسحاق يعقوب . أي أن هذا الولد سيكبر

<sup>(</sup>١) لقيان : ١٣.

ويرزق بيعقوب. فيعقوب حفيد لإبراهيم. ومن قبل إبراهيم هدينا نوحا ووهبنا له ذرية صالحة أيضًا ، ومن هذه الذرية الصالحة داود وسليان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكلهم محسنون هم وبقية الذرية الصالحة زكريا ويحيي وعيسى وإلياس وإسهاعيل واليسع ويونس ولوط ، نسل طاهر من نسل طاهر ، اختارناهم وفضلناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم .

﴿ أُولِئُكُ الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ يا محمد ، وقل للمعاندين المكذبين إنى لاأسألكم على إبلاغى لكم هذا القرآن أجرًا . إن الأجر على الله ولا أريد منكم شيئًا . وما هذا القرأن إلا ذكرى لمن يريد التذكر ، وهدى لمن يريد الهداية ، والرجوع إلى النور بعد الظلمة ، والرشاد بعد الغى ، والإيهان بعد الكفر .

وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ اللَّهُ عَلَوْنَهُ. قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا فَكُيْرَا اللَّهُ مُعَلَّونَهُ مَ قَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِيمَةً مَن اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّدَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ مُنْ مَا فَرَدُهُمْ فَي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُونَ اللَّهُ الْعَلِيسُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

أى وما عظموا الله حق تعظيمه ، إذ كذبوا رسله إليهم . هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود وعن كل من لم يتقبل دعوة الله بصدق . وكأن الله سبحانه يقرر في هذه الآية أن من كذّب رسوله فقد كذبه سبحانه وتعالى . ولو قدروا الله لأكرموا رسوله . فيكفيهم نقيصة وعارًا أنهم لم يفقهوا كيف يستقبلون من جاءهم بالحق مبشرًا ونذيرًا ، ونبيًّا من الصالحين ، وسراجًا منيرًا ، فحملوا بذلك عارًا و إثبًا مبينًا .

ويا محمد قل لهم ولجميع اليهود المنكرين ، الذين يجعلون كتاب موسى قراطيس أى يجعلون جملتها قراطيس أى قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ، ويحرفون منها ما يحرفون ، ويخفون كثيرًا مما جاء فيها حسب أهوائهم : من الذى أنزل هذا الكتاب على موسى ؟

وَهَلَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا أَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِقِّـهُ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﷺ

يعنى القرآن . يشهد هذا القرآن يا محمد بأن الله سبحانه قد أرسلك بالحق ، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ليهتدى بها بنو إسرائيل ، ويشهد كذلك بصحة ما نزل من الكتب، ويعطى الخلق ـ كل الخلق ـ أسودهم وأبيضهم ما يحتاجون إليه زادًا علميًا يعرفون به ما بقى صحيحًا سليهًا من الكتب السابقة ، وسيجدون فيه كلَّ ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم حتى تقوم الساعة ، وسيكون الحساب والجزاء في الآخرة عليه وبه . فهو الكتاب الخاتم والفائزون بنوره ومعارفه هم الذين على صلاتهم يحافظون . والمقصود بـ (أم القرى) في الآية مكة ، ومن حولها أي كل العالمين ، وذلك كقوله ﴿قل يكون للعالمين نذيرًا ﴾ (١) . ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ (١) .

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « أعطيت خسّا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى ، وذكر منهن . . وكان النبى يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (٣) .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى مُ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلُ مَا أَذِلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُونِ وَالْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا مِثْلُ مَا أَذِلَ اللّهُ وَنِيمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُؤْونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُؤَونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُؤَونِ بِمَا كُنتُمْ مَا خَوَلُنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَا ءَكُمُ اللّهِ عَيْنَكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَا ءَكُمُ اللّهِ عَيْنَ ذَعَمْتُمْ أَوْلَ مَرْ وَوَرَكُتُم مَّا خَوْلُنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَا ءَكُمُ اللّهِ عَيْنَ كُمْ وَضَلَ عَنصَكُم مَّا كُنتُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْكُمْ وَمَا لَا عَنصَكُم مَّا كُنتُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْوَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُنالًا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، فجعل له شركاء أو ولدًا ، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله . وأفجر من كذب : الذين يكذبون على الله ، ويقولون إن

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨. (٢) الفرقان: ١٠

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخارى كتاب التيمم باب قوله تعالى ﴿ فلم تَجدوا ماء ﴾ إلخ \_ واللفظ له \_ ومسلم في صحيحه، والنسائي في سننه عن جابر بن عبد الله .

الله أوْحى إليهم، والعبد عندما يتلبس به فجوره يدّعى على الله كذباً، وذلك أكبر الله أوْحى الله كذباً، وذلك أكبر الذنب، وأبشع الكفر. وهو للاء الظالمون عندما تنتهى آجالهم فى الدنيا، ويدخلون فى غمرات الموت، يتمنّون أن يُهلكوا، ويتحولوا إلى عدم ليس له من أثر، وقد شهدوا الحقيقة.

والحاكم الذى ظلم ، والحائن الذى بغى ، والمستبد الذى طغى ، زالت دولهم ، وجاءت سكرة الموت بالحق ، وانصرف الجاه والسلطان ، وطاغوت الحكم . إنهم مكشوفة عوراتهم . إنهم أذلاء ، والملائكة تلعنهم . إنهم فى عرصات الجحيم يعيشون ، فأين شركاؤهم ؟ إنهم فى النار ، والملائكة قائلة لهم : ﴿أخرجوا أنفسكم اليوم﴾ ، فكم افتريتم على الله غير الحق ، وكنتم بعباد الله تستهزئون ، فعيشوا الحزى والعاربها عاديتم الله ورسوله والمؤمنين ، فذلك ما قدمتم ﴿ وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ . وهكذا يقال لهم يوم معادهم ، وجل قوله ﴿ وعرضوا على ربك صفًا لقد جئتمونا كها خلقناكم أول مرة ﴾ (١) لقد تركتم نعيم الدنيا وزخرفها وراء ظهوركم .

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى (قال) وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت (٢)».

وها هو ذا يوم القيامة لا يجدون شيئًا غير مناد من قبل الحق الذي عنت لـ الوجوه يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَبِّ وَالنَّوَى ثَيْخِ جُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَعُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُّ اللَّهُ فَالَّذَ الْحَبَّ وَالْمَعَ الْحَبَّ الْمَيْتِ وَعُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَالَّذَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللل

إن الذي بعث في الحبة الجافة حياتها من ماء الأرض وطينها وبها أنزل من السهاء فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة: هو الله . فكيف تكذبون وتضللون ؟

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٤.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه : مسلم كتاب الزهد والرقائق حديث رقم ٣ - واللفظ له - وكذا رواه : الإمام أحمد في مسنده ، والترمذي والنسائي في سننها .

هو الذى يبعثكم من أرحام أمهاتكم وكذلك يريكم كيف يسوى الحبّ فى رحم الأرض ثم ينبته فيستوى على سوقه ، أبعد ذلك تكفرون به وتشركون ؟

إنكم إن أنصفتم أنفسكم لا تكذبوا. فإن الشرك ظلم عظيم. و أنهوا ربكم ووحدوه وتفكروا في آياته كي تهتدوا ولا تضلوا فوق ضلالكم. وهو بقدرته خالق الضياء والظلام، فتفكروا كيف ينسلخ الليل من النهار؟ وماذا لو كان ليلاً دائماً أو نهارًا دائماً؟ فاذكروا آلاء الله لعلكم تتقون.

# وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَى الْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَى الْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَى الْآينتِ اللهِ اللهُ ال

أى أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ، ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر . وقوله ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ أى قد بيناها ووضحناها لقوم يعرفون الحق ويتجنبون الباطل . إنها آيات لو تدبرها الإنسان لعاش يحاسب نفسه ثم يرشدها لطاعة القادر الخالق العزيز الحكيم . إن الله فصل لنا الآيات لنعتبر ، ونعمل على بعث اليقظة فى القلوب، لعلها تخشع فتلين فتتقى الله فترعى أمره . ولا يفعل ذلك إلا قوم يتبعون الحق بعد أن علموه .

وَهُوَالَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفَسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ۚ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾

النفس الواحدة أى آدم عليه السلام . يقول الحق ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيرًا ونساء ﴾ (١) . أما مستقر : فمعناها الأرحام ، كما يقول ابن مسعود ، والمستودع : معناه الأصلاب ، وهو رأى ابن عباس ومجاهد وعطاء وآخرين كما أوردها ابن كثير .

والله تعالى أعلم .

وَهُوَالَّذِى أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّرَّا حِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابٍ

<sup>(</sup>١) النساء: ١.

سبحانه وتعالى أخرج من الأرض نباتات شتى ، كلها يسقى بهاء واحد ، حلوه ومره، ثم يختلف طعمًا وثمنًا وقيمة . كل مختص بهادة غذائية يحتاجها الجسد . سبحان المبدع الخالق و ﴿ متراكبًا ﴾ أى يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها .

﴿ قنوان دانية ﴾ : قنوان : جمع قنو ، وهي عذوق الرطب . دانية : أى قريبة من المتناول . والمقصود بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض ، كما يورده ابن كثير . فتفكروا في قدرة الخالق العظيم . إن في كل ذلك دلالاتٍ كبيرة على كمال قدرة الحق سبحانه وحكمته .

وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرِّكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَكْتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَكُنَهُ

ردٌّ على المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في عبادته ، مثل الجن ، فجعلوهم شركاء له في العبادة ، تعالى الله عن شركهم وكفرهم .

﴿ وخلقهم ﴾ أى وقد خلقهم ، فهو الخالق وحده لا شريك له ، فكيف يعبد معه غيره ؟! ومعنى خرقوا فى الآية أى اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا . ﴿ سبحانه ﴾ أى تقدس وتنزه وتعاظم .

بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَمَ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

﴿ بديع السموات والأرض ﴾ أى خالقها ومبدعها ومنشئها على غير مثال سبق . فكيف يكون لله ولد وصاحبة وشريك ومساعد ومكافئ وهو خالق كل الأشياء ، وعليم بها ؟

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ

# شَى وِوَكِيلُ ١٤ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُوهُو الْأَبْصَنْرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْفَيْدِ ثُلُ

إنه هو الله الواحد الفرد الصمد ، ليس له من يهائله ، على كبيرٌ متعال ، عظيم لا يُدرك ، قادر لا يعجزه شيء ، وهو يعجز كلَّ شيء ، وهو وحده المستحق للعبادة ، فاعبدوه مخلصين له الدين ، تفلحوا وتفوزوا فوزًا عظياً . واعلموا أن الأبصار لا تدركه ولكنه هو سبحانه يدرك كلّ شيء ، وهو يدرك الأبصار ، ويعلم حركتها ، وما أبصرته ، وما كفت عن إبصاره ، وهو لطيف خبير ، عفوٌ لمن تاب إليه وعليه .

قَدَّ جَاءَكُم بَصَآيِرُمِن رَّيِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ وَمَنْعَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ فَ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ آلْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ، لِعَقْومِ يَعْلَمُونَ فَيَ لَكُولِكُ فَصَرِفُ آلْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَيَ لَكُولِكُ فَعَلَيْهِا فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

قد جاء محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ بحقائق واضحة ، ليخرج بها الناس من ظلمات جهلهم إلى نور المعرفة وتوحيد الله .

والبصائر هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن ، ودلّ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أما قوله : ﴿ فمن أبصر فلنفسه ﴾ فهى نظير قوله تعالى ﴿ من اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ومن ضلّ فإنها يضل عليها ﴾ (١) لذلك يقول الله \_ سبحانه وتعالى \_ ﴿ ومن عمى فعليها ﴾ أى إنها يعود وباله على نفسه جزاء عهاه الذى افتعله ، وجزاء إغراقه لقلبه في اللهو والفجور حتى طبع الله عليه .

هذه هي آيات الله \_ سبحانه وتعالى \_ التي توضح أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والتي يفسر بها مواطن جهالة الجاهلين الذين يقولون يا محمد إنك قد دارست أهل الكتاب الذين سبقوك ، وقارأتهم وتعلمت منهم أخبار الأمم السابقة .

نوضحها لقوم یریدون أن یتعلموا الحق ویعلموه فیتبعوه ، ویریدون أن یعرفوا الباطل فیجتنبوه . فالله ـ سبحانه وتعالی ـ متصرف بحکمته کیف یشاء فی هدایة قوم و إضلال آخرین . وهی نظیر قوله تعالی ﴿ یضل به کثیرًا ویهدی به کثیرًا ﴾ (۲).

 <sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

ٱلَيِّعْ مَاۤ أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لآ إِلَكَ إِلَكَ إِلَّا هُوَّوَاً عَرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُوۚ أُومَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾

اجتنب طريقهم مع بيانك لهم الحق الذى أنت عليه ، وقل اللهم قد بلغت ، حتى لا تكون لهم حجة يوم القيامة . ولو شاء الله سبحانه لهداهم ، فلا يقع فى كونه إلا ما أراد .

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلَّمِ كَلَالِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

نهى الله سبحانه عن سبّ آلهة المشركين حتى لا تقع مفسدة فيسبوا الله ويهجوه ، لشدة جهلهم بالله عزّ وجلّ .

يقول قتادة كما يذكر ابن كثير «كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم ، فأنزل الله ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ﴾ » .

وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَأْ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآينَتُ عِندَ ٱللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قد أجهدوا أنفسهم تمامًا ، وأقسموا وحلفوا بأيهان مؤكدة صريحة ﴿ لئن جاءتهم ﴾ معجزة خارقة فسوف يصدقونها ، فقل لهم يا محمد ردّاً على هذا الزعم وعلى هذا السؤال الذي يسألونه من باب التعنت والكفر ، لا من باب الاسترشاد والهدى مثلاً : إنها مرجع هذه المعجزات والخوارق إلى الله أيها الناس . فهو إن شاء أتاكم بها وإن شاء ترككم .

وهى نظير قوله تعالى ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ﴾ (١) . أما قوله ﴿ وما يشعركم ﴾ فالخطاب هنا للمؤمنين ، وقيل إن الخطاب هنا للمؤمنين ، والمعنى : وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٩.

وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَمُ يُوَمِنُوا بِهِ اللَّاكُ مَنَّ وَوَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَيْ اللَّهُ يَوْمِنُوا بِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَيْ

يجعل الله تعالى قلوب المشركين فى ضلال متقلبة مع أبصارهم لما جحدوا بها أنزل الله، فلم يثبت الله قلوبهم على شيء ، ولم يستقروا على الإيهان ، فأحال الله بينهم وبين أن يؤمنوا حتى ولو جاءتهم كل آية .

﴿ وَلَوَّأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا آن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا آن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا آن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَ ثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا آن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَ ثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ هُونَا اللهُ وَلَكِنَ أَكْبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكِنَ أَكْبُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّه

هؤلاء القوم لا يؤمنون حتى ولو كلمتهم الملائكة قائلة لهم إنه الحق ، أو قام الموتى من قبورهم وقالوا لهم : إن هذا النبى وما جاء به حق ، إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا ؛ وذلك لأن كثرتهم تجهل الحقيقة ، فها عليك منهم إلا البلاغ .

وَكَذَرِكَ جَمَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَكَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَةً فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَلَ عَلَى وَلِيَصْغَنَ إِلَيْ الْمَعْرِفُ وَلِيَصَّغَنَ إِلَيْ اللَّهِ وَالْمَعْمَ وَمَا يَفْتَرُفُوا مَا هُم الْمَيْدِ وَلَيْرَضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ اللَّهِ الْمَيْرِفُونَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَتْرَفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْ

لكل نبى عدو من الشياطين ، من الجن والإنس ، وهم الذين لا تخشع قلوبهم لذكر الله ، ولا يخافونه سبحانه ، فيوحى بعضهم لبعض بكل زخرف القول والفعل ، ولو شاء الله ما فعلوه ، فذرهم يفترون ، فسوف يعلمون أن ما افتروه باطل ، وأنهم به مهلكون . . حيث لا تخضع للباطل إلا قلوب ﴿الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ ، الذين لهم في نار جهنم - بها اقترفوه من باطل - عذاب مهين .

فليقترفوا ما يقترفون ، وليكتسبوا من ذنوبهم ما يكتسبون ، وليعملوا ما هم عاملون، وليفعلوا ما هم فاعلون . . !!

أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ

قل لهؤلاء المشركين يا محمد الذين يعبدون غير الله ، أفغير الله أرتضيه حكمًا بينى وبينكم وهو أحكم الحاكمين ؟ والقرآن الكريم فيه كل شيء ؟ ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ (١) . مع أن الذين آتيناهم الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، أى بها عندهم من بشارات بك من الأنبياء المتقدمين ، وأخبار سابقة في كتبهم أن هناك نبيًا في آخر الزمان اسمه محمد ، ﴿ فلاتكونَن من الممترين ﴾ .

فالله \_ سبحانه وتعالى \_ ليس مبدلاً لكلهاته ، ولا أحد يعقب على حكمه ، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وهو السميع العليم . يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله : « وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق ، وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين إنها تنبثق من هذا الحق الذى يتلبس به ، ومن هذا الحق الذى يحتويه . وما يزالون \_ من أجل علمهم بهذا كله \_ يحاربون هذا الدين ، ويحاربون هذا الكتاب ، حربًا لا تهدأ . وأشد هذه الحرب وأنكاها ، هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب ، إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر ، وجعل غير الله حكمًا ، حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة ، ولا يصبح لدين الله وجود » (٢).

ثم يخبر الله \_ سبحانه وتعالى \_ عن حال أكثر أهل الأرض من البشر أنه الضلال . وهم فى ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنها هم فى ظنون كاذبة وحسبان باطل . فهؤلاء كلهم فى ضلال مبين ، وفى ظن . فإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم بالفريقين : من يضل عن سبيله ، ومن هو ميسر للإيهان ومستعدله ، وكل ميسر لما خلق له .

 <sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨. (٢) تفسير ظلال القرآن سيد قطب ٣/ ١١٩٤.

فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ اللَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِ رَتُمَ إِلَيْهُ وَإِنَّ مِمَّا ذُكِرُ اللَّهُ مَا أَضْطُرِ رَتُمَ إِلَيْهُ وَإِنَّ مَعَنَا لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِ رَتُمَ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُم إِلَيْهُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَالْمُعْتَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتِدِينَ اللَّهُ الْمُعْتِدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ اللْمُعْتَدِينَ اللْمُعْتَدِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ الْمُ

منحة وإباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسم الله . ومفهوم المخالفة هنا أنه لا يباح أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النُّصب وغيره ، وكما يفعله من يفعله من الناس الآن .

وَذَرُواْظَلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞

وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ قل إنها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ (١). وهؤلاء ممن يقترفون الإثم ، سواء أكان ظاهرًا أم خفيًا ، سيجزيهم عليه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة .

يقول ابن كثير: « استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلمًا ، وقد اختلف الأثمة رحمهم الله في هذه المسألة (٢) ».

أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَلُننَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِلِي فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظَّلُمَن ِ الشَّالُوانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا الظُّلُمَن لِيَسْ إِخَارِج مِنْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمِي مِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا عَلَيْ الْمُعْمَلُونَ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْكُونِ مَا يَعْمَلُونَ مَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ مَا كُانُوا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مُونِ مُنَا عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مُونِ مُعَلِيقُونِ مَا عَلَيْكُونِ مُنْ مُعْلَى مُولِي مُعْلَى مُونِ مُنْ مُنْ مُولِي مُعْلِقِي مُنْ مُعْلِقُونَ مُونِ مُنْ مُعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَعِي مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣. (٢) لمزيد من المعرفة تراجع في كتب الفقه وكتب تفسير الأحكام.

يضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكافة الخلق أنه: لا يستوى الأعمى والبصير ، إذ هل يستوى العبد الذى كان ميتًا \_ أى فى الضلالة \_ وكان حائرًا بعيدًا عن الإيان مع نفسه بعد أن أحياه الله \_ أى أحيا قلبه بنور الإيان \_ ثم وفقه ، وشرح صدره للإسلام ، ولا تباع رسله ؟

يقول الإمام الشهيد سيد قطب: « إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب، فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله . . . أما الإيان فهو اتصال ، واستمداد ، واستجابة ، فهو حياة . . . إن الصلة بالله ، والصلة في الله ، لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . . . وإن الإنسان الذي يجد في قلبه هذا النور تتكشف له حقائق هذا الدين ، ومنهجه في العمل والحركة ، تكشفًا عجيبًا . . إنها عالمان مختلفان شتان بينها شتان » (١) .

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِ مِيهَا لِيمَكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ الْعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ شَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ شَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ شَ

إن فى كل قرية أو مدينة أعيانًا كبراء أغنياء ، أو كبارًا حاكمين ، ومن هؤلاء مجرمون يفسدون ، وينهبون الأموال ، ويخربون البيوت ، ويعذبون البشر ، ولا يخافون الله، ولا يعتقدون بالحساب ولا بالقيامة .

و إذا جاءتهم آية أو معجزة خارقة ، قالوا لن نؤمن . وهذا القول منهم دليل جهلهم بالله ، وهل يختار الله \_ سبحانه وتعالى \_ لرسالته إلا الأخيار المتقون ؟

إن الله سبحانه وتعالى يعلم من المتقون ومن المستحقون لفضل الله وعطائه ، ومن الأمناء على رسالته ، إن هؤلاء المتمردين على الله ، المفترين على اختياره ، سيصيبهم عذاب شديد ، وسوف يحقرون ويعذبون ، وينفون من عالم المؤمنين الذين قالوا : ربنا

<sup>(</sup>١) ظلال القرآن ٣/ ١٢٠٠ ـ ١٢٠١ .

الله ، إنهم بجهلهم هذا يتدخلون فى قدر الله وشئونه ، ويريدون بذلك أن يعلموا الله كيف ينشر رسالته ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم \* أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ (١).

والصغار في الآية هو الذلة الدائمة نتيجة استكبارهم عن عبادة الله .

فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِهِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ مَكَدُرَهُ وَلَاسْلَالِهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ اللّهُ مَكَدُرَهُ وَهَا يَقَاعَرُ فَي السَّمَاءُ حَكَالَاكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَنْهُ اللّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد خيرًا لعبده شرح صدره له ، ونور فكره ، وزين قلبه لتلقى الخير لما أمر الله ، حتى يكون فى أهل الإسلام والإيهان مثلاً يحتذى به . أما الضالون عن نداء الله وطريقه ، فإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يضلهم ، ويجعل صدرهم فى ضيق ، ويعيشون فى حرج معاصيهم وكفرهم بالله وأوامره ، ويكون مثلهم كإنسان صعد فى أجواء السهاء ، فعاش فى أجواء سامة قاتلة ، فتقل نسبة التنفس عنده ، فيعلو وينخفض صدره وقلبه . وتزداد ضرباته ، فتدور عليه الدائرة ، فلا يستطيع التنفس والحياة .

والرجس في الآية كل ما لا فائدة فيه ولا خير .

وَهَلَا اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ ﴿ هُ لَهُمْ دَارُ السَّلَاعِ عَلَا رَبِيعَ مُ وَهُو وَلِيُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ السَّلَاءِ عِنَدَ رَبِيعَ مُ وَهُو وَلِيُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

وصراطه المستقيم: فيها أوحى به من الحق لمحمد \_ صلى الله عليه وسلم . والذين يؤمنون ، ﴿ لهم دار السلام ﴾ ، أى لهم الجنة لا يتخلل حياتها كدر \_ قد أنعم الله بها عليهم . وهكذا كان وليهم في الدنيا ؛ فلما انتقلوا لدار السؤال كان وليهم كذلك .

<sup>(</sup>١)الزخرف: ٣١\_٣٢.

فأنعم برضوان من الله بها كانوا يعملون ، و ﴿ وليهم ﴾ أى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم. كما يقول ابن كثير .

وَيُومَ يَحْشُرُهُ عَرَجَهِ عَا يَدَمَعْشَرَا لَجِنِ قَدِ السَّتَكُثَرَّتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوَلِيَ آؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبِّنَا إُسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا آجَلَنَا ٱلَّذِي آجَلْتَ لَنَّا قَالَ النَّارُ مَثْوَنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَرِيدً مُ عَلِيدُ مِنْ

اذكريا محمد ، فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ، يوم يحشرهم الله جميعًا ، يعنى الجن وأولياءهم من الإنس ، الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا ، ويعوذون بهم ، ويطيعونهم ، ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ، فيقال لهم : يا معشر الجن إنكم قد أضللتم كثيرًا من الإنس . فيقول أولياء الجن من الإنس : إنه كان بعضنا يستمتع ببعض ، قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس (۱).

## وَكَذَالِكَ نُوكِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ عَلَى

قال قتادة فى تفسير هذه الآية « إنها يولى الله الناس بأعهالهم ، فالمؤمن ولى المؤمن أينها كان وحيثها كان . ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى » (٢).

ويولى الله بعض الظالمين بعضا في النار ، يعنى يتبع بعضهم بعضا ، وجل قوله تعالى ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نُقيض له شيطانًا فهو له قرين ﴾ (٣) أى ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . .

كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ، ونهلك بعضهم ببعض ، وننتقم من بعضهم لبعض ، جزاء على ظلمهم وبغيهم .

يَكُمْ عَشَرَ ٱلِجِينَ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذا قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَىٓ أَنفُسِنا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا

وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ عَلَىٰ

نداء من الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقرع به كافرى الجن والإنس يوم القيامة ، حيث يسألهم ، وهو أعلم : ألم يأتكم رسل منكم يبلغونكم رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير . ومتفق عليه أن الرسل من الإنس فقط ، ولكن أرسلوا للإنس وللجن معًا ، والذين أسلموا من الجن لهم أجرهم ، والرسل من الإنس هم الحجة عليهم ، والله أعلم . وقالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ أى أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك ، وأنذرونا لقاءك . وغرتهم الحياة الدنيا ﴾ أى فرطوا في حياتهم الدنيا لما اغتروا به من زخوفها وزينتها . ومرجع الخلق جميعًا من الإنس والجن إليه سبحانه .

ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِحَكِلَ وَلَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ اللهِ عَمَّا يَصْمَلُونَ ﴾ وَلِحَكِلَ وَرَجَعَتُ مِنْ اللهِ عَمَّا يَصْمَلُونَ ﴾ وَلِحَكُلِ عَمَّا يَصْمَلُونَ اللهُ اللهِ عَمَّا يَصْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَمَّا يَصْمَلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا ، وإنه قد أقام الحجة على كل البشر ، وأرسل اليهم الرسل ، وأقام عليهم البراهين ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾(١).

ولكل إنسان درجة في الجنة أو النار ، لأن الله سبحانه وتعالى يدخل من يدخل الجنة برحمته . أما أعمالهم فهي التي تحدد لهم أماكنهم .

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا لَيْدِهِبْكُمْ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ مُرَبِّكِةِ قَوْمٍ وَاخْدِينَ عَلَى الْمُعَالِقُ مِنْ دُرِّبَةِ قَوْمٍ وَاخْدِينَ عَلَى الْمُعَالَمُ مُن دُرِّبَةِ قَوْمٍ وَاخْدِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

إن ربك يامحمد هو الغنى عن جميع خلقه من جميع الوجوه ، وهم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم، وهو مع ذلك رحيم بهم. إن يشأ سبحانه يذهبكم، ويأت بخلق جديد يحبهم ويحبونه . وجل قوله تعالى : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ (٢) وقوله ﴿ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد \* وما ذلك على الله بعزيز ﴾ (٢)

## إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ

 <sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ١٩\_٣٠ .

إن الذى توعدون به سيأتى لا محالة ، لأنه ﴿ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ﴾ (١).

وأنتم لا تُعجزون الله ، ولا تُثنونه عن أى مشيئة له ، بل هو القادر على إعادتكم وخلقكم مرة أخرى ، وهو أهون عليه .

قُلْ يَنَقَوْمِ آعْ مَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ، عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ شَ

هذا تهدید شدید ووعید أکید ، أی استمروا علی طریقتکم وناحیتکم إن کنتم تظنون أنکم علی هدی ، فأنا مستمر علی طریقتی ومنهجی . .

فسوف نرى العاقبة لمن ؟ أتكون لى أم لكم ؟ وقد أنجز الله وعده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه ، فإنه تعالى مكنه فى البلاد ، وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد ، وفتح له مكة ، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه ، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب (٢).

وكل ذلك فى حياته . وجل قول الحق سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد \* يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ (٣) .

وَجَعَلُواْلِلَهِ مِمَّاذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِيهِ نَصِيبًا فَفَالُواْ هَكَذَالِلَهِ وَجَعَلُواْلِلَهِ مِنْ الْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِيهِ نَصِيبًا فَفَالُواْ هَكَذَالِلَهِ وَزَعْمِهِمْ وَهَلَا اللَّهُ كُلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَآيِهِمَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَآيِهِمْ اللَّهُ مَا يَحْدَثُمُونَ اللَّهُ مَا يَحْدَثُمُونَ اللَّهُ مَا يَحْدَثُمُونَ اللَّهُ مَا يَحْدَثُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَثُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا ، وجعلوا لله شركاء وجزءا من خلقه ، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) ق : ٢٩. (٢) انظر ابن كثير : ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣)غافر: ٥١\_٥٢ .

إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا ، أو كان لهم ثمر جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًا، تعالى الله \_ سبحانه وتعالى \_ هو رب كل شيء ، ومليكه وخالقه ، وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا إله غيره ولا رب سواه . . وذرأ أى خلق ، و ( الحرث ) أى الزرع والثهار و ( نصيبًا ) أى قسيًا . . وهذه سخافة من سخافات تصرفاتهم التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية . وما أكثر الأفعال التي تشابهها في هذه الأيام وإن اختلف الموضوع ، ولكنه يأخذ أشكالاً أخرى من الوثنية والكفر والشرك ، والعياذ بالله .

وَكَذَالِكَ زَبِّنَ لِكَثِيرِيِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَتَلَأَوْلَلَهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وكما زين لهم الشيطان أن يجعلوا للأوثان نصيبًا ويدّعوا أنهم يجعلون لله مثله ، فكذلك زين لهم الشيطان ، وزين لهم الشركاء قتل أولادهم خوفًا من العيلة والفقر ، ووأد البنات خشية العار . وادّعوا أنهم يتقربون إلى الأصنام لتقربهم من الله .

وكل ذلك كان من تزيين الشيطان لهم ، فدعهم يا محمد ، واجتنبهم وما هم فيه ، فسيحكم الله بينك وبينهم ، وسوف يبين الله لهم سوء صنيعهم وشركهم .

وَقَالُواْ هَنذِهِ الْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذُكُرُونَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا حَاثُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهُ اسْتَحَرِيهِم بِمَا حَاثُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِم بِمَا حَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُا افْتِرَاءً عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

هذه الآية نظير قوله تعالى :

﴿ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالًا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ (١).

إن الكفار يدّعون على الله الكذب ، ويحلون ويحرمون في أنعامهم نتيجة ما في

<sup>(</sup>١) يونس : ٥٩ .

نفوسهم من مرض ، وما فى فهمهم من نقص ، وما فى تقديرهم من أخطاء . فهم يتخذون لأنفسهم صفة الحق فى التصرف فيها يملكون بهواهم لا بأمر الله سبحانه وتعالى.

وسوف يجازيهم الله سبحانه وتعالى على هذا الافتراء .

وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَىٰ اَزُوَجِنَا وَمُحَكَمُ عَلَىٰ اَزُورِجِنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ادَّعَوْا : أن ما فى بطون أنعامهم هى حق خالص لأبنائهم من الذكور ، ومحرم على الإناث ، وذلك نوع من أنواع الجور والظلم للمرأة فى عصر الجاهلية قبل الإسلام . وذلك كذب على الله ، وافتراء ، وسيجزيهم الله بها يصفون من باطل شر الجزاء وأقساه . إنه حكيم عليم .

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَئَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَكَّرَمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّه

الذين فعلوا هذه الأفاعيل حسروا في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم ، وضيقوا عليهم في أموالهم ، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم . وأما في الآخرة : فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم . . عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام » ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم ﴾ إلخ (١) .

﴿ وَهُوَ اللَّذِى أَنْشَأَ جَنَّنَتِ مَعْمُ وَشَنتِ وَغَيْرَمَعْمُ وَشَنتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْلِفًا أَكُولُهُ وَالزَّرَعَ مُخْلِفًا أَكُمُ اللَّهُ وَالزَّمَّانَ مُتَسَامِهُ وَغَيْرَمُتُ اللَّهِ وَالنَّخْلُ وَالزَّمَّانَ مُتَسَامِهُ وَغَيْرَمُتَسَامِةً وَكُلْ اللَّهُ وَالْمُسْرِفِينَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير : ٢ / ١٨١ .

يبين تعالى أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثيار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزءوها فجعلوا منها حراما وحلالا . إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بإيجاده وإيجاد ما يستعمله في معاشه ، من زروع تحصد ، وكروم وأشجار تؤكل ، وجنات من نخيل وأعناب وزيتون ورمان ، وفواكه كثيرة متقاربة صورة وطعومًا أو متباعدة ، غير أنها سائغة ومطلوبة . منها خاص بالصيف ، ومنها خاص بالشتاء . والحق \_ سبحانه وتعالى \_ يطلب من خلقه أن يأكلوا من هذه النعم الكثيرة ثم يعطوا الفقراء حقهم المعلوم منها يوم الحصاد فتقع البركة والإثهار الكثير .

وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَيِعُوا خُطُونِ الشَّيْطِانَ إِنَّهُ اللَّهُ عَدُوُّ مُعِينٌ عَلَيْ الشَّيْطِانَ إِنَّهُ اللَّهُ عَدُوُّ مُعِينٌ عَلَيْ

يحذرنا الله من الشيطان وغروره . حيث يأمرنا بالبخل فنبخل ، ونعطل الزكاة والصدقة وفعل الخير . . إن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبينًا .

ثَمَنِينَةَ أَزُوَجٌ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ اثْنَيْنِ قُلْ اَلْدَكَرَيْنِ حَرَّمُ الْمُعْذِ اثْنَيْنِ أَمَّا الشَّكَمَةِ الْحَامُ الْأَنْثَيَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُهُ صَدِيقِينَ فَي وَمِنَ الْإِبِلِ آثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ اثْنَيْنِ قَلْ الْمُعَنِّ الْمُعْدِقِينَ فَي وَمِنَ الْإِبِلِ آثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ اللَّهُ اللللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الللْمُعُلِيْمُ اللَ

هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيها كانوا قد حرموا من الأنعام . ويبين الله أصناف الأنعام ، وأنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك ، ولا شيئًا من أولادها ، بل كلها مخلوقة لبنى آدم أكلاً وركوبًا وحمولة وحلبًا ، وغير ذلك من وجوه المنافع . وفي هاتين الآيتين يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف الأنعام ، ثم يقرر حِلّها ، ثم يسفه الذين ادعوا كذبًا بالتحريم فيقول ﴿ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴾ تهكم بهم فيها ابتدعوه

وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك . وهذه الآيات رد عليهم فى قولهم ﴿ ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ﴾ ﴿ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين﴾ . . أى أخبرونى عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه ؟

قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَسْقَةً إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَسْفُومًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنْ أَدُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

يقرر الحق سبحانه وتعالى أن ما حرم برأى البشر في الجاهلية لا عبرة فيه ، حيث لاعبرة في التحريم إلا بها يحرمه الله تعالى فيها يوحيه إلى رسول الله على من كتاب أو سنة .

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفَرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ٱلْوَمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ ٓ ٱلْوَمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمِمُ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ اللَّهِ الْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يقرر الله سبحانه وتعالى أنه قد حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء بغيهم .

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُمَةٍ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

فإن كذبوك يا محمد ، وكذبوا فعلك وقولك ، فقل إن ربى ذو رحمة واسعة ، وسعت كل شيء ، وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة ، واتباع رسوله . أما قوله \_ سبحانه وتعالى ـ :

﴿ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ﴾ فهو ترهيب لهم من عصيانهم له \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن .

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءً

كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ حَتَى ذَا قُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴾

بهذه الشبهة ضل من ضل من آبائهم وأقرائهم ، لأنهم تمسكوا بحجج داحضة باطلة غير مستقيمة ، لأنها لو كانت صحيحة لما ذاقوا وبال أمرهم ، ولما دارت عليهم الدائرة، وذاقوا ألم الانتقام . وإن كنتم على حق أتستطيعون أن تظهروه لنا أو تبينوه ؟ لكنكم لاتتبعون حقيقة أبدًا . إنكم لا تتبعون إلا وَهما وخيالاً واعتقادًا غير صحيح ، وما أنتم إلا كذابون تدعون على الله الكذب فيها ادعيتموه .

# قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْشَاءَ لَهَدَ سَكُمُ أَجْمَعِينَ عَلَى

أى له الحكمة التامة والحجة البالغة فى هداية من هدى وإضلال من ضل ﴿ فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب . . لا قدرة فوق قدرتك ، ولا مشيئة فوق مشيئتك ، ولا اختيار فوق اختيارك .

قُلْهَلُمَّ شُهُدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدُّا فَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّيْعً أَهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ فَيْ

فإن كانت لديكم حجة أيها المشركون ، فأتوا بها ، وهاتوا شهداءكم الذين يشهدون لكم ، ولن تجدوهم ، فأنتم وهم على غير هدى . وإن شهدوا يامحمد بغير ما أنزلنا إليك فلاتشهد ظلمهم وبغيهم ، إنهم أصحاب أهواء وضلال . إنهم الذين كذبوا بآياتنا ومعهم الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ومن صفات هؤلاء الضالين أنهم لا يؤمنون بالآخرة ﴿وهم بربهم يعدلون ﴾ أى يشركون بالله ربًّا ويجعلون له عدلاً ، أى مثلاً وظلا، وذلك مستحيل ، فاتركهم في غيهم وجهلهم .

﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِخْسَنَا أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِخْسَنَا أَ وَلَا نَقْتُ لُوَا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرَّدُ قُكُمْ وَإِيّنا هُمُّ

وَلاَتَقَرَبُواْ الْفَوَحِثَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلاَتَقْ لُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا الْفَوَحِثَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهِ وَقَا ذَلِكُمْ وَصَّدَكُم بِهِ الْعَلَكُونَةُ قِلُونَ فَي وَلاَنَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قل يا محمد للذين يتبدون الطاغوت ويجتنبون حاكمية الله : تعالوا لأقرأ لكم وأعلمكم ما حرم الله عليكم وما طلب منكم ، وهي هذه المذكورة .

قال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ : « من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ التى عليها خاتمه ، فليقرأ هؤلاء الآيات ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ لعلكم تتقون ﴾ » .

وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَاتَنَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ قَنَّقُونَ عَلَيْ السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ قَنَّقُونَ عَلَيْ

يقرر الله تعالى أن الإسلام دينه وصراطه المستقيم . ويأمرنا باتباعه ، ويحذرنا من الطرق المتفرقة .

وطريق الله واحد ، وسبل الشيطان متعددة . وقد وصى الله عباده بالاستقامة على ما أمر به الله سبحانه وتعالى ، واجتناب ما نهى عنه ، فالناجون : هم الذين تواصوا بالحق، فكانوا على صراط الله المستقيم .

ثُمَّةَ اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِمَلَّامُ لِلِمَّلِ مَكَالًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِمَلَّامُ بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَرْيُونِ مَنْونَ عَنْهُ

بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم بقوله ﴿ وأن هذا صراطى مستقياً فاتبعوه ﴾ جاء يمدح التوراة ، ويمدح الرسول الذى بُعث بها ، وهو موسى ـ عليه السلام \_ ، وهذا ما نجده دائمًا في القرآن الكريم من مقارنة الحق سبحانه وتعالى بين

القرآن والتوراة . أى أننا آتينا موسى هذه التوراة تامة كاملة جامعة لما يحتاج إليه فى شريعته ، كى يحكم بها بين قومه بالحق ، وهى هدى ورحمة ﴿ على الذى أحسن ﴾ يقول ابن كثير أى جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله تعالى ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾.

## وَهَلَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ عِنْ

ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن الكريم فيقول: وهذا هو كتاب الله أنزلناه على خير وصف وهو البركة لمن يتبعه فى الدنيا والآخرة. وهذه دعوة إلى اتباع القرآن، فيرغب سبحانه عباده فى كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين.

أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنْبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ لَعَنفِلِينَ ﴾ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ لَعَنفِلِينَ ﴾ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَ حَثُم بَيِّنَةُ أَمِن رَبِّحُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَنَنْ أَظَامُومِ مَن كَذَب بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهُ أَسْنَ الْفَارُمِ مِن اللّهِ وَصَدَف عَنْهُ أَسَنَجْزِى اللّهِ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينِننا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينِننا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينِننا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عَنْ مَاينِنا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عَنْ مَاينِنا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

إن قال أهل الجاهلية من العرب لك يا محمد إنها أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أى على اليهود ثم على النصارى ، وكانت لغتهم العبرية ولم نكن نفهمها ، فكنا عن دراسة كتبهم غافلين ، فاعلم أنهم يكذبون عليك ، وما فى قلوبهم ليس هو الذى على ألسنتهم ، وكانوا يقولون لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ، وها هو ذا القرآن عربى بليغ وواضح ، وهدى ورحمة ، فمن أعرض عنه بعد ذلك ، ولم يسلم لما جاء من الله فأولئك هم الضالون .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَيِكَ يَوْمَ يَأْقِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ اَنظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ٢

يتوعد الله الافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله . إن الذين تعالوا على الله ولم يؤمنوا به ، ماذا يريدون ؟ وماذا ينتظرون ؟ هل يريدون أن يروا الساعة وقد جاء أشراطها ؟ هل يريدون أن تأتى آيات الله ويحضروا العذاب ويشهدوا النار ؟ إن كل ذلك واقع عندما تأتى بعض آيات الله ، ويومها ﴿لا ينفع نفسا إيهانها لم تكن آمنت من قبل﴾ .

فلينتظروا فالله رقيب عليهم .

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَىَءٍ إِنَّمَاۤ ٱمۡرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِثُمَّ يُنْيَّتُهُم عِكَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ۗ

يقول ابن كثير: « نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى . . . ويقول ابن عباس: إن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية . . . والظاهر: أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له ، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق » (۱) .

يقول الشهيد سيد قطب: « إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ليس من هؤلاء كلهم فى شيء . إن دينه هو الإسلام ، وشريعته هي التي فى كتاب الله ، ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز . وما يمكن أن يختلط هذا الدين بغيره من المعتقدات والتصورات ، ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات . وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأى شريعة ، أو أى وضع أو أى نظام . . وشيء آخر . . !!!

إن الإسلام إسلام فحسب ، والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب ، والنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي الإسلامي إسلامي فحسب ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء على الإطلاق من هذا كله إلى آخر الزمان (٢)».

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ظلال القرآن تفسير سورة الأنعام ص١٢٣٩ سيد قطب .

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى ، وهي قوله ﴿ من جاء بالحسنة فله خبر منها ﴾ .

الذين يعملون الخير ، ويتقون الله ، وينفقون أموالهم في سبيل الله ، لهم من إحسان الله سبحانه وتعالى وعطائه الحسنة وزيادة . والحسنة هي الجنة ، والزيادة أن يضاعف لهم ما أنفقوا في سبيل الله . فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف مضاعفة ، والله يعطى عن غنى لا يعقبه فقر . فهو الغنى المالك على الإطلاق ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ، والذين بخلوا بها عندهم فلم ينفقوا في سبيل الله لاستحواذ الشيطان عليهم وإيهامهم بالفقر ، هؤلاء يعيشون فقراء على الحقيقة ولو ملكوا الدنيا ، والبخل والإيان لا يجتمعان في قلب رجل ، وليس للبخيل عند الله مقام ، فهو ذميم في الدنيا ، مطرود في الآخرة ، ولا يجتمع الإيهان والبخل في قلب رجل .

يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف .

يقول الإمام الشهيد سيد قطب \_ رضى الله عنه \_ : « في ختام السورة . . . تجىء التسبيحة الندية الرخية في إيقاع حبيب إلى النفس قريب ، وفي تقرير كذلك حاسم فاصل، ويتكرر الإيقاع الموحى في كل آية : « قل » . . « قل » . . « قل » . . ويلمس في كل آية أعهاق القلب البشرى ، لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيد ، توحيد

الصراط والملة ، توحيد المتجه والحركة ، توحيد الإله والرب ، توحيد العبودية والعبادة . . مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته » (١) .

يا محمد قل الحمد لله حمدًا يليق بجلال عطائه وعظمته ، لقد هداك إلى صراط مستقيم وجعلك على دين أبيك إبراهيم ، ثم أكمل هذا الدين على يديك ، وختم بك النبيين المرسلين ، وجعل شريعتك متممة لكل أحكام الله وتشريعاته حتى تنتهى هذه الدنيا ، وتقوم الساعة ، ثم أعطاك الوسيلة والشفاعة ، ومع مقام إبراهيم وقربه من الله فأنت أكمل من أرسل من الأنبياء والمرسلين ، أعطيت الشفاعة وأكرم ما تدعو به أمتك أن تقول : « أصبحنا على ملة الإسلام ، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -، وملة أبينا إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » وهذا الدعاء كان يقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصبح .

وقل لهم يا محمد: إن صلاتك لله ، وكذلك نسكك ، من صيام وحج وصلاة وذبح وإحسان بالمال الطيب والكلمة الطيبة ، وكذلك حياتك التى ليس فيها عبادة لغير الله ، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له ، شاهدًا أنه هو الله الواحد ، وأن محمدًا هو عبده ورسوله . . . أخافه ولا أخاف أحدًا سواه ، وأنا محمد بن عبد الله على دين أبى إبراهيم ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . . . وقد قال الإمام أحمد عن على ـ رضى الله عنه \_ أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان إذا كبر استفتح ثم قال : ﴿ وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ﴾ ﴿ إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين \* لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾

وقل لهم يا محمد أغير الله أطلب ربا سواه ، وهو رب كل شيء وربى ، ويحفظ ويدبر ؟ فكيف لا أتوكل عليه ، وهو رب العالمين ورب الأشياء كلها ؟ كيف لا أنيب إليه وهو مالك الملك ؟ ، يقول ابن كثير : « في هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل ، كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا له : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (٢) وقوله ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ظلال القرآن ٣/ ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٥. (٤) الملك: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۲۳

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْفَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَنكُو ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ فَيْ

هو الله سبحانه وتعالى جعلكم خلفاء في الأرض لكم رسالة فيها ، تعمرونها جيلاً بعد جيل ، وأزمانًا بعد أزمان وخلقًا بعد خلق ، وسلفًا بعد سلف . ورسالة الإنسان ف الأرض معروفة وواضحة ، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في الأرض خليفة ، هو ظل له في الأرض ، يحكم بمنهج رسله الذين أرسلهم الله إليه ، ويحكمون بشريعة الله التي ارتضاها لعباده ، ولقد رفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس وفاوت بينهم في الأرزاق والأخلاق ؛ لحكم وعلل يعلمها الحق سبحانه وتعالى . كما فاوت في الأخلاق والأشكال والمناظر والألوان والدرجات ، وله الحكمة في ذلك أيضًا ، كقوله تعالى : ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا ﴾ (١) والله سبحانه وتعالى : القادر المحيى المميت خلقكم أيها الناس ، وجعلكم قادرين على تعمير الأرض بالإنشاء والزرع والتجارة والصناعة . ولم تفلح أمة إلا بالعمل والإيهان . والإيهان وحده لا يكفى ولا ينفع ، لكن العمل مقرونًا بالإيمان هو في النهاية مجموع لتعمير الإنسان في الأرض والكون ، وهو تأدية للرسالة على أكمل وجه ، فالأمة الكسولة لا تتقدم . . والأفراد العاطلون لا يتقدمون ، فاليد العاملة هي يد يحبها الله ورسوله بشرط أن تكون يدًا عاملة ، لها صاحبٌ قلبه مطمئن إلى الله ، وراض بقضائه ، يؤدى شعائره ، ويؤدى نسكه ، وينطلق في الأرض يبتغى الرزق، ويسعى في الأرض إصلاحًا وتعميرًا ، بدلًا من الإفساد .

كما جعلكم الله سبحانه وتعالى طبقات ودرجات بعضها فوق بعض مركزًا ومالاً وصناعة وعلمًا ، ومعارف ، فذاك غفير ، وآخر وزير ، وذاك ملك ، وآخر أمير ، وذاك حاكم وذاك محكوم ، والكل بالنسبة له سبحانه عبيد مسئولون محاسبون . . أكرمهم عند الله أتقاهم . فالمقياس هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح . .

والله سبحانه وتعالى على ما قدمت أيديهم من عدل يجزى به ، ومن جور يحاسب

<sup>(</sup>١)الزخرف: ٣٢.

عليه ، وسبحانه سريع العقاب . إن شاء الله عجل به فى الدنيا لعل العبد يتذكر فيتوب ، وذلك منه سبحانه وتعالى إحسان ، وإنه لغفور رحيم لمن راجع نفسه فحاسبها.

إنه بهذه النفس التوابة النادمة المستغفرة لغفور رحيم . سبحانه وتعالى عما يصف المشركون .

هذا هو قرآننا ، وهذا هو هدى الله لعباده المؤمنين ، الذى منحهم أعظم منحة فى تاريخ الإنسانية ، وهو الكتاب المبارك « وهذه بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة » (١). والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱)سيدقطب ۳/ ۱۲٤۲.



#### مِنْ الرَّحِيرِ اللَّهِ الرَّحِيرِ اللَّهِ الرَّحِيرِ اللَّهِ الرَّحِيرِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

### التص

سبق وبينا في سورة البقرة معنى ما قاله المفسرون في الحروف التي افتتحت بها السور.

### كِنْتُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلْنَذِرَ بِمِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَ

وهذا الكتاب المبين الذى أنزل إليك من ربك إنذار للناس المؤمنين خاصة ، يتنفعون به ، ويتفقهون فى مقاصده وحكمه ، يتبعون أوامره ، ويجتنبون نواهيه. فلا تتحرج أن تبلغه للناس يامحمد. وهذه الآية فيها تصبير للرسول ﷺ ومواساة له .

# اتَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّيِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَاتُهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ع

الخطاب من الله لكل العالم وذلك بقوله تعالى : ﴿ اتبعوا ﴾ ، أى اقتفوا آثار النبى الأمى الذى جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شىء ومليكه . ثم ينهاكم سبحانه أن تتبعوا غير طريق محمد على الله في الأرض ، يبلغ كتابه سبحانه وتعالى ، ويفسره لأتباعه بالسنة المطهرة . فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع في الأرض . . أما قوله تعالى : ﴿قليلا ما تذكرون ﴾ فهى نظير قوله تعالى ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ (١)

## وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَأَةَ هَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْهُمْ قَا بِلُوك ك

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۰۳ .

لقد كذبت قرى كثيرة رسلنا، فهاذا كان مصيرهم ؟ أهلكناهم ـ أى أهل هذه القرى ـ بها ظلموا وكذبوا رسلهم وخالفوهم، ولم نهلكهم إلا بعد أن أنظرناهم وبعثنا إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين ومذكرين، ولكنهم أصروا على كفرهم، فجاءهم بأسنا ـ أى قدرتنا ـ فباءوا بغضب من الله ، فأورثهم الله خزى الدنيا وذل الآخرة ، في نار يصلونها وبئس المصير.

والبيات المقصود به الليل، والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو .

## فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْلُهُ نَآلٍ لَآ أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ عَ

عندما وقع عليهم العذاب ، وشاهدوا قدرة الله ، قالوا إنا كنا ظالمين ، وهو اعتراف بباطلهم وظلمهم حين لا ينفع الندم .

فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَ وَلَنَسْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَمْ وَمَا كُنَّ غَايِّهِم بِعِلَمْ وَمَا كُنَّا غَايِهِم بِعِلْمُ

يسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ الخلائق يوم القيامة عها أجابوا به رسله فيها أرسلهم به ، كها يسأل رسله أيضا عن إبلاغ رسالاته . وقال ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ فلنقصن عليهم بعلم ﴾ يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بها كانوا يعملون (١) . ثم يحاسبون ، فإما الجنة بها صدقوا ، وإما النار لتكذيبهم لرسل الله ، سبحانه وتعالى .

وَالْوَزْنُ يَوْمَهِ إِلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفِّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ٢

يزن الله أعمال العبد بالحق ، وهو الحق العدل ، فمن غلبت أعمالُه سيئاتِه فقد فاز ، ومن ثقلت في الميزان سيئاتُه ، وخفت حسناته ، فقد أُدين لله . والله الحكم العدل ، ولا يظلم الناس شيئًا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؛ لأن الدنيا غرتهم ، ففتنوا بها ، فضلَّ سعيهم ، وخابت مقاصدهم ، وجاءوا يوم القيامة خزايا ، ليس لهم شيء ، ولكن عليهم ، فأهلكتهم أنفسهم بها ظلموا وكانوا يعتدون .

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ۲/ ۲۰۱ .

«والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا ، إلا أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقلبها يوم القيامة أجسامًا. وقيل: يوزن كتاب الأعمال ، وقيل: يوزن صاحب العمل. . فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها»(١).

## وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ فَ

مكن الله للإنسان فى الأرض ، فجعل له فيها معايش ، أقامها الإنسان بفضل الله عليه لما منحه من الفهم ، والقدرة على العمل ، والتحصيل ، وبها منحه من صحة فى بدنه ، وقدرة فى فهمه . ولولا ذلك لكان كالدواب يأكل ويشرب ولا يتدبر أمره . ولو أحسن الإنسان إلى نفسه وتدبر وتفقه فى نعم الله عليه لكان خيرًا له ، ولكن الشيطان زيّن له فقلً شكرُه لله .

و معايش ﴾ أي مكاسب وأسبابًا تكون سببًا في تحصيل الرزق والمعاش.

وَلَقَدَّ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَتَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَرَيَكُن مِّنَ ٱلسَّنَجِدِينَ ﴾

يمتن الله على أبناء آدم بأنه خلقهم ، ثم صورهم ، وجعلهم فى أحسن تقويم . ثم أمر الملائكة أن تسجد لهذا البشر الجديد ، ولهذا الخلق الجديد ، فسمعوا كلهم وأطاعوا عدا إبليس اللعين لم يكن يسمع ، ولم يكن مطيعا ، ولم يكن من الساجدين .

قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فُخَلَقْنُنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

يقول تعالى للَّعين إبليس ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لاتسجد لآدم إذ أمرتك؟ فاحتج اللعين بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين. وفي ظن إبليس أن النار أشرف من الطين، وذلك لجهله.

قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّلِغِيِينَ عَلَ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ عَلَى قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ عِنْ

بعد تمرد إبليس وعصيانه بعدم سجوده لآدم، قال الحق \_ سبحانه وتعالى \_ لهذا

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ۲ / ۲۰۲ .

اللعين فاهبط منها \_ أى من الجنة \_ إنها ليست بدارك . إنها لم تكن للمتكبرين على أمرى . إنها مأوى للطائعين الممتثلين لأوامر الله ، وهم المسلمون لأمرى ، السامعون لنهيى . إنها عجرمة على كل متكبر جبار يتعالى على أن يكون عبدًا متواضعًا لما يأمر به الله سبحانه وتعالى ، أو ينهى عنه . فاخرج إنك من الصاغرين ، أى الحقيرين الذليلين ، وأسرع اللعين فسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يبقيه حيًّا فلا يهلكه حتى يوم القيامة . ولما كان قدرًا قديمًا في علمه \_ سبحانه \_ فقد استجاب له ، فجعله طريق غواية وإفساد وإهلاك لمن عصاه سبحانه من ذرية آدم .

فالجنة للمتقين بكرمه وعفوه سبحانه لمن أطاعه ، والنار لمن أعرض عن ذكره وعصاه، فيقول للَّعين إبليس ﴿ إنك من المنظرين ﴾ .

أى من الممهلين إلى يوم البعث والحساب . لك ألا تموت فيها ، وليس ذلك من باب التكريم ، ولكن لحكمة يعلمها تعالى .

أى بها ابتليتنى سوف أحسِّن لهم القبيح ، وأقبح لهم الحسن ، أرغبهم فى المعصية ، أبغضهم فى الطاعة ، أصدهم عن صراطك المستقيم ، أجعلهم بغوايتى يتخبطون فى المعاصى ، حتى أهلكهم بها . سأجمِّل لهم الدنيا فيظنونها النعيم وهى خيال باطل ، سأظل حتى يوم البعث أجمل لهم طريق النار ، وأبغضهم فى طريق الجنة ، وبجهل أشقيائهم يظنوننى ناصحًا أمينًا . فويل لمن أطاع الشيطان .

يقول ابن كثير في تفسير ﴿ من بين أيديهم ﴾ أي أشككهم في آخرتهم ، ﴿ومن خلفهم ﴾ أي أرغبهم في دنياهم.

﴿ وعن أيمانهم ﴾ أي أشبه عليهم أمر دينهم.

﴿ وعن شمائلهم ﴾ أي أشهى لهم المعاصى (١).

قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّذْ حُورًا لَّمَن تَبِعك مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ عَ

قرر سبحانه إخراج إبليس من رحمته ومن اتبعه من أولاد آدم .

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر : ۲۰٤/۲ .

و ﴿مذءومًا مدحورًا ﴾ أي حقيرًا صغيرًا قبيحًا .

وَيُتَادَمُ اَسَّكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِثْتُمَا وَلَانَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ۚ لَيْكَ

أباح الله تعالى لآدم وزوجته حواء الجنة ، يتمتعان فيها ، ويأكلان منها ومن جميع ثهارها إلا شجرة واحدة \_ كها تقدم فى تفسير ذلك فى سورة البقرة \_ لكن الشيطان لم يتركهها وشأنهها ، فقد حقد عليهها وحسدهما ، ومشى ساعيًا بينهها بالمكر والخديعة ليسلبهها هذه النعم والخيرات .

فُوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِمُبَدِى لَهُمُا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَن كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ نَنْ

أخذ الشيطان يوسوس لهم ليأكلا من هذه الشجرة التي نهاهما الله عنها .

وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ

وما يزال الشيطان يوسوس لآدم وزوجته وهو يحلف لهما بالله أنه ناصح لهما ، مخلص معهما ، حتى خدعهما ، وقد يخدع المؤمن بالله .

فَدَلَنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَّةَ بَدَتْ لَحُمَاسَوْءَ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُورٌ مُهِينٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا

نجح الشيطان في إغراء آدم وزوجه حتى أكلا من هذه الشجرة المحرمة ، وبدت لهما سوءاتهما بعد الوقوع في هذه المعصية .

قَالَارَبَّنَاظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَتَغُفِرُ لَنَا وَرَّحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ لَن بدأ آدم في الأسف والندم ، واعترف بأنها ظلما أنفسهما ، وإن لم يصفح الله \_

سبحانه وتعالى عنها ويغفر لها فسيكونان من الخاسرين الهالكين هو وزوجه . «ويقول الضحاك بن مزاحم في قوله ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه » (١).

قَالَ الْهِيطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُرُونِ ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ عَنَ قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهَا تَعْمُونُونَ وَمِنْهَا تُغْرَجُونَ عَنْ

وقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى كذلك أن لهم في الأرض مستقرا ومتاعًا إلى حين \_أى إلى أن ينتهى أجلهم الذي قدر لهم في الدنيا بالموت ، وقيل : إلى قيام الساعة (٢).

يَنَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُولِيَاسَا يُؤرِي سَوْءَ تِنكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرً ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞

ألهم الله تعالى بني آدم أن يصنعوا لأنفسهم ثيابًا ، يسترون بها عوراتهم .

ثم يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ وقد اختلف المفسرون فى معناه . فمنهم من يقول : إنه هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة ، ويقول آخرون : هو الإيهان . ويقول ابن عباس : هو العمل الصالح . وعنه أيضًا : أنه السمت الحسن فى الوجه . . ومنهم من يقول : هو خشية الله . وكل هذه المعانى تصب فى معين واحد .

ينبَنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنهُمَا لِبَرِيتُهُمَا لِيُرِيتُهُمَا سَوْءَتِهِمَا أَلَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَوَقَيِدلُهُ مِنْ حَيْثُ لَافَرُونَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيتُهُمَا سَوْءَتِهِمَا أَلَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَوَقَيِدلُهُ مِنْ حَيْثُ لَافَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا السَّيَطِينَ أَوْلِيَاتُهُ لِلَايِنَ لَا يُوْمِنُونَ عَلَيْ

يحذر تعالى بنى آدم من إبليس وقبيله ، مبينا لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم عليه السلام فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم إلى دار التعب والعناء ، والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه . فيابنى آدم إن آمنتم بالله ورسوله فاحذروا وسوسة الشيطان ، إنه عدو لكم حاقد عليكم حتى قيام الساعة . وجل قول الحق سبحانه وتعالى ﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس لظالمين بدلا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢٠٦. (٢) انظر: القرطبي ١/ ٣٢١. (٣) الكهف: ٥٠.

وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاتُهِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ثَنْ

احتجوا على أن ما فعلوه ليس قبيحًا لأن آباءهم كانوا كذلك يفعلون ، فكيف تكون قبيحة وآباؤنا وأجدادنا يفعلونها ؟ هذا هو قولهم .

فقل لهم يا محمد إن الله لا يأمر إلا بالحق لأنه هو الحق . والحق هو طريق الله ، وطريق الله لا يتخلله باطل ، ولا يدعو إلا إلى صراط مستقيم ، فبعد ذلك تسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته !

قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَي فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّعَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ فَيَ

القسط هو العدل والحق . فالذين يقيمون العدل في الناس هم الذين يستطيعون أن يتجهوا بقلوبهم ووجوههم معا إلى الله تعالى ، وهم الذين يقدرون مكانة المسجد ، وقداسة مسئوليته ، وهم أصحاب القلوب الصادقة في محبتها لله ، وبذلك يلهمها الحق، وينطقها بها يرضيه ، سواء كانت في بيت الله تدعوه ، وتتضرع إليه ، أو في أي مكان آخر . وهي التي دائها تتصور وتتذكر رجعتها إلى الله بالعبادة ، أو عند نهاية هذه الحياة .

والإنسان بين فريقين : فريق هداه الله ، فهو صاحب الطاعة ، المستغرق فى توحيده لله ، وموعده الجنة . وفريق قد استغرقتهم الدنيا ، واستحوذ عليهم الشيطان ، فموعدهم النار .

أمر الله تعالى بثلاثة أشياء في هذه الآية . أولا : أمر بالقسط ، والقسط هنا هو العدل والاستقامة ، وما القسط إلا شهادة أن لا إله إلا الله . ثانيًا : أمر بالصلاة .

والأمر الثالث : وهو أن ندعوه مخلصين له الدين . والدعوة له \_ سبحانه وتعالى \_ و إليه هي جزء من أعمال الصلاة أيضا ، لأن الصلاة في معناها الأصلي الدعاء .

## ﴿ يَبَنِي ٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندُكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَالشَّرِفُواْ وَلَا نَسْرِفُواْ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٢٠٠

خطاب لكل العالمين ، يشمل كل مسجد للصلاة في أي بقعة من العالم .

ويقول ابن كثير (١): إن العرب رجالاً ونساء كانوا يطوفون بالبيت عراة ، الرجال بالنهار والنساء بالليل ، فأمرهم ـ سبحانه وتعالى ـ بالزينة ، والزينة هنا معناها اللباس، وهو ما يوارى السوأة .

وهكذا جاء الإسلام وحرم همجية الجاهليين ، وأقام حضارته بمساواة وعدل ، فحدد للمرأة لباسها ، وللرجل لباسه ، وأصبحت عورة المرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين، وعورة الرجل ما فوق الركبتين إلى ما فوق السرة ، وأباح الله \_ سبحانه وتعالى \_ كل أكل حلال ، وكل لباس حلال ، في حدود ما بُيِّن في كتابه وفي سنة رسوله \_ على التي هي شارحة للكتاب .

ويقول ابن عباس كما يذكر الإمام القرطبي في مسألته: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفًا أو مخيلة (٢).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنَتِ مِنَ ٱلرِّذْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْمَدِينَ عَامَنُوا فِي الْمَدِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَنْهُ

القاعدة: أن كل شيء حلال إلا ما حرم الله . فكل طيبات الله ـ سبحانه وتعالى علوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا . لكنها خالصة وخاصة بهم يوم القيامة ، لا يشاركهم فيها أحد من المشركين أو الكفار، لأن الجنة محرمة على الكافرين .

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ- سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَائَعْلَمُونَ عَنْ

أحل الله تعالى كل شيء ، ثم استثنى القليل القليل فحرمه . ومن أكبر ذلك الزنى ، والخمر ، والميسر ، والسرقة ، وأكل الخنزير ، والقتل بغير حق ، وعقوق الوالدين ، (۱۹۱ نظر ابن كثير : ۲۱۰/۲ .

والإفساد بين الناس ، والتكبر على أهل الصلاح ، وإيذاء الجار ، والتجسس عليه ، ولعب الميسر ، وأكل الربا إلخ ، وأن يبغى الإنسان على أخيه الإنسان ، بغير حق ، والشرك بالله أكبر الذنوب ، والمشرك بالله هالك لا محالة ، وأن يقول الإنسان ما لا يعلم، أو يظن بالله غير الحق ، والخروج على جماعة المسلمين . كل هذه فواحش وآثام حرمها الله ـ سبحانه وتعالى ـ على عباده المخلصين .

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ

وكما أن للأفراد آجالاً فلكل أمة من الأمم أجل . والأمة معناها الجيل أو القرن . ويطول أجل الأمم بالعدل ، ومخافة الله ، واتباع دينه، وتنفيذ شرعه . ويقصر بما اكتسبت من إثم وضلال .

وإذا انتهى الأجل لا يستأخرون ساعة عن أجلهم المحدود ولا يستقدمون كذلك.

يَبَنِيَ َءَادَمُ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْءَايَتِيْ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَتْوَزُنُونَ ۞

يأيها الناس ستأتيكم رسل وأنبياء يدعونكم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، وسيقصون عليكم الحرام والحلال بآيات منزلة عليهم من عندى فمن اتقانى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، أما من لا يتقى الله ولا يخافه فله جزاؤه. لذلك يقول الحق:

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكَكَبَرُوا عَنْهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمِّ فِيهَا خَلِدُونَ \$

هؤلاء المستكبرون عن عبادة الله\_سبحانه وتعالى والمكذبون بآياته ، ماكثون في جهنم مكثا مخلدا .

فَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاَيْنَتِهُ اَوْلَيْكَ بِنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكَنْكِ حَقَّةٍ إِذَا جَآءَ تَهُمْ وَسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالْوَّا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَقَّةً إِذَا جَآءَ تَهُمْ وَسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنِ مَا كُنْتُمْ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

ليس أظلم ولا أطغى من عبد يفترى على ربه وخالقه ورازقه الكذب . إن هؤلاء المكذبين بالرسل وبالكتب هم المكذبون بالله . أولئك سيحاسبون على ذلك من الله ، وإذا حضرهم الموت ، وجاءتهم رسل ربهم ليقبضوا أرواحهم قالوا لهم : فيم كنتم ؟ وأين الذين دعوتموهم من دون الله وهم خلق أمثالكم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا ؟ قالوا وهم في سكرات الموت ﴿ ضلوا عنا ﴾ ، أى ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم \_ كها يقول الإمام ابن كثير \_ وقد اعترفوا ساعتها وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .

قَالَ الْمُخُلُوا فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِ النَّارِكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَكَنَتْ أُخْلُهَا حَقَى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنُولاً و أَضَالُونَا فَعَا يَهِمْ عَذَا بَاضِعْفَا مِّنَ النَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَانْعَلَمُونَ ٢

يقول الله العزيز الحكيم لهؤلاء الذين كفروا به وبرسوله ، ولكل من عصاه وكفر بأوامره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى : ادخلوا أيها الكافرون في أمم ومع أمم سبقتكم قد ضلت ضلالكم ، وأشركت بالله كما أشركتم ، وأبت إلا أن تكفر بها أنزل الله على رسله . وعندما يجتمعون فيها تقول أخراهم لأولاهم - أى أخراهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم دخولاً وهم المتبوعون - الذين أضلوهم عن سواء السبيل مشيرين إليهم : ﴿ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ﴾ . أى ضعّف عليهم العقوبة لأنهم في الجرم أكبر منا ، ولأنهم هم الذين وجهونا إلى هذه الوجهة ، فعصيناك ، وخالفنا أمرك ،

ولكن الموقف لا ينتهى فى هذه الحال إذ يرد المتبوعون على الأتباع قائلين لهم : وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِلْخُرْسُهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْ نَا مِن فَضَلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَهُمْ لَا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَيْ

وكذبنا بك وبرسولك. فيقول الحق سبحانه وتعالى : لكل صنف منكم ضعف ولكن لا

يقولون لهم ما كان لكم علينا من فضل ، لقد ضللتم كما ضللنا ، فنحن وأنتم سواء. وهذه الحال نظير قوله تعالى كما أخبر الحق عنه في ساعة المحشر ﴿ولو ترى إذ

الظالمون موقوفون عند رجم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استخعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » (١) .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوابِ عَايَنِنا وَاسْتَكَبُرُوا عَنَهَا لَا لَفَنَّ مُكُمُ أَبَوَبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ حَقَّ يَلِحَ ٱلْحُمَرِمِينَ عَنَى لَمُحَمِّرِمِينَ عَلَى الْمُحَرِمِينَ عَنَى الْمُحَرِمِينَ عَنَى الْمُحَرِمِينَ عَلَى السَّمَا الْمُحَرِمِينَ عَلَى الْمُحَرِمِينَ عَلَى الْمُحَرِمِينَ عَلَى الْمُحَرِمِينَ عَلَى اللّهُ الْمُحَرِمِينَ عَلَى اللّهُ الْمُحَرِمِينَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إن الذين استمعوا لآيات الله فاستكبروا وتعالوا على سياعها ، وأبوا أن يعوا معانيها وأوامرها ، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السياء ، ولا لأرواحهم عند موتهم ، ولكن تساق إلى السعير وإلى النار ، لتسأل وتحاسب ، وتظل في العذاب ، والجنة محرمة عليهم .

ولنتصور هل من الممكن أن ينفذ الجمل من ثقب الإبرة ؟! هذا مستحيل . فكذلك دخولهم الجنة مستحيل . فإذا دخل الجمل من ثقب الإبرة ، دخل هؤلاء الجنة . كذلك يجزى الله ـ سبحانه وتعالى ـ المجرمين ، الذين أبوا أن يوحدوه ، ويصدقوا برسوله .

هؤلاء المكذبون ﴿ لهم من جهنم مهاد ﴾ أى : فُرُش . ﴿ ومن فوقهم غواش ﴾ أى اللحف . وكذلك يجزى الله الظالمين .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْمُنَا اللهُ وَنَ عَنْ اللهُ وَنَ كُنْ أَصْعَابُ ٱلْمُنَا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْمُنَا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْمُنَا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ اللهُ وَنَ كُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلَّا لَاللَّالِمُ اللَّاللّ

انتهى المشهد السابق برعبه وقسوته وضغطه على النفوس ، وجاءت تلك الآية تربط على القلوب الندية ، بتوحيدها لله ، وعملها للصالحات ، من توحيد لله ، وصلاة ، وكل سائر العبادات التى كلف بها الإنسان المسلم ، الذى أسلم وجهه لله ، ثم أطاع رسوله على الأوامر بنداوة نفس ، واطمئنان قلب . والله رحيم بعباده الذين أمنوا ، وصدقوا رسله . لا يكلف إلا على قدر طاقة الإنسان وبقدر ما يستطيع أن

<sup>(</sup>١)سبأ: ٣١.

يحتمل من التكاليف الشرعية ، من تبتل واستغراق في العبادات ، ليشعر الإنسان بمعية الله \_ سبحانه وتعالى \_ معه . وهؤلاء أصحاب المعية الإلهية هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون .

وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ جَحِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَثْهَاثُرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَالِهَ لَعَنْ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِالْحَيِّ وَنُودُوَّا أَن هَدَننَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِالْحَيِّ وَنُودُوَّا أَن يَلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْ تُسُوهَا بِمَا كُنتُ مَّعْمَلُونَ عَنْ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِالْحَيِّ وَنُودُوَّا أَن يَلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْ تُسُوهَا بِمَا كُنتُ مَّعْمَلُونَ عَنْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُونِهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ

نزع الله ما فى قلوب أهل الجنة بما كان يقع بين الخلق فى الدنيا ، من حقد أو حسد ، وأدخلوا الجنة تجرى من تحتها الأنهار. . ساعتها قال أصحاب الجنة : الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وقد أخذنا كل ما كنا نتمناه فى الدنيا ، ولم يكن عملنا فى الدنيا يجازيه ، ولكن فضل الله ـ سبحانه وتعالى ـ يؤتيه من يشاء ، وهو ذو الفضل العظيم . ويقولون ساعتها أيضا : الحمد لله الذى جعلنا وألهمنا الاستجابة لرسل ربنا لما جاءتنا ، ففزنا بذلك النعيم . وتحييهم الملائكة : ﴿ أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون ﴾ .

وَنَادَىٰ آصَحَابُ الْجُنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبِّنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُوَّذِنْ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ عَنْ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَغِرُونَ عَنْ

أهل الجنة في الجنة قد كشف عن عالمهم الحجاب، فشاهدوا أهل النار في عرصاتها، فقالوا لهم : إننا في نعيم مقيم من الله \_ سبحانه وتعالى \_ ، وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم فيها وعدتم به من الحق في عذاب مقيم ؟ فقالوا \_ أي أصحاب النار \_ مجيبين على سؤال أهل الجنة : نعم قد وجدنا ما لم نصدقه في الدنيا . وجدنا نارًا وعذابًا مقيها . فأذن مؤذن بينهم يعلن في أذانه : أن لعنة الله على الكافرين بها ظلموا .

هذه اللعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ، ويريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة لكى لا يتبعها أحد . وهؤلاء هم الكافرون بلقاء الله ، وبالآخرة ،

وبالبعث . جاحدون لكل ما أنزل الله على رسله بالحق .

وَبَيْنَهُمَاجِابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَى هُمُّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ لَرَيْدَ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ يَهِا لَيُعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَى هُمُّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَن سَلَمُ

هذا الحجاب الذى ضربه الله بين النار والجنة هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة ، وهو السور الذى ذكر فى موضع آخر من القرآن ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ (١) ﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ أى على أعراف السور ( وهى أعلى شىء فيه ) .

و يقول ابن كثير: «واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » (٢). أما قوله تعالى: ﴿ يعرفون كلا بسياهم ﴾ أى يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه، وأهل النار بسواد الوجوه.

### ا وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ يِلْقَاءَ أَصَحَدِ إِلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ عَلَيْ

إن أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل النار ويعرفونهم بسيهاهم - أى بسواد وجوههم - وسرعان ما يتعوذون بالله أن يجعلهم معهم ، ويرفعون أكفهم إلى الله قاتلين : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين .

وَنَادَىٰۤ أَصَّنَ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم فِسِيمَنِهُمْ قَالُوامَّ آغَفَىٰ عَنَكُمْ جَمَّ هُكُو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُورُونَ ﴿ آهَتُولُا ٓ اللَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً الدَّخُلُوا ٱلجُنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُو وَلَا آشُدُ تَعَرِّوُن ﴾

هذا تقريع أهل الأعراف لرجال من أئمة المشركين وقادتهم ، يعرفهم أهل الأعراف بسياهم ، ويقولون لهم ﴿ما أغنى عنكم جمعكم﴾ \_ أى كثرتكم \_ فلا تنفعكم هذه الكثرة ولا جموعكم التي كانت في الدنيا من عذاب الله ، بل تذوقون اليوم ما تذوقون من أشد أنواع النكال والعذاب . ثم يقولون لهم أيضا ﴿ أهؤلاء الذين أقسمتم ﴾ إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء في الدنيا أنه لا ينالهم الله في الآخرة برحمة .

<sup>(</sup>۱) الحديد: ۱۳. (۲) انظر تفسير ابن كثير: ۲/ ۲۱۲.

وفى هذا درس عظيم لمن يستهزئ بعباده ، ويستهزئ بالمؤمنين الضعفاء الفقراء ، وينظر إليهم نظرة حقد واستعلاء وتكبر . فعسى أن يكون هذا الفقير المؤمن المتواضع خيرًا عند الله من هذا المتعنت الغنى الكافر .

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآةِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوْ الْإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى الْكَفِرِينَ فَي الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَمِسُبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْكَ أَفَالَيْوْمَ نَنسَىنَهُ مَّرِحَمَا نَسُوا لِقَامَة يَوْمِهِمَ هَذَا وَمَاكَ انْوَائِنَا يَبْعَدُونَ فَي

ونادى أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو نعم الله التى أفاضها عليكم . فَأُجيبوا من أهل الجنة : أن الله حرمهما على الكافرين . فتستغرقهم النار في عرصاتهم ، لأنهم كانوا بأمر الله ونهيه كافرين

وفى الآية : دلالة على أن سقى الماء من أعظم القربات . وقد غفر الله ذنوب الذى سقى الكلب . فكيف بمن يسقى واحدًا من المؤمنين ، موحدًا بالله وأنجاه من عطشه؟

وفيها أن أصحاب النار يستذلون يوم القيامة عندما يرفض طلبهم بشربة الماء التى طلبوها من أهل الجنة ، لأن الله حرمهاعليهم ، فقد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وغرتهم الحياة الدنيا وزخرفها ، ونسوا أوامر الله فلم ينفذوها ، ولم ينتهوا عما نهوا عنه .

فاليوم يعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملتهم له فى الدنيا ، ينساهم كها نسوا لقاءه . وجل قوله \_ سبحانه وتعالى \_ ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى \* قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا \* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ (١)

وَلَقَدَّ جِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِهُ دَى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً مَيْوَمَ يَا أَوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَآءَتَ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ

<sup>(</sup>۱) آیات ۱۲۶: ۱۲۹ طه

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا آؤَنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ عَنْهُ

يخبر الله تعالى «عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم ، وبالكتاب الذى جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين . (١٠) . لقد أنزل \_ سبحانه وتعالى \_ القرآن العظيم ، وفصل فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا ، في كل عصور الدنيا حتى قيام الساعة

﴿ هل ينظرون إلا تسأويله ﴾ أى ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار «والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع ، فإن قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم له وإنكارهم ؟ قلنا : لعل فيهم أقوامًا تشككوا وتوقفوا ، فلهذا السبب انتظروه . وأيضا إنهم وإن كانوا جاحدين ، إلا أنهم بمنزلة المنتظرين من حيث إن تلك الأحوال تأتيهم لا محالة » (٢) .

أما قول ه تعالى : ﴿ يوم يأتى تأويله ﴾ يريد يوم القيامة . إن الكفار سيرون يوم القيامة عاقبة أمرهم ، وأنهم خسروا كل شيء بعدم تصديقهم لله لما بعث إليهم الرسل والأنبياء . ويوم القيامة يعلمون أن كل ما جاء من عند الله على أيدى الرسل ، وعلى لسان سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد علي كان هو الحق . ويقولون ياليتنا صدقنا برسل ربنا ، إنهم جاءوا بالحق وقد كنا ظالمين . وعندها لا ينفع الندم ، فيبتغون في هذه الساعات شفعاء يخلصونهم ويشفعون لهم عند ربهم مما هم فيه ، ولات حين مناص ، فإنهم ﴿ قد خسروا أنفسهم ﴾ بدخولهم النار ، وذهب عنهم ما كانوا يتخذونه من دون الله ، فلا يشفعون لهم ساعتها ولا ينصرونهم ، ولا يقدرون أن يشفعوا لهم .

إَنْ رَبَّكُمُ اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ أَيَّامِهِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِ يُعْشِى النِّيكَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ اِلْمَرْشِ يُعْشِى النَّهُ وَالنَّهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ اِلْمَرْشِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُوالِمُ وَاللّهُ وَالل

إن الله العزيز الحكيم خالق السموات والأرض ، وهو الحكيم الخبير، وهو الذى استوى على عرش قدرته وحكمه ، بعد أن سوى السموات والأرض في ستة أيام ، ويغشى الليل النهار - أى يجعله كالغشاء ـ أى يذهب ظلام الليل بضياء النهار ،

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر : ۲/ ۲۱۹ . (۲) انظر تفسیر الرازی : ۱۵ / ۹۰ .

وضياء النهار بظلام الليل ، وكل من الليل والنهار يطلب الآخر طلبًا حثيثا \_ أى سريعًا لا يتأخر عنه \_ كل منهما يطلب الآخر دائها من غير فتور . سبحانه له الخلق والأمر \_ أى له الملك والتصرف في خلقه كيف يشاء .

آدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَانُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّارَ مَمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهُ حَسِينِينَ ٢٠٠٠

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم ، فاشكروا ما أنعم الله به عليكم ابتداء من الوالدين ، ثم بالصحة والحياة والرزق ، عندما أصبحتم مسئولين عن أنفسكم . فرزقكم القدرة على العمل والكسب . فادعوه خلصين له الدين ، وثقوا فى أنكم إن أحسنتم فى عبوديتكم له ، أحسن إليكم بالتوفيق والسداد فى الأمر ، واحذروا أن تعتدوا على أمر من أوامره وعلى خلقه بغير حق ، إنه لا يجب المعتدين . وقوله تعالى : ﴿ تضرعًا ﴾ أى تذللاً واستكانة له سبحانه ﴿ وخفية ﴾ بهنوت قلب ، وخشوع واعتقاد بوحدانيته وربوبيته ، لا جهارا أو نفاقاً . ثم ينهى الله سبحانه وتعالى \_ عن الفساد فى الأرض ، والإفساد فيها ، طالبًا أن ندعوه خوفا من عذابه ، وطمعا فى ثوابه . لأن رحمته \_ سبحانه وتعالى \_ قريبة من المحسنين ، الذين يتبعون أوامره . وجل قوله : ﴿ ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ﴾ (١٠).

وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَقَىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا فَقَالَا سُقَنَكُ لِبَالَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِك خُوْجُهُ الْمُوقَىٰ لَعَلَكُمْ مَذَكُ لِبَكَ خُوْدِ اللَّهُ مَا لَكُولَ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُمُ مَذَكُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى الْحَمْقُ الْمُولَى اللَّهُ مَنْ اللّلَهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

سبحانه الله القادر وبقدرته ﴿ يرسل الرياح بشرًا ﴾ أى مبشرة للخلق بأن رحمة الله وفضله ستسوق الرياح بالأرزاق ، فتحمل المطر بإذن الله إلى الأرض الميتة ـ غير المنبتة ـ

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٦ .

فتنبت بقدرته \_ بأسباب يجريها على أيدى العباد ، من بذر الحب فى الأرض بعد حرثها وإصلاحها للزراعة وذلك الخير ، اجتباء وعطاء على صلاحهم ومعرفتهم ، أو ابتلاء ليكون عطاؤه فى الآخرة لمن شكر وأحسن فى تصريف النعم ويكون عقابه لمن أنكر المعروف الذى ساقه إليه الله ، فبدل أن يشكر النعمة عصى بها الله سبحانه وتعالى .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ يضرب مثلاً أنه كما يحيى هذه الأرض الميتة بالماء والخصب والنهاء ، كذلك يحيى الأجساد بعد أن تصبح رميهًا \_ ترابًا \_ يوم القيامة .

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغَرُّجُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَوَّالَّذِى خَبُثَ لَايَغْنُ إِلَّانَكِدَا كَالَكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿

إن البلد الطيب أى الأرض الطيبة \_ يخرج نباتها سريعًا حسنا مستساعًا .

إن الله سبحانه وتعالى ينمى زراعة هذه البلدة ، ويزيد صلاح أهلها ، فيجعلهم طيبين . ويصلح لهم أرض قريتهم ومزروعاتها ، فيجرى لها المطر ، ويثمر شجرها ، وينبت أرضها .

أما البلد الذي خبثت جماعته ، وضل أهله عند عبادة الله وتوحيده ، فهؤلاء يصبح ما تسوقه الأرض لهم من خير نقمة لا نعمة .

إن النعمة لا تتم إلا بطاعة الله ، والعبرة ليست بكثرة الكسب من الأرض ، أو بأعمال أخرى ، ولكنها بطاعة الله فى الكسب ، وفى إنفاقه ، وفى إدخاره . وكذلك ـ سبحانه وتعالى ـ يصرف الآيات لقوم يشكرون . فالشكر لله أصل كل نعمة .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ فَقَ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ فَى قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَهُ مَا لَا لَعْمَ اللَّهِ مَا لَا نَعْ المُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ عَنْ اللَّهُ مَا لَا نَعْ المُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ وَانْ مَا كُونُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا نَعْ المُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَانْ مَا لَا نَعْ المُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ اللّ

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة ومايتعلق بذلك ومايتصل به ، وفرغ منه ، تعود بنا السورة فى سياقها إلى القصص عن جماعة الأنبياء ، ابتداءً بنوح \_ عليه السلام \_ ، لأنه أول من أُرْسِلَ نبيًّا ورسولا بعد آدم عليه السلام .

فلما أرسل الله نوحًا عليه السلام قال لهم ﴿ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ فرد عليه الكبراء والسادة من قومه ، الذين يملكون زمام الأمور قائلين : ﴿ إنا لنراك في ضلالٍ مبين ﴾ ، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة هذه الأصنام ، التي وجدنا عليها أباءنا ، فرد عليهم قائلا : ﴿ يا قوم ليس بي ضلالة ﴾ ولست بمختل ﴿ ولكني رسول من رب العالمين ﴾ هداني ربي وما أنا بضال . وقد جئت ﴿أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ﴾ وأقول لكم ما لاتعلمون .

هكذا كان نوح مع قومه الذين كذبوه واتهموه بالضلال ، وأصروا على عدم تصديقه.

أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرُّمِن تَبِّكُرِعَلَى رَجُلِ مِنكُرْلِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَنَا لَكُ بِثَا يَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾

قال نوح لقومه: لا تعجبوا من هذا ، فإننى رجل منكم، وإرسال الله \_ سبحانه وتعالى \_ لرجل منكم وإحسان لكم ﴿ لينذركم ولتتقوا﴾ غضب الله ونقمته ﴿ ولعلكم ترحمون ﴾ . لكنهم تمادوا وكذبوا وخالفوا وعصوا. وما آمن معه منهم إلا قليل .

﴿ فأنجيناه ﴾ أى أنجيناه من الغرق هو والذين اتبعوه وركبوا معه السفينة فقط ﴿ وَأَغْرِقْنا ﴾ الباقين ﴿ الذين كذبوا بآياتنا ﴾ وعاندوه .

﴿ إنهم كانوا قوما عمين ﴾ لا يبصرون الحق ولايهتدون إليه .

وبذلك نقول إن أمة الإسلام من لدن آدم \_ عليه السلام \_ لم تتعدد، ولكنهم أمة واحدة ، عاشت فى حجر نوح بعد السفينة ، فجاء إبراهيم فنادى الشاردين ، فنجى الذين لبّوا وأسلموا من جديد وجوههم لله رب العالمين .

يقول ابن كثير: « وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة: أن العاقبة فيها للمتقين، والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق، ونجَّى نوحًا وأصحابه المؤمنين » (١).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير: ٢ / ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

و وَإِلَى عَادِ أَفَاهُمْ هُودًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ يِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُمُ اَفَلَا لَكُونَ وَ اللهَ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يقول تعالى وكها أرسلنا إلى قوم نوح نوحا ، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا . وعاد هي إحدى قبائل العرب موطنها بالأحقاف ، ما بين اليمن وحضرموت . وكان لهم أصنام يعبدونها . وكان هود نبى الله من أشرفهم نسبا ، وأعلاهم منزلة . يعرفونه كبيرا في قومه . إذ عرف بمكارم الأخلاق ، وجليل المحامد والخصال ، أرسله الله إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده ، وترك عبادة الأصنام ، فنادى فيهم ﴿ اعبدوا اللهما لكم من إله غيره ﴾ تعبدونه ﴿ أفلا تتقون ﴾ قالوا: ﴿ إنا لنراك في سفاهة ﴾ أى في ضلالة . فأجابهم في أدب الأنبياء ، وكهال المخبتين ﴿ ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول ﴾ مبعوث من رب العالمين ، رب كهل الخلق ، الذي بيده ملكوت السموات والأرض ، وهو الذي يرزقكم الفهم والعقل فأحسنوا النظر والفهم فيها أنتم عليه ، ولما أدعوكم له . ولكنهم لم يهتدوا ، وزادت مقاومتهم له \_ عليه السلام \_ وقال لهم : ﴿ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ﴾ أي أنه يقول لهم : لا تعجبوا أن الله جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ﴾ أي أنه يقول لهم : لا تعجبوا أن الله

بعث إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم عذابه ولقاءه ، بل احمدوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة : أن جعلكم من ذرية نوح . ﴿ وزادكم في الخلق بسطة ﴾ ـ أى زاد طول أجسامكم على نظرائكم من أبناء جنسكم ـ واذكروا يا قوم نعم الله الكثيرة ومننه عليكم لعلكم تفلحون .

لكنهم أعلنوا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام ، فقالوا له ﴿أَجْنَتْنَا لَنْعَبْدُ الله وحده ﴾ ؟ وكأنهم يقرون إقرارًا واضحًا ظاهرًا أن الله وحده لا يكفى لأن نعبده ، وأنه لابد أن يكون مع الله إله آخر ، ولابد أن نعبد ونشرك مع الله آلهة ألحة أخرى . فازدادوا إثما على إثم وقالوا : ﴿ فأتنا بِما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ .

وهنا أنذرهم هود وقال لهم: قد وقع عليكم غضب من ربكم العلى القدير الكبير، وسترون عاقبة الظالمين . والرجس معناه السخط والغضب ، فهأنتم أولاء أيها القوم تبادلوننى الحجة ، وتحاجوننى في هذه الأصنام ، التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ، وهي أحجار لا تضر ولا تنفع ﴿فانتظروا ﴾ عذاب الله ﴿ إني معكم من المنتظرين ﴾ تهديد من الله \_ سبحانه وتعالى \_ لهؤلاء القوم . لذلك يقول الحق : ﴿ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ﴾ .

والمتتبع لقصة هود فى القرآن الكريم وقومه يرى أن عذابهم كان الريح التى أرسلها الله عليهم ، وهى الريح العقيم ، التى وصفها الله فى القرآن بقوله (ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم (١).

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُۥ
قَدْ حَاءَ تَكُم بَيِنةُ مِّن رَبِّكُمْ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ عَابِةٌ فَذَرُوهَا
قَدْ حَاءَ تُكُلُ فِي أَرْضِ ٱللّهِ وَلاَتَمْسُوهَا بِسُوّءٍ فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهُ وَلاَتَمْسُوهَا بِسُوّءٍ فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهُ وَلاَنعُنُوا فِي اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ وَلِائعُتُوا فِي اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ وَلاَنعُتُوا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٤٢ .

اَسْتُضَعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا ثُرَسَلُ مِن رَبِّهِ قَالُوَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُقْمِنُونَ فَ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَحَبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِينَ اَسْتَحَبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِينَ اَسْتَحَبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِينَ اَسْتَحَبَرُواْ إِنَّا اللَّافَةَ وَعَنَوْاَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا مَامَنتُم بِهِ كَيْفِرُونَ ثَنَ فَعَقُرُوا النَّافَة وَعَنَوْاعَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَنصَدَلِحُ القِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَ فَا خَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ يَنصَدَلِحُ القِينَا بِمَا تَعِدُنَا فِي وَالْمِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ وَلَيْكُنَ لَا يَحْبُونَ النَّيْصِوِينَ فَيْ وَنَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يَحْبُونَ النَّيْصِوِينَ فَيْ

يخبر الحق \_ سبحانه وتعالى \_ أنه قد أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا ، فقال لهم مثل ما قال نوح وهود : ﴿ اعبدوا الله ﴾ ثم قال : وهذه آيات قد جاءتكم بينة من ربكم، أى حجة من الله عليكم ، لأنهم قد طلبوا منه علامة على أنه رسول من عند الله فطلبوا منه أن تخرج لهم من صخرة صاء يختارونها بأنفسهم ناقة . ظانين أنه لا يقدر على ذلك، ولا يستطيع تنفيذ ذلك . افتراء منهم وكذبا وإفكا وتعجبزا . فها كان من صالح إلا أنه أخذ عليهم المواثيق والعهود والشروط ، إذا جاءهم بهذه الناقة فهاذا يكون حالهم ؟ أيؤمنون بالله \_ سبحانه وتعالى \_ ويعبدونه وحده ؟ فأعطوه على ذلك العهود والمواثيق . وقام صالح \_ عليه السلام \_ ودعا ربه ، وتضرع إليه . فها كان إلا أن تحركت الصخرة ، ثم تمخضت عن ناقة يتحرك جنينها بين جنبيها . كها طلب القوم أن تكون ناقة عشراء . وخرجت الناقة ومعها ابنها أو وليدها بعد ما وضعته بينهم . وكانوا من بجاحتهم يشربون لبنها ، ويحتلبونها ، ويملئون أوعيتهم . فقال لهم صالح : هذه آية الله ﴿ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ﴾ . فلها اشتد تكذيبهم ، أرادوا أن يقتلوا هذه الناقة ، ليستأثروا بالماء الذي تشرب منه . واتفقوا على قتلها . فعقروا الناقة يقتلوا هذه الناقة ، ليستأثروا بالماء الذي تشرب منه . واتفقوا على قتلها . فعقروا الناقة وقتلوها .

فلما علم بذلك صالح \_ عليه السلام \_ ، جاء إليهم وبكى، ودعا عليهم ﴿ فَأَصِبِحُوا فِي دَارِهُم جَاتُمِينَ ﴾ أى صرعى لا أرواح فيهم . ولم يفلت منهم أحد صغيرا كان أو كبيرا. ذكرًا كان أو أنثى . ولم يبق منهم غير صالح ومن اتبعه رضوان الله عليهم .

ويقول القرطبى (1): « كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم؛ كما في قصة ثمود في سورة هود... فأخذتهم الصيحة». ﴿ فأصبحوا في دارهم ﴾ أى في بلادهم ﴿جاثمين﴾ أى لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم. وذلك من شدة الهول والعذاب. وأصل الجثوم هذا يكون للأرنب.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَالْحَالَ اللّهُ وَقَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

هذه هي القصة الرابعة التي تتكلم عن الأنبياء وفعل أقوامهم معهم.

يقول ابن كثير والقرطبى : إن لوطا هذا هو ابن أخى إبراهيم الخـليل ـ عليهما السلام ـ ، واسمه لوط بن هارون بن آزر .

ويذكر أنه آمن مع إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهاجر معه إلى الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.

ولكن سدوم كانت أمة باغية ، وهى أول من عزف عن شرع الله فى زواج الرجال والنساء ، وقد مارسوا فاحشة اللواط وهو إتيان الذكور دون الإناث. وذلك أمر مخالف لسنة العمران ، واستقامة البشرية . قال لهم نبيهم : ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ . الإسراف هنا بمعنى الجهل . لأنه استعمال للشيء فى غير مقصده ومحله .

ولكنهم لم يرتدعوا عن غيهم . بل ماكان جوابهم للوط إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم ، وقالوا : ﴿ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ وذلك عهد الظالمين دائماً ، يقولونه على سبيل السخرية بهم ، وبتطهرهم من الفواحش. وقد قدر الله للوط ومن اتبعه النجاة من غم المعصية . غير أن امرأته كانت من ثمود ، فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها، وكانت تتفق مع هؤلاء القوم الفاعلين للفاحشة بإشارات بينها وبينهم .

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٧/ ٢٤٢ .

فلما جاءهم العذاب أصابها ما أصابهم ، وبقيت معهم، وأمطر الله عليهم حجارة مسنونة ، هلاكًا لهم على فعلهم هذا . . ويقول الإمام القرطبي :

"سرى لوط بأهله كما وصف الله ﴿ بقطع من الليل ﴾ ، ثم أمر جبريل \_ عليه السلام \_ فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرت عليهم حجارة من سجيل» (١).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ، قَدْ جَآءَتُكُم بَكِينَةٌ مِن رَيِّكُمْ فَلَانْفَسِدُوا فِ الْآرَضِ وَالْمِيزَاتَ وَلَائِمَ حَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلانْفَسِدُوا فِ الْآرَضِ بَعْدَ إِصَلَيْحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينِ مَنْ وَلاَنْفَسِدُوا فِ الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَيْحِهَا ذَلِكُمْ عَنْ الْمَنْ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ وَلاَنْفَعُدُوا بِحَلُومِرَ لِوقِعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنسَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن وَلاَنْفَعُونَهُ عَدُوا بِحَلَيْ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنسَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن وَلَا فَقَدُوا بِحَدُونَ وَتَصُدُونَ عَنسَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن وَلَوْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي : ٧/ ٢٤٧ .

جَنْمِينَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فَنُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِلَقَدْ أَبَلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فَنُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِلَقَدْ أَبَلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ كَانُونُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُونِ مِنَ فَيْ وَمُركَفِرِينَ ﴾ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُ وَاللَّهُ فَوْمِكُفِرِينَ فَيْ

هذه هى القصة الخامسة فى سياق هذه السورة عن الأنبياء فيقول الحق : ﴿ وَإِلَى مدين أَخَاهِم شَعِيبًا ﴾ كما قال فى القصص الأربعة السابقة والتقدير \* وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعيبًا » . والأخوة هنا كما يقول الإمام الرازى : \*أخوة فى النسب ولم تكن أخوة فى الدين » .

ومدين اسم بلد وقطر، وقيل اسم قبيلة ، وقيل هم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام . . وشعيب كان واحدًا منهم ، يذكر المفسرون أنه ينتهى بنسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام . .

وكان يقال له خطيب الأنبياء لبلاغته ، وقوة بيانه ، وحسن رده على قومه الذين كانوا أهل كفر بالله ، وأهل بخس للمكيال والميزان . ﴿ بينة ﴾ أى بيان ، وهو مجىء شعيب بالرسالة . والواضح أن رسالة شعيب كانت رسالة جامعة . فكما تدعو إلى التوحيد ، تدعو كذلك إلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي .

ونأخذ من ذلك أن رسالة الأنبياء من لدن آدم كانت عقيدة وشريعة . غير أن اكتبال الشريعة كلية كان على يدى خاتم الرسل محمد بن عبد الله على الله على يدى خاتم الرسل محمد بن عبد الله على الميزان ولا تبخسوا الناس التشريع في الرسالات السابقة في قول شعيب فو فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس الشياء هم . ثم يدعوهم إلى عدم الفساد في الأرض بعد إصلاحها ، لأن الأنبياء الذين سبقوه قد أصلحوا ، ثم لما طال الأجل بعد موتهم عادت الناس إلى الإفساد في الأرض ، فأمرهم سيدنا شعيب عليه السلام - ألا يطففوا في المكيال والميزان ، أي ألا يحتالوا في المكيال منها .

وقوم شعيب كانوا مشهورين بهذه العادة الدنيئة .

والظاهر أن قوم شعيب كانوا يتعقبون المؤمنين ، وكانوا يصدون الناس عن الإيهان بالله ، وعما جاء به بالله ، ولا يريدون الإصلاح ، بل يصرون على هذا الصّد عن الإيهان بالله ، وعما جاء به شعيب عليه السلام من الخير والتوحيد .

إذْ يقول الحق لهم : ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط ﴾ حيث إنهم كانوا يوعدون من آمن بالله ورسوله بالعذاب والحرب بكل صراط أى بكل طريق - . وقد كشف الله - سبحانه

وتعالى ـ على لسان سيدنا شعيب أنهم يودون أن يكون الطريق إلى الله المؤدى إلى طاعته طريقًا أعوج ماثلاً ، فيقول تعالى لهم : لا تفعلوا ذلك أيها القوم ، خصوصًا أنكم كنتم مستضعفين في الأرض ، لقلة عددكم فكثركم الله ، وزاد من أعدادكم ، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك ، وإنظروا إلى حال الأمم السابقة عليكم الذين كانوا يفعلون فعلكم ، كيف كانت عاقبتهم ؟

ثم دعاهم إلى الالتجاء إلى الله وحكمه عندما قال لهم: إن كنتم قد اختلفتم على ، فهناك طائفة منكم آمنت بها أرسلت به، وطائفة أخرى لم تؤمن ، فاصبروا أى انتظروا حتى يفصل الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين ، والدمار على الكافرين .

فيا كان جواب المستكبرين عليه من قومه ، وزعياء الشرك ، ورءوس الضلال والكفر إلا أن قالوا : ﴿ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ﴾ أى من أرضنا التي نسكنها ، إن لم تعودوا في ملتنا \_ أى في ديننا \_ وما نحن عليه من اعتقاد . فقال شعيب لهم ﴿ أولو كنا كارهين ﴾ لهذا الاتباع ، وكارهين للدخول معكم في ملتكم ، أتجبروننا عليه؟ إننا إن فعلنا ذلك فإنها نفترى على الله ، نشرك به ، ونجعل له أندادًا ، ونكذب عليه . كل ذلك إن عدنا في ملتكم بعد أن وهبنا الله أعظم منحة في البشرية ، وهي الالتجاء إليه ، والعبودية له وحده . لا يحق لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . ﴿ وسع ربنا كل شيء علمًا ﴾ .

فاحكم يا رب بيننا وبين هؤلاء القوم ، واجعل النصر لنا عليهم . فأنت خير الحاكمن الفاتحين العادلين . وهذا الدعاء هو عين من عيون الحق . ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ أى خير الحاكمين ، فإنه العادل الذى لايجور أبدًا . لكن القوم أصروا على كفرهم وقالوا لبقية قومهم : ﴿ لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن السرون ﴾ وكذلك جثم الشيطان عليهم بظلمات كثيفة . فأخذتهم رجفة شديدة ، وأهلكهم الله برياح عاصفة ، فأصبحوا في ديارهم جاثمين على هيئة هياكل صهاء، عبرة لمن يأتى بعدهم . وكذلك يفعل الله بالظالمين .

وأصبحوا ﴿ كأن لم يغنوا فيها ﴾ أى كأن لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ، لما أصابتهم النقم والمصائب .

وتولى عنهم شعيب \_ أى تركهم ومعه جماعة المؤمنين \_ هو يقول : يا قوم ما لى ذنب

﴿ لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم﴾ ، ولذلك فإنى غير آسف عليكم .

وَمَآأَرْسَلْنَافِي قَرْيَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَخْرَعُونَ عُ

إن البأساء هي ما يصيب القوم من أمراض وأسقام . أما الضراء فهي ما يصيب القوم من فقر وعوز .

وما يفعل الله ذلك إلا اختبارًا منه سبحانه وتعالى لهذه الأمم التي يُرسل إليها الرسل . لعلهم يتضرعون ويخشعون ويبتهلون ولا ينسون الله .

ولما عرّفنا الله تعالى أحوال هؤلاء الأنبياء ، وأحوال ما جرى على أممهم ، كان من الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال ـ أى الخزى والدمار والهلكة ـ إلا فى زمن هؤلاء الأنبياء فقط .

فبين \_ في هذه الآية \_ أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم ، وبين العلة التي بها يفعل ذلك ﴿ لعلهم يضرعون ﴾(١). والتضرع هو الخضوع والانقياد لله ، سبحانه وتعالى.

مُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَأُلْسَرَّاءُ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةُ وَهُمَلايَشْعُرُهِنَ عِنْ

﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ ، أى حولنا الحال من شدة إلى رخاء ، ومن مرض إلى صحة ، ومن عسر إلى يسر، ومن فقر إلى غنى ، ليشكروا على ذلك ، ﴿حتى عفوا ﴾ أى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم (٢) ومع هذا لم يزدهم كل ذلك إلا طغيانا وكفرا ، ولم ينيبوا إلى الله سبحانه ويشكروه شأن من يؤمن بالله ، عز وجل .

فكان رد المولى سبحانه وتعالى عليهم أن أخذهم بالعقوبة بغتة على عدم استعداد منهم.

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَهُنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتْتِ مِّنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّ بُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ عَنْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى : ۱۵ / ۱۸۳ . (۲) انظر : تفسير ابن كثير : ۲ / ۲۳۳ .

ولو أن الخلق من أهل القرى والبلدان آمنوا بالله ، وأرجعوا كل فعل إليه ، وعرفوا أنه الخالق والرازق والمنعم والمتفضل ، وعبدوه وفق هذه المعرفة به سبحانه ، لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض ، أى لجعلنا أرزاقهم واسعة عريضة غير محدودة . فيصبحون في نعمة من الله وفضل . ولكن كها كذبوا رسل الله ، وكفروا بالله أخذناهم بها كانوا يكسبون ، من الإثم ، وتكذيب الرسل ، ومعصية الله ، سبحانه وتعالى .

ثم قال تعالى مخوفا ومحذراً من مخالفة أوامره :

## أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِكَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ٧

وأهل القرى، أى القرى الكافرة. وبأسنا، أى عذابنا. وبياتًا. أى ليلاً . . أوأمن الناس أن يأتيهم بأس الله وشدته وعذابه وهم فى قراهم نائمون ، أو لاهون فى غرورهم وانصرافهم عن أمر الله ورسله ؟!

## أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ عَ

أى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم العذاب بغتة في وقت الضحى حال شغلهم ولهوهم عن الله ؟ إن الله قادر أن يهلكهم في ذلك الوقت أيضًا ، بل وفي كل وقت وحين.

## أَفَأَمِنُوا مَحْكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ نَ

ومكر الله فى الآية ، أى بأسه وعذابه ونقمته وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم، ولهذا قال الحسن البصرى رحمه الله : «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف . والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن » (١).

إنهم إن كانوا قد أمنوا مكر الله فهم خاسرون ؛ لأن المؤمن لا ينسى الله أبدًا ، ولا ينسى نقمه وعذابه ، وأنه في كل الحالات مبتلى .

إننا لو نشاء . . ومشيئتنا هي الغالبة . . لأصبناهم بذنوبهم ، وأهلكناهم بكفرهم ، ونطبع على قلوبهم بالكفر والهلاك في عرصات جهنم، فيدخلون النار لا

<sup>(</sup>١) تفسيرابن كثير : ٢ / ٢٣٤ .

يسمعون إلا حثيثها ، ولا يشهدون إلا دخانها وظلمتها . إنهم كانوا كافرين أفلم يهتدوا إلى معرفة ذلك ؟!

تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَاكَذَ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَيْفِينَ فَيَ لَيْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَيْفِينَ فَيْ

لما قص الحق على نبيه محمد ﷺ تلك القصص تسلية له، وذكر أنه تعالى قد قدم لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وتسلياته عليهم. من أنبائها أى من أخبار أهلها حينها ﴿ جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ ، أى الحجج على صدقهم فيها أخبروهم به.

## وَمَاوَجَدْنَا لِأَحْتُرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ عَلَى

يقول ابن كثير « أى ما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من عهد ، ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين ، خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذى أخذ عليهم فى الأصلاب ، أنه ربهم ومليكهم ، وأنه لا إله إلا هو ، وأقروا بذلك ، وشهدوا على أنفسهم به ، وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم ، وعبدوا مع الله إلها غيره بلا دليل ولا حجة » (٢).

ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِتَايَنِتَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَظَلَمُواْ بِهَأَ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

يذكر الحق سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى عليه السلام بآيات من ربه ، ورغم كل ذلك ما كان من فرعون وقومه إلا أن كذبوا بالآيات الواضحة الظاهرة؛ وبدل أن يسلموا لموسى ويؤمنوا كفروا بالله ، وحاربوا موسى ، فنكل الله بهم ، ونجى موسى ومن ومعه .

 <sup>(</sup>۱) انظر تفسیر القرطبی: ۷/ ۲۰۰ . (۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۳۰ .

يقول الرازرى: « اعلم أن هذه هى القصة السادسة من القصص التى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة . وذكر فى هذه القصة من الشرح والتفصيل ما لم يذكر فى سائر القصص، لأن معجزات موسى كانت أقوى من سائر معجزات الأنبياء ، وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام » (١).

وقوله تعالى ﴿ فظلموا بِها ﴾ أي كفروا بها ولم يصدقوا .

وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ عَنْ حَقِيقً عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللّهِ إِلّا الْحَقَّ قَدْ حِثْ نُحَكُم بِيَنِنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةٍ يِلَ فَكَ قَلَ اللّهُ إِلَا الْحَقَّ قَدْ حِثْ نُحَكُم بِينِنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةٍ يِلَ فَلَ قَالَ إِن كُنتَ مِن الصّلافِينَ فَنَ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنّظِينَ فَنَ قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِ هِي ثُعْبَانُ مُّهِينٌ فَنَ قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِ هِي ثُعْبَانُ مُّهِينٌ فَنَ وَنَزَعَ بَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنّظِينَ فَنْ قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِ فَي مُعْمَدُ السَّخِرُ عَلِيمٌ فَنَ يُرِيدُ أَن يُحْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وَن فَي فَر مُولِكُ مِن فَوْمِ فَالْوَا أَرْسِلْ فِي الْمَدَ آمِنِ حَشِيرِينَ فَلْ يَأْلُونُ الْمَعْرَةُ فِرْعَوْنَ إِلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذه مناظرة رائعة أوردها الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بين موسى وفرعون ، مليئة بالحجج والبراهين الحسية والمعنوية ، التي تدحض حجج فرعون وسحرته .

إذ قال موسى لفرعون : ﴿ إنى رسول من رب العالمين ﴾ ورب العالمين هورب كل شيء ومليكه ، لا يقول إلا الحق، وأنا رسول من عند هذا الحق. فأنا لا أقول إلا الحق. لأن رسول الله دائما لا يقول إلا الحق. ﴿ حقيق علىّ ألا أقول على الله إلا الحق ﴾ .

و إنى قد جئتكم ببية \_ أى بحجج قاطعة \_ وهبنى الله إياها دليلا على صدقى فيها جئتكم به ، وأطلق معى بنى إسرائيل وخلّهم ليتخلصوا من قهرك وعذابك وطغيانك ،

<sup>(</sup>١) انظر الرازى : ١٤ / ١٨٩ .

ليتوبوا إلى ربهم ، ويرجعوا إلى عبادته وحده ، فإنهم من سلالة نبى كريم هو إسرائيل ، وهو : «يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » . فرفض فرعون طلبه وقال له : لست بمصدق لك ، وسوف لا أعطيك بنى إسرائيل ، وإن كانت معك حجج أو بينات أظهرها لنا ، وأرنا إياها إن كنت صادقًا فيها تزعم وتدعى . فألقى موسى عصاه آية ، وإذا بالعصا ﴿ ثعبان مبين ﴾ أى عظيم وواضح . ثم نزع موسى يده من جيبه ﴿ فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ شديدة البياض شديدة النور . يذكر القرطبي أن ابن عباس قال : كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السهاء والأرض .

وقيل كانت تخرج يده بيضاء كالثلج تلوح فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدنه (١). وهذا هو معنى قوله في آية أخرى ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ (٢)أى من غير مرض أو برص .

﴿ قال الملا من قوم فرعون ﴾ والملا : هم الجمهور والسادة وعلية القوم. قالوا : ﴿ إِن هذا ﴾ سحر وإن موسى ﴿ لساحر عليم ﴾ بالسحر ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم ﴾ بسحره.

فقال فرعون ردا عليهم ﴿ فهاذا تأمرون ﴾؟ أي أشيروا على .

﴿ قالوا أرجه ﴾ أى أخره أو احبسه ، وابعث في كل الأقاليم و ﴿ المدائن ﴾ التي هي كلها تحت ملكك وتصرفك ابعثهم ﴿ حاشرين ﴾ أى من يحشرون لك السحرة من جميع البلاد ويجمعونهم . وقد كان السحر في زمن فرعون غالبًا وكثيرًا .

وأقنعوا الجمهور والعامة أن موسى فعلا ساحر لا ينفع معه إلا السحر المبين . وجمعوا كبار السحرة المشهورين في السحر من جميع أطراف البلاد ، وحضروا بين يدى فرعون .

وقالوا له: ﴿ إِن لَنَا لَأَجُرًا إِن كَنَا نَحَنَ الْعَالِمِينَ ﴾ فأجابهم فرعون بقوله: نعم، وليس الأجر فقط ، ولكن ستكونون من المقربين إلى والمحظوظين برضاى ، وستغرقكم نعمى وعطاياى . وبعد ذلك تبدأ حلبة الصراع وتبدأ الجولة بين الحق والباطل في تلك الآيات الخالدة :

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي: ٧/ ٢٥٧.

قَالُواْ يَكُونَ عَنَ الْمُتَلِقِينَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ عَن الْمُتَلِقِينَ فَ قَالَ اَلْقُواْ فَلَمَّا اَلْقُواْ فَلَمَّا اَلْقُواْ فَلَمَّا الْمُتَلِقِينَ فَلَ قَالَ الْقُواْ فَلَمَّا الْفَوْا سَحَرُوا أَعَيْنِ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاهُ وبِسِحْ عَظِيمِ فَ الْفَوْا سَحَرُوا أَعَيْنَ النَّا اللَّهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ فَ فَوْقَعَ الْمُتَّا فَعُ وَالْفَا مِن اللَّهُ وَالْفَابُوا صَعْمِينَ فَلَ وَالْفَابُوا صَعْمِينَ فَلَ وَالْفَابُوا صَعْمِينَ فَلَ وَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَنَحِدِينَ فَ قَالُوا عَامَنَا بِرَبِ الْعَلَيْنِ فَلَى وَالْفَابُوا صَعْمِينَ فَلَا وَالْمَالَ وَالْمَالِكُ وَالْفَابُوا صَعْمِينَ فَلَا لَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا مَالِلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا مُعَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ ولَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ ولَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُ

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام ، حين تقدموا أمام الجمع الكبير من الناس بحضور فرعون وقالوا لموسى : يا موسى إما أن تبدأ بسحرك وإما أن نبدأ نحن . فقال لهم موسى : ألقوا أنتم ﴿ فلما ألقوا ﴾ ما بأيديهم من سحر ﴿ سحروا أعين الناس واسترهبوهم ﴾ «أى خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال » (١)، أدهش الجميع حتى ظنوا أنهم قد انتصروا على موسى ، أو كادوا ينتصرون .

وأوحى الله إلى موسى أن يلقى عصاه . فألقى موسى عصاه فإذا بها حية، أى تعبان، تسعى ، وتلقف أى تبتلع كل ماصنع السحرة .

وكان لذلك وقع كبير سرى فى نفوس السحرة ، وعلموا بأن هذه آية من الله وليست من صنع موسى . لأنهم سحرة ماهرون يعرفون السحر فلا يمكن أن يكون ما فعله موسى سحرا أبدا . فلابد أن يكون موسى نبيا موحى إليه من عند الله رب العالمين الذى بعثه رسولاً نبيًا أمينا على الحق .

وتغلب الحق على الباطل ، وانتصر موسى وسجد السحرة كلهم لله رب العالمين ، و﴿قالوا آمنا﴾ برب موسى وهارون رب العالمين وكفروا بفرعون ، وضربوا بزينته وملكه وطغيانه عرض الحائط .

وهنا وفي ثورة عارمة وطغيان بارز :

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا

 <sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۲۳۷.

مِنْهَا آهْلَهَ آفْسَوْفَ تَعَلَّمُونَ عَنْ لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَوْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فَلَ قَالُوَ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا مُنْا بِثَالِثَ مَسْلِمِينَ فَلَا الْمَا جَاءَ تُنَا أَدْفِعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوقَنَّا مُسْلِمِينَ فَلَا

يخبر تعالى عما توعد به فرعون السحرة عندما آمنوا . أنكر فرعون على السحرة الذين جمعهم من كل المدائن والأطراف ، أنهم سجدوا لله رب العالمين ، وآمنوا بموسى وبسحره ، ورماهم بالخداع والمكر والخيانة ، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ليخرجوا أهل هذه البلاد منها . ليستولوا عل مصر . وهددهم قائلا: ﴿فسوف تعلمون﴾ ما أنا فاعل بكم .

ثم فصل تهديده ، زيادة فى تخويفهم ، قائلا : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ﴾ أى سوف أقطع يدكم اليمنى ورجلكم اليسرى ، أو يدكم اليسرى ورجلكم اليمنى . ﴿ ثم لأصلبنكم أجمعين ﴾ على جذوع النخل . ويقول ابن كثير على لسان ابن عباس : وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف هو فرعون . لكن هؤلاء القوم كانوا مصممين على رجوعهم إلى الله ﴿ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ﴾ أى إننا قد تحققنا من رجوعنا إليه ، وإنك مها فعلت بنا من عذاب فهو أهون علينا من عذاب يوم القيامة .

ثم رفعوا أيديهم إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يلهمهم الصبر على دينه ، والثبات على الوحدانية والعقيدة الراسخة . لذلك يقول الحق في موضع آخر على لسان هؤلاء القوم : ﴿ فَاقْضَ مَا أَنْتَ قَاضَ إِنَا تَقْضَى هذه الحياة الدنيا \* إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى \* إنه من يأت ربه مجرما فإن لهم جهنم لا يموت فيها ولا يحيى \* ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ﴾ (١٠).

يقول ابن كثير: كانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة (٢).

وَقَالَ ٱلْمَكُأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَمَالُوا لِمُعَلَّكُ مَا الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَمَالُوا لَهَ مَا لَكُمُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الل

<sup>(</sup>۱) طه: ۷۲ ـ ۷۷ . (۲) تفسیر این کثیر: ۲ / ۲۳۸ .

مِنْ عِبَ ادِمِدْ وَٱلْمَعْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا قَالُ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي مَا حِثْتَنَا قَالُ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ الْمُنْ اللهُ الله

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه ، وما أضمروه لموسى وقومه من الأذى والبغضاء . ففى تحريض وتزلف ونفاق وتزيين للباطل ﴿ قال الملاً من قوم فرعون ﴾ له أتترك موسى ومن آمن به ليفسدوا في الأرض . . ؟

فأجابهم فرعون بأنه سيقتل قوم موسى ويذبِّح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، انتقامًا منهم ، وقهرًا لهم ، وسنكون دائهًا فوقهم قاهرين لهم .

ولكن موسى اتجه إلى قومه وقال لهم : ﴿ استعينوا بالله واصبروا ﴾ واعلموا أن ﴿ الله والكن موسى اتجه إلى قومه وقال لهم : ﴿ الله هو العدل ﴿ يورثها من يشاء من عباده ﴾ والأمر في ذلك له وحده ، وقد وعد أن يورثها لعباده الصالحين ﴿ والعاقبة ﴾ دائها بالنصر ﴿ للمتقين ﴾ من عباده . وقال قوم موسى له لقد ﴿ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا ﴾ .

قال موسى ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ ، وهذا تحضيض لهم على أن يعزموا على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم.

وَلَقَدَّ أَخَذُنَا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ حَكُرُونَ عَن فَإِذَا جَآءَ تَهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّةً وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ لَهُ يَظَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ وَٱلاَ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَذِينَ آحَةُ رَهُمْ لايعًلَمُونَ عَنَى

لقد أخذ الله آل فرعون بشدة ، وابتلاهم بسنى القحط بسبب قلة الزروع ونقص فى ثمرات الأرض ، ونقص فى المال . لعلهم يعتبرون ، ويتذكرون نعم الله التى لم يشكروها . ولكنهم كانوا لا يعتبرون . فإذا أحسن الله إليهم بالحسنات ﴿قالوا لنا هذه ولم يشكروا الله .

﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ يقولوا يا موسى لقد أوذينا بك وبمن معك ، تشاؤما به ، وتطيرا يحصيه المولى تعالى عليهم ، ولكنهم بجهلهم لا يعلمون الحق .

وَقَالُواْمَهُمَاتَأْلِنَابِهِ مِنْ اَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﷺ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اَيَنَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ تَهُ

وفى صلف وعتو وتمرد وعناد للحق و إصرار على الباطل ، قالوا لموسى ـ عليه السلام ـ لن نتبعك ، ولن نؤمن بك مهما فعلت ووعظت وذكرت .

فأرسل الله \_ سبحانه وتعالى \_ عليهم عذابه بأن ابتلاهم بالطوفان ليغرقهم ، والجراد يعذبهم بهجومه عليهم ، وبالقمل والضفادع .

وبعد ذلك أرسل الله عليهم الدم ، فسال النيل عليهم دما .

تلك آيات مفصلات أرسلها الله \_ سبحانه وتعالى \_ ، وأوردها لبنى اليهود الذين خالفوا موسى ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين .

وَلَمَّاوَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَنمُوسَى ادْعُ لَنَارَبَكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْرَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَّكَ بَنِي إِسْرَّهِ يلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْرَ إِلَى آجكلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ اللَّهُ فَانفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ فِي الْمِيرِ بِأَنْهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيلِنَ اللَّهُ وَأُورَ ثِنَا الْقَوْمَ اللِّينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْكِرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا الّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرَنَا مَاكانَ يَصِّنُعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَ انُوا يَعْرِشُونَ لَا

الرجز هنا هو اسم من أسهاء العذاب وهؤلاء القوم لما عتوا وتمردوا على موسى وعلى ربه، رغم ما جاءهم من ابتلاءات بالآيات التى ذكرت واحدة بعد الأخرى ، انتقم المولى عز وجل ـ منهم بإغراقهم فى اليم ، وهو البحر ، بسبب تكذيبهم بآيات الله ، ثم مكّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأورث قوم موسى الذين كانوا مستضعفين فى الأرض، وهم بنو إسرائيل ، أورثهم مشارق الأرص ومغاربها .

وحقا قوله تعالى : ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم المارثين \* ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾ (١).

وهكذا يفعل الله دائهًا بالظالمين مثل فعله بفرعون وقومه !

وَجَنُوزُنَابِبَنِى إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى فَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى ٱصْنَامِ لَهُمْ أَفَالُوا يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَنَهَا كَمَا لَهُمُ اللهُ أَقَ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ بَجَهَلُونَ عَلَى إِنَّ هَتَوُلاَءِ مُتَكَرُّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنْ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُو فَضَّلَكُمُ مَكِلُ أَعْلَكُمِينَ عَنْ

ونجّى الله موسى ومن معه من بنى إسرائيل من الغرق فى البحر ، فلما خرجوا من البحر وساروا فى الأرض اليابسة ، وجدوا قوما يعبدون الأصنام ، فقالوا لموسى : اجعل لنا أصناما نعبدها مثلهم . فقال لهم موسى : ﴿ إنكم قوم تجهلون ﴾ . إن الذين تريدون مثله باطل ، وهؤلاء القوم باطل ما هم فيه من عمل ، وباطل كل ما يعملون

وهكذا تنتكس بنو إسرائيل دائها ، وتهبط من علياء ما يدعوهم إليه موسى بطلبهم . ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه التى أسبغها عليهم . . من إنقاذهم من ذل فرعون وأسره ، وما كانوا فيه من الهوان والذلة ، والحال التى وصلوا إليها من السعادة والعزة وأنه فضلهم على العالمين . قائلا :

وَإِذْ أَنِيَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ الْبَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ فِي ذَالِكُم بَلَاّ يُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَنَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَكَةً وَأَتْمَنْهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَرْبِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَبِعْ سَإِيلَ اللَّهُ فَسِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

<sup>(</sup>١) القصص: ٥،٦.

قد وعد الله موسى بالمناجاة واللقاء على جبل الطور . فصام موسى ثلاثين يومًا شكرًا لله . فكلفه الله أن يتمها أربعين يوما .

ثم استخلف موسى على قومه أخاه هارون ، وذهب لميقات ربه \_ أى لموعد ربه المضروب \_ وقال لأخيه : اخلفنى فى قومى ، وأصلح بينهم ، ولا تتبع طريق المفسدين الضالين منهم .

وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ آرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَينِي فَلَمَّا جَكَلَى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلَنَك بَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى

وذهب موسى طاعة لربه إلى الميقات المحدد ، و إلى المكان الموعود بلقاء الله \_ سبحانه وتعالى \_ ، وكلمه الله العزيز الحكيم ، ولما سمع موسى ربه سأله أن ينظر إليه ، فقال : يا ﴿ رب أرنى أنظر إليك ﴾ .

فأجابه الله \_ سبحانه وتعالى \_ بقوله : ﴿ لَنْ تَرَانَى وَلَكُنْ ﴾ يا موسى ﴿ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ﴾ وظل على حاله ﴿ فسوف ترانى ﴾ . وتجلى نور الله على الجبل ، ولم يطق الجبل جلال التجلى ، فصار دكا ، أى ترابا . أما موسى فخر صعقا أى أغمى عليه ، وتاه عن نفسه ، ولكن الله برحمته أفاقه . فقال موسى : ﴿ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ بأنه لايراك أحد ، بل وبقدرتك وعفوك .

اصطفیتك \_ أى اخترتك على حلقى من الناس ، وجعلتك رسولاً لى إليهم تبلغهم رسالتى وكلامى \_ فخذ ما آمنتك عليه من الحق ، وبلغهم إياه ، وكن من عبادى الشاكرين ، أى على ذلك ، ولاتطلب مالا طاقة لك به .

وَكَتَبْنَا لَدُوفِ ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ عَلَ

كتب الله تعالى لموسى في هذه الألواح مواعظ وأحكاما، مفصلة مبينة للحلال والحرام.

فخذها يا موسى بعزم وقوة ، وإرادة على الطاعة، وأمر أهلك وقومك أن يعملوا بالأوامر، ويتركوا المعاصى ، وإن خالفتم: ﴿سأريكم دار الفاسقين ﴾ أي سأعاقبكم.

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةِ لَايُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَايَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّينَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ عَلَى وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيْجُرَوْنَ إِلَّا

سَاكَانُوا يَعْسَلُونَ 🏗

يخبر تعالى أنه سيصرف الذين يتكبرون على أمر الله وعلى رسل الله عن الاعتبار بآياته، وفهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته تعالى وشريعته وأحكامه . أي كما استكبروا بغير حق ، أذلهم الله بالجهل. وهم الذين يتكبرون في الأرض بغير حق ، وكلما رأوا آية لله ، دالة على وجوده أنكروها .

وعندما يدعون للحق يعرضون عنه ، ويتخذون سبيلا وطريقًا غير طريقه ، وذلك لأنهم كذبوا بآيات الله ، وأعرضوا عنها ، وكانوا من الغافلين عن أمر الله ونهيه . وهؤلاء ضاعت منهم الدنيا . وهم في الآخرة أيضًا خاسرون . لأنهم ظنوا أن متاع الدنيا هو الحياة . فخسروا دنياهم وآخرتهم .

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ ٱلْمَيْرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَاثُوا ظَلِلِمِينَ ٢

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه السامري لهم من حلى القبط ، إذ لما كان موسى في لقاء ربه وصى أخاه هارون بالقيام بأمر الأمة حتى يعود . ولكنَّ بني إسرائيل اتخذوا عجلاً جسدًا من ذهب قبط مصر

وعبدوه . لذلك ينكر الله عليهم جهلهم وضلالهم ، وذهولهم عن خالق السموات والأرض ، بقوله : ﴿ أَلُم يَرُوا أَنَه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾ ولا يرشدهم إلى خير ؟! ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ أى ندموا على مافعلوا ، لجثوا إلى الله عز وجل ، بعد عودة موسى من الميقات اعترافا منهم بذنبهم ، وإقرارًا بخطئهم الفادح ، وشركهم الصريح . ولذلك يقول الحق :

وَلِنَّاسُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ فَدْضَلُواْ قَالُواْ لَيِن لَمْ يَرْحَمَّنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

تعبيرا عن ندمهم وحسرتهم.

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَاقال بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِن ابَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْر رَبِّكُمُ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّإِنَّ ٱلْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا لَتُشْمِتَ فِي الْأَعْدَاةَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ الظّليلِمِينَ عَنَى قَالَ رَبِّ اعْفِر لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنت أَرْحَمُ النَّرِمِينَ

ولما رجع موسى من مناجاة ربه تعالى إلى قومه فى غضب شديد عليهم، قال لهم : بئس ما فعلتم من بعدى فى عبادة العجل. وألقى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال هارون : يا ابن أمى : إن القوم من بعدك عصونى ، ولم يطيعوا أمرى ، فلا تعاقبنى بفعلهم وتشمتهم بى . فقال موسى : رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا رحمتك وأنت خير الراحمين .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ خَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ اللَّهِ عَلَى الْحَيْوَةِ وَكَذَالِكَ خَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

يقرر تعالى غضبه على الذين اتخذوا العجل ، ويسجل عليهم الذل في الدينا والآخرة، وذلك جزاء المفترين والمفسدين في الأرض . وأما الذين تابوا وعادوا إلى الله

تائبين نادمين ، فإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ من بعد ذلك غفور رحيم .

وَلَمَّاسَكَتَ عَن تُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وعندما ذهب الغضب عن موسى وسكن ، أخذ الألواح التى ألقاها وقد نسخت فيها التوراة ، وهي كتاب الله إلى بنى إسرائيل، وفيها الهدى والحق الذى تسير به أمة بنى إسرائيل، إنْ أطاعوا موسى واهتدوا بهداه.

والله \_ سبحانه وتعالى \_ يقرر هنا أنها هدى ورحمة للذين هم لربهــم يرهبــون ، أى يخافون .

كان الله تعالى قد أمر موسى أن يختار من قومه سبعين رجلا ، وطاعة من موسى لربه اختارهم ، وذهب لمناجاة ربه وهم ينتظرون رجوعه إليهم . فلما عاد إليهم ، قالوا له أرنا الله بغير حائل بيننا وبينه . فأخذتهم الرجفة وكأنهم قد ماتوا . فاستعطف موسى ربه وقال له : ياربى لو كنت أهلكتهم من قبل أن آتيك بهم كان ذلك أرحم بى ، وأنت أعرف سبحانك بصلف بنى إسرائيل ، أو تهلكنا يا رب ﴿بها فعل السفهاء منا﴾ ؟ إنك أنت الفعال لما تريد . وقد ابتليتهم بها فعلوا ، ولكنهم سيدعون أننى الذى أمتهم ، وأنت سبحانك أعرف بهم منى ، فلا تؤاخذنى بفعل السفهاء منا .

إنها ﴿فتنتك يا رب ﴾ ، ﴿ تضل بها من تشاء وتهدى ﴾ بها ﴿من تشاء ﴾ ، وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا ، وأنت خير الغافرين . ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ﴾

إنا تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . ثم يقول تعالى : إننى أفعل ما أشاء ، وأحكم بها أشاء ، ولى التصرف والحكمة والعدل فى كل ذلك ، ورحمتى قد عمَّت وشملت كلَّ شىء . هذه الرحمة سيكتبها الله ـ سبحانه وتعالى ـ للذين يتقون ويخافون مقامه ، و يفعلون الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويؤتون الزكاة ، ويؤمنون بكل آية ينزلها الحق .

وهذه صفات أمة محمد عليه ، وأيضًا من صفات هؤلاء المتقين الذين تشملهم رحمة الله وعنايته :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَكِةِ وَاللَّهِ مِن المُنكَرِوكِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ المُنكَروكِ وَيُحِلُ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ المُنكَ حَوَيْكِ لَ لَهُدُ الطَّيِّبَتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلْلَ لَهُدُ الطَّيِبَتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلْلَ الْمَعْرُدِهُ وَالنَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ أَلْمُفْلِحُونَ عَنَى اللَّهُ وَالنَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي الْمَعْمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّورَ الَّذِي الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالنَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولِ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَلِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِولُولَ وَيَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِولِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْمِولِهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَا

يقول ابن كثير «وهذه صفة محمد على في كتب الأنبياء . بشروا أمهم ببعثه ، وأمروهم بمتابعته ، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم » (١). وهذا النبي موجود وصفه عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفه علماؤهم جيدا.

وهو يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم كل طيب ، ويحرم عليهم كل خبيث .

وكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع فى البدن والدين ، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار فى البدن والدين .

وهناك أشياء مستحدثة تعد من باب الخبائث . كجميع أنواع المخدرات والدخان مثل السجائر وغيرها من سائر الأنواع الحديثة . فهى بهذا النص حرام حرام حرام، لقوله ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ وقد أثبت العلماء المحدثون الذين، هم أدرى بمدى خبث هذه الأشياء ، أن هذه الأنواع كلها بها فيها الدخان والسجائر حرام ، لأنها

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٢٥١ .

خبيثة ، تضر بالجسم. والرسول ﷺ يقول : « لا ضرر ولا ضرار » (١٠).

كما يرفع عنهم الأغلال والقيود التي كانت مفروضة عليهم .

وذلك لأن الأمم التي سبقت عصر محمد على أمة على أمة محمد على أمة محمد على أمة محمد على أمورها .

يقول ابن كثير « ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واحف عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ » (٢).

وهكذا يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الذين يؤمنون بمحمد عَلَيْ ويساندونه ويعزرونه \_ أى يعظمونه ويوقرونه، ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أى القرآن والوحى، أنهم هم المفلحون في الدنيا والآخرة .

قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْلَّيِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّيِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْلَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِ ٱلْأُمِّيِ ٱللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِ ٱلْأُمِّي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاللَّهِ وَكَلْمَتُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

« هذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي » (٣).

أما الملائكة فقد علموا بذلك وصدقوه . فقل لهم يا محمد : إن الله هو الذى أرسلنى إليكم جميعا ، وهذا من شرفه وعظمته على أنه خاتم النبيين ، وأنه مبعوث إلى الناس كافة . والله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض ، واعلموا أنه لا إله إلا هو فاعبدوه ، وأنه يحيى ويميت ، ويبعث بعد الموت للحساب ، فآمنوا بالله ورسوله محمد حريبي النبى الأمى ـ الذى يصدق قوله عمله ، وهو يؤمن بها أنزل إليه من ربه، فاتبعوه ، أى اسلكوا طريقه واقتفوا أثره ، تكونوا على الحق والصراط المستقيم ، ولعلكم بذلك تهتدون إلى ما يجب الله ، فتكسبون رضاه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة فى سننه ـ كتاب الأحكام ، باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره عن عبادة بن الصامت ، وفى الزوائد : فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن اسحق بن الوليد ـ قال البخارى ـ لم يلق عبادة . الوليد ـ قال البخارى ـ لم يلق عبادة . كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من طرق أخرى عن ابن عباس ، ورمز السيوطى فى الجامع الصغير له بالصحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٢٥٤ . (٣) تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٥٤ .

وقد ورد فى حديث رسول الله عليه ما يثبت أنه رسول من رب العالمين إلى كل الناس «قال عليه أعطيت خسًا لم يعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجلعت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيها رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » (١).

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عليه أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » (٢).

## وَمِن قَوْ مِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَقِيِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللَّهِ

يقرر تعالى أن من اليهود جماعة كانوا يدعون للحق ، ويهتدون به قبل بعثة محمد على الله الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون (٣).

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا وَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى لُهُ قُومُهُ، النِ الْمُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى لُهُ قُومُهُ، النِ الْمَرِب يِعْصَاكَ الْحَجَرُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا أَقَدَعُم الْخَلَم وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ الْمَك كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَنَم وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَالُويَ عَلَيْهِمُ الْمَرى وَلَيكِن وَالسَّلُويَ فَي اللَّمُونَا وَلَكِن وَالسَّلُويَ فَكُولُونَا وَلَكِن فَي اللَّهُونَا وَلَكِن فَي الْمُونَا وَلَكِن فَي الْوَالْمُونَا وَلَكِن الْمُونَا وَلَكِن فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قسم الله \_ سبحانه وتعالى \_ بنى إسرائيل إلى اثنتى عشرة جماعة ، على عدد أبناء يعقوب ، لأنهم كانوا اثنى عشر ، وأصبح لكل جماعة من الاثنتى عشرة أسباط \_ أى

<sup>(</sup>١) رواه : البخاري في كتاب التيمم باب . قول الله تعالى افلم يجدوا ماء . . ؟

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا . . والخ . (٣) آل عمران : ١١٣ .

جماعات \_ كبيرهم أمير عليهم \_ أى أصبحوا اثنتى عشرة أمة . لها رئيس ومعاونون له، يقومون على أمر معايشهم ، وقطعناهم فى الآية \_ أى صيرناهم وجعلناهم قطعًا ، أى فرقا، وقد قالت هذه الجهاعات الاثنتا عشرة لموسى : نريد ماءً عذبًا نستقى منه ، ونسقى منه أنعامنا . فأمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ موسى قائلاً : اضرب يا موسى ذلك الحجر . فضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد هذه الجهاعات .

وجعل لكل عين من الاثنتى عشرة علامة لأصحابها . وأتم الله عليهم النعمة ، فظلل عليهم الغيام ، وأنزل عليهم المن والسلوى ، وقال لهم : كلوا من ذلك الرزق الطيب .

وبدل أن يشكروا لله نعمته ظلموا أنفسهم بمعصيتهم الله .

وَإِذْ قِيلَلَهُمُ اَسْكُنُوا هَلَاهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابِ شَجَكُ انْغَفِرْ لَكُمْ خَطِيتَ يَتِكُمْ سَنَالِيدُ اللّهُ عَلَيْ وَادْخُلُوا الْبَابِ شَجَكُ انْغَفِرْ لَكُمْ خَطِيتَ يَتِكُمُ سَنَالِيدُ اللّهُ اللّ

بعد أن أنعم الله ـ سبحانه وتعالى ـ على هؤلاء الأسباط بهذه النعم السالفة، يخبر الحق ـ سبحانه وتعالى ـ : أنهم لم يشكروا هذه النعمة ، فيذكر أنه إذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية ، وكلوا من خيراتها حيث شئتم ، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين منكم ، بدل فريق منهم ، وهم ظالمون لأنفسهم ، هذه الأقوال ، وفعلوا بعكسها ، فأرسل الله عليهم رجزًا من السهاء ـ أى عذابًا أليهًا ـ بسبب ظلمهم هذا . وقد تقدم تفسير هذه الآيات في سورة البقرة وإن اختلف موضوع السياق .

وَسَّعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَسَانُهُمْ عَنِ ٱلْتَيْهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

قوله تعالى وإسألهم عن القرية \_أى عن أهل القرية \_ لأنها كانت مستقرا لهم ، كقوله تعالى : ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ \_أى اسأل أهل القرية \_ والمعنى : أى يا محمد اسأل اليهود الذين هم جيران لك عن أخبار المتقدمين من أسلافهم . والسؤال هنا للتقرير والتوبيخ ، اسألهم عن أمر أهل القرية التي كانت بقرب البحر ، وحرم الله عليهم الصيد يوم السبت ، ولكنهم احتالوا وصنعوا آبارا في البحر إلا القليل ، ولما انتهى فيها الأسهاك الجمعة ، فلها جاء السبت لم توجد أسهاك في البحر إلا القليل ، ولما انتهى يوم السبت وجاء يوم الأحد أخذوا الأسهاك التي حبسوها في الأحواض ، احتيالاً على أمر الله ، ولكن الله رقيب عتيد ، ففاجأتهم نقمة الله \_ سبحانه وتعالى \_على فعلهم هذا ، واحتيالهم في مخالفة أوامر الله . وقوله تعالى ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم ، أي يصيدون الحيتان في يوم السبت وقد نهوا عن ذلك . أما قوله تعالى : ﴿ شرعًا ﴾ أي ظاهرة على ألماء كثيرة ، ويقال حيتان شرع أي رافعة رءوسها . يقول الإمام الرازي « وذلك يدل على أن من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا يقول الآخرة ، ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » (١)

وكانت هناك منهم جماعات صالحة ، تجنبت عملهم ، وحرمت ما حرم الله ، واعتزلتهم وما يفعلون . فوعظوهم ، وسألوهم عن سوء عملهم . فكانوا على حق ، لأن اعتزال المنكر لا يكفى من الصالحين ، فلابد من الجهاد بالكلمة وباليد ، وإن عجز الإنسان عن الجهاد باليد والمال ، اعتزل أهل الباطل . فالصمت وحده لا يكفى . لذلك كانت مسألة الذين اعتزلوا ونصحوا واجبة . وفي تلك الحالة ، يكون الاعتكاف عن أهل الباطل مع المقاطعة ، حتى يكون الإعلان عن أن هذا حق وهذا باطل . وقد وفينا هذا الموضوع حقه في سورة البقرة لمن شاء أن يرجع إليه .

فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ أَجَيَّنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ عَنْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى: ١٥ / ٣٧.

لما لم ينته المبطلون عن باطلهم أهلكهم الله، ونجا الذين كانوا صالحين منهم. سواء من اعتزلهم في صنعهم، وهم أعلى مقامًا وإيهانا، أو من سكت ولم يفعل ولم ينه، كما بينا.

وهكذا دائها ، فالحق \_ سبحانه وتعالى \_ مع عباده الذين يعيشون يقظة الطاعة ويجتنبون المعصية .

## فَلَمَّا عَتَوْاعَن مَّا نُهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْدِ فَ

أى لما تمادى هؤلاء المجرمون فى معصية الله سخط الله \_ سبحانه وتعالى \_ عليهم، وطردهم من رحمته ، ونزل بهم من مرتبة البشر إلى حضيض ما خلق ، فجعلهم قردة خاسئين ، أى ذليلين حقيرين مهانين .

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَنْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْهِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَّحِيثُ ﴿

أذن الله - سبحانه وتعالى - وأعلم أن يظل اليهود حتى يوم القيامة يسلط عليهم من يسومونهم سوء العذاب ، أى بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه ، واحتيالهم على المحارم ؛ فهم اليوم إن ظنوا أن لهم دولة لكنهم لن يطمئنوا إلى استقرار هذه الدولة ، لأنها لها أصحابًا سلبت منهم ، وهم لن يتركوا حقهم فى أرضهم . فسيظل اليهود فى رعب وقلق ، وستعود الأرض التى اغتصبوها من المسلمين إلى أصحابها ، ويعود اليهود إلى شتاتهم وضياعهم ، وذلك كائن إن شاء الله . إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وخالف شرعه ، و إنه لغفور رحيم ، أى لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس ، فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى مع العقوبة والرجاء .

وَقَطَّعْنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ الصَّلِاحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ مُّ وَبَلَكُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَبَكُونَكُمْ وَبَكُونَا فَعَلَامُ وَبَكُونَا فَهُمْ وَيَعْفُونَا فَعَلَامُ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ وَيَرْجِعُونَا فَهُمْ وَيَعْفُمُ وَاللَّهُمُ وَيَعْفُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَيَعْفُونَا فَاللَّهُمُ وَيَعْفُمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

﴿وقطعناهم في الأرض أمما ﴾ أي فرقناهم في البلاد طوائف وفرقا ، والمراد بهذا المعنى

هو تشتيت أمرهم، وعدم جمع كلمة لهم. ﴿ منهم الصالحون ﴾ المراد بهم المؤمنون بمحمد عليه السلام . . لأنه بمحمد عليه السلام . . لأنه كان فيهم أمة يهدون بالحق ، أى فيهم الصالح وغير ذلك . ومنهم قوم دون ذلك أى أقل من ذلك، وهذه مراتب قى كيفية تفريقهم فى البلاد ، وقد اختبرهم الحق \_ سبحانه وتعالى - بالحسنات وبالسيئات «أى بالرخاء وبالشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء» (١) لعلهم يرجعون .

فَخَلَفَمِنَ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌّ مِثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ ٱلْمَرُوّخَذَ عَلَيْهِم مِّيثَتُ ٱلْكِتَابِ أَن لَآيَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيدِّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ سَ

« فخلف من بعد الصالحين منهم - الذين تقدم ذكرهم - خلف " (٢) أى : أولاد . أما قوله تعالى : ﴿ ورثوا الكتاب ﴾ أى ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة . وهؤلاء الخلف جاءوا ﴿ يأخدون عرض هذا الأدنى ﴾ أى يبيعون الحق بالتافه من الدنيا ودناءتها ، ويستغنون بذلك عن نشر الحق وإقامته ، واتباع المعروف . وهذا تحقير لأمر الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات لأنها عرض زائل يأكل منها البر والفاجر . فهؤلاء الخلف يأخذون الأدنى من العمل ، ويقيمون دائم مع الباطل ، ويقولون في غطرسة الباطل : سيغفر لنا ، ويظلون يحاربون الحق ، وينسون أن الله - سبحانه وتعالى - أخذ الباطل : سيغفر لنا ، ويظلون يحاربون الحق ، وقد درسوا هذا الكتاب . ألم يعلموا أن العقلاء هم الذين ينظرون الدار الآخرة آتية ، وهي خير للذين يتقون ؟ ألم يعلموا أن العقلاء هم الذين ينظرون العاقبة؟ ولكن اليهود والعياذ بالله لا ينظرون إلا للدنيا ، فهي دارهم وستهلكهم بأعماهم .

ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه اللذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد على كا هو مكتوب فيه ، فقال تعالى :

## وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالْكِنَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ

وهذه الآية نظير قوله تعالى : ﴿ إِن اللَّهِن آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٦٠ . (٢) تفسير الرازى : ١٥ / ٤٣ .

من أحسن عملاً ﴾ (١). والذين يمسكون بالكتاب أى بالتوراة أى بالعمل بها . « فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير بفعل ذلك » (٢).

﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنَّوا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَالْذَكْرُوا مَافِيهِ لَعَلَكُمْ نِنَكُم بِقُوَّةٍ وَالْذَكْرُوا مَافِيهِ لَعَلَكُمْ نِنَقُونَ ﴾ وَأَذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَكُمْ نِنَقُونَ ﴾

و ﴿ نتقنا ﴾ معناه رفعنا ، وهذا عذاب الله لهذه الفئة . فكأنه ، أى الجبل ، لارتفاعه بدا كأنه سحابة تظلل فوق اليهود الذين راجعوا موسى بالباطل ، وأصبح الجبل فوق رءوسهم وكأنه سيقع عليهم . فقال لهم ربهم وهم فى ذلك الحرج ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ أى بجد ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ . ولكنهم بعد ما وعدوا بالاستقامة والتوبة نكثوا عهودهم ، وكانوا فى ضلالهم القديم .

وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَى شَهِدْ نَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا اغْفِلِينَ عَن أَوَنَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَا قُنَامِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنا بِمافعَلَ ٱلمُبْطِلُونَ عَنْ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ

بعد ذكر قصة موسى ـ عليه السلام ـ وقومه يخبر الحق أنه استخرج ذرية البشر من أصلابهم ـ شاهدين على أنفسهم أن الله \_ سبحانه وتعالى ـ هو ربهم ، وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له . وقال الملائكة : نحن شهدنا على ابن آدم وعلى بنى آدم كلهم حتى لا يقولوا يوم القيامة ـ بحجة واهية ـ ﴿ إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ .

وبذلك يخبرنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ أننا قد شهدنا على أنفسنا أن الله واحد لا شريك له ، وهو ربنا ، وشهدت علينا الملائكة ، لكى لا نقول يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، أو نتذرع بحجة أخرى واهية ونقول : إنها أشركنا لأن آباءنا كانوا مشركين ، فقلدناهم في ذلك الشرك .

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ الَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَمِنَ الْفَاوِينَ

<sup>(</sup>١) الكهف : ٣٠ . (٢) تفسير القرطبي : ٤/ ٣١٣ .

هو رجل أتاه الله العلم والمعرفة، ثم أغواه الشيطان عن علمه ومعرفته ، فضل السبيل، وانكفأ على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، وقد انسلخ بمن أنعم الله عليهم من علم ومعارف ، كما تنسلخ الحية من جلدها ، فقد استحوذ الشيطان عليه ، فتخلى عن هذه المهمة ، وتناسى هذه المسئولية ، وصار يضل الناس عن دين موسى ، فكان من الها لكين الحائرين البائرين .

ولعل العلماء يتعظون. فيتوبون عن مجاملة الحكام. إذْ إنه لو استمر في إخلاصه لله لرفعه تعالى إلى المنازل العالية.

لذلك يقول الحق\_سبحانه وتعالى\_:

وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَ أَرْكُهُ يَلْهَثُ أَنْكُ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ثَلْكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللّ

ولهذا فقد أورد ابن كثير أكثر من رواية في معجزة هذا الرجل وتقربه إلى الله وكيف انسلخ من رحمة الله (١).

وقوله: ﴿ وَلُو شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا ﴾ أى « لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها ، وأقبل على لذاتها ونعيمها ، وغرته كما غرت غيره من أولى البصائر والنهي (٢) » .

فمثل هذا الذى انسلخ من الإيهان ، ومن رحمة الله ، مثل الكلب سواء . فالكلب إن زجرته أو تركته فهو في الحالتين يلهث ، ويندلع لسانه على صدره ، فصار هذا الرجل مثل هذا الكلب في ضلاله واستمراره في هذا الكفر ، وهذا الضلال ، وهذا الانسلاخ ، لأنه لم ينتفع بالمدعوة إلى الإيهان وعدم الدعاء ، ولا انتفع بالموعظة ، ولا بترك هذه الموعظة .

وهكذا دائمًا حال الكافرين المنافقين الضالين الضعفاء ، الفارغة قلوبهم من الإيمان والهدى . فيجب أن يكون لعلمائنا في ذلك موعظة ، فيفارقوا مجاملة الحاكمين لأنها . مهلكة .

<sup>(</sup>١) لمزيد المعرفة انظر : تفسير ابن كثير : ٢/ ٢٦٥ . (٢) المرجع السابق .

إذْ إن كل من كذب بآيات الله ، أو أعرض عنها ، أو جامل فيها وبها حاكماً ظالماً ، فقد ساء مثلا ، وأصبح من الغاوين . فيأيها العلماء لا تبيعوا الآخرة بالدنيا ، وقولوا للحكام الظالمين ، الحاكمين بغير ما أنزل الله : توبوا إلى الله يتوب الله عليكم ، ويدخلكم مدخلاً كريماً ، ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم ، لذلك يختم الحق \_ سبحانه وتعالى \_ هذه الآية بهذا التذكير المفزع ﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ أى قل هذا القصص ، وهذه العبرة لعلماء بنى إسرائيل لعلهم يتفكرون في رحمة الله وعقابه .

## سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ

حقا فقد ساء مثلاً هذا الرجل ، وأصبح من الغاوين ، وكل من يتبعه في فعله هذا أو يقلده أو يضل بعد أن هداه الله .

## مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ تَدِئ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿

إن الهدى هدى الله ، فالله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ، ومن يأب أن يهتدى إلى دعوة الله في قرآنه وسنة نبيه فقد خسر خسرانًا مبينًا .

وَلَقَدَّ ذَرَأْنَالِجَهَنَّدَكَثِيرَامِّنَ آلِفِنِ وَأَلْإِنسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَآيَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعُيُنُ لَآيُنِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُّ مَاذَانٌ لَآيِسَمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِكَ كَأَلَانَعْكِ بَلَهُمُ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ الْعَنفِلُونَ نَهُ

ولقد ذرأنا \_ أى جعلنا من خلقنا خلقًا هم حطب جهنم \_ هيأناهم لها ، وجعلناهم يعملون بعمل أهل النار ، لأنه \_ سبحانه وتعالى \_ سبق فى علمه عندما أراد أن يخلقهم ما هم عاملون ، فكان هذا عنده فى الكتاب قبل خلقه السموات والأرض .

وقد ورد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله على مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء (١).

وفي الصحيحين ثم « يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه

<sup>(</sup>١) كتاب : القدر ، باب : حجاج آدم وموسى عليها السلام . .

وأجله وعمله وشقى أو سعيد» (١). فهؤلاء الذين جعلهم الله أهلاً للنار لم ينتفعوا بشيء من الجوارح التي خلقها الله لهم ، التي هي سبب للهداية فهم ومم بكم عمى فهم لا ير جعون (٢).

فهؤلاء لا يهتدون بنبى ، ولا يؤمنون بالبعث والنشور ، ولا يتدبرون القول ، فهم كالأنعام بهائم بشرية ، لا تفرق بين الحلال والحرام ، لا تعقل الدين ولا تصدق فى اتباع الأنبياء ، هم حطب جهنم وإن كانوا ملوكًا أو رؤساء ، فهم الظالمون لأنفسهم ، الكافرون بالله ، عليهم اللعنة ولهم سوء الدار .

وَيلَّهِ الْأَسَّمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِدِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي

إن أسماء الله الحسنى هى أجل الأسماء وأعظمها ،عالية فى معانيها ، جليلة فى مقاصدها.

أجملت أجمل معانى الوجود ، وفصلت مقاصد العزيز الحميد ، الله الواحد ، المحيد، الله العظيم المجيب القادر ، فادعوه بأسمائه . فعلى قدر إيمانكم به ، وتسليمكم له ، تكون الإجابة . وأسماؤه \_ سبحانه هى أجل وأحسن وأعظم الأسماء . من دعاه بها وهو صادق في عبوديته له استجاب الله له . .

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله عنه أنه قال : « ما أصاب أحدًا قط هَمٌّ ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيتى بيدك . ماض فى حكمك . عدل فى قضائك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أستأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ، ونور صدرى ، وجلاء حزنى ، وذهاب همى ، إلا أذهب الله حزنه وهمه ، وأبدل مكانه فرحا . فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها » (٣).

<sup>(</sup>١) البخارى . . كتاب : بدء الخلق ، باب : ذكر الملائكة . ومسلم . . كتاب القدر ، باب : كيفية الخلق الأدمى . إلخ . (٢) البقرة : ١٨ .

<sup>(</sup>٣)رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن مسعود .

أما قوله تعالى : ﴿ وَذِرُوا الذَّينَ يَلْحَدُونَ فَى أَسْهَاتُه ﴾ أى اتركوا وانصرفوا عن الذين يلحدون ويشركون فى أسهائه . لأنهم كانوا قد اشتقوا كلمة اللات من الله ، والعزى من العزيز ، فهم يشركون فى أسهائه ، وقد خسروا الدنيا ، وسيجزون فى الآخرة بعذاب أليم، ولن يجدوا لهم من النار مخرجا ، وهم الهالكون .

## وَمِتَنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يُهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِيعَدِلُونَ اللهِ

وعمن خلقنا أمة صدقوا في إيهانهم بالله ، وفي تصديقهم لمحمد على \_ ، فهم يهدون لدين الله على بصيرة بحسن اتباعهم لسيد الرسل ، وخاتم النبين محمد على \_ . وهم سواء في فهمهم وتنفيذهم لأوامر الكتاب ونواهيه ، وللسنة كذلك ، وقد حازوا رضوان الله ومغفرته ، فهم قائمون بالحق قولا وعملا، يقولونه ويدعون إليه ، ولا يكفون عنه ، ﴿ وبه يعدلون ﴾ أي يعملون ويقضون . وقال رسول الله \_ كله \_ : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة »(١).

## وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ إِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَ

أما الذين كذبوا محمدًا على المنتقد وحاربوا الحق الذي نزل عليه ، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ،أى نفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش والنعيم في الدنيا حتى يغتروا بها هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء ، وأنهم قد حازوا الدنيا كلها بحذافيرها . وجل قوله تعالى : ﴿ فلها نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بها أوبوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ (٢) . لأنهم عمى القلوب وهذا العمى في القلب قد ضلل الطريق أمامهم ، فأنكروا الحق وحاربوه ، وقاوموا الأنبياء والدعا المذكرين بالحق ، والداعين إلى الصراط المستقيم . وقال الله لرسوله على أو وأملى لهم النور كيدى متين ﴾ لمن عصانى ، وحاد عن طريق الحق، وحارب العدل والنور

<sup>(</sup>۱) رواه: البخارى كتاب الاعتصام، باب « قول النبى ﷺ : لا تزال طائفة . . إلخ ، ومسلم - واللفظ له ـ كتاب الإيمان باب « نزول عيسى ابن مريم . . . إلخ » . وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجة ، وكذا الإمام أحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٤٤ .

والعلم ، فلهم الويل بها كسبت أيديهم وبها كانوا به مفسدين ، ﴿ وَإَمْلَى هُم ﴾ أي أطول لهم ماهم فيه ، وأعطيهم وأمهلهم . إن كيدي أقوى وأشد .

## أُوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَابِصَاحِيهِم مِنجِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّانَدِيرٌ مُّبِينٌ عَلَا

إن محمدا صاحبهم الذي عاش بينهم ، والذي لقبوه بالصادق الأمين ، هو رسول من عند الله . ولما جاءته الرسالة ، ودعاهم لترك عبادة الأصنام ، والتخلص من الباطل ، قالوا عنه إنه مجنون . ولكن الله يدافع عنه ﴿ إن هو إلا نذير مبين ﴾ أي ظاهر يبين الحق، ويدعو للتخلص من الباطل ، ويدعو إلى صراط مستقيم .

لذلك ينبههم الحق \_ سبحانه وتعالى \_ لأن يجلسوا مع أنفسهم مثنى وفرادى أى مجتمعين ومتفرقين، ثم أن يتفكروا في هذا الذي جاءهم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا، فإنهم إن فعلوا ذلك دون تعصب أو عناد ، بان لهم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا.

أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللللَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

﴿ أَلَمْ ينظروا ﴾ ويفكروا ﴿ في ملكوت السموات والأرض ﴾ ؟ إنهم إن فعلوا ذلك ربها يؤمنون بالخالق \_ سبحانه وتعالى \_ ، المدبر لهذا الكون العظيم . أو لم يروا من يُحمل منهم إلى المقابر كل يوم ؟ وقد أخبرهم محمد بأنهم مسئولون . وبعد هذا البلاغ المبين ﴿ فبأى حديث بعده يؤمنون ﴾ ؟ فبأى تخويف وتحذير وترهيب يؤمنون به بعد ذلك ؟ إنهم حقا لفى ضلال قديم .

## مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَلَارُهُمْ فِي طُغَيْنِ مِ يَعْمَ هُونَ اللَّهُ

والله ـ سبحانه وتعالى ـ هو الهادى . ومن يضلله سبحانه فلا هادى له . بل يذرهم في طغيانهم يعمهون . سيظلون في كبر على الحق حتى تنتهى آجالهم . وعندها سيجدون أنفسهم في طغيانهم يعمهون في نار حامية ، لا تبقى منهم ولا تذر ، لواحة للبشر ، كلما هلكوا فيها يعودون ، ثم هم في العذاب مقيمون . وجل قوله تعالى:

﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ﴾ (١).

يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ آيَانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَرَقِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَ آ لِلَّهُ وَتُقَلَّتُ فِي السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو لِلَّابَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَعْلَمُونَ عَلَيْهُ اللَّهِ وَلَئِينَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهُ

ويسألونك يا محمد عن الساعة كأنك تعلم موعدها ، فقل لهم : إن علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والذي يبين تجليتها وإظهارها وحده هو الله . أما الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه فهم دائماً في اطمئنان لموعدها ، وإن لم يعلموها ، لأنهم يصدقون بها فقط . وقوله تعالى ﴿ ثقلت في السموات والأرض ﴾ أي أن علم موعدها ثقل على أهل السموات والأرض – ولا يمكن ثقل على أهل السموات والأرض – ولا يمكن أن يعلمها إلا الله : ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ﴾ (٢).

قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرَّتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞

قل لهم يا محمد: إنك لا تملك لنفسك إلا ما قدر الله لك نفعا وضرا ، وأنت بها شاء الله لك راض ومحتسب ذلك عند الله . وقل لهم كذلك: إنك لا تعلم الغيب ، لأن الغيب من شأن الله فلا ملك يعلمه ولا نبى ، فالخير يأتينى بعلم الله وأنا راض به . وإن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى - إلى محمد أن يفوض الأمور إليه ، وأن يخبر البشرية في قرآن يتلى أنه نفسه خاتم المرسلين ، وسيد المرسلين، والشفيع يوم القيامة لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا . وسبحان من لا تنفعه عبادة ، ولا تضره معصية . والنفع والضرر من الله . وفي بعض الحديث : «اعليم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفيوك إلا بشيء قد كتبه الله الله يضروك لم يضروك لم يضروك لم يضروك الم يصيبنا إلا ما

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١ . (٢) لقيان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي كتاب صفة القيامة ، وقال : حديث صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس .

كتب الله لنا هو مولانا . فقل يا محمد لو كنت أعلم أشياء عن الغيب لأكثرت من عمل الصالحات.

ولو كنت أعلم متى أموت أيضًا لأكثرت من عمل الصالحات.

﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعْشَلُهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّذَ مُكَا اللهُ مُكَا أَنْفُ مَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ مُركًا أَفِيماً وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُكَا أَوْلِهُمَا وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُكَا أَوْلِهُمَا وَاللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَمَا اللهُ مَمَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

هو الذى خلقكم بعظمته وقدرته المنزهة من نفس واحدة ، وهى آدم ـ عليه السلام ـ ، ثم خلق منها زوجها حواء ، وذلك ليسكن إليها ، وجل قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾(١).

وجل قوله أيضًا : ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ﴾ (٢). ﴿ فلم تغشاها ﴾ أى وطِئها وجامعها ، حملت بالجنين الأول . ومعنى ﴿خفيفًا ﴾ يقصد به أول الحمل ، الذي لا تجد المرأة له أى ألم ، إنها هي النطفة ثم المضغة . كما أخبرنا بها الحق في مواضع أخرى . فمرت حواء بأشهر الحمل التسعة لحين ميلاد ذلك الحمل ، ودعت الله هي وآدم يا رب إن أتيتنا ابنا صالحًا ذكرا كان أو أنثى لنكونن من الشاكرين لك فضلك علينا . ورزقت حواء بابن صالح، أي: سوى الخِلْقة .

ومن العجيب أن الله جعل بنى آدم ذرية سوية الخِلْقة، وهم يجعلون لله شركاء في الحَلْق .

والمقصود في الآية : جنس بني آدم ، أي المشركون من ذرية آدم ، ولذلك قال سبحانه : ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ ولم يقل «عما يشركان » .

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۳. (۲) النساء: ۱.

« هذه الآية من أقوى الدلائل على أن المقصود بقوله تعالى ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ هو الرد على عبدة الأوثان . . . والمقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للألوهية » (١).

ويقول ابن كثير: «هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع، ولا تبصر، ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك، ولا تسمع، ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم »(٢).

إن هذه الأصنام الذين تدعونها من دون الله عباد أمثالكم . وسميت الأوثان عبادًا: لأنها مملوكة لله مسخرة . وجل قوله : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (٣)، أى بحمد الله وهو الخالق . أتعبدون شيئًا مخلوقًا وتتركون الخالق ؟ وليس في الخلق من يستطيع أن ينصر أحدا بغير الله . حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها إلا بإذن الله القوى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الرازي : ١٥ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ٤٤ :

العزيز القادر ، الذي يملك كل شيء ، وهو الغني عن كل شيء . فها بال أصنام صهاء من أحجار جماد خلقها الله يعبدها البشر عبادة جاهلين ؟ إن هذه الأحجار والتهاثيل صنعتها يد بشر . فكيف بهذا البشر يعبدهابعد ما يسويها بيديه ؟ . إنه الجهل الأسود . إن هذه الأصنام لو دعيت إلى الهدى لا تجيب ، لأنها حجارة صهاء ، فكيف تعبدونها وهي لا تسمع ولا تتكلم ، ولا تفعل ، ويفعل بها ناحتها ما يشاء ، حسب قدرته العاجزة ؟ عجبًا أن تكون هذه الأحجار معبودة . وسواء عليها إن تدعوها أو لا تدعوها فهي حجارة كها ترونها ، يقول الحق لنبيه : قل لهم يا محمد ألهذه الأصنام أرجل يمشون بها ؟ أفلا تعقلون ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ أفلا تعتبرون ؟ . أم لهم أعين يبصرون بها ؟أفلا تبصرون ؟ . قبل لهم يا محمد : ﴿ قبل ادعوا شركاءكم ﴾ أي يبصرون بها ؟أفلا تبصرون ؟ . قبل لهم يا محمد : ﴿ قبل ادعوا شركاءكم ﴾ أي استنصروا بها على هل يستجيبون لكم ؟ . ﴿ إن وليي الله ﴾ أي الله حسبي وكافيني ، وعليه توكلي ، وإليه ألجأ وأنيب ، وهو وليي في الدنيا والآخرة ﴿ إني توكلت على الله وعليه توكلي ، وإليه ألجأ وأنيب ، وهو وليي في الدنيا والآخرة ﴿ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴾ (١) .

إن هذه الآلهة المزعومة التى تعبدونها من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا حتى نصر أنفسهم ، وإن دعوتموهم ليلاً ونهارًا فلا يسمعونكم ولا يرونكم، وتراها تنظر إليك ولكنها نظرات جماد غير عاقل . فكيف تُعبد من دون الله ؟ وحقا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور .!!

خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكُ مِنَ الْجَنِهِلِينَ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكُ مِنَ السَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ ا

يا محمد إنك عبد الله المختار المجتبى ، فليس لك إلا العفو طريقا ، والمعروف سبيلا. فطوبى لمن صار على هداك ، وامتثل خطاك . خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالمعروف والإحسان ، فهو طريقك . أما الجاهلون فهم زرع فى أرض سبخ ، فأصلح الأرض من تحتهم لعلهم يرون آيات الله وقدرته فى إحسانك إليهم فيهتدون ، والجهل مرض فارحم يا محمد مرضاهم بالمسح على قلوبهم بها أنزل الله إليك، فأنت رحمة للعالمين .

<sup>(</sup>۱) هود : ٥٦ .

وقد وردت أقوال عدة فى معنى ﴿ العفو ﴾ (١). « ويذكر القرطبى أيضا أنه لما نزل قوله تعالى ﴿ خذ العفو ﴾ قال عليه السلام -كيف يا رب والغضب » فنزلت : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾ أى عندما يوسوس عليك الشيطان الوحى والتنزيل ، فاستعذ بالله ، إن الله يسمع لك (٢).

وعندما تلجأ إلى الله يا محمد فأنت بعينه ، تحوطك رعايته وحفظه ، إنه سبحانه السميع العليم لكل خلقه .

إن الذين يخافون الله ويتبعونه بقلوب خاشعة مبصرة إذا مسهم الشيطان أى وسوس إلىهم وزين لهم ما بين أيديهم من زينة الحياة الدنيا ﴿ تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ .

وأسباب التذكر عند المؤمنين كثيرة ، الصلاة لله تذكر ، والحج لله تذكر ، والصوم لله تذكر ، دخر الله بالله تذكر .

والمتقون هم أهل الخوف من الله ، يتصورون على الدوام لقاءه وسؤال الملكين والوحدة في قبورهم ، وبذلك هم على حذر دائم من الشيطان . فإذا مسهم بوسوسته ، طغى نور الإيهان على وسوسة الشيطان فيطرد من مجالس الصالحين وخلواتهم بالله . وذلك من إنعام الله وفضله عليهم ، وبدل أن يغويهم فبإيهانهم يتذكرون .

﴿ فإذا هم مبصرون ﴾ إخبار من الله عن المتقين من عباده ، الذين أطاعوه فيها أمر، وتركوا ما نهى عنه الله \_ سبحانه وتعالى \_ أى إذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه .

أما المقصود من ﴿ وإخوانهم يمدونهم في الغي ﴾ الجن الذين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يسأمون عن ذلك ، بل يمدونهم بكل أسباب الغواية والضلال ، لأن الشياطين لا تضعف ولا تفتر ولا تمل من فعل المعاصى . وجل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُرسِلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) للتوسع ومزيد المعرفة انظر : تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرطبي : ٤ / ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) مريم : ٨٣ .

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةِ فَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا قُلَ إِنَّمَاۤ أَتَيِعُ مَايُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَبِيَ هَلذَا بَصَ إِرْمِن رَبِّحُمُّ وَهُدًى وَرَحْمُةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ عَنْ مَا يُوحَى

يقول الإمام الرازى (١): بين تعالى فى هذه الآية نوعا من أنواع الإغواء والإضلال، وهو أنهم كانوا يطلبون آيات معينة ، ومعجزات مخصوصة ، على سبيل التعنت كقوله : ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا ﴾ [ الإسراء : ٩٠]. ثم أعاد أنه عليه \_الصلاة والسلام \_ما كان يأتيهم، فعند ذلك قالوا ﴿ لولا اجتبيتها ﴾ والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها، وجئت بها من عند نفسك ، لأنهم كانوا يقولون ﴿ ما هذا إلا إقك مفترى ﴾ (١).

وإن لم تأتهم يا محمد بمعجزة سخروا منك ، وتهكموا بك، وقالوا لو اشتريتها - أى أنك تختلق لنا من عندك أقوالا وأفعالا - وصاروا يتهكمون ويسخرون من الحق الذى أنزل على محمد . وكلما زود الله نبيه بالآيات والمعجزات لم يزدادوا إلا بغيا وطغيانا على الحق . والرسول حق ، وما ينزل الله عليه هو الحق . ولكن الكافرين لا يعقلون ، وهم في صمم دائم عن الحق . والرسول في نور ربه منصرف عنهم وعن ضلالهم ، يقول الحق : ﴿ وهو يهدى السبيل ﴾ .

اعلموا أيها الناس أنها ﴿ بصائر ﴾ أى حقائق من ربكم ، ﴿ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَنَ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَيِّحُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجُدُونَ اللهِ

خطاب للمؤمنين، يأمرهم المولى فيه أن يتدبروا القرآن عند سهاعه، ولن يكون ذلك إلا بالتدبر والسهاع والتفكر في المعنى وحسن الإنصات. يقول الحق: ﴿لعلكم ترحمون﴾ يقرن الله سبحانه وتعالى الرحمة مع سهاع القرآن، والإنصات له، والتدبر فيه، وإن

<sup>(</sup>١) الفخر الرازى : ١٠٦ / ١٥٠ . (٢) سبأ : ٤٣ .

رحمة الله قريب للمحسنين ، الذين يستمعون للحق وبه يعملون ، لأن كفار قريش كانوا يتعمدون التشويش على قارثى القرآن ، فكانوا يقولون ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ . وإملا نفسك يا محمد أنت والمؤمنون بذكر الله ، وأشبعوا قلوبكم وجوارحكم وكل حواسكم ونبضاتكم بذكر الله . ﴿ تضرعا وخيفة ﴾ تضرعا إلى الله في دعائه ، وتذللا بين يديه في انكسار لذاته ، وفي إعظام لذاته ، وفي انكسار بين يديه للنفس والقلب والجوارح ، واستغراق مع الله في خضوع ، وامتثال لكل أمر منه افعله بقلبك ، بسرك وبعلنك ، وبحبك وصدقك في عبوديتك له ، إنه هو الله الذي يجب أن نضع إليه ونخاف منه .

أما قوله تعالى ﴿ودون الجهر ﴾ أى دون الرفع في القول أى أسمع نفسك فقط . كها قال الله \_ سبحانه وتعالى \_ في موضع آخر ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ أى بين الجهر والسر . ويقول الإمام القرطبي في ذلك : « ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر عنوع» . . والغدو والآصال مصدران ، الغدو جمع غدوة وهو النهار . أما الآصال فهى وقت الأصيل \_ أى العشيات ودخول الليل \_ أى كن في صورة العاقل العابد الذي يذوب قلبه تحرقا وشوقا إلى الله ، في كل وقت ، وفي كل حين ، صباحا ومساء . واحذر الغفلة عن الله ، أو عن أمره ، فهى القاتلة . عش يقظا في حضرته ، وأبعد نفسك عن الجهال ، واستر عن الجهال حالك ، فالحسد للمتقين الله أقوى من الحسد للمالكين الدنيا . فامتلاك الدنيا سهل ، أما الآخرة وامتلاكها إنها بحب من الله لعباده ، وحب من العباد لربهم ، وهذا مقام دونه الأرواح والأموال والأولاد والأزواج ، ودونه الدنيا كلها . إنه مقام كريم عند رب كريم . إنها الدنيا متاع ، أما الآخرة فهى دار القرار . فاحذر أيها العبد المسكين الفقير إلى الله ، وإن امتلكت الدنيا كلها ، أن تغفل عنه سبحانه . فه أشقاهم إن ملكوها وهم عن الحق غافلون .

اعلم أيها العبد المؤمن أن الملائكة في ملكوت ربهم الأعلى في سمواته وأرضه يسبحون ربهم بالليل والنهار في كل آن وله يسجدون .

وأما أبناء آدم فهم على أمر ونهى حتى نفخة الصور ، نعم هم فى جهاد على إبليس، فطوبى لمن غلب الشيطان فأطاع ربه \_ سبحانه وتعالى \_ ، حتى قبضت روحه . وهو يقول بطاعة ممتدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، محمد عبده ورسوله ، فيبعث مع

الساجدين والشهداء ، ويحشر مع النبين والصديقين ، لأنه عاش محبا عاشقا لذات الله ، فيصحو بذكره ، وينام بذكره ، ويتوب إليه في كل وقت وفي كل حين ، وإن غفل عنه وسها سجد معتذرا راجيا من الله المحسن المتفضل حسن الوقوف ، وحسن الركوع ، وحسن السجود ، وحسن النجاة ، والتبتل والخضوع والانكسار لرب كريم حليم غفور تواب ، يمحو الذنوب بدمعات حب فيه . سبحانه . وباستغفار قلب ساجد أغرقته دموعه شوقا للقاء الحق ساجدًا عابدا مستغفرا عن لحظات غفلها وعاشها مع زوج أو ولد أو مال يجمعه . فيا غفار الذنوب توبتي بين يديك ، وغفلتي في سجودي وصحوي ونومي بين يديك . لا أدعو أحدا سواك ، ولا أرجو ربا إلا أنت . يا غفار يا رحمن يارحيم . .



# يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْفِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم ثُؤْمِنِينَ \$

السائلون هم أصحاب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من المقاتلين معه فى غزوة بدر . والأنفال : هى ما غنمه المقاتلون المسلمون من أعدائهم الكفار . والتساؤل : هل من غنم من الكفار غنيمة تكون له \_ أى من نصيبه \_ أو يُجمع كل ما غُنم بعد الحرب فينضم إلى الغنائم وتوزع على أصحاب الأنصبة بالتسوية ؟

كان ذلك الحديث يدور بين المؤمنين المقاتلين وبين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأنزل الله سبحانه ﴿الأنفال لله والرسول ﴾ . ولما أصبحت كذلك قرر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يقسمها على المسلمين المقاتلين ، وهي غير الغنائم التي لرسول الله حُمسُها . وإذا حضرت المؤمنات القتال فلهنَّ نصيبهنَّ .

ثم يقول الحق ﴿ فاتقوا الله ﴾ أى خافوا الله. ومن مقومات ذلك الخوف أن تصلحوا ذات بينكم . يقول ابن كثير: «أى اتقوا الله فى أموركم ، وأصلحوا فيها بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا ، فها آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ أى فى القسمة بينكم على ما أراده الله ، فإنه إنها يقسمه كها أمره الله من العدل والإنصاف » (١).

إن قضية إصلاح ذات البين تحتاج إلى وقفات كثيرة من البشر ، حيث إنها : مناط الود ، وعناق المرحمة ، وانتشار الإسلام .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٨٥.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ. وَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُمُ لَكُونَ \$ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيَمّارَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ \$ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَويدُ وَيَهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ فَي اللَّهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ فَي اللَّهُ وَمُغْفِرَةً وَرَزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمُغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمُغْفِرَةً وَاللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَاللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّاللَّالَا الللّهُ وَاللَّهُ وَا

هؤلاء هم عباد الله ، الذين ترتعد أبدانهم رعدة تتخلل القلوب عند سماعهم ذكر الله فتخيفهم ، وتذكرهم بأمر الله ونهيه .

عن ابن عباس : «المنافقون لا يدخل قلوبَهم شيءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا يؤدون زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى بأنهم ليسوا بمؤمنين » (١).

ولكن المؤمنين فى أكثر أوقاتهم إذا استمعوا لآيات الله تتلى عليهم وقع فى قلوبهم خوف تخللته رعدة حانية تذكرهم بالله وجنته وناره ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهاناً \_ أى تصديقاً \_ وفى هذا دلاله على أن الإيهان قابل للنقص أو الزيادة . هؤلاء المؤمنون يجدون حلاوة الصلة بالله ، وجلال الحضور بين يديه ، فتهون الدنيا فى قلوبهم ، فيتوكلون على الله فى ثقة وحب . هؤلاء هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ، ومنازل فى الجنة يرتقون فيها ، ويتمتعون بمختلف نعمها .

وكثيرًا ما نجد القرآن يصف هؤلاء المؤمنين بالخوف والوجل لقوة إيهانهم ، ومراعاتهم لرب العزة . من ذلك قوله ﴿ وبشر المخبتين \* الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ (٢) وقوله : ﴿ الله نزل أحسَن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٨٥ . (٢) الحج : ٣٥، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٢٣ . (٤) المائدة : ٨٣ .

## كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن كَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ

والمعنى امض لأمرك فى الغنائم ونفّل من شئت وإن كرهوا ، لأن بعض الصحابة قال لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين جعل لكل من أتى بأسير شيئًا قال : يبقى أكثر الناس بغير شيء .

أى : نفل من شئت من الغنائم وإن كرهوا ذلك ، كما أخرجك ربك من مكة وهم كارهون لترك أموالهم وديارهم (١).

حيث إن الأمر: عبادة وطاعة.

## يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ \$

هم ﴿ يَجَادَلُونِكُ ﴾ يا محمد ﴿ في الحق ﴾ أى القتال . لأنهم يعلمون جيدًا أنك لاتأمر بباطل ، ولا بإذن نفسك ، وهذا هو معنى ﴿ بعد ما تبين ﴾ . وقيل إن معناها : «بعد ما تبين لهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة » (٢) . فهم يكرهون تنفيذ أمرك ، ويكرهون لقاء العدو ، وكأن الموت جُسد أمامهم فيرونه رأى العين ، أو أنهم يعلمون ذلك .

وَإِذَّ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِ فَنَيْنِ أَنَّهَ الكُمُّ وَقُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ \$ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَهُبُطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْكَرِهُ اللَّهُ عَرِمُونَ \$

وهذا إنكار من الله على هذا الفريق الذى يكره لقاء العدو . ومن مظاهر كرههم لقاء العدو، أنهم يودون أن يقابلوا الطائفة التى ليس لها قوة أو عتاد أو سلاح، وهى غير ذات الشوكة . وهذا جبن فى حد ذاته ، لكن الله ، يريد أن يظهر الإسلام ويعليه على

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٦٧، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي جـ٧/ ص ٣٦٩ .

سائر الأديان ، كما قال ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ (١). ﴿ بكلماته ﴾ أى بأمره . ويريد الحق أن يستأصل فئة الكفر من الدنيا ، ﴿ ليحق الحق ﴾ أى الإسلام ، ويعدم الكفر، حتى ولو كره ذلك المجرمون .

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَرِيدُ عَلَيْهُ ﴾ ومن عِندِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَرِيدُ عَرِيدً ﴾

الاستغاثة هي طلب العون والنصر.

روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله عليه وسلم ـ إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلثاثة وتسِعة عشر رجلاً ، فاستقبل نبى الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه « اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم آت ما وعدتنى . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض » . فهازال يهتف بربه ، مادًا يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله تعالى : ﴿ إذ تستغيثون ربكم . . . ﴾ فأمده الله بالملائكة (٢) .

ثم التقى الفريقان ، المؤمنون والكافرون ، ونصر الله المؤمنين ، وقتل يومئذ سبعون من المشركين ، وأُسر كذلك سبعون ، واستشهد من المسلمين ثلاثة عشر مسلما . والحمد لله فقتلاهم في النار ، أما شهداؤنا ففي جنات ونَهَر ، بين فراديس الجنان ، وفي خدمتهم الحور العين والولدان المخلدون . وقوله تعالى : ﴿ مردفين ﴾ أي تابعين لاحقين معاونين معينين .

وما جعل الله بعث الملائكة و إعلامَه إياكم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم (٣) . ومع

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب : « الجهاد والسير » باب : « الإمداد بالملائكة » .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ ٢ / ص ٢٩٠ .

ذلك نبَّه الحق سبحانه وتعالى على أن النصر من عنده هو لا من الملائكة ، « فلولا نصر الله لله التُفع بكثرة العدد بالملائكة . والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة»(١).

إِذْ يُعَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ع وَيُذَهِبَ عَنكُرُوخِزُ الشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّت بِهِ الْأَقْدَامَ لَهُ إِذَ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيْعِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا الَّذِينَ الْمَثُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَةً، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِلَى اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَى ذَلِكُمْ مَنَاقُوا اللَّهِ وَرَسُولَةً، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَإِلَى اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَى ذَلِكُمْ مَنَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ،

في هذه الآيات : يذكرهم الله تعالى بها أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانًا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم » (٢).

وعن على \_ رضى الله عنه \_ قال : « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح » (٣).

فيأهل الإيهان والتسليم: ألم تنظروا إلى ما أنعم الله به عليكم إذ أصابكم بالنعاس ليلة اللقاء أمناً منه وتطميناً لقلوبكم وأنزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.

ثم يأمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا على الحق لينتصروا على أعداء الله ، فتكون لهم الكرامة عند الله والفوز برضوانه تعالى . وهو من عنده سيلقى فى قلوب الأعداء الرعب والفزع الشديد ، فلا يجدون لهم من ملجأ إلا أن يتخبطوا فى خبل هزيمتهم ، فاضربوا أيها المسلمون كل بنان \_ أى أطرافهم \_ واقطعوها وافلقوا رءوسهم ، لأنهم تركوا

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ٧/ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ ٢/ ص ٢٩١ . (٣) المرجع السابق .

أوامر الله ، وخالفوا الرسول ، وتركوا الشرع ، وجعلوا أنفسهم فى جانب المعصية والكفر، والرسول فى جانب الله والإيهان به والدعوة له ، وذلك جزاء المفسدين ، المحاربين لله ورسوله، فليس لهم إلا خزى فى الدنيا وعذاب فى الآخرة .

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَجِّفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ فَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرُهُ إِلَّامُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ فَيَ

يأيها المؤمنون بمحمد وما أنزل عليه من الحق ، تحصنوا بالله عندما تجدون الذين كفروا قد تجمعوا وتحزبوا ليكونوا عليكم يدًا واحدة . واعلموا أن النصر من عند الله ، فلا بسبب كثرتهم ينتصرون ، ولا بسبب قلتكم تنهزمون ، ولكن الله ينصر الذين آمنوا بإيمانهم ، ويهزم الكافرين بكبرهم على الله ، وحربهم له سبحانه وتعالى ، ومخالفتهم للرسول ولجهاعة المؤمنين . ﴿ فلا تولوهم الأدبار ﴾ أى لا تفروا من أمامهم معطين لهم ظهوركم ، بل استقبلوهم بشجاعة وثبات ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . فالنصر بكم ، ولكن يلزمه الجهاد والثبات والعمل المستمر الدءوب ، ويكون ذلك لوجه الله ، لا لدنيا يصيبها ، ولا لمجد ينتظره ، ولكن المقصد هو الله . وإياكم أن تولوهم الأدبار، والفرار .

وقوله ﴿ إلا متحرفًا لقتال ﴾ أى « يفر بين يدى قرنه ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله ، فلا بأس عليه » (١) . أما قوله ﴿ أو متحيزًا إلى فئة ﴾ فهو ضمن استثناء الآية للذين نهوا عن أن يفروا من أمام العدو ، فيخرج من هذا الحكم هاتان الفئتان ﴿ إلا متحرفًا لقتال ﴾ و ﴿ متحيزًا إلى فئة ﴾ ، أى فرّ من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين ، يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك » (٢).

ومن يفعل \_ من غير هاتين الفئتين \_ غير ذلك ، أى يفرّ من أمام العدو ﴿ فقد باء بغضب من الله ﴾ ، أى استحق غضب الله وسخطه ، ومقامه جهنم وبئس المصير .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير جـ ٢/ ص٢٩٣ . (٢) المرجع السابق .

فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيُسَبِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءً حَسَنًا إِنَ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَنفِرِينَ ﴾

اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال ، وأن النصر به والهزيمة به .

وروى أن أصحاب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل : قتلت كذا . فعلت كذا . فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك ، فنزلت الآية إعلامًا بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء ، وأن العبد إنها يشارك بتكسبه وقصده (١).

فالأصل فى الفعل لله سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه يبتلى المؤمنين أو يختبرهم ، ثم ينظر برحمته أيّ العباد يخشاه ويحذر غضبه ، والسعادة والرضا لمن يخشاه . والله سبحانه وتعالى يلقى فى قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا . والكيد فى الآية يعنى المكر.

يقول الله تعالى مخاطبًا الكفار: إن تستفتحوا أو تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح ، ولكنه للمسلمين عليكم . وقد ظهر وانكشف لكم الحق ، وإن تنتهوا - أى عن الكفر - فهو خير لكم ، وإن تعودوا إلى مثل هذه الأقوال ، ومحاربة محمد وقتاله ، نعد مرة أخرى إلى نصر المؤمنين ، ولن تعنى عنكم فئتكم الكثيرة . لكن ما هي أقوالهم التي كانوا يستفتحون بها أى يطلبون بها الفتح ؟ قالوا : اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه . وقال النضر بن الحارث : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ وهو ممن قتل ببدر .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي جـ٧/ ص ٣٨٤ .

كل هذا إذا كان الخطاب للكافرين فى الآية . أما إذا كان الخطاب للمؤمنين ، فيكون التأويل كما يلى : إن تستنصروا وتطلبوا النصر والفتح فقد جاءكم الفتح والنصر ، «وإن تنهوا أى عن مثل مافعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى فهو خير لكم ، وإن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم » (١).

## يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ 🚓

نداء من الله للمؤمنين بأن يطيعوا الله والرسول ، ففى ذلك سعادتهم ونجاحهم وتوفيقهم للخير والفلاح والفوز على من يعاديهم من الكفار والمنافقين ﴿ ولا تولّوا ﴾ أى ولا تعرضوا . وقال عنه ولم يقل عنها لأن طاعة الرسول هى من طاعة الله ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٢) . فاحذروا أن تتؤلوا عن رسولكم وأنتم تسمعون نداءه .

وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلشَّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ عِندَاللَّهِ ٱلشَّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

أى لا تكونوا مثل المنافقين واليهود والمشركين الذين سمعوا فأعرضوا وضلوا ، فخسروا الدنيا والآخرة . فإنهم يظهرون السياع والاستجابة ولكنهم عند التنفيذ كفروا، وشبههم الله بالأنعام لأنهم صم عن سياع الحق بكم عن الفهم ﴿ أُولئك كالأنعام بلهم أضل ﴾ من الأنعام ، لأن الدواب على الأقل مخلوقة لله مطيعة له فيها خلقها له .

## وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا تَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

لقد سبق في علم الله الأزلى أنه لو أسمعهم وفتح قلوبهم للفهم والوعى والبصيرة ، للنظر والتأمل ؛ ما حصل منهم ـ رغم ذلك ـ خير ، لأنه ليس فيهم خير يرجى نفعه .

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْدُونَ عَلَى الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعْشُرُونَ عَلَى الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعْشُرُونَ عَلَى الْمُرَاءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعْشُرُونَ عَلَى الْمُرَاءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ فَعْشُرُونَ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ٧/ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٠.

هذا خطاب للمؤمنين المصدقين وتكليف لهم بأن يجيبوا لما يصلحهم . أما قوله ويحول بين المرء وقلبه ﴾ أى فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه ، ولا يكفر أيضًا إلا بإذنه ومشيئته ، فيحول الله أى يمنع بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان .

عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال : كان النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ يكثر أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » . قال فقلنا يا رسول الله : آمنا بك وبها جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء (١).

وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوَ الْبَ ٱللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ عُ

« يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة \_ أى اختبارًا ومحنة \_ يعم بها المسىءَ وغيرَه . لايخصُّ بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب بل يعمها » .

وعن ابن عباس « أمر الله المؤمنين ألا يُقرُّوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب » (٢).

وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَد كُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ \$

نزلت هذه الآية فى المهاجرين \_ كها يذكر المفسرون \_ تصف حالهم قبل الهجرة ، حيث كانوا: قليلين فكثرهم ، ومستضعفين فقواهم ، وقوّى شوكتهم ، وفقراء فرزقهم الطيبات .

وكانوا عرضة للخطف من قبل المشركين والمجوس ، فآواهم الله إلى نعمة الإسلام والإيهان وهكذا . . جعلهم الله ملوكًا في الأرض بدخولهم هذا الدين .

<sup>(</sup> ١ ) رواه : الترمذي ، كتاب القدر ، باب ما جاء أن القلوب . . إلخ ، قال أبو عيسى : وفي الباب : عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة ، وهذا حديث حسن .

ثم قال : وحديث أبي سفيان عن أنس " أي المذكور " أصح .

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر ابن کثیر جـ ۲ / ص ۲۹۸ .

## يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَننَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ عَيْ

وخيانة الله والرسول تكون بمعصية الله ومخالفة رسوله . وإذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم .

## وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آَمُولُكُمُ مَ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَتَ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ

واعلموا أيها المسلمون أن المال فتنة \_ أى اختبار \_ والولد فتنة ، والزوج فتنة ، كل ذلك أعطاكموه الله سبحانه وتعالى ليعلم أتشكرونه عليه وتطيعونه فيه ، أم تتلهون به فيشغلكم عن الله وذكره ، واتباع أوامره . وجل قوله ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ (١) \_ وجل قوله : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم ﴾ (١) \_ أيها المسلمون اعلموا أن ثواب الله هو الباقى ، وعطاءه هو المستمر ، وهما خير لكم من عرض الدنيا الزائل ، حتى ولو كانت أولادًا أو أموالاً .

كما ثبت فى الصحيح أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » (٣).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُوْرَوَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ \$

إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، فخافوا حساب الله وعقابة ، فاجتنبوا ما يغضبه ، وفعلوا ما يرضيه حسب أوامره ونواهيه ، وأقاموا الصلاة ، وأخرجوا الزكاة ، واعتكفوا عن الحرام ، واستظلوا بالحلال ، فاستغرقتهم محبة الله ، واتخذوا من سنة رسول الله مدرسة تعدهم لفهم كتاب الله فهم يؤهلهم ليكونوا عباد الله الصالحين ، وقيادات الإسلام المصلحين ، ليعيدوا دولته ، ويؤسسوا أمته على كتاب الله .

<sup>(</sup>١) المنافقون : ٩ . (٢) التغابن : ١٤ .

<sup>(</sup> ٣) رواه : البخاري ، واللفظ له ، كتاب الإيهان باب « حب الرسول من الإيهان».

ورواه : مسلم والنسائي وابن ماجة والدارمي ، عن أنس .

أين عزة الإسلام فينا إن لم يكن هؤلاء الرجال ؟ أين دولته ؟ أين حكمه ؟ أين خلافته الرشيدة ؟ ومتى يجعل الله لنا فرقانًا \_ أى نجاةً \_ لنعلم الحق من الباطل ، فنستقيم على الحق ، ونهجر الباطل ، فتعود لنا ريادة العالم من جديد ؟

إن الكفار في مكة لما أجمعوا على قتل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وذلك في دار الندوة ، أخبر الله رسولَه عن طريق جبريل \_ عليه السلام \_ بأنهم سيجتمعون على قتله ، وبلَّغَه أمرَ الله له بالهجرة . وقصة الهجرة معروفة في السيرة (١) من خروجه ليلاً وبقاء سيدنا على \_ رضى الله عنه \_ نائباً في فراش سيدنا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ . ومعنى ﴿ ليثبتوك ﴾ : ليحبسوك . أما المكر من الله فهو معناه جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون .

وَإِذَا لَتَلَى عَلَيْهِ مُ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَيَعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدُ أَإِنْ هَنَا

إخبار عن كفار قريش الذين كانوا يزعمون قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، حتى إن القرآن تحداهم فى ذلك ولو بإتيانهم آية واحدة ولكنهم عجزوا . ويذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث الذى كان يخرج إلى الحيرة فى تجارة ، فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر وزعم أنه يستطيع أن يأتى بأخبار مثل الأخبار التى يوردها رسول الله عليه وسلم خصوصًا الماضية منها .

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْسَنَاحِجَارَةً مِن السَّمَاءِ أَوِاتُقِنابِعَذَابِ أَلِيعِ عَنْ

في كبر وتبجح يخاطبون الحق \_ سبحانه وتعالى \_ اللهم إن كان هذا القرآن حقًّا فعلاً

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن كثير في تفسيره كاملةً لمن أراد الرجوع إليها جـ ٢/ ص ٣٠٢ .

ومن عندك فأمطر علينا حجارة من السياء ، وهذا « من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم ومن عندك فأمطر علينا حجارة من السياء ، وهذا « من كثرة جهلهم إن كان هذا هو الحتى من عندك فاهدنا له ، ووفقنا لاتباعه . ولكنهم استفتحوا على أنفسهم ، واستعجلوا العذاب ، وتقديم العقوبة » (۱) كقول القرآن ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ (۲) و - ﴿ فأسقط علينا كسفا من السياء إن كنت من الصادقين ﴾ (۳) .

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عَنَّ

إن الحق \_ سبحانه وتعالى \_ قضت رحمته ألا يعذبهم وأنت يا محمد بين أظهرهم ، ولكن يؤخرهم ليوم عظيم شديد على من أنكر رسالتك ، وضل عن الطريق الحق الذى أمرك أن تدعو إليه .

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوَا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَمَاكَانُوا وَلَكِنَ أَكْمُ مُلَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ الْمُنْقُونَ وَلَكِئنَ أَكْمُ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ الْمُنْقُونَ وَلَكِئنَ أَكْمُ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر الله تعالى أنهم أهلٌ للعذاب مستحقون له ، ولكن لم يحدث ذلك التعذيب بفضل بركة وجود رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بينهم ، وكيف لا يقع بهم العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام أهله الذين أتوا إليه يصلون ويطوفون به ؟ لذلك يقول الحق عنهم إنهم ليسوا أهل هذا البيت الطاهر ، إنها أهله هم النبى وأصحابه المؤمنون المتقون . هؤلاء حقًا هم أولياؤه ، وجل قوله : ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعالهم وفي النار هم خالدون \* إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ (٤) \_ وجل قوله ﴿ وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٢ ـ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٧ - ١٨ . (٥) البقوة: ٢١٧ .

# وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَتَكْفُرُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ وَتَكْفُرُونَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كانت قريش تطوف بالبيت الحرام عرايا يصفقون ويصفرون . معتقدين أن ذلك هو العبادة الصحيحة . والمكاء في اللغة : الصفير . أما التصدية فهي التصفيق .

ويعلق الإمام القرطبى قائلاً: على أن هذا « رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون . وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيها كانوا يفعلونه عند البيت » (١).

وفى كلام الإمام القرطبى السابق غنى عن الحديث والخوض فى هذا الموضوع الذى شاع حديثاً تحت مسميات « الحضرة » و « المزفّة » و « المولد » و « الله و « المولد » و « الله و معتقدين أنها قربات إلى الله ، وأنهم بذلك وصلوا الله وارتقوا إلى مراتب الصوفية العليا ، ومنازل السعداء . والحقيقة أنهم أقرب إلى الشرك منهم إلى الإيمان . فها حظهم من ذلك إلا بضع تخاليع متراقصة ، ومجهودات جوفاء . لو وضعوها فى إنتاج ، أو كسب رزق ، أو قضاء المصالح ، لكانت عند الله خيرًا من عمرهم الذى ينفقونه هباءً منثورًا . والمصيبة أنهم يسمون أنفسهم المتصوفة (٢) .

إن الإيمان الحق هو حسن الظن بالله ، الذي يجعل الإنسان يرتقى بإيمانه إلى مشارف إلمية مشرقة . وهي استشراف ربّاني يصل المرء به إلى أعلى مراتب التكليف الإلمي . وهي نقاء سريرة ، وصفاء قلب ، يجعلان صاحبهما حبيبًا إلى الله وإلى رسوله . وما بين صفاء القلب وحب الله مراحل متعددة من التكاليف المصحوبة بشتى الاختبارات والابتلاءات ، بها يترقى مرة ويهبط مرة ، لكنه دائما في صعود إلى منتهى إيماني راق ، لا إلى هاوية مفرطة سحيقة . إن رقصات المؤمن الحقيقي يوقعها في أرق لقاء مع الله عندما يدخل صلاته . هي في خطوات يتكسب بها عيشه بدلاً من أن يسأل الناس أعطوه أو

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ، ٧/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) يقسم لى أحد الأبناء الموثوق فيهم أنه جاءت إليه دعوة من إحدى الطرق الصوفية تدعوه للحضور ، ومكتوب على بطاقة الدعوة « يتشرف . . فلان بدعوتكم إلى حضور الاحتفال بمولد سيدى محمد أبو الفضل قطب دائرة الوجود ، من عمت بركته كل مولود ، ومعكم البيارق والطبل والسيوف » .

منعوه ، بل هى فى أعظم سير له عندما يقصد المسجد يريد الجاعة . أما أنغامه فهى خلاصة الارتياح النفسى ، بدلاً من الذى يرجى من وراء الأنغام الشيطانية العابثة . هو إحساس غامر بعظمة المولى وقدرته ، وتكفله بعمره وحياته ، وليست أنغام المؤمن تلهيات إبليسية ، يختلط فيها الماجنون بالصعاليك الذين لاهم لهم إلا ملء البطون ، وإتيان الفواحش . . ذلك هو الإيان الحق من وجهة نظر استشرافية مؤمنة شعارها فإنا إلى ربنا راغبون .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بُنفِ فُونَ آمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَعُشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَعُشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَعُشَرُونَ وَلَكَ اللَّهُ ٱلْخَيِيثَ بَعْضَهُ مَلَى بَعْضِ فَيَرَّحَمُهُ وَلِيكِمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَيِيثَ بَعْضَهُ مَلَى بَعْضِ فَيَرَّحَمُهُ وَلِيكِمْ مُلَا لَحْيِيثَ بَعْضَهُ مَلَى بَعْضِ فَيَرَحَمُهُ وَلِيكُمْ الْخَييثُ وَنَ مَنْ اللَّهُ الْخَيْمِرُونَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْخَيمِ وَاللَّهُ الْخَيْمِ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَ

يخبر الحق : أن هذه الأموال التى ينفقونها فى محاربة الدعوة ستكون عليهم حسرة وندمًا ، لأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ، فيميز الله ساعتها المؤمن من الكافر ، السعيد من الشقى . وساعتها أيضًا يجمع الله كلَّ الخبيث بعضه فوق بعض ويجعله متراكمًا ، ويدخله جميعًا جهنم . أولئك هم الخاسرون الدنيا فى والآخرة .

قُل لِلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرِّلَهُم مَّافَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأُوَّلِينَ وَوَقَائِلُوهُم حَقَّىٰ لَاتكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ مَضَتْ سُنَتُ الْأُوَّلِينَ وَقَائِلُوهُم حَقَّىٰ لَاتكُونَ فِتَنةٌ وَيَكُونَ اللّهِ مَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَوْلَىٰ كُمُ أَنْ فِي اللّهُ مِمَا لَنقِيدُ عَلَى اللّهُ مَوْلَىٰ كُمُ أَنْ فِي مَا الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصِيدُ عَلَى اللّهُ مَوْلَىٰ كُمُ أَنْ فِي مَا الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصِيدُ عَلَى اللّهُ مَوْلَىٰ كُمُ أَنْ فِي مَا الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصِيدُ عَلَى اللّهُ مَوْلَىٰ كُمُ اللّهُ مَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصِيدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَوْلَىٰ مَا اللّهُ مَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصِيدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوْلَىٰ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَوْلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوْلَىٰ اللّهُ اللّهُ

فتح الباب أمام الذين كفروا كى ينتهوا عن ضلالهم عن الحق وعن الطريق المستقيم، فإن اهتدوا ودخلوا الإسلام، ورجعوا إلى طريق الطاعة والإنابة، غفر الله لهم ما قد سلف.

و إن لم ينتهوا ويعودوا ويستمروا على ما هم فيه ، فإنا نعالجهم بالعذاب والعقوبة ،

كما فى قريش يوم بدر ، وغيرها من الأمم . وإن أصروا على بغيهم فقاتلوهم ، ففى عدم قتالهم فتنة للناس . فإن انتهوا نتيجة إصراركم على الحق ، فإن الله بصير بهم وبها يعملون ، ومجازيهم به . واجعلوا نيتكم أنكم تريدون بصلاحهم وجه الله حتى يبارك فى قتالكم . واعلموا أن الله بها تعملون بصير . وإن تولوا عنكم ولم يسمعوا لكم ، ويستجيبوا لما فيه صلاحهم ، فتأكدوا أن الله هو مولاكم . ومن كان الله مولاه فالنصر حليفه لا محالة ، حتى ولو هزم فى الدنيا لبعض الوقت ، فهو بعقيدته وبالثبات عليها منتصر . لأن النصر الحقيقى هو أن تكون مع الله ، وذلك هو النصر الحق .

﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِيْدِى ٱلْقُرِّينَ وَأَلِيتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَالُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ثُلُهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ثُلُهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ثُلُهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ثُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ثُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

الغنائم هى مكاسب الحرب للفريق الغالب ، وقد قسم الله غنائم الحرب بين المسلمين عندما تكون لهم الغلبة . وقد كان يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم بدر . يوم التقى الفريقان فى السابع عشر من رمضان .

إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصَوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوَ تَوَاعَكُ أَلْتُهُ أَمْرًا كَانَ وَلَا تَوَاعَكُ أَلَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَمْ لِكَ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ عَلَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْ مَا اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَمِيعُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ

يمن الله على عباده المجاهدين ، الذين رأوا جمع الكفار وكثرة عددهم وعدتهم وقلة عددهم هم وعدتهم ، ويذكرهم بفضله عليهم وبنصره ، إذ كان كل فريق بجانب من وادى الجبل ، إذ أنتم بالجانب الأدنى إلى المدينة ، وهم بالجانب الأقصى ، وبضائع الفريق الآخر وركبهم أسفل منهم ناحية البحر . ويذكرهم أنه بفضله لم يجعلهم يحددون أو يضربون موعدًا . ولو كان تم ذلك لبلغكم كثرة عددهم فتشيع في صفوفكم

الفوضى، ويعم الرعب، وينتشر الفزع، وشاع فى نفوسكم أنكم لا محالة منهزمون. وجاء النذير والنبى فى عشيرته يدعو الله ويرجوه، ويشعره الله بالنصر، وأنه آت لا محالة، وأن النصر لا بكثرة العدة والعتاد والناس، ولكنّ القلة مع الإيان بالله قوة ضاربة، لا بأيديها فحسب، لكن بعون الله وحبه واصطفائه كذلك. لذلك كانت آيات الله فى موقعة بدر. فجاءت قريش بخيلها، والمسلمون بيقينهم، فكانت الغلبة للمسلمين. وكانت موقعة بدر هى الفاصل التاريخى بين غطرسة الكفر والبعث الإيهاني، وببدر قامت دولة الإسلام فى المدينة. وما النصر إلا من عند الله. والهزيمة لدى أهل الإيهان تمحيص، ولدى الكافرين تأديب وردع، وسحق للباطل. وهى عند المؤمنين عزة وهيبة وثبات، وتجديد للعمل والنشاط لمعاودة الجهاد وذلك ﴿ ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً ﴾ ليؤمن المؤمن على حق، وليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه. ويؤمن من آمن على ذلك.

إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكُ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ وَلَوْ أَنْ لَفَشِلْتُمْ وَلَكَ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ اللَّهُ وَلَا الصَّدُودِ فَيْ وَلَكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُولِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لقد صور الله المشركين في عين أهل الإيهان قلة ، ولو تركهم ورؤيتهم لهم كثيرين لفشلوا ، ولعم الخوف والفزع بين النفوس والصفوف . فكان المسلمون بعون الله كثرة في أعين أنفسهم ، والكفار في أعين المسلمين قلة قليلة . فكانت جرأة المسلمين على القتال قوية ثابتة متأكدة من النصر . فكان الفوز للمسلمين والهزيمة للكفار . فالسلاح آية ظاهرة ، والإيهان قوة باطنة . وقوة الإيهان أقوى من قوة السلاح ، لذلك يقول الحق :

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِ آعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِآعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ \$

رؤية متبادلة : رؤية المسلمين للكفار وهم (أى الكفار) قلة ، وهذا دفع وشحذ للقتال دونها فزع أو استكانة أو يأس . ورؤية الكفار للمسلمين وهم (أى المسلمين) قلة ، حتى يستهين الكفار بأمر المعركة ، فيخدعوا حتى أن أبا جهل قال فى ذلك اليوم : إنها هم أكلة جزور .

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَالَقِيتُمْ فِثَ قَ فَاقْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّمُ لُفْلِحُونَ فَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُّ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ فَ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً فَ فَ

نداء من الله القوى المتين لعباده الذين آمنوا أن يثبتوا عند لقاء فئة من الأعداء . ثم يأمرهم بألا ينشغلوا عن ذكر الله ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (١) فيجب أن يكثروا الذكر ، وأن يستمروا فيه ، وحسن التوكل على الله . ولعل الفلاح يأتيكم بحسن الثقة في الله ، وصدق التوكل عليه ، ثم يوصى ويأمر المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله ، وأن يترابطوا ثم يحذر المؤمنين من التنازع والاختلاف ، لكى لا يأتى الفشل وتذهب القوة والنصرة . كما يأمرهم بالصبر ، وهو أمر محمود في كل المواطن خصوصًا الحروب .

ثم يحذر المؤمنين ـ مرة أخرى ـ من أن يكون خروجهم للقتال رياءً ومفاخرة .

وتخص الآية وتذم أباجهل وأصحابه الذى قال: « إن كنّا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله مالنا بالله من طاقة ، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة ، وإلله لا نرجع عن قتال محمد حتى نَردَ بدرًا فنشرب فيها الخمور ، وتعزف علينا القيان . . . حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد » (٢).

أغرى الشيطان أولياءه الكفار أنه معهم ، يحارب معهم ، وأنهم على حق في قتالهم ، لأنهم يحاربون على دين آبائهم ، وقال لهم ﴿ إنى جار لكم ﴾ سأقاتل معكم حتى

 <sup>(</sup>١) الرعد: ٢٨.
 (٢) تفسير القرطبي جـ ٨ / ص ٢٥.

تنتصروا . ولكن الله أمد رسوله والذين معه بعونه . فأرسل جبريل والملائكة يقاتلون عن المؤمنين . ففر الشيطان هاربًا من المشركين وقال لهم ﴿ إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ﴾ . ونكص على عقبيه ـ أى أدبر مسرعًا ـ وقيل إن إبليس خاف أن يكون يوم بدر هو اليوم الذى أنظر إليه .

إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَتَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُمُ عَلَى اللهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾

قال المنافقون الذين أظهروا الإيان وأبطنوا الكفر ﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾ أي ضعيفو الإيان حديثو العهد بالإسلام ، الشاكون وهم دون المنافقين ، قال هؤلاء وهؤلاء عند الخروج إلى القتال : ﴿ غرّ هؤلاء دينهم ﴾ مشيرين إلى جماعة المسلمين . أو أن المقصود من هذه الفئة هم الكفار الذين قالوا ذلك عندما رأوًا عدد المسلمين صغيرًا وقوتهم ضعيفة فظنوا أنهم سيهزمونهم . وهذا من جهلهم ولكنّ المؤمنين كانوا متوكلين على الله واثقين بصدق نبيهم ، فثبتهم الله وانتصروا .

وَلَوْتَكَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَٱلْمَلَتَ بِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبَكَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ عَنَى ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

إن منظر توفى الملائكة للكفار يوم بدر لمنظر عظيم فظيع منكر ، إذ يضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم قائلين لهم : ﴿ ذوقوا عذاب الحريق ﴾ فشوهت وجوههم وظهورهم وأدبارهم ، فيعودون كها كانوا فيهلكون مرة أخرى غير منقطعين ، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم ، لأن الله ليس بظلام للعبيد ، أى لا يظلم أحدًا من خلقه ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْ بُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَاَحَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ لَكُمُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَاحَدُهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَدَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ

حَقَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا يِأَنفُسِمِ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ كَالَّهِ مَا إِنفُسِمِ مُ وَأَتَ ٱللَّهُ مَا يَدُنُو بِهِمْ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِنْ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِنْ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِنْ وَأَنْ وَالْمُؤَاظِيمِينَ فَي وَكُلُّ كَانُواظُلِمِينَ فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللِهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللللْمُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِن الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الْمُنْ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللِمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ

إن الذين يكذبون اليوم بها أنزل على محمد متساوون فى الكفر بآل فرعون وبالذين من قبلهم من الكفار من قوم لوط وهود وشعيب ، ومن يهائلهم من الظالمين حتى قيام الساعة . فعذبهم الله بسبب ذنوبهم إن الله قوى شديد العقاب . هذا العقاب لم يكن الله مجريه عليهم بدون سبب ، ولكن بسبب تغييرهم وتبديلهم نعمة الله ، وهذا من تمام نعمة الله وعدله وقسطه ، وهو أحكم الحاكمين ، لا يغير نعمة على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه هو .

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ الأَيُوْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ الْمَنْ الْحَرْبِ مُعَمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَمُ مَلَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةُ فَشَرِدَ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُ وَنِ فَي وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيدُ الْخَالِينِينَ فَي اللَّهُ لَا يُحْبَدُ الْخَالِينِينَ اللَّهُ لَا يُحْبَدُ الْخَالِينِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحْبَدُ الْخَالِينِينَ اللَّهُ اللللْلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أشر من يدب على وجه الأرض هم الذين كفروا بنعمة الله الذين لا يؤمنون .

هؤلاء من صفاتهم نقض العهود ، ولا يخافون سوء العقاب على هذا العهد وتلك المواثيق . والمراد بهؤلاء القوم هم بنو قريظة وبنو النضير ، وهذا هو دأب اليهود الدائم، وعلى المسلمين أن يحذروا من عدوهم ، لأن فتنة العصر قد اجتاحت ساحتنا . فنكل بهم يا محمد عند ظفرك بهم في حرب ، وأسرهم لعلهم يتذكرون بوعدك إياهم ، ولا ينقضون العهود . وإن خفت الخيانة من هؤلاء القوم بالعهود فاطرح إليهم عهدهم في وجههم إنهم منبوذون . ومعنى ﴿ على سواء ﴾ أى على مهل « أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حرب لك ، وأنه لا عهد عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك ، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء ، أى تستوى أنت وهم في ذلك » (١) فإن الله لا يحب الخائنين ، حتى ولو كان على الكفار أنفسهم .

<sup>(</sup>١) ابن كثير جـ ٢/ ص ٣٢٠ .

# سُيُّوَكُوُّ الدَّنَهُ كَالِكُ وَلا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ عَنْ

لا تحسبن من أفلت من الكفار يوم بدر أنهم فاتونا فلا نقدر عليهم ، بل هم تحت سلطاتنا وقدرتنا فلا يعجزوننا ، إذ العبرة بالنهاية ، والنهاية بأيدينا .

وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ وَعَدُوّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

وأعد لهم يا محمد أنت وأمتك من عدة القتال ما ترهبهم بها ، فنظم جيشك ، وجهز سلاحه على أقوى ما تستطيع من السلاح والرجال وكل ما يساعد على التقدم والتفوق فى كل مجالات الحياة .

بل إن من واجبنا اليوم امتلاك الذرة والنوويات وكل ما أحدثه العلم من عدة السلاح: صواريخ موجهة. قنابل ذرية . أقمار صناعية . كل علوم الحرب يجب أن نملكها ونصنعها لنصون بها عشرتنا بالله ثم بها أمرنا الله به .

واعلموا أيها المسلمون أنه مهما أنفقتم من جهدكم ووقتكم في الجهاد فإنه يرد إليكم، ويوفّ إليكم على أكمل وجه .

إنه قرار بالتكليف بإعداد العدة كها هى فى عصرنا الحديث ، من ذرة ومشتقاتها . ذلك واجبنا اليوم ، لنكون أمة الإسلام كها أرادها الله سبحانه وتعالى ، ولنخرج من الذلة والهوان الذى نحن فيه ، ونملك أمرنا ، ونعيد سيادتنا فى الأرض ، ونقيم خلافتنا . فنعيد للإنسان كرامته ، وللعالم سكينته ، ونوقف غطرسة الإنسان المتمرد على أمر الله .

وعندما نخلص النية لله ، ونعد العدة لحرب عدوه ، يبعث سبحانه الرهبة والخوف في قلوب أعداء الإسلام .

الله وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالحرب والاستعداد الكلي لها في الآية السابقة ، وكلف

المسلمين بالاستعداد الكامل بعدة القتال قال سبحانه : ﴿ وإن جنحوا للسلم ﴾ أى مالوا إلى السلام والمصالحة .

وبذلك يكون الأصل هو الاستعداد للحرب ، وإعداد عدته على أكمل وجه ، وبذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا ويدرسوا شئون الحرب والجهاد لعامة الأمة وخاصتها مع وجود الجيوش الحديثة المتخصصة . كما يجب عدم إعفاء أى فئة من الشعوب الإسلامية من التدريب على الدروس فى شئون الحرب ، فى مراحل التعليم ، ثم يكون التخصص والدراسات العليا فى فنون الحرب للجيوش النظامية . هذا ما يأمر به الإسلام ويجعله واجبًا حكميًا .

﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ إذا تأكد المسلمون من صدق عدوهم في طلب المسالمة ، والنزول على أمر الله . وهذا هو الدليل على صدق النية . ويجب على النبي أو الأمير أن يفاوض في أمر المسالمة دون إجبار أو إرغام على اعتناق الإسلام . ولكن يترك لهم الخيار بين الجزية أو الإسلام . والجزية هي تساوى ما يدفعه المسلمون من الزكاة .

وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آَيدُكَ بِنَصْرِهِ وَإِلْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَضَرِهِ وَإِلْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَعْمَرُهُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ثَلُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ مَعْ رَبُّ حَرِيدُ مُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

واعلم يا محمد أن الكفار لا يستطيعون أن يخدعوك أو يخدعوا من ينوب عنك من حكام المسلمين الملتزمين بسنتك وبكتاب الله . فالله مؤيدك بنصره ومن سار مسيرتك من المؤمنين . ولن يستطيع غير الله أن يؤلف بين المؤمنين ، فقد من الله عليهم بأن ألف بين قلوبهم ، وجعلهم أتباعك ، مؤيدين بنصره . ولن تستطيع أن تؤلف بينهم يا محمد حتى ولو كلفك ذلك ما في الأرض جميعًا . ولكن الله هو الذي يربط على قلوبهم . وجل قوله سبحانه : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٣.

# سَيُونَكُو الْأَفْتُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مِنَ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعَلَى عَلَيْنِ اللْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعَلَى اللْعَلَمِ عَلَيْنِ اللْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَمُ عَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنِ الْعَلَمُ عَلَيْكُوالِمُ الْعَلِمُ عَلَيْكُوالْمُ الْعَلِيْلِ عَلَي

أى كافيك وناصرك ومؤيدك على العدو هو الله سبحانه وتعالى ، الذى ألف بين فلوب المؤمنين ، وألّفهم إليك ، وتجمعوا حولك .

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّيْ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الْ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنصَّةُ يُغْلِبُوا ٱلْفَامِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ عَنْ آئَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِم ٱلْ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُم مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ ٱلْفُيَعْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذِن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِينَ عَنْ

فيا محمد حرض المؤمنين على القتال ـ وابعث فيهم روح الجهاد والمثابرة ، وقتال أعداء الله . وإن كنتم قلة فالنصر من عند الله .

ثم يشرح الله لنبيه ولخلفائه من بعده أن الانتصار ليس بكثرة العدد ولكن بها وقر فى القلب من الصدق ، والإخلاص والاندفاع للقتال مع اليقين بالجنة لشهداء المعركة . والله يهب المؤمنين قوة من لدنه . فالمائة المؤمنة تغلب ألفا من الذين كفروا ، والمائة الصابرة تغلب مائتين ، والألف تغلب ألفين .

هذا عطاء ما فوقه عطاء . إنه إكرام الحق للمجاهدين . إنه سبحانه ﴿ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقْتُلُون ويُقْتَلون وعدا عليه حقًّا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ﴾ (١) .

مَاكَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُتَحِن فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُوبَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عَرِيزُ عَكِيدٌ ﴿ لَوَلاَ كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا

<sup>(</sup>١)التوبة : ١١١.

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ قَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ عُ

نزلت هذه الآيات عقب انتصار المسلمين في موقعة بدر . ونحن نعلم قصة مشاورة النبي صاحبيه أبا بكر وعمر في أمر الأسرى . فكان رأى أبي بكر الفداء ، ورأى عمر القتل . ولكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مال إلى رأى أبي بكر . ونزلت الآيات معارضة لأخذ الفداء .

وبعد العفو أباح الله الانتفاع بمال الفداء حيث قال : ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا ﴾ .

هذا منتهى الرحمة من الله سبحانه . « قال ابن العربى : لما أسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام ولم يمضوا فيه عزيمة ، ولا اعترفوا به اعترافًا جازمًا ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين . قال علماؤنا : إنْ تكلّم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمنًا ، وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرًا . . وقد بين الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : ﴿وَإِنْ يَرِيدُوا حَيانَتُكُ ﴾ أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرًا فقد خانوا الله من قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك ، وإن كان هذا القول منهم خيرًا ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيرًا مما خرج عنهم ، ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم » (١)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ فَعَلَيْ حَتَّمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي جـ ٨/ ص ٥٥ .

عَلَىٰ قَوْمِ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ الْوَلِيَا يُبَعِّنِ وَفَسَادٌ كَنِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ الْوَلِيَا يُبَعِّنِ إِلَّا لَا تَفْعَلُوهُ وَكُنُ فِتْنَا أَدُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِيرٌ ﴿

قسّم الله المؤمنين إلى أصناف: مهاجرين خرجوا من ديارهم، وجاهدوا بأموالهم وانتصروا لدين الله وإقامته وإظهاره. وأنصار وهم أهل المدينة في ذلك الوقت الذين فتحوا قلوبهم قبل دورهم ومتاعهم لإخوانهم المهاجرين، تجمعهم أخوة في الإيمان، ومحبة في الله، وانتصروا لله وللرسول بروحهم وأموالهم. فهؤلاء وهؤلاء بعضهم أولياء بعض من أجل ذلك آخي حبيب الله بينها. وجل قول الحق: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ (١).

وهناك صنف ثالث من المؤمنين : هم الذين آمنوا ولم يهاجروا ، بل آثروا البقاء في ديارهم .

ومن عدل الإسلام وعظمته أنه يأمر جماعة المسلمين أن ينصروا هذه الفئة إن طلبت النصرة يومًا ما إلا في حالة واحدة وهي حالة طلبهم النصر « على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته » (٢).

أما الكفار فبعضهم أولياء بعض.

وقد حذر الله المؤمنين من موالاة المشركين وهددهم إن لم يجانبوهم ، فستقع الفتنة في الناس ، ويختلط الفاسد بالمؤمن ، والعاصى بالمسلم ، وينشر الفساد بين الناس .

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَ دُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُوَّمِنُونَ حَقَّا لَمْمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُوهَاجَرُواْ وَجَنهَ دُواْ مَعَكُمْ فَأُولَةٍ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَرُزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ وَجَنهَ دُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِ كَ مِنكُونًا أَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَلَا يَبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهَ عَلَيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

هذا توثيق لأخوة المهاجرين والأنصار ومن استن بسنتهم ، وحذا حذوهم إلى يوم الدين . فياليت المسلمين يتعظون بكتاب ربهم ، وسنة رسولهم ، لعلّ عزتهم تعود ، وسيادتهم تسود . !!

 <sup>(</sup>١) التوبة: ١١٧.
 (٢) تفسير القرطبي جـ ٨ / ص ٥٧.



# بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ \$ فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَآعْلَمُواْ أَنْكُمُ عَيْرُمُ عَجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ \$

أنزل الله هذه الآيات الكريمة : يعلن فيها نقض عهد الذين نكثوا عهودهم ، وأن لهم أربعة أشهر يدبرون فيها أمرهم ، ويرحلون خلالها إلى حيث شاءوا ، وبعد ذلك يقاتلون أينها وجدوا .

ولذلك لم يبسمل فى أولها كعادة كل السور ، جريًا على عادة العرب الذين كانوا - كما يقول الإمام القرطبى - إذا نقض أحد الطرفين المتعاهدين عهدًا أو أرادوا ذلك أرسلوا إليهم كتابًا ولم يكتبوا فيه « البسملة » (١).

وفور نزول هذه الآيات: ألحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بن أبى طالب بأبى بكر - رضى الله عنها - فى موسم الحج ، ليقرأ على المشركين هذه البراءة منهم. فإن تابوا وآمنوا فهو خير لهم ، وإن تولّوا فليعلموا أنهم غير معجزى الله . ثم يعلن الحق أن هؤلاء الكافرين لم ولن يكونوا معجزين الله سبحانه وتعالى ، فهو القوى العزيز القادر على كل شيء . وأنذر يا محمد هؤلاء الكفار إن لم يرجعوا إلى الله ويؤمنوا بعذاب أليم وخزى دائم ؛ لذلك يؤكد الله هذا المعنى فى الآيات التالية أيضًا قائلاً :

وَأَذَنُّ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِلَ ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْتَبِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ أَمُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ٨/ ٦١ وما بعدها.

وَرَسُولُهُۥ فَإِن ثَبَتُمْ فَهُوَ خَيِّرُلَكُمْ أَوَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَيَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطْلَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّيَمِمً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ ﴾

المعنى أن الله برىء من المشركين إلا المعاهدين فى مدة عهدهم ، الذين لم ينقضوا المسلمين شيئًا ، الذين ثبتوا على العهد ، فأمهلوا هؤلاء إلى مدتهم . ومعنى ﴿ لم يظاهروا﴾ لم يعاونوا . فهؤلاء أبقوهم إلى مدتهم وإن فاقت أربعة الأشهر . و ﴿ الحج الأكبر ﴾ هو يوم النحر لأنه أعظم المناصك ، ولذلك « حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال ﴿ إن الله يجب المتقين ﴾ أى الموفين بعهدهم » (١).

إن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير والإسلام . فها هو ذا سبحانه يحرض على ذلك المؤمنين بأن يعينوا التائب الموفى بعهده حتى يبلغ مأمنه أى مكان إقامته وأمنه ، وذلك لأن الكافرين قوم لا يعلمون ، فالإسلام بالخيار لا بالجبر ويجب على المسلمين أن يبينوا للناس معلم الإسلام ثم على الناس أن يختاروا ، وما على الرسول إلا البلاغ .

إذا انتهت الأشهر الأربعة التى ضربها الله لهم موعدا لرجوعهم عن النكث ومخالفة العهد ولتصريف أمورهم فيها ، فقد تم العهد وأصبح للمؤمنين أن يطلبوا منهم : إما إسلامهم وإما الأسر أو القتل أينها وجدوا . وللمسلمين أن يترصدوا لهم أينها كانوا إلا أن يتوبوا ، فإن تابوا وأعلنوا إسلامهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعند ذلك يصبحون إخوانكم في الدين ، لهم مالكم وعليهم ما عليكم ، وعندها ثُحني سبيلُهم .

 <sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲/ ٣٣٥.

عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » (١).

من هنا كان أمرُ الله لنا ألا نكتفى بمجرد ملاقاتهم فقط لنقتلهم ، بل أمرنا بالترصد لهم والتخفى والخدعة والإتيان بهم من كل مكان يختبئون فيه ، وهذا أدعى للإنهاء عليهم وأقوى لمحاربتهم . عن على بن أبى طالب قال : بعث النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأربعة أسياف : سيف فى المشركين من العرب قال تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ . (٢) والسيف الثانى هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : ﴿ قاتلوا المشركين الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون ﴾ . (٣) والسيف الثالث قتال المنافقين فى قوله ﴿ يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين ﴾ . (٤) والسيف الرابع قتال الباغين فى قوله ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ﴾ (٥) ، (٦) .

وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞

إذا طلب الأمن والأمان أحد المشركين الذين أمرك الله بقتالهم: فعليك يا محمد أن تجيبه إلى طلبه حتى يعود إلى الإسلام والقرآن. وهذا هو معنى ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾. فهم ، أى المشركون الطالبون الأمان ، في حال مستمرة من الأمان إلى أن يهتدوا. كل ذلك ليعلموا دين الله وسهاحة الإسلام. ثم بعد ذلك بين الحق سبحانه حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف أينها ثقفوا ، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

 <sup>(</sup>٢) التوبة: ٥٠.
 (٣) التوبة: ٢٩.
 (٤) التحريم: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الحجرات : ٩ . (٦) أبن كثير ٢/ ٣٣٦ .

كَيْفَيكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَ تُمْ عَندَ الْمُسْتَعِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتّقِينَ عَنْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يبلغنا الحق أن نفى بالعهد ماداموا يفون بعهدهم . يقول القرطبى قال ابن زيد : «فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة أشهر . فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب » (١).

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لاَيْرَقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ \$

إنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد وهم لو تمكنوا من المسلمين وعلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة (٢).

و ﴿ إِلا ﴾ يعنى قرابة ، وقيل : عهدا ، والذمة : العهد . وأكثرهم فاسقون لغلظة قلوبهم .

آشَتَرَوًا بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنًا قلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَكُ لَا يَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ \$
يَعْمَلُونَ \$ لاَيَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَذِمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ \$
فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنَفَصِلُ الْاِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \$ وَإِن الْكَفُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي الْالْدِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \$ وَإِن الْكَفُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَايِلُواْ أَيْمَةُ ٱلْكُفُواْ أَيْمَانَ لَهُمْ مَنْ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ مَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً أى « اعتاضوا عن اتباع آيات الله بها التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة » (٣). ومعروف أن الباء تدخل على المتروك. ولجهلهم أيضًا صدوا عن

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٨ ص ٧٨ . (٢ ، ٣) ابن كثير جـ ٢ ص ٣٣٨ .

سبيل الله ودعوا إلى غيره . إنهم ساء ما كانوا يعملون ، لا يرقبون في المؤمنين عهدًا ولا يخافون ميثاقًا لله ولا لعباده ، إنهم أهل عدوان على الحق وأهله .

أما الذين نكثوا أيهانهم من بعد إعلانهم الإسلام وازدادوا فجورًا فطعنوا في الدين وعابوه وحاربوه ، فيقتل أئمة الكفر منهم إنهم منافقون لا أيهان لهم حتى ينتهوا .

فيا أمة الإسلام: طهروا صفوفكم منهم إنهم مجرمون لا أمان لهم لعلهم ينتهون بالهلاك أو بتوبة صادقة تصلح مسيرتهم فتجعلهم معكم على صراط مستقيم. وأئمة الكفر في الآية: أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ومن على شاكلتهم.

أَلَانُقَلَالِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ وَكُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُ بَكَ وَكُمْ أَلَلَهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُ مَكَةً مَ وَيُخْرِهِمْ وَيَصُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ فَاللَّهُ أَكُن مَعْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّ وَيَعْدِينَ عَلَى وَيُدْهِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّ وَيَعْنِينَ عَلَى وَيُدْهِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَرِيدَهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَرِيدَهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَرِيدَهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَرْكِيمُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَرِيدُهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَرِيدَهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا لَهُ عَلِيمُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَعْلُونُهُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلِيمُ مَنْ يَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَلَا لَهُ عَلِيمُ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَنْ يَصَا لَهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَعْمَالِكُونِهُمْ وَلَا لَعْلَيْهُمْ مَنْ يَعْمُ لِعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لَعْلُولُولِهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُونِهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْكُونُونِهِمْ وَيْعُولُونَا لَا لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ وَلِي الْمُعْلِيمُ مُنْ الْمُعْلِيمُ مُعْلِيمُ مُنْ فَلِي مُنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَهُ مُنْ عُلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللِلْعُلِيمُ عَلَيْكُم

قاتلوا المشركين أيها المسلمون فتنالوا شرف تعذيب الله لهم بأيديكم ، ولتنال تلك الأيادى المجاهدة شرف البذل والجهاد في سبيل الله ، وإن الله مخزيهم وهازمهم بكم وناصركم عليهم ، وسبحانه وتعالى يشفى صدور قوم مؤمنين يحبهم ويحبونه ، وإنه سبحانه لمذهب غيظ قلوبكم وبفضله يذيقكم حلاوة الإيان به ويتوب عليكم وهو بفضله يتوب على من يشاء من عباده .

يقول ابن كثير: « هذا . . تحضيض وتهييج و إغراء على قتال المشركين الناكثين بأيهانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة » (١).

أَمْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُ وَأَمِن كُمُّ وَلَرْيَتَّخِذُ وأَمِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَنَى

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٢ ص٣٣٩ .

هذه الآية نظير قوله تعالى ﴿ الم \* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ (١) ونظير قوله تعالى ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ (١).

و ﴿ وَلِيجِة ﴾ أي : بطانة ، والمعنى : مودة من دون الله ورسوله .

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَيِظْتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَ الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهُ فَعَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿

ينبه الحق\_سبحانه وتعالى أنه ما ينبغى للمشركين أن يدخلوا مساجد الله ويعمروها كالمسلمين المخلصين العابدين وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر من أول يوم ، فهؤلاء أعالهم هباء ، وفي النار هم فيها خالدون . إنها المعمرون مساجد الله هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله ، فهؤلاء هم عهار البيت وهؤلاء هم المهتدون .

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِر وَجَهُ لَا يَمْ لِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَمْ لِي ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِاللّهِ مِا أَمْوَ لِلْمِ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللّهِ وَأُولَتِكَ هُوُ ٱلفَا إِذُونَ فَ يُبَشِّرُهُمْ مَرَبُهُم مِرَحْمَة مِنْ أَنفُ وَرضُونِ وَجَنّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمَ مُن خَذِيدِينَ فِيهَ آبَدُا إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعظِيمٌ مَنْ

إن الأجر على العمل يختلف في الكثرة والقلة ، فليست صلاة الفرض كالنافلة وليس

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١ ـ ٣ . (٢) آل عمران : ١٤٢ .

الحج تغنى عنه العمرة وكذلك سقاية الحاج وخدمته وخدمة المسجد الحرام لايغنى عن الإسلام وعن توحيد الله سبحانه وتعالى والجهاد فى سبيله . فإن أضيفت إلى العبادات سقاية الحجاج وخدمة المسجد الحرام فمقبولة بإذن الله الذى لا يرد توبة تائب ويتجاوز عن كثير لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأحسن فى توحيده وأخلص لله عبوديته . هؤلاء هم الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله وصدقوا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجاهدوا بكل ما يملكون من أنفس وأموال لإعلاء كلمته وإقرار شرعه والحكم به ، هؤلاء أعظم درجة عند الله ولهم الفوز العظيم بجنات عرضها السموات والأرض جزاء لهم على حسن العمل وحسن الجهاد وصدق النية وتخلصها من الدنيا ومفاتنها لتكون لله غير مشوية برياء أو نفاق ، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا . هؤلاء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيها حقًا نعيم مقيم ، خالدين فيها أبدًا . ﴿ إن الله عنده أجر عظيم ﴾ لمن خاف مقامه فعمل للقائه فصلح وأصلح .

يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا لَاتَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآ إِنِ اَسْتَحَبُواْ الْكَفْرَعَلَى اللّهِ الْفَلْلِمُونَ ثُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

إن القرابة الحقة ليست قرابة الدم ، ولكنها قرابة العقيدة ، وجميل أن تجتمع قرابة الدم مع قرابة العقيدة والأخوة في الله فقامت بالله مباركة زكية لا تخشى الموت ولا تهابه مادام المراد هو الله . والآية خطاب لجميع المؤمنين وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين (١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٨/ ٩٣.

وقد خص سبحانه الآباء والإخوة لأنه لا قرابة أقرب منها بالنسبة للإنسان « فنفى الموالاة بينهم « ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان » (١).

ولله در قول الشاعر:

وأنت كئيبٌ إنّ ذا لعجيبُ إذا لمحيبُ إذا لم يكن بين القلوب قريبُ وآخر جارُ الجنب مات كئيب

يقولون لى دار الأحبة قد دنت فقلت وما تغنى ديار قريبةٌ فكم من بعيد الدار نال مراده

هذه هى المودّة الحقيقية مودة الإيهان والحبّ فى الله ، وليس هناك من هو أحب إلى المؤمن من الله ورسوله ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ (٢).

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) (٣) .

وهكذا من يرض بالشرك فهو مشرك .

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ اللّارْضُ بِمَا كَثْرَتُكُمْ فَلَا تُعْنِ عَنصُهُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُهُمْ وَلَيْتُهُمْ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُهُمْ وَكُلِيتُهُمْ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُهُمْ وَلَيْتُهُمْ وَعَلَى مَنَيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَوْتَرُوهَا وَعَذَبَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

هنا يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بيوم حنين ، حين أعجبتهم كثرتهم وظنّوا أنهم بها ينصرون ولكنهم هزموا لأن النصر من عند الله ، والقتال سبب ظاهر أما النصر فهو أمر

<sup>(</sup>١) القرطبي جـ ٨ ص ٩٤ . (٢) المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ورواه مسلم كتاب « الإيهان » باب « وجوب محبة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم\_» .

يستره الله لأمر عنده ، والكثرة لا تفيد إذا صحبها الزهو والغرور وانصرفت عن رجائها لله وحبها له ، لذلك ، فقد هزمتم يوم حنين وأنتم كثرة ولولا فضلُ الله ورحمته وإنزاله السكينة عليكم وإنزاله جنودًا للحق لم تروهم لهلكتم ، ليعلمهم درسًا لا ينسى أن النصر من عنده وحده فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين .

وكانت وقعة حنين هذه بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان للهجرة بعد تفرغ الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ من فتح مكة وهدوء الأمور وإطلاق أهلها ، فجمعت له قبيلة هوازن جيشًا كثيفًا ليقاتلوه ، فخرج إليهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من المقاتلين مهاجرين وأنصارًا والتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين . . . (١) .

﴿ والله غفور رحيم ﴾ بعد الهزيمة نصر الله نبيه وأسلمت هوازن وقام الرسول فقسم الغنائم .

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ، امَنُوَّا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعَسُ فَلاَيَقَّ رَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَكَذَاً وَإِنْ خِفْتُ مُعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾

الآية تنهى عن أن يقترب المشركون من المسجد الحرام لأنهم نجس والدخول كان منهيًّا عنه سنة عشر للهجرة . ﴿ وإن خفتم عيلة ﴾ أى مالاً أو فقرًا أو انقطاع معاش فسوف يغنيكم الله من فضله . ذلك لأن المشركين الذين منعوا دخول المسجد الحرام كانوا يجلبون الأطعمة وأنواع التجارة المختلفة ، فوسوس الشيطان إلى المسلمين بأن قالوا: من أين نعيش وكيف ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله الواسع سبحانه هو المغنى . أما أن يدخلوا المسجد الحرام بعد ذلك فهذا أمر نهى الله عنه .

قَىٰنِلُواْ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَكُمُ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) القصة كاملة أوردها ابن كثير جـ ٢ ـ ص ٣٤٣ وإنظرها بتوسع ـ في كتب السيرة .

وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصَحِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴾ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴾

وكها أمرهم أن يقاتلوا الكفار المشركين ، أمرهم أن يقاتلوا الذين أوتوا الكتاب من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن قهر وهم مذلولون حقيرون مهانون . يقول ابن كثير : « فلهذا لايجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين » .

يقرر المولى أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا برسوله ، ولكنهم يتخذون عزيرًا ابنًا لله لأنه كتب التوراة لما فقدت بعد موت موسى عليه السلام فادعوا أنه ابن الله ، ولانعلم كيف كتبها ؟ هل كان يحفظها ؟ أو هل كانت عنده أصول ؟ الله أعلم . ولازالت اليهود تقدس عزيرا ويسمونه عزره . وكذلك ادعت النصارى أن المسيح ابن الله ، وبذلك يكون التقارب بين اليهود والنصارى في قول الباطل ، لأن مورد معارفهم واحد وهو الافتراء والكذب على الله . وقوله ﴿ يضاهئون ﴾ أى يشابهون . وقد رد الله عليهم فأخزاهم ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١)المائدة: ٧٥.

إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبانهم النصارى أربابًا من دون الله ، واتبعوهم فى كل ما حللوه لأنفسهم وما حرموه ، وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم ، تعالى الله وتقدست صفاته إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. هكذا أمروا ولكنهم خالفوا .

إن مرادهم هم واليهود إطفاء نور الله وحصار دينه ، لكن الله يأبى أن يُطفأ نورُه حتى لو كرهوا ذلك ، وإن الله سبحانه وتعالى متم نوره بقيام الإسلام وقيام دولته وعودة خلافته ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله .

يقول الهادى البشير \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزًا ويذل ذليلًا عزًّا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر » (١).

النَّاسِ بِالْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ مَن الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الْمَوْلَ النَّاسِ بِالْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُو

هاتان الآياتان نزلتا في الأحبار وهم رجال الدين اليهود ، وفي الرهبان والقساوسة : رجال الدين في المسيحية .

ويبين الله هنا أن رهبان النصارى وأحبار اليهود فى خصائص طباعهم وغرائزهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة ويضنون بها على غيرهم ويحرصون على كنزها وإكثارها ويمتنعون عن إنفاقها فى سبيل الله ، كها أن هؤلاء الرهبان والأحبار والقساوسة يصدون عن سبيل الله وعن الإسلام وهم يعلمون من كتبهم أنه

<sup>(</sup>١) الحديث عن تميم الدارى ورواه : الشيخان ، والإمام أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير . والحاكم في المستدرك ، وسعيد بن منصور في سنته .

الحق وأن محمدًا رسولُ الله وخاتم أنبيائه ، ولكنهم أنكروا ليظلوا مالكين متاع الدنيا ينكرون الحق ويدعون إلى الباطل ويستمرئون فى ظلياته. فجزاؤهم فى الآخرة ويوم القيامة أن يتحقق قول الله سبحانه فيهم ﴿ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ﴾ وتمر عليهم خزنة النار قائلين لهم ﴿ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ .

وحقًا قوله ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ (١) وحقًا قوله ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا \* والآخرة خرر وأبقى ﴾ (٢).

إِنَّعِدَةَ الشَّهُودِ عِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًافِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ الَّذِيكَ أُخُرُمُ فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ الْرَبَعَةُ حُرُمٌ فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ السَّمَا وَالْمُلَقِينَ مَلَّا اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ مَعَ الْمُنَقِينَ مَنْ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ مَنْ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُل

أربعة أشهر حرم، ثلاثة منها متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم رجب. هنا عاد الحق مرة أخرى للحديث عن أهل الشرك والكفر وعن تحريفهم فى نظام الأشهر القمرية التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى مواقيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم . فهذه مواقيت الله لا البشر ، فمن حاد عنها حاد عن نظام الله فى التوقيت لأنه نظام مرتبط بنظام الخلق كونًا وبشرًا وحياة ونشورا ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة أمر الله ، لأنه بطاعته تسعدون وتأمنون وتسودون . وفى غير الأشهر الحرم لكم أن تقاتلوا المشركين كافة بغير استثناء حتى يرجعوا للحق الذى فيه حياتهم ونجاتهم . لذلك فقد الخص الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر ، ونهى عن الظلم فيها تشريفًا لها، وإن منهيًا عنه فى كل الزمان » . (٣) ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ .

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) القرطبي جـ ٨ ص١٣٥.

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ وَيَكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا النَّفِيِّ وَيَكُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَيُحِلِّونَ لَهُمْ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ فَيُحِلِّونَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

النسىء هو تأخير الشىء عن موعده ، وهو التغيير والتبديل فى نظام وترتيب الأشهر الحرم والإتيان بها فى غير مواقيتها من السنة القمرية . مثلاً تبديل شهر مكان شهر حيث كانوا يحتاجون إلى القتال فى المحرم مثلاً ، ولأن المحرم محرمٌ فيه القتل كها أمر الله فيقاتلون فيه رغم ذلك ثم يحرمون شهر صفر وهذا نسيء . وأيضًا هو الإتيان بالحج فى غير موعده المشروع . فالتغيير والتبديل فى نظام المناسك حرام وكفر ، والله سبحانه وتعالى عهدى إلى الحق . والله لا يهدى القوم الكافرين لأنهم يحلون النسيء عامًا ويحرمونه عامًا ويبدلون ويغيرون الشهر مكان الشهر حتى تبقى الشهور أربعة كها قال الله ، وكأنهم يظنون أنهم يضحكون على خالق السموات والأرض ، لذلك فقد فضح الله سرائرهم فقال ﴿ ليواطئو ﴾ أى ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة التى ذكرها .

مالكم ؟ ما اسم استفهام معناه التقرير والتوبيخ . والمعنى : أى شيء يمنعكم عن تلبية الجهاد ؟

يقول ابن كثير «هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في غزوة تبوك حين طابت الثهار والظلال في شدة الحر » (١) . والمعنى أنكم تتكاسلون وتميلون إلى الدعة والراحة والاستكانة عن الجهاد والحرب . ويقول القرطبي

<sup>(</sup>١) ابن کثیر : ٢/ ٣٥٧ .

«عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة إذ لا تُنال راحة الآخرة الإبنصب الدنيا (١)».

إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ فَيَ اللَّهُ عَلَى كُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ فَيَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَصَدِ قَدِيرٌ عَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَكْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَكْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللّ

تهديد شديد ووعيد لهؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة ، والذين نسوا أن أعظم الزاد جهاد في سبيل الله يشترى به العبد الآخرة .

وفى عصرنا هذا أصبح المسلمون لاوزن لهم ، إلى أن يعودوا للجهاد يهارسون فيه وبه الحياة . وياليت المسلمين اليوم يعقلون ذلك فيدرسوا القرآن ثم السنة من جديد ، كى يعلموا أن عزّة الإنسان المسلم وكرامته متوقفة على أن يبذل نفسه وماله وجاهه في سبيل الله ، فينال الخلود في الدنيا تاريخًا ومجدًا وسمعةً حسنة ، وفي الآخرة مغفرة من الله ورضوانًا وجنات عرضها السموات والأرض . والعبد المسلم عندما يوثق حياته بالجهاد فقد اشترى من الله جنة ورضوانًا ، وبالجهاد والشهادة ينتصر الإنسان المسلم على شهواته الدنيا ويرقى إلى معالى المعرفة بالله فيعيش في الدنيا سيدًا وله في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر .

إن المسلمين لو عادوا إلى الجهاد يقاتلون فى سبيل الله يدعون إليه بصدق نية فى مرابطة ومثابرة لا يخشون فى الله لومة لائم ولا يخشون الدنيا ، فمعية الله لهم نصر مبين وليعلموا أن العزة فى البذل فى سبيل الله بذلاً نفسيًّا وماليًّا وبالولد والزوج . فالجهاد فى بدايته عزيمة وخاتمته نصر وفوز مبين ، فهل يعود للمسلمين رشدهم فيرتدوا حلل الجهاد ويبايعوا الله بيعة رجل واحد ؟ لعل الله ينعم عليهم فيخرجهم من ذلك الذل المخيم عليهم بسبب احتكامهم إلى غير ما أنزل الله ؟ اللهم ارزقنا حب الجهاد وألهسنا حلله ، حتى تعود إلينا عزتنا ، فنسود العالم من جديد ، وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .

إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱثْنَانِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنجِيهِ وَلاَتَحْزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ

 <sup>(</sup>١) القرطبي جـ ٨/ ١٤١.

#### شُولُو النَّوْيَةِ النَّوْيَةِ

اللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الشَّفْلَقُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَ وَاللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَنِيرُ

إن لم تعينوا نبيكم وتنفروا معه فى غزوة تبوك لقتال الروم فالله كفيل به ينصره كما نصره فى مواطن كثيرة وأظهره على عدوه بالنصرة والغلبة . فقد نصره فى غار ثور ليلة الهجرة . فنصره الله منفردًا ونصره أحد اثنين هو وصاحبه وأيده بجنود لم تروها من الملائكة ، ليتم أمرُ الله وتكون كلمته وحكمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله « عزيز فى انتقامه حكيم فى أقواله وأفعاله » .

أنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُ تَعَلَمُونَ يَكُ

أمر من الله أن ينفروا للجهاد عامة شبابًا وشيوخًا مشاغيل وغير مشاغيل من له عيال ومن ليس له ، صاحب الضيعة ومن لا ضيعة له رجالاً وفرسانًا شجعانًا وجبناء . (١) والمعنى أنهم أمروا جميعًا سواء أخفت حركاتهم أم ثقلت . وتلك دعوة عامة للجهاد فى كل الحالات بالنفس والمال ، وذلك من ورائه خير كثير لا يعلمه إلا الله .

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَسَيَحْلِفُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ الللللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ الللللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللللْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللللْمُ عَلَمُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللللْمُ ال

مازال الحق يوبخهم فى استكانتهم وركونهم إلى الراحة واستنامتهم عن الجهاد ، فيبين لهم مدى جبنهم وتكالبهم على أتفه الأشياء التى لو دعوا إليها لولوا إليها ورغبوا فيها و لولو كان عرضا ﴾ أى : منافع الدنيا التافهة ، والمعنى : نفع أو غنيمة قريبة ، أو دعوا إلى سفر قصير مقصود غير شاق لو دعوا إلى ذلك أو ذاك لا تبعوك يا محمد ، ولكن بعدت عليهم الشقة أى مشقة السفر . وساعتها يحلفون لك بأغلظ الأيمان أنهم لو

<sup>(</sup>١) أورد الإمام القرطبي عشرة أقوال لمعنى خفافا وثقالا ذكرنا منها بعضها ـ راجع القرطبي جـ ٨ ص٠٥٠ .

استطاعوا الخروج معك لخرجوا ، ولكن يقولون عندنا قصور في الظهر والمال . ولكنهم بكذبهم هذا ونفاقهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون .

إن القاعدة فى الإسلام عندما ينادى الإمام وهو خليفة المسلمين للحرب يستجيب له الكل عدا أصحاب الأعذار ، وقد كان الأولون من الصحابة يجاهدون بالنفس والمال. ألم يجهز عثمان بن عفان جيش العسرة كله من ماله الخاص يرجو بذلك رضا الله لا يطلب به دنيا ؟!!

والمسلمون يجب أن يكونوا دائمًا على استعداد للحرب والجهاد ، وهو ما يعرف فى زماننا هذا بالتجنيد العام الإجبارى . فالإسلام غائب ويجب أن يعود بأمة حاكمة بها أنزل الله وخلافة رشيدة فى قولها وفعلها . ولن تعتدل الموازين فى الأرض إلا بقيام دولة القرآن مسيطرةً على العالم كله . والمؤمن الحق هو الذى يخرج للجهاد لا يبغى دنيا يصيبها ، ولكن يرجو رضوان الله وحسن المقام فى الآخرة اللذين هما نيته وقصده ولو بذلت فى سبيل ذلك النفوس والأموال والجاه . أما الذين يساوون بين الدنيا والآخرة إنها يهلكون أنفسهم .

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَيْدِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَيْدِينِ عَنْهُ

لقد عفا الله عنك ياسيدى يا رسول الله لم أذنت لهم فى الخروج معك للقتال بغير نية صادقة وعزيمة قوية على الجهاد ؟ وقيل إن العتاب على الإذن لهم بأن يتخلفوا عن الجهاد لاعتلالهم بأعذار . فلم أذنت لهم يا رسول الله وأنت حبيبى ومصطفاى ورسولى إليهم لا أتركك بدون وحي قرآنى ينزل عليك فلم تنتظر وحيًا أو قولاً فصلاً ؟ ورغم ذلك لقد عفوت عنك يا محمد .

لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مُّ وَٱللَّهِ عَلِيمٌ إِلَّهُ مَنُونَ فِي إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱنفُسِمٍ مُّ وَٱلْقَالَةِ مُلَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلْيَعَ اللَّهُ الْيَعَ اللَّهُ وَالْوَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْيَعَافَهُمْ فَتَبَطَهُمُ وَلَا وَالْمَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْيَعَافَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْيَعَافَهُمْ فَتَبَطَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْيَعَافَهُمْ فَتَبَطَهُمْ

وَقِيلَ اَقْعُدُواْ مَعَ الْقَدِيدِينَ ﴿ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَا وَلَيْ الْمَعُونَ لَمُكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْفِلْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّنَعُونَ لَمُكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْفَلْدِينَ فَي لَكَ الْمُورَحَقَّ وَفِيكُمُ الْفَلْدِينَ فَي لَقَدِ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

إن الذين يستأذنون رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى أمر القعود عن الجهاد والتخلف عن الحرب والخروج مع المسلمين إنها هم ضعاف النفوس وضعاف الإيهان . هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الذين شكت أفئدتهم فى صحة ما أنزل الله إليك وعليك ، وما يزالون على الطريق مترددين بين قعودهم وتقدمهم وبين جهادهم وتخلفهم ، فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حيارى .

ولو كان الإيهان قد خالط قلوب المنافقين لتنشطوا للخروج معك ليجاهدوا مع رسول الله والمؤمنين ، ولكن الله سبحانه يعلم ما في قلوبهم من النفاق وضعف الإيهان ، ولكن الله كره الخروج لهم معك فحبسهم عنك وخذلهم وقعدوا مع القاعدين عن الجهاد . وثبطهم أى أخرهم . ولذلك يبين الحق بعدها سبب بغضه الخروج لهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويوضح حكمته من ذلك وسبحانه هو العليم ، فيبين أنهم لو خرجوا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما زادوا المسلمين إلا فسادًا وتخلفًا ونشروا بينهم النميمة والإيقاع بينهم ، إذ يريدون أن يبعثوا الفتنة بين صفوف المؤمنين ونصر الله ، ولكن الله مظهر ويقلبوا الأمور عن مرادها الصحيح حتى يحولوا بين المؤمنين ونصر الله ، ولكن الله مظهر للحق ورافع راياته ولو كرهوا ذلك .

وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ اَثَدُن لِي وَلَانَفْتِيَّ أَلَافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكِ فِي الْفِتْنَةِ اللَّهِ الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَ فِي النَّصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُوَّهُمُ مَّ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْ لُويكُولُواْ وَهُمْ وَإِن تُصِبِّكُ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْ لُويكُولُواْ وَهُمْ فَالْمُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

إن من هؤلاء المنافقين من يقول لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اثذن لى حتى لا

أقع فى الفتنة فى الخروج معك بسبب الجوارى الجميلات من بنات الروم ، وهو عذر غير مقبول مردّه إلى النفاق ، لكنهم سقطوا فى الفتنة فعلاً ورسبوا فيها بسبب تخلفهم هذا وأقوالهم هذه . إن المنافقين ليصابون بغم شديد وسوء وحزن عندما ينصر الله أهل الحق ويؤيد رسوله . وعندما تقع بالمؤمنين هزيمة اختبارًا وتمحيصًا من الله يفرحون بذلك ، ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل أى احتطنا وأخذنا حذرنا ولم نخرج معهم ولم نقتحم صفوفهم الأولى حتى لا يقع فينا القتل ، ولكن الله حرمهم الشهادة فى سبيله . هم يعتقدون فى مفهومهم أن التخلف عن الجهاد أنجاهم من القتل والفقد عند الهزيمة ، لكنهم جهلوا قيمة الجهاد والشهادة عند الله ، فهم نظروا تحت أقدامهم وقاسوا الأمور الإيانية بنتائجها الدنيوية الظاهرة ونسوا حظهم من الآخرة . بلي ﴿ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ .

قُللَّن يُصِيبَنَآ إِلَّامَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَسْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

إذا كان المنافقون يفرحون أنهم قعدوا عن الجهاد وبذلك قد فاتهم القتل ، وإذا كانت هذه نظرتهم للجهاد أنه نصر أو قتل وفناء ، فإن المؤمنين لا ينظرون إلى الهزيمة والقتل على أنهما فناء ولكنهما بقاء وخلود عند الله دائم : ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ قائلين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في سابق علمه وكتابه ؛ فالنصر حسنى لنا أما القتل فهو أعظم حسنى لنا ، وهي شهادة ، فنحن غير يائسين من أي نتيجة ، فإما النصر أو الشهادة . « والمعنى كل شيء بقضاء وقدر » (١).

قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيْ أَيْنُ وَخَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَا بِمِّنَ عِندِهِ الْوَيِأَيْدِ بِنَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ عَنْ اللَّهُ بِعَذَا بِمِّنْ عِندِهِ الْوَيِأَيْدِ بِنَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ عَنْ اللَّهُ بِعَذَا بِمِّ فَي عِندِهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعَامِلُهُ عَنْ الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعِنْ عَلَيْ الْعِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللللْعُلِيمُ عَا عَلَى الللْعُلِيمُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَى الْعَالِمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعِلَى الْعَلَالْعِلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالْعُلُولُ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِ اللْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالْعُلُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالِي الْعَلَ

إن الذين يتربصون بالمؤمنين ويتمنون لهم الشر لا يفلحون ، وإن المؤمنين حين يتربصون إنها يريدون طمس الباطل وإظهار الحق . ولن ينتصر الباطل على الحق أبدًا ،

<sup>(</sup>۱) القرطبي جـ۸ ص ۱٥٩.

وإن وقع أحيانًا فإنها لتمحيص المؤمنين وتقوية عزائمهم ليعاودوا القتال أشد قوة من المرة الأولى .

قُلْ أَنفِقُواْ طَوَّعًا أَوْكَرْهًا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ۗ قُوْمَامَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَنْ وَالْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَلِإِللَّهُ وَلِإِللَّهُ وَلِإِللَّهُ وَلَا يَأْتُونَ السَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلُو يَنْفُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْ وَلُونَ عَنْ الْعَلَى مَا اللَّهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ مَكْ وَلَا يَأْتُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَنْفُونَ إِلَّا وَهُمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِقُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْ

يقول الحق سبحانه وتعالى : مهما أنفق الكافر أو المنافق وتظاهر بالعمل وبالنفقة وأنها لله فالله عليم خبير يعلم سر النفس وجهرها . وإنها يتقبل الله من المتقين الذين يرجون بنفقتهم وجهة الله والدار الآخرة ويسعون سرًّا وعلنًا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة المنافقين والضالين والكافرين هي السفلي . والفسق تنطوى تحته كل الصفات الذميمة البغيضة ، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا . والأمر الذي كان سببًا في أن رفض الله تعالى قبول صدقاتهم أنهم كفروا بالله ورسوله ، وهم يدّعون أنهم قد أسلموا وهم في ادّعائهم هذا كاذبون ؛ فلو كانوا قد أسلموا ما أقبلوا على الصلاة وهم كسالى مترددون لا خشوع لهم ولا وجود ولا استحضار في الصلاة ، كأنهم خُشُب مسنّدة . إنهم في الحقيقة أموات وإن كانوا يتحركون . وإن أنفقوا ارتعدت أيديهم لأنهم لا ينفقون إلا مكرهين فقد غطّى النفاق على بشريتهم فأغرقهم في الظلمات .

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلَفِرُونَ فَقَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَهُمْ قَوْمٌ يُفَرَوُنَ فَيُ

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يا محمد . ولا تتساءل أنت وأصحابك عن دنياهم فهى زيف . إن الله يريد أن يعذبهم بها فى الآخرة وهما ( أى الأموال والأولاد ) استدراج وفتنة لهم فيها هم فيه . والآية نظير قوله تعالى ﴿ أيحسبون أنَّا نمدهم به من مال وبنين \*

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ﴾ (١) ونظير قوله تعالى أيضًا ﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ (٢).

وهؤلاء الكافرون يحلفون بالله كذبًا أنهم من المؤمنين الموحدين معاشر أهل الإيان ، والحقيقة أنهم قوم يفرقون أى يخافون « أن يُظهروا ما هم عليه فيُقتلوا » ، (٣) فلا تصدقوهم فإنهم أعداء لكم . وهى نظير قوله تعالى ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ (٤).

# لَوْ يَجِدُونَ مَلْحَنَّا أَوْمَغَكُرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ عَ

إنهم أى المنافقين لو يجدون حصنًا يحتمون فيه أو مغارات بعيدة في الجبال أو مدّخلاً (أى نفقًا ) داخل الأرض لأسرعوا إلى كل هذه الأماكن يدارون أنفسهم فيها منكم ، «أى يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنها يخالطونكم كرهًا لا محبة وودّوا أنهم لايخالطونكم ولكن للضرورة أحكام ، ولهذا لايزالون في هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال في عزّ ونصر ورفعة ، فلهذا كلها شرّ المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين » . (٥) و ﴿ يجمحون ﴾ أى يسرعون .

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعَطُّواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَّامِنْهَا إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ عُنْ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَانَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكِيْوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ عَنْ

إن من المنافقين يا محمد من يعترض على فعلك فى الصدقات . إنهم إن كان لهم منها نصيب رضوا . ولكنهم لعدم قناعتهم فى نفوسهم يعارضون عملك فى الصدقات لأنهم يريدون أن تميزهم على غيرهم . وحاش لله أن يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الحق والعدل والخير بها أمره الله سبحانه وتعالى . فما عليك يا محمد

<sup>(</sup>٣) القرطبي جـ ٨ ص ١٦٤ . ﴿ ٤ ) المنافقون : ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن کثیر جـ٢ ص٣٦٣.

من ضعاف الإيهان الذين إذا أعطوا رضوا وإن مُنِعوا غضبوا وضلوا عن الحق الذى أنت عليه . ولو أنهم رضوا بقسمة رسول الله لهم وأخذوا حقهم عن رضا وحب وإيهان بالله وبرسوله لكان خيرًا لهم ، فها عطاء الرسول إلا عطاء الحق سبحانه وتعالى ، ولا يفعل ذلك إلا المؤمن الراغب إلى الله المبتغى وجهه . والفعل يلمز معناه يعيب والمعنى أنهم يعبون فعلك يامحمد .

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِ الرِّيَالِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ مَحَدِيدٌ عَلَيْهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ مَحَدِيدٌ عَلَيْهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ مَحَدِيدٌ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مُحَدِيدٌ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مُحَدِيدٌ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مُحَدِيدٌ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلِي عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ ع

إن الصدقات لثمانية أصناف من المسلمين ، وفى هذا ردُّ على اعتراض بعض من يلمز محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى أمر الصدقة وكيفية توزيعها حيث تولى الله تعالى بنفسه عملية توزيعها وتقسيمها فى القرآن الكريم .

والفقراء هم أشد الناس احتياجًا من غيرهم ، فهم الذين لا يجدون قوت يومهم وعيالهم وأزواجهم لشدة فاقتهم وحاجتهم . أما المسكين فهو الذي عنده ولكن ما عنده لا يكفيه . أما ﴿ العاملين عليها ﴾ فهم الجامعون للزكاة . و ﴿ المؤلفة قلوبهم ﴾ هم الذين لا يتمكن إسلامهم حقيقة إلا بالعطاء ، فلا مانع أن تتألف قلوبهم بالمال(١٠). أما قوله ﴿ وفي الرقاب ﴾ ، فيجوز عتق المؤمن المملوك . ويجوز دفع الديات عن المسلمين المثقلين بالديون والمحكوم عليهم بالديات والحجوزات وما يهاثله ويكون ذلك عن عجز .

أما ﴿ الغارمين ﴾ في الآية فهم أقسام كما يقول ابن كثير: « فمنهم من تحمل حَمَالة أو ضمن دينًا فلزمه فأجحف بهاله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم » (٢).

وأما ﴿ وفي سبيل الله ﴾ فمنهم « الغزاة ». (٣) وعند الإمام أحمد أن الحج من سبيل

<sup>(</sup>١) وفي تحديدهم أقوال عديدة . انظر : القرطبي ٨/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير جـ ٢/ ٣٦٥ . (٣) انظر : القرطبي ٨/ ١٨٥ .

الله. أما ﴿ ابن السبيل ﴾ فهو المغترب المقطوع به الطريق المسافر إلى بلد آخر ليس معه شيء ، فيعطى من الصدقات ما يعينه على نفقة سفره حتى يرجع إلى بلده وإن كان ذا مال.

وتلك الأبواب الثمانية فريضة على المسلمين القادرين فهى حكم مقدر بتقدير الله وحده ﴿وَاللهُ عَلَيْم حَكَيْم ﴾.

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ ثُوْذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَا ثُلِيمٌ ﴾

إن من المنافقين فريقًا يدّعى الإسلام إعلانًا أمام الناس . لكنّ سريرتهم مظلمة وقلوبهم مغلقة على ظلام دامس ، فهم يؤذون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويجرحونه بالكلام فيه ويقولون عليه : هو أذن أى سبّاع ومصدِّق لكل من يحدثه شيئًا فكل من يقول له شيئًا عن فلان صدقه وإذا حلفنا \_ نحن \_ له كذب الأولين وصدقنا . ولكنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ خير من يستمع القول فيقدره ويزنه وينزله منزلته . فالحق عنده مقبول والباطل مرفوض ، فالله وليه وهو سبحانه يتولى الصالحين الذين يصدقون رسول الله ويعادون من يكذبه ويعلمون بيقين أن رسول الله أذن خير يصدق المؤمنين ويثق في مشورتهم ويحذر الكفار والمنافقين . ألم يتلق بأذنيه كلمات الله الخالدة وكذلك بقلبه وحواسه ؟ وحقًا ﴿ الذين يؤدون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ .

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاكَنَّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ثَنَّ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيها أَذَلِكَ الْمِحْرَى الْعَظِيمُ عَنْ

درج المنافقون على إيذاء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو منصرف عنهم . وما يزالون يؤذونه وهو يراجعهم ويقول ما بال أقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا . والمنافقون معروفون بنفاقهم ومداهنتهم ومواجهتهم أمام المسلمين المؤمنين بأكثر من وجه

فيحلفون أنهم مع المسلمين ليرضوهم ويقفوا موقفًا معاديًا لله وللرسول بعد ذلك أمام أنفسهم وأمام الآخرين ناسين أنه من يعاد الله ورسوله ويحاربه ويخالفه فإن له نار جهنم خالدًا فيها ، فويل للمنافقين من لقائه . أما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن معه ففى رضوان من الله ونعمه .

يَحْدُرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ فَيْ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنْ الْمَاكُنَا فَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَيِاللَّهِ وَمَاينِهِ وَرَسُولِهِ مَنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ فَكَ لاتَعْمَذِرُواْقَدُكُفَرَثُم بَعْدَ إِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَلَيْفَةِ مِّنكُمْ نُعَدِّبُ طَآيِفَةً يأنَهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ فَي

المنافقون دائمًا يرتعدون لما يفعلون وبما يفعلون ، فالشيطان يزين لهم فيقول بعضهم لبعض إنا نخاف أن ينزل الله سورةً على محمد فتنشر عنا قبح أفعالنا وتفضح سرائرنا . وعندها يعود الشيطان يثبط عزائمهم فيظلون في نفاقهم يتخبطون وفي بغيهم يترددون . وهذه هي عاداتهم الدائمة ووجه نفاقهم القبيح . فلا تعتذروا أيها المنافقون فلابد أن نعذبكم ولا يُعفى عن جميعكم بسبب مقالاتكم الفاجرة الخاطئة المجرمة .

المُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ بَعْضِ عَالَمُون اللَّهُ فَاسِيَهُمُّ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ عَن الْمُنَافِقِينَ عَن الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَامِنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَامُنْفِقِينَ وَلِيمَالِمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَامُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَالَعُونَ وَالْمُنْفِقِينَ ولَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِي

إن من خصال المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويصدون عنه ويأمرون بالمنكر ، ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله ، فعاملهم الله بمثل معاملتهم: نسيهم ، ومن ينسه الله فقد خرج من رحمته والعياذ بالله. إن المنافقين هم الفاسقون أى الخارجوذ عن طاعة الله الداخلون في الضلالة . إنهم والكفار في نار جهنم خالدون فيها .

يحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى ، فيضلوا ويقترفوا من الآثام ما اقترفت الأمم من قبلهم سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم من الأمم التى ضلت طريق أنبيائها فخاضوا في طريق الضلال .

هذه الفرق قد ضلت طريقها وخسرت أعمالها فى الدنيا والآخرة . ثم يستمر الحق فى تذكير الأمة المسلمة فيقول : ألم تصلكم أنباء قوم نوح عليه السلام وكذلك عاد وثمود وغيرهم ؟!

كل هؤلاء الأقوام حاربت رسلها فكانت عاقبتهم الخسران في الدنيا والعذاب في الآخرة وتلك عاقبة الضالين عن طريق الأنبياء والمرسلين أولئك ليس لهم إلا النار وبئس مثوى المنافقين المتكبرين.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ثَنْ وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ هُواللهُ وَالْمُؤْونُ الْعَظِيمُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إن حُكم الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبين دور ٥٧٣

الوحدة بين المسلمين وأهميتها ، وأن الفرقة فى الرأى بين المسلمين مضيعة لجهودهم منبطة لعزائمهم، في كان نصر المسلمين الأوائل حول رسول الله إلا لأنهم كانوا كالسوار حول المعصم . وبذلك أصبح من أوجب وإجبات المسلم العامل توحيد صفوف أمته والعمل الدءوب على إلغاء الفرق والطرق والتقسيات التى تعدد الجهاعات فى الأمة فتضعف وحدتها وتبدد قوتها . وليكن لنا معاشر المسلمين درس من حكمة صلاة الجهاعة والترغيب فى إقامتها بالمساجد . إن هذا يؤكد لنا أن الإسلام قوته فى تلاقى أفراد جماعته صفوفًا متراصة حول كتاب الله نتلو آياته فى ركعاتنا فى تلاق وحب . فهل آن الأوان لأن ننظر فى أمر الأمة وأين هى من كتاب الله ومن وحدة صفها حوله فى إخاء وحب واجتهاد وعمل ؟ وعد الله عباده أهل الإيهان والتوحيد والصدق فى القول والعمل فى السر والعلن جنات تجرى من تحتها الأنهار هم فيها خالدون ، ولهم فيها مساكن طيبة فى جنات عدن ، ولهم أكبر من ذلك فيها وهو رضوان الله عليهم وذلك هو الفوز العظيم .

يَتَأَيُّهَا النَّيْ جَهِدِ الْكُفَّار وَالْمُنَفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَسُهُمْ جَهَنَّمُّ وَيَأْمُ النَّيْمَ النَّيْمَ الْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَسُهُمْ جَهَنَمُّ وَبِيْسَ الْمُصِيرُ عَيْ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْر وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِيْء بَعْدَ إِسْلَيْهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِيْء فَإِن يَتُولُواْ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنْيَ وَالْآلِخِرَةِ فَاللَّهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الِيمًا فِي الدُّنْيَ وَالْآلِخِرَةِ وَمَا لَمُعْرَفِهُ اللَّهُ عَذَابًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

أمر من الله العزيز الحكيم إلى نبيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين ويشتد عليهم ، فإن جهنم مثواهم بنفاقهم ومقاومتهم للحق وبئس المصير . إنهم يحلفون بالله كذبًا وقد قالوا ما يغضب الحق سبحانه وتعالى من قول يخالف صدق الإيبان ونزاهة التوحيد . إنهم بظلمة قلوبهم كفروا بعد أن أعلنوا أنهم آمنوا فلم يكن لهم إسلام ولا إيبان . إنهم كفروا بعد إسلامهم وبعد أن أغناهم الله من فضله ، فما مصير من يفعل ذلك إلا أن يتوبوا بصدق وندم على ما وقع منهم من نفاق . إنهم إن فعلوا ذلك : يكن خيرًا لهم ، وإن تولوا وأعرضوا عن التوبة والاستقامة فسوف يعذبهم الله عذابًا ألياً في الدنيا والآخرة ، ومالهم في الأرض من ولي ولا نصير .

﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَ اللهَ لَيْنَ ءَاتَنامِن فَضَلِهِ عَلَوْالِهِ النَصَدَّفَنَ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مَعِّن فَضَلِهِ عَجُلُوالِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَا ءَاتنهُ مَعِينَ فَضَلِهِ عَجُلُوالِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَمِمَا فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قَلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا أَخْلُوهُم وَيَجُونُهُ مُ وَيَعْلَمُوا أَنْ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُم مَ وَنَجُونُهُم وَنَجُونُهُم وَالْكُولُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن الناس الذين أسلموا من قالوا لو أتانا الله الرزق الواسع والمال العريض لنصدقن وسوف نكون من الذين صلح أمرهم مع الله ، ولكن لما أتاهم الله من فضله لم يفوا بها وعدوا وتولوا عن طاعته وهم معرضون عنها ، فأعقبهم ذلك نفاقًا في قلوبهم وسيظل لهذا النفاق ظلمة مخيمة عليهم حتى يلقوا الله يوم القيامة وهم في خزيهم يتقلبون في ظلمات إثمهم وبغيهم .

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه من عليم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقَّمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ إِلَّا الْمُعَلِّوِينَ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُعَ عَنَى الْمُلْمَعِدُ وَنَ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُعْ عَنَى الْمُلْمَعِدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُ

إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفضح المنافقين وسرائرهم ، فيعيب عليهم نقدهم ولمزهم بالمتصدقين واعتراضهم عليهم ، بعد أن فضحهم الله فى بدايات السورة عندما قال ومنهم من يلمزك فى الصدقات ، فإن تصدق الفقير بالقليل عرضوا به وإن أنفق الغنى قالوا مراء . ثم يقول الحق لنبيه :

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُّ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَلِكَ إِلَّا مُعَمِّ ذَلِكَ إِلَيْ مَا لَقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ عَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ عَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ عَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ عَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِي اللْهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ اللَّلْمُ الْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

يقول الحق لنبيه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم ، فليسوا جديرين ولا أهلا بهذا الاستغفار منك يا محمد ، وكلمة السبعين في الآية : لا يقصد بها التحديد

ولكنها مبالغة من العرب فى كلامهم وعدم المغفرة لهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين .

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ ٱلْنَهُ عَبَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ فِسَبِيلِٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ ٱشَدُّحَرًا ۚ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ٤٠٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٤٠٠

يذم الحق \_ سبحانه وتعالى \_ المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الحروج للقتال في غزوة تبوك ، وبخلوا وآثروا أن يمسكوا بأموالهم ضنًا بها في سبيل الله وتعللوا بأن الجو حار . ويقول لهم ربُّ العالمين إن نار جهنم أشد حرًّا ، ولو عقلوا لعلموا أن قيظ الحر في الدنيا له ما يرطبه ولكنّ نازَ جهنم ليست بمنتهية .

إن المنافقين والكافرين خالدون فيها لا يخفف عنهم من عذابها ، وسيضحكون فى الدنيا والدنيا قليلة مها طالت ، والعبرة بمن يأتى مستبشرًا يوم القيامة بها قدمت يداه ، والويل لمن يشاهد الموقف الشديد فيها ، إذ لا ولد يشفع له ولا والد . إنه يوم عصيب كل امرئ بها كسب رهين . وحقًا ﴿فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيرًا جزاءً بها كانوا يكسبون ﴾ .

يقول الحق لرسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا عدت ومن معك من المؤمنين وجاءك طائفة من المنافقين فاستأذنوك ليخرجوا معك للجهاد فقل لهم لن تخرجوا معى أبدًا ولن تقاتلوا معى عدوًا ، لأن شرف القتال لا يناله إلا الذين استقاموا على أمر الله . إنكم رضيتم بالقعود وخالفتم رسول الله فاقعدوا مع الخالفين الذين اشتروا الدنيا بالآخرة .

وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِقِ النَّهُمَّ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

## سُولُوا التَّوْيَةِ

وَمَاثُواْ وَهُمْ فَنسِقُونَ ﴾ وَلَاتُعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم جَهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفُووْنَ ﴾

احذريا محمد أن تصلى على أحد منهم مات ولا تمش فى جنازته ولا تقم على قبره ، فقد فتحت لهم عرصات جهنم لأنهم كفروا بالله وتعالوا على الإيهان به وكذلك كذبوا رسوله وحادوا عن الطريق المستقيم وفسقوا عن الحق وانغمسوا فى نفاق الضالين فهاتوا وهم كافرون . فالنفاق أشد من الكفر لأن الكافر صريح فى عدائه والمؤمنون يحذرونه ويتجنبون طريقه ، أما المنافق فيخدع ويراوغ حتى يوقع بالمؤمنين الصادقين ، فاحذرهم يا محمد حتى وهم فى سكرات الموت ، واحذر أن تعجبك أموالهم فإنها رجس يغريهم بها الشيطان ليوقعهم فى قاع جهنم ، واحذر كذلك أن تعجبك أولادهم إنها يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا فيعصوا الله بها .

وعدم صلاة النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ميت منهم فيها فوات كبير للخير تجاه هذا الميت . لم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفيع يوم العرض على الله . والصلاة رحمة ودعاء .

وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ اَسْتَغْذَنَكَ أَوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿ رَضُوا بِاللَّهِ وَكَالِفِ وَطُيعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَيَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَانفُسِهِمْ وَأُولَتِيكَ هَمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ جَنَّنَتِ بَعِيْدِي مِن تَعْيَمَ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

إن الذين تخلفوا عن رسول الله وقعدوا عن الجهاد وهم قادرون عليه ، قد تلبست نفوسهم بعار النفاق والتقاعس عن طريق أهل التوحيد الصادقين، ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف من النساء والأطفال والشيوخ ، فإذا كان القتال كانوا أجبن الناس ، وإن كان أمن كانوا أول المتحدثين كلامًا . وهي نظير قوله تعالى ﴿ فإذا جاء الخوف رأيتهم

ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد (١)

فسبحان الله خلق الحق وأهله وخلق الباطل وأهله . سبحانه حكم عدل لا يسأل عما يفعل لا إله إلا هو . فبعد أن عدّد مساوئ وذنوب المنافقين ، بين أن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وبذلوا المال والنفس والولد والوقت والجاه في سبيل الله بغير من ولا خيلاء ، ولكن في تواضع وحب لله ثم لرسوله والمؤمنين . وقرر أن أولئك الخيرين الطيبين أهل الصلاح والفلاح بها عملوا وقدموا من الصالحات هم الخيرون فعلاً وهم المفلحون حقًا مقابلة بموقف المنافقين الجبناء الذين رضوا لأنفسهم الذل والعار والقعود مع النساء .

وَجَآةَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، السَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، السَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُونَ

وجاء إلى رسول الله المتخلفون عن الجهاد من الأعراب يعتذرون له عن تخلفهم عن الجهاد . والآية توضح حال هؤلاء المعاذير في ترك الجهاد . فمنهم من قبل النبي عذرة ومنهم من لم يقبل . وفريق آخر تخلف حتى عن المجيء للاعتذار إلى النبي هؤلاء هم الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم .

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنْ قُورٌ رَحِيدٌ ﴿ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجْهِلُكُمْ مَا عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهِ دُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ هُ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياتُهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ورضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا الْمَعْلِي قُلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْتَعْمِلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَولِ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْكُونَ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْدِينَ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعِلَى الْعَلَيْدُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَقِيلِ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيقُولُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ١٩.

إن الجهاد في الإسلام فريضة على من أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال ، فأولئك إذا تقاعسوا عن الجهاد والدعوة إلى دين الله و إقامة دولته وتطبيق شريعته كانوا مقصرين ومسئولين عن تقصيرهم في حق دينهم وشريعتهم . وإن أهل الإسلام كها يُسألون عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسن توحيدهم لله وصدق عبوديتهم له سبحانه وتعالى ، فكذلك يسألون عن تعطيل شعائر دينهم وعن ضلال حكامهم وعن التوقف عن الحكم بها أنزل الله سبحانه وتعالى . فالجهاد في سبيل الله الركن السادس من أركان الإسلام ، وحقًا قوله تعالى : ﴿ إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ (١) .

فالحق سبحانه وتعالى يستثنى من الأمة الضعفاء والمرضى وكذلك الفقراء الذين لا يجدون من المال ما يبذلونه فى سبيل عدة القتال ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾ (٢)\_ ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ (٢).

« ليس على كل هؤلاء حرج إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه » (٤).

قال العلماء: « فعدًّر الحقَّ سبحانه أصحاب الأعدار وما صبرت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إلى أُحُد وطلب أن يُعطَى اللواء فأخذه مصعب بن عمير فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ (٥) هذه عزائم القوم » (١) . إن الذين صدقت نياتهم في الله يسألون عن الدعوة إلى دين الله . ومن هؤلاء المستثنين من أمر الجهاد هؤلاء النفر الذين جاءوا لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم يستحملونه إلى المعركة ، أي يطلبون إليه أن يرفعهم على الظهور أو يوفر لهم أحمالاً يشرط صفاء النيات والإخلاص القلبي لإخوانهم المسلمين في المعركة ، فرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا على عدم مشاركتهم في الجهاد ، ولم يفرحوا بمجرد أن وجدوا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ غير قادر على توفير حمولة لهم .

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١١ . (٢) البقرة: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) النور: ٦١. (٤) القرطبي جـ ٨ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٤٤. (٦) انظر تفسير القرطبي جـ ٨ ص ٢٢٦.

كل هؤلاء المستثنين فى الآية ما عليهم من سبيل أى من عقوبة وإثم ، والله غفور حيم .

ثم يبين الحق بعد ذلك أن السبيل أى العقوبة والإثم على الأقوياء فى المال والصحة غير ما ذُكر فى أول الآية. هؤلاء رضوا أن يكونوا مع الخوالف. لقد طبع الله على قلوبهم، فهم لا يعلمون مكانة الجهاد والمجاهدين ، غافلون عن الحق واتباعه.

يَعْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَتَانَا اللّهُ مِن الْحَدُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُونَ إِلَى مَن اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُونَ إِلَى عَلَيْ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُونَ إِلَى عَلَيْ اللّهُ مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ عَلَيْ سَيَحْلِفُونَ عَلَيْ اللّهُ لَكُمْ مِمَا كُنتُمْ قَعْمَلُونَ عَلَيْ سَيَحْلِفُونَ مِن اللّهِ لَكُمْ إِذَا الفَلَتَ تُم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِذَا الفَلْتَ مُ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَا اللّهُ لَا يَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن لَكُمْ لِمِن اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَسِقِينَ عَنْ لَكُمْ لِلْمُونَ لَكُمْ لِلْرَضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَسِقِينَ عَنْ الْمَوْمِ الْفَسِقِينَ عَنْ الْفَوْمِ الْفَسِقِينَ عَنْ الْفَوْمِ الْفَسِقِينَ عَنْ الْفَوْمِ الْفَسُولِينَ عَلَيْ اللّهُ لَا يَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن لَكُمْ اللّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَسِقِينَ فَي اللّهُ اللّهُ الْمَا فَلُولُ الْفَالِي قَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

حين رجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ميدان الشرف والقتال مع الذين آمنوا وصدقوا ، أخذ المنافقون القاعدون عن الجهاد يعتذرون وينتحلون أسبابًا لتخلفهم ، فيقول لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تعتذروا ، فقد أخبرنا الله خبركم ونبأنا عن نفاقكم وستعرضون على الله وأسراركم مكشوفة وكتبكم منشورة وسرائركم مفضوحة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بها كنتم تعملون ، ويومها تشهد عليكم جوارحكم وعندها تهلكون بها ظلمتم به أنفسكم » . وأى ظلم أعظم من معصية الله ثم معصية رسوله ؟! فيأيها المؤمنون لا تصدقوا المنافقين واحذروهم ، سيحلفون بالله ، فلا تصدقوهم ، وأعرضوا عنهم واجتنبوهم ، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءً با كانوا يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله غير راضٍ عنهم إن الله لا يرضى عن قوم فاسقين والله من ورائهم محيط .

ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ أَقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ مُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكْرَمًا وَيَنَرَبَّصُ بِكُومِ وَأُللَّهُ عَلِيهُ مَكْرَمًا وَيَنَرَبَّصُ بِكُومِ

#### سُورَةِ البُّونَةِ إ

ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِ مَدَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ عِلَيْهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ يُوْمِنُ إِلَّا إِنَّا اَفْرَبُهُ لَهُ مَا لَيْهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الرَّسُولِ الآ إِنَّا اقْرَبُهُ لَهُ مَا لَلَهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

الأعراب هم سكان البادية ، وقد عرف عنهم أنهم ذوو بأس وغلظة في أنفسهم وعلى غيرهم قساة الطبع أجلاف .

والحق سبحانه وتعالى يخبر أن فى الأعراب كفارًا ومنافقين ، لكن كفرهم ونفاقهم يفوق غيرهم ، وقليل منهم مؤمن يعلم حدود الله فيتقيه . كذلك من الأعراب من يمن بها ينفق ويتربص بالمؤمنين ولكن الله يجعل السوء عليهم هم ، وسبحانه سميع عليم . كذلك منهم من يصدق فى إيهانه وتوحيده وينفق حبًّا فى الله ثم يتخذ من أعهال الرسول وصلواته قدوة فيعمل خوفًا ورجاء فى الله وأملاً فى دعاء الرسول لهم . وصلوات الرسول فى الآية : بمعنى دعاء الرسول لهم ، وكل ذلك حاصل لهم وباق عند الله لأنهم داخلون فى رحمته ، إن الله غفور رحيم .

وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْدِرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ
خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان ، الذين هاجروا قبل رسول الله ومعه وبعده إلى المدينة ، وكذلك أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة ، وعلى رأسهم الصديق ـ رضى الله عنه ـ صاحب رسول الله فى الغار ومستشاره الأول وحبيبه الأوفى ـ كل هؤلاء رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وقد أعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم .

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُ هُرُّ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ مَّنَّ مَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّهُ لَا تَعْلَمُ هُرُّ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنْ عَنْ فَيْ مُرَّدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّه

وَءَ اخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا وَءَ اخْرَسَيِقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رُحِيمٌ عَنْ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رُحِيمٌ عَنْ اللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِم إِنَّا اللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ عَنْ اللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِم إِنَّا اللَّهُ عَنْوُرُ رُحِيمٌ عَنْ اللَّهُ أَن يَتُوبُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إن الله سبحانه لا يترك رسوله حتى ينبهه إلى ما حوله من المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون سواء أكانوا من الأعراب أم من أهل المدينة وأولئك قد مارسوا النفاق فهم يقولون غير ما يبطنون فها عليك منهم يا رسول الله ، إن الله معك يعرفك إياهم لن يضروك فإن وليك الله ومن كان الله وليه فها عليه من الناس . وهؤلاء سنعذبهم مرتين يعنى « القتل والسبى » (۱) ثم عذاب شديد يوم القيامة .

يقول ابن كثير « لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا وشكًّا ، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيانهم وتصديقهم بالحق ، فقال ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ أى أقروا بها واعترفوا فيها بينهم وبين ربهم ، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك ، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية و إن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطّائين المخلطين المتلوثين » (٢) .

خُذِينْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهِم بِهَا وَصَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُّ وَاللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ وَاللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ فَيْ

إن الله جعل فى أموال الأغنياء قسمًا للفقراء ، والصدقة المعلومة هى الزكاة المحدودة وتخرج من المال إذا بلغ نصابه المستحق عليه . وهناك صدقة غير محدودة وهى حسب سخاء النفس ورغبتها فى الخير . وهذه الصدقة تطهر صاحبها وتباركه وتبارك له فيما عنده . والرسول يأخذ الصدقات ويصلى على أصحابها أى يدعو لهم بالبركة والنهاء ، ويخلفه فى ذلك الحاكم المقيم لأحكام الشرع الحارس لدين الله . ثم يعلن الحق أنه يقبل

<sup>(</sup>۱،۲) این کثیر ۲/ ۳۸۰.

التوبة عن عباده ترغيبًا فى الرجوع إليه والتوبة له ، وهذا « تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها . وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد » (١).

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَ وَءَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ثَنَ

وكأن تلك الآية تنذر الذين لا يطيعون الله في كل ما أمر به من عبادات جسدية أو مالية أو جهادية أو أخلاقية ! إذ هي عامة في كل أمر ونهي .

فالحق يخبر أن أعمال العباد ستعرض عليه سبحانه وتعالى وعلى رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعلى المؤمنين ﴿ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ﴾ (٢).

وَالَّذِينَ الْمُخْدُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِ بِقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ عَارَبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَعْتَمِدُ إِنَّهُمْ لِمَنْ عَارَبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَعْتَمُ لَم إِنَّهُ مَن اللّهِ وَرِضُونِ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن يَعْطَهُ رُواْ وَاللّهُ يُعِبُّ الْمُطَهِدِينَ فَلَ اللّهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًا مَن أَسَسَ اللّهِ مَا يَعْدَ اللّهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًا مَن أَسَسَ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللل

إن المنافقين اتخذوا مسجدًا ليضروا به الذين آمنوا وليفرقوا به بين المسلمين ، كما اتخذوه مرصدًا لمحاربة المسلمين .

<sup>(</sup>١) ابن کثیر ۲/ ۳۸٦. (٢) الحّاقة ١٨.

يقول الإمام القرطبى: «قال أهل التفسير: إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه ، فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: بننى مسجدًا ونبعث إلى النبى يأتينا فيصلى لنا كها صلى فى مسجد إخواننا . فأتوا النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدًا لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلى لنا فيه وتدعو بالبركة. فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه . فلها انصرف النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد ، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم ، فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار ، فدعا النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ مالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيًّا قاتلَ حزة فقال « انطلقوا إلى هذا المسجد ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيًّا قاتلَ حزة فقال « انطلقوا إلى هذا المسجد وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلاً ». ثم يخبر الحق نبيه ألا يقم فيه أبدًا لأن من أقاموه إنه هم مدلسون كاذبون منافقون ، وإن المسجد الذى يليق بصلاتك يا محمد إنها هم مسجد أسس على التقوى من أول يوم ، إنه لمسجدك يا محمد الذى بناه معك رجال مسجد أسس على التقوى من أول يوم ، إنه لمسجدك يا محمد الذى بناه معك رجال مدقوا ما عاهدوا الله عليه .

إن عمل المنافقين والمراثين سيظل علامة على خبث سرائرهم وظلمة قلوبهم كما قال عز وجل ﴿ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ﴾ فسحقًا لهم بما ظلموا وطوبي لمن صدق مع الله وعده وصفى قلبه ونقّاه للعمل بدينه وشريعته .

﴿إِنَّ ٱللّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ فَاللّهُ مُالْجَنَّةً فَاللّهُ وَيُقْلَلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعُدّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ اللّهَ وَمَا اللّهِ فَيَقْلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعُدّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ اللّهَ وَمَا لَا يَعْهِدِهِ مِنَ اللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا التّورَكُ وَالْمُونِ وَاللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِيعَهْدِهِ مِن اللّهُ فَاللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِيعَهْدِهِ مِن اللّهُ فَاللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِيعَهْدِهِ مِن اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

إن الله سبحانه وتعالى يعلن رضوانه وحبه للذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر ، ويقرر أن نفوسهم وأموالهم له سبحانه وتعالى ، إن الصفقة هي الجهاد وإن الثمن هو الجنة . فالمؤمن يساوى الجنة في تقدير الله والجنة تساوى المؤمن وبذلك يرفعه الله إلى مصاف ﴿الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ .

إن هؤلاء المؤمنين قد باعوا لله بصدق فاشترى سبحانه ، فنعم البيع بيعهم ونعم الشراء شراؤه . والشراء أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الحق على ما بين دفتى الكتاب العزيز وبيان الرسول فكانت تلك صفاتهم . إنه اشترى منهم نفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ثم قدم تسع صفات هى مقامهم فى منازل السالكين إلى الله عن طريق الإسلام . منازل تسعة يرتقون فيها حتى يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا . فكيف نجتاز تلك المواقف كلها ؟ إنها كلمة واحدة ، كلمة حق قررها الله لعباده الذين اصطفى ، إذا قالوها كانت لهم الجنة وكانوا عباد الله المخلصين ، إذا قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله ، إذا أخلصوها وصدقوا فيها فقد باعوا لله والله قد اشترى . كلمة الإخلاص كلمة التوحيد . كلمة يخرج بها العبد من الظلمات إلى النور فتصفو عبوديته ويصدق حبه لله فيطيع الله ويطيع الرسول فيصبح مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

إنه شراء رابح لتجارة طيبة أحد طرفيها المخلصون الموحدون ﴿ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ (١) والذين قال لهم ربهم ﴿ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ﴾ (٢) ذلك عهد الله لهم ومن أوفى بعهده من الله ؟ لا أحد أوفى بالعهد من الله .

« و ﴿ التاثبون ﴾ هم الراجعون عن الحالة المذمومة فى معصية الله إلى الحالة المحمودة فى طاعة الله والتائب هو الراجع . . ﴿ العابدون ﴾ أى المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه . . و ﴿ الحامدون ﴾ أى الراضون بقضائه . . ﴿ السائحون ﴾ : الصائمون . . ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ يعنى فى الصلاة المكتوبة . . ﴿ الآمرون بالمعروف ﴾ أى

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٩٥ .

بالسنة وقيل الإيهان . . . و ﴿ الناهون عن المنكر ﴾ قيل عن البدعة وقيل عن الكفر. . و ﴿ الحافظون لحدود الله ﴾ أي القائمون بها أُمر به والمنتهون عما نهى الله عنه » (١) .

مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرُفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَضَحَبُ ٱلْجَحِيدِ عَنْ وَمَاكَانَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُ،عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لِأَقَاهُ حَلِيمٌ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

يذكر ابن كثير رواية لسبب نزول الآية ( ١١٣ ) فيقول : « قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية فقال «أى عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » ، فنزلت هذه الآية (٢).

أما الإمام القرطبى ، فيقول « روى النّسائى عن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ قال : سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت : أتستغفر لها وهما مشركان؟ فقال : أو لم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟ فأتيت النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فذكرت ذلك له ، فنزلت ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ﴾ . والمعنى : لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل لأبيه ؛ فإن ذلك لم يكن إلا عن عِدَة » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٨/ ٢٦٩ . (٢) ابن كثير ٢/ ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٨/ ٢٧٤ .

وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُا بَعُدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

إن الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس بعد إذ هداهم إلى دينه وطريقه . وهو يبين لهم أسباب النجاة وطريق التقوى وبعد ذلك يسألهم ويحاسبهم وهو بكل شيء عليم . والله سبحانه له ملك السموات والأرض ليس له فيها شريك ، فاحذروا غضبه وليس لكم من دونه من ولى ولا نصير .

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّيِّ وَٱلْمُهَا حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْد مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ مِنْ بَعْد مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثَلَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ

قيل إن التوبة التى تابها الله على النبى والمهاجرين والأنصار هى من أجل إذن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمنافقين أن يقعدوا عن الجهاد ويتخلفوا عن الحرب . وقيل التوبة فى الآية هى خلاصهم من نكاية العدو . و ﴿ ساعة العسرة ﴾ أى جميع أوقات الغزوات العصيبة التى شهدها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم عن الحق ويشكون فى دين الله والرسول بسبب مالاقوه من شدة وعسر فى هذه الغزوات ، لكن الله لا يترك عباده ضالين فسرعان ما يأخذهم إليه برحمته وحنانه ، وحقًا ﴿ تاب الله عليهم إنه بهم رءوف رحيم ﴾ .

هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي

وكلهم من الأنصار ، هؤلاء الثلاثة لم تكن تقبل توبتهم وأخر النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن .

يقول القرطبى: قال كعب: كنّا خُلِفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرنا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله عز وجل ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ وليس الذى ذكر الله مما خُلِفنا تَخَلُفنا عن الغزو وإنها هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه » (١).

إن من شدة ضيق هؤلاء الثلاثة أن ضاقت عليهم الأرض على اتساعها لأنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية من المسلمين لا يكلمون ولا يعاملون بل كانوا منبوذين مهجورين، « وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصى حتى يتوبوا » (٢).

وفى هذا درس للعاصى المذنب المقترف الذنوب والآثام أن يسرع فى العودة إلى الله حتى ينال رضا الله ورضا المجتمع ويعيش بينهم كائنًا حيًّا غير منعزل ، فالعزلة الحقيقية هى الانقطاع عن الله .

# يَّا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَ

أمر بالتزام الصدق واتباع طرقه وبتقوى الله وخشيته وهذا من كمال الإيمان .

عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا . . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » (٣).

مَاكَانَ لِأُهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ إِأَنْهُمْ ظُمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا يَصِيبُهُمْ ظُمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي جـ ٨ص ٢٨٢ . (٢) القرطبي جـ ٢ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام البخاري في الأدب ، ومسلم والإمام أحمد والترمذي .

عَنْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْصَّفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَنَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِيَجْزِيهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

لم يكن من صالح أهل المدينة ولا لصالح الأعراب من حول المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى غزوة تبوك ، وما كان ينبغى لهم أن يفعلوه ورسول الله فى مشقة وعسرة . وإن الذين خرجوا مع رسول الله ولبوا النداء والجهاد بارك الله لهم ورضى عنهم ، ذلك لأنهم لم يسيروا سيرًا يقطعون به وديانا أو طرقا أو يصيبهم ظمأ وعطش شديد ولم يصبهم تعب ومشقة فى الغزوة أو مخمصة أى مجاعة ولا ينزلون أو يدوسون أرضًا مما يغيظ أهل الكفر والشرك بسبب دخولهم هذه الأرض ولا يقتلون العدو ويقتصون منه ، لا يفعلون واحدة من هذه إلا وكتب لهم بها أعمال صالحة وجزاؤهم فى الدنيا والآخرة رضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . والله لا يضيع أجر المحسنين .

# 

ليس على المؤمنين أن ينفروا للجهاد كلهم فلابد من أن يكون فى القتال جماعة تخلفهم جماعة أخرى هم المقيمون خارج القتال الإدارة شئون المعاش والنظام . وكذلك الابد من انقطاع جماعة للتفقه فى الدين حتى يكون منهم الدعاة والفقهاء العارفون فى علوم الشرع والدين .

والمسلمون مكلفون بدراسة كل علوم الدنيا والدين معًا لأنهم مكلفون من الله بحراسة الدنيا . وما أصابنا من تقاعس وتخلف ما هو إلا تقاعس عن الدراسة والتحصيل والعلم والمعرفة التي هي أساس من أسس الشريعة الإسلامية . ولم تكن هناك شريعة إلا بدراسة هذه الشريعة والتفقه فيها حتى تنفذ على أكمل وجه . وحقًا

قولُ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة » (١) .

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْئِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمَّ غِنْظَةٌ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ عَنَّهُ

هذا أمر صريح من الله أن يقاتل المؤمنون الكفار أولاً فأولا الأقرب من العدو ، والرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ بدأ بالكفار من العرب ثم الروم والفرس . وليجدوا فى المؤمنين غلظة وشدة ومجافاة حتى يرتدعوا ولا يغتروا ولتكن فيكم حمية الغيرة على الإسلام ومحارمه .

وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ ذَادَتَهُ هَانِهِ إِيمَنانًا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْفَزَادَ تَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ فَلَ أَوْلاَيرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِم مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَرُونَ فَي اللهُمْ

يقرر الحق في هذه الآيات حال المؤمنين والكافرين عندما يتنزل القرآن على رسول الله عليه وسلم - ثم يتلوه عليهم . فالمؤمنون يزدادون بها يسمعون إيهاناً ومعرفة ووصولاً للحق الذي نزل ، فانشرحت صدورهم وفاض نور الإيهان واليقين من قلوبهم فنور وجوههم وشرح صدورهم فازدادوا بعد ذلك حبًّا ووثوقًا وقربًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . أما المنافقون وهم أصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة فلم يزدادوا بسهاعهم للحق إلا رجسًا أي شكا إلى شكهم وكفرًا إلى كفرهم . وذلك أمر يقع لأصحاب الوساوس والباطل ، يفتنون في المعاش أو في المرض أو ضيق ذات اليد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي كتاب العلم ، باب : فضل العلم . وقال : حديث حسن .

فلا يذكّرهم ذلك بالله ، وبدلاً من أن يتوبوا ويستغفروا ربهم إذا هم مصرون على الباطل والمعصية .

وَإِذَامَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكِكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ الصَّرَفُوأُ صَرَفَ اللهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١

إن من عادة المنافقين أن يتلفتوا خلفهم وأمامهم احتراسًا من أن يراهم أحد وهم في إثم نفاقهم يترددون . فإذا حضروا إلى الرسول ووجدوه يتلوا قرآنًا مذكورًا فيه فعلهم فاضحًا لهم وكاشفًا سرائرهم ، ينظر بعضهم إلى بعض نظرة رعب وخوف ويتساءلون فيا بينهم هل يراكم أحدُ عندما تتكلمون عن محمد فينقل له أحاديثكم ؟ وهذا استمرار لجهلهم لأنهم مازالوا حتى هذه اللحظة يشكون في محمد ونبوته واطلاعه على الغيب من جهة ربه بها يشاء سبحانه . حقًا إنهم قوم لا يفقهون .

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُحَرِيثُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيهُ ﴿ لَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُورَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٢

الخطاب هنا للعرب ثم للناس كافة بأن الله بعث لهم أشرف وأكرم رسول ، خيار من خيار من خيار من خيار فهو منكم ومن دمائكم وهو بشر رسول ﴿ قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى ﴾ (١) بل هو من أَنْفَسِكُم (٢) نسبًا وحسبًا وشرفًا .

عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم » (٣).

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) أفعل تفضيل من نفيس أي غال وأصيل .

<sup>(</sup>٣) رواه : مسلم ، كتاب : الفضائل ، بأب أفضل نسب النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واللفظ له ورواه : الترمذي .

وهو - صلى الله عليه وسلم - عزيز عليه ما عنتم أى « يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها . وشريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سمحة وهو حريص على إيانكم وإسلامكم وهدايتكم . بالمؤمنين الموحدين رءوف رحيم كقوله تعالى : ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين \* فإن عصوك فقل إنى برىء مما تعملون \* وتوكل على العزيز الرحيم ﴾ (١).

فهل استجبتم له كي تنالوا خير الدنيا والآخرة ؟

هل استجبتم لنداء الله الذى أنعم عليكم فأرسل إليكم رسولاً يخرجكم من الظلمات إلى النور؟ ألم تنظروا كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفاته وسمّاه باسمين من أسمائه تكريمًا له وإعزازًا لعلكم تنزلوه من أنفسكم منزلة التكريم ؟ ويالشقاوة من لايكرم من كرمه الله وأعزه ورفعه فوق النبيين والمرسلين!! فإن أعرض الكفار عنك يا محمد بعد كل هذه النعم التى أسبغها الله عليهم وتولى عنك قومك ، فقل حسبى الله لا إله إلا هو اعتمدت عليه وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم . وسبحان رب العرش العظيم وسلام عليك يا سيدى يا رسول الله .

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢١٥ .. ٢١٧ .



## الَّرُّ يَلْكَ ءَايَتُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ

﴿ الر ﴾ تلك الحروف التي بُدئ بها في بعض السور قد سبق الكلام عنها في سورة البقرة .

إن آيات الله التي يتألف منها كتابه العزيز الموحى به إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هي آياتٌ محكمة من لدن حكيم خبير ، آمن بها من آمن وكفر بها من كفر . فالفريق الأول قد نجا أما الثاني فقد ضل عن الطريق وحاد عن هدى أنبياء الله كافة وفقد طريق السلام والأمن .

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَكَ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُثِينًا فَي اللهُمْ قَدَا لَا اللهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ ال

إن الحق\_سبحانه وتعالى\_ينكر على الكفار تعجبهم من إرسال الله رسلاً من البشر، وهى نظير قوله تعالى على لسان سيدنا نوح \_عليه السلام \_ لقومه ﴿أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ﴾ (١).

إنه لقسوة في قلوبهم وكبر شيطاني في نفوسهم أن قالوا بكفرهم وضلالهم إن هذا لسحر مبين ـ ولو هداهم الله لقالوا إنه لبيان عظيم ونور ورحمة من رب العالمين .

إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِّ يُدَيِّرُ

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٦٣ .

#### الْمُوْكُولُ لِمُولِينَ

اَلْأُمَّرُّمَامِن شَفِيعِ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ يَقِيء . ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُون شَفِيعِ إِلَّامِنَ بَعْدِ إِذْ يَقِيء . ذَلِكُمُ اللَّهُ حَقَّا إِنّهُ. يَبْدَوُّا الْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ. يَنْدُوُّا الْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ. لِيَجْزِى اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطُ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنَ لَي يَعْدِرِى اللَّهِ مَا كَانُوا يَكُفُرُون فَي مَنْ اللَّهُ مَا كُلُوا يَكُفُرُون فَي مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانُوا يَكُفُرُون فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَكُفُرُون فَي اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُولِي الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يرد الله تعالى على الذين كذبوا ـ في الآية السابقة ـ قدرة الله على بعثه لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وهؤلاء المنكرون هم : المشركون بالله ومعهم النصارى واليهود . وقد أجاب الله على افترائهم : إن ربكم أيها المنكرون من مشركى العرب والضالين من اليهود والنصارى هو الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش قدرته سبحانه يدبر أمر الكون وأمر السهاوات والأرض وأمر الخلائق كلها سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض في (۱) . « ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار » (۲) . كل ذلك لأنه الرب الفعال الواحد الأحد وهو سبحانه المستحق أن يعبد بحق . وليس لسواه أن يعبد ، له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في (۲).

سبحانه إليه مرجع كل الخليقة يوم القيامة ، وكما بدأ خلق الخلق كذلك يعيده وهو أهون عليه ليأخذ كل ذى حق حقه بالعدل والقسط ، ثم يسأل من كفر و يعاقبه بكفره ويسأل من آمن به ويجزيه على إيهانه بجنات وعيون ومقام كريم .

هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآ وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَاذِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُّ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآكِينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَ

سبحانه هو الخالق للأفلاك الدالة على كهال قدرته وبديع صنعه . وهذه آيات بينات ترد على منكرى البعث والنشور ومنكرى النبوة كذلك . فسبحانه جعل من الشمس والقمر مصدرًا لإحياء الأرض ومشاهدة السموات والنظر فيها ، ما خلق الله ذلك

<sup>(</sup>١) سبأ : ٣. (٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) الشورى : ١١ .

## سُولُولُو يُولِينَ

إلابالحق وما خلق ذلك عبثًا ﴿ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ (١).

إِذَ فِي ٱخْطِلَافِ ٱلْيَّالِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ ۞

إن فى اختلاف الليل والنهار من طول وقصر لآيات معجزة من عند الله ، إلى من يبصر آياته ويتفكر فى خلقه وإبداعه ، ثم يقر لله سبحانه بأنه الواحد القهار . فكيف تنسلخ برودة الليل من حرارة النهار؟ وكيف تنسلخ أنوار النهار من ظلمة الليل ؟ إنه هو الله القادر على كل شىء سبحانه عما يصفون .

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ ءَايَلِنَا عَنِفِلُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمُ النَّارُيمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ عَايَلِنَا عَنِفِلُونَ ﴾ فَاللَّا لَا يُعِمَّا النَّارُيمِا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

إن الذين لا يرجون لقاء الله قد ضلوا طريق النجاة ، فلم يؤمنوا بالله وكفروا بخاتم المرسلين ، وبذلك ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا باطمئنانهم إليها وسكونهم فيها ، وحسبوا أن الدنيا باقية ، وأنها ليست إلى زوال أو خدعوا أنفسهم بذلك . والذين هم معرضون غافلون عن النظر في آيات الله وكونه غفلة استغرقتهم حتى كانوا في الآخرة من الهالكين \_ إن هؤلاء مأواهم النار جزاءً على فعلهم في الدنيا من آثام ومعاص وسيجدون أنفسهم في عرصات جهنم ، وليس لهم من دون الله ولى ولا نصير .

إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِف مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ فَي مَعْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ وَيَهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَمَلُمِينَ عَنْ اللَّهُمْ وَيَحَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَمَلُمِينَ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَيَعَلَيْهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَمَلُمِينَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ وَمَعْمَلُومِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ ال

هذه حال السعداء المؤمنين بلقاء الله ، يرجون رضوانه حيث لم يطمئنوا بالحياة الدنيا

<sup>(</sup>۱)يس: ٤٠.

### سُورُكُوْ يُولِينَ

بل تعلقت قلوبهم بالله ورسوله وشرعه ، هؤلاء لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، فيها ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . دعواهم فيها ، « أى دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم . وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئًا ، أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد » . (١) وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التمنى كما قال الحق ﴿ ولكم فيها ما تدّعون ﴾ (٢) أى ما تتمنون .

﴿ وَلَوْيُعَجِّ لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ السَّيَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ اللَّ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

لقد طبع الإنسان بفطرته على العجلة ، وفى حالة الغضب ربها يضر نفسه وهو لايدرى ، وهنا يخبر الحق أنه لا يعجل لهم استجابة الشر كها يستعجلون الإجابة فى حالات الخير ، لأنه هو السميع البصير يعلم السرّ الخفيّ ويعلم أن أكثر ما يعلنه الإنسان فى عجلته وغضبه ليس هو المراد إذا كان فى ثباته واتزانه .

من هنا حدّر الرسول الهادى \_ صلى الله عليه وسلم \_ من أن ندعو على أنفسنا وأولادنا فقال: « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لاتُوَافقوا من الله ساعة يُسْأَل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم » (٣).

يقول القرطبى: «قيل: معناه ولو عجل الله للناس العقوبة كها يستعجلون الثواب والخير لماتوا».. وقال أيضًا «لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم». ثم يقول .. « إنه خاص بالكافر ، أى ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كها عجل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة » (3). ولكن الله بصير بالعباد .

وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ﴿ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَاذَامَسَ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنَّ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنَّ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنَّ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنَّ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنْ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ مَا اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنْ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا

<sup>(</sup>١) القرطبي جـ ٨ ص ٣١٣ . (٢) فصلت : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي جـ ٨ ص ٣١٥ .

#### سُورَةً يُولِينَ

هنا بيان من الله العزيز الحكيم عن الإنسان وطباعه التي جُبل عليها ، إذا مسه الضر أسرع وتعجل وتضرع إلى ربه في كل أحواله قائمًا وقاعدًا ونائمًا في كل وقت ، وصار يلح في الدعاء ويتعجل الإجابة . وهي نظير قوله تعالى ﴿ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض﴾(۱) . وإذا استجاب الله له نسى أنه كان مستغرقا في الدعاء وأنه كان يومًا عتاجًا إلى ربّ السموات والأرض ، وكأنه لم يصبه ضر أو لم يمسسه هم أو حزن أو شر، إلا من رزقه الله سلامة الفهم ونعمة الهداية والاحتياج إلى الله في حالى السراء والضراء فهذا خارج عمن تكلمت عنهم الآية .

وفى هذا يقول رسول ربّ العالمين \_ صلى الله عليه وسلم \_ « عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر ، فكان خيرًا له » (٢) .

وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبِيَنَتِ وَمَاكَافُوا لِيُؤْمِنُواْ كَذَاكِ خَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

يخبر الله سبحانه وتعالى عن القرون والأمم الماضية بأنهم لما ظلموا وأشركوا أهلكهم ؟ وذلك بسبب عصيانهم رسل الله ، لأنهم حادوا عن الإسلام الذى هو دين كل الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام ، حتى جاء محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ يتمم المسيرة ويصحح الخطأ ويبلغ الدين كله ، فمن استجاب له فقد فاز ومن ضل وعصى فقد خسر خسرانًا مبينًا .

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « إن الدنيا حلوة خضرة و إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت من النساء » (٣).

<sup>(</sup>١)فصلت: ٥١.

<sup>(</sup>٢) رواه : الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي سعيد .

### شُوكُو يُولِينَ

ثم جعل سبحانه الأمة المسلمة هي أمة الإنابة عن الأنبياء والرسل ، لكونها وارثة للخلافة عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ . وكذلك هي المسئولة عن تعطيل الدين بكافة شرائعه وتعاليمه .

فأنتم أيها المسلمون مسئولون أمام الله عن فساد العصور من بعد الخلافة الرشيدة ، فاعلموا وادعوا إلى الله على بصيرة وذكروا المسلمين بكتابهم وادعوهم للحكم به ، فمن لم يدع بذلك ويجاهد في سبيل الله حتى ترجع أمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى خلافة رشيدة عادلة ، فحساب الله له عسير ، وسؤاله شديد .

فيا أمة محمد : أنتِ أمةُ الدعوة والخلافة فسارعى إلى مغفرة من الله بجهاد كبير حتى تقوم الأمة وتعود الدولة ، والله سبحانه نعم المعين لعباده المخلصين .

وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا لُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ا

هذا إخبار من الحق سبحانه وتعالى عن تعنت كفار مكة ومشركيها الجاحدين أنهم إذا سمعوا آيات الله يتلوها عليهم محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قالوا له: لا نطيعك حتى تأتينا بقرآن غير هذا ، أو بدّل فيه . ولكن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ أجابهم بالقطع أنه لا يفعل ولن يفعل ، فأجاب الله عنه بقوله قل لهم يا محمد ما يكون لى أى ماينبغى لى أن أبدّله بنفسى إننى عبد الله ورسوله ﴿ إن أتبع إلا ما يوحى إلى ﴾ ولأنى أخاف إن عصيت ربى وطاوعتكم في طلبكم التبديل أو التحريف أخاف عذاب يوم عظيم .

يأهل مكة ويا من حولها من الأعراب ، إنى لبثت فيكم من السنين أربعين سنة قبل البعثة سميتموني أثناءها بالصادق الأمين ، واليوم تكذبونني ؟!!

#### سُوُرُكُو يُولِينِينَا

إنه ليس فى الخلق أظلم من عبد يدّعى افتراءً وكذبًا على الله سبحانه وتعالى أن له شركاءً أو أن له ولدًا أو أن له ما يهاثله ، سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون! وليس فى الخلق أيضًا أظلم من عبد ينكر القرآن ويفترى على الله الكذب إنه لا يفلح المجرمون.

لا يزال الحق سبحانه وتعالى ينكر على المشركين شركهم بالله عندما يعبدون غيره ظانين أن هذه الآلهة المزعومة ( الأصنام ) تشفع لهم عند الله . وهذا ضلال وبهتان عظيم، فمن عبد غير الله فقد ضلّ السبيل وأضلّ . فقل لهم يا محمد : أتنبئون الله وتخبرونه أن له شريكًا وشفيعًا في خلقه وملكوته ؟ ومن أنتم ؟ أنتم الضعفاء والعاجزون . أنتم لاتستطيعون كشف الضر عنكم ، وشربة الماء تُحبس فيكم فلا تملكون صرف أذاها عن أنفسكم ، فهاذا يملك لكم هؤلاء الشفعاء المدَّعون ؟ سبحانه وتعالى عايشركون ، وتنزه فوق كل ذلك وتقدس عن الشرك .

وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَاكِةٌ مِّن زَيِّةٍ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنكَظِرِينَ \$

إن الكفار أرادوا أن يعجزوا محمدًا ، فطلبوا منه آيات معجزات غير معجزة القرآن \_ كما أعطى الله ثمود الناقة \_ وأن يحول لهم جبل الصفا ذهبا ، ويكون له بيت من زخرف، ويحيي لهم من مات من آبائهم وأجدادهم ؛ فقل لهم يا محمد إن نزول الآيات غيب ، فتربصوا وانتظروا قضاء الله بيننا .

وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِن بَعْدِ ضَرَّآ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِ مَكُرُّ فِيٓ ءَايَائِنا ۚ قُلِٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكَرُّ إِنَّ اللهُ مَكُرُّ إِنَّ اللهُ اللهُ

## الْمُوْرَكُو يُولِينَ

إن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا عن طبيعة الإنسان ، ويبين أن له طبائع متغيرة متقلبة فربها يكون ساعة مع الحق ثم يتغير فى نفس الآن فيرى الباطل أنفع له فى الدنيا فينسى ما كان عليه من الخير . وذلك التغاير يقع بسبب ضعف الإيهان وعدم التمكن فى الحق . من هذا التغاير أنه إذا أصاب الناس رحمة من بعد ضراء ، كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب ، فإنهم لا يؤمنون فى الوقت الذى كانوا فيه ذوى دعاء عريض ، ومروا كأن لم يمسسهم شىء . أجل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون .

هُوَالَذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّواَ ٱلْبَحْرِ حَقَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَ ثَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنْواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِ مِّهُ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَبَحَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ مَ لَنكُونَ مِنَ الشَّكِرِينَ فَي فَلَمَّ آجَمَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ثُمَ إِلَيْنَامَ حِعْكُمْ فَنُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُه بَعْيَكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ثُمَّ إِلَيْنَامَ حِعْكُمْ فَنُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُه

إن الله أنعم عليكم بها تستطيعون به الانتقال بين وديانكم والبلدان المختلفة البعيدة والقريبة بوسائل النقل فعلمكم كيف تسيروها في البحر والجو وفوق الأرض . فإذا أصبتم بريح تعوق مسيرة السفن وأصبحتم تحاطون بالموج الشديد من كل جانب دعوتم الله مخلصين له الدين لئن صرفت عنا يارب هذا الكرب وهذه الشدة لنكونن من العاملين بطاعتك على نعمة إنقاذنا من هذه الشدة .

فلما نجاهم الله إذا هم يبغون متكبرين في الأرض بغير حق ، حقًا إليه مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون .

إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمْآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآةِ فَأَخْلُطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُمُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَتَى إِذَا ٱخْذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَنَتَ وَظَلَ ٱهْلُهَا أَنَّهُمْ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَتَى إِذَا ٱخْذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيْنَتَ وَظَلَ آهَالُهَا أَنْهُمُ مَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

### المُولِكُونِ يُولِينِينَ

إن حلاوة الدنيا وما تغرى به من زخرفها وزينتها وتكاثر الأموال والأولاد فيها ، وإغراءها بالجاه وامتلاك أمرها بالحكم فيها والسيطرة من الحاكمين على المحكومين ، كل ذلك سرعان ما ينقضى . فمثله مثل النبات الذى أخرجه الله من الأرض وامتلأت به من جميع الأشكال والألوان وازينت بكل ما خرج من رباها وسهولها حتى يظن زارعو هذا النبات وأهله أنهم قادرون على حصاده وجمعه، فإذا بصاعقة أو ريح شديدة تذهب بالأخضر واليابس فأصبحت عجفاء جدباء بعد خصب ونهاء خاوية على عروشها صعيدًا زلقا .

فهكذا الدنيا تنقضى فى ساعة ويُبعث من فى القبور ويجىء يوم الحساب!! فمن يدفع عن الناس إذن ؟!! إنه يوم لا يدفع فيه أحدٌ عن أحدٍ شيئًا ، يوم يقول فيه عيسى ابن مريم: ربى لا أسألك اليوم أمى ولكن أسألك اليوم يارب نفسى ، فاحذروا أيها المسلمون احذروا يأهل الإيهان ذلك اليوم واستعدوا له إنه يوم عصيب.

# وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمٍ

والسلام اسم من أسماء الله . والصراط المستقيم هو الإسلام فمن تمسك به فله الحسنى وزيادة . وهؤلاء تحدث الحق عنهم بقوله :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَنْهُ الْمُعَلَّمُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ

والحسني : هي الجنة ، والزيادة : هي رضوان الله تعالى .

وتلك هي منزلة المصدقين المخلصين : ﴿ الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ﴾ أي غبار أو سواد مما يلحق وجوه الكفرة الفجرة في عرصات جهنم .

وَٱلَّذِينَكَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآهُ سَيِعَةِ بِيفِلهَ اوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنْمَا أَوْلَيْهِ فَا أَوْلَا لَهُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ عَلَا اللَّهُ مُعْ فِيهَا خَلِدُونَ عَلَا اللَّهُ مَا فِيهَا خَلِدُونَ عَلَا اللَّهُ اللّ

يبين العزيز العدل الحكيم صائب حكمه وعدله في الذين كسبوا السيئات ، فجزاء السيئة سيئة بمثلها ، غير أن السيئات لها ظلمة وقسوة تكسب أصحابها ذلة ترهقهم بها

## شُولَةً يُولِينًا

فى معاشهم وليس لهم من عاصم فالعاصم هو الله وقد حاربوه بالمعاصى فهؤلاء تسود وجوههم فى الدار الآخرة فهى وجوه مسودة عليها غبرة . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

وَيَوْمَ نَعْشُ رُهُمْ مَ جَيِعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَشُرَكَا وَكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَشُهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَا كُنتُمْ إِنَّا فَعَ بُدُونَ عَنْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَ ذِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ ثَنَ

يوم القيامة ينادى الحق سبحانه وتعالى أصحاب الكفر والضلالة الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم . ﴿ فزيلنا بينهم ﴾ أى « فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل فى الدنيا»(١) . كما يخبر الحق عنهم فى موضع آخر ﴿ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًّا ﴾ (٢) وقوله ﴿ وإذا حشر عليهم ضدًّا ﴾ (٢) وقوله ﴿ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ﴾ (٤) .

فساعتها سوف لا تنفع شفاعتهم شيئًا بل ستتبرأ منهم الأصنام ، قائلة ما كنا ندرى بكم والله شهيد بيننا وبينكم لأننا لم ندعكم إلى عبادتنا ولا طلبنا منكم ذلك . وهذا تقريع للجهاعة المشركة التي كانت تعبد ما لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر. ﴿ إِن كنّا عن عبادتكم لغافلين ﴾ لا ندرى شيئًا حيث كنّا جماداتٍ صهاءً لا روح فينا ولا حياة .

هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّ وَاإِلَى اللَّهِ مَوْلَ لَهُ مُّ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ كَنَّ فَا مَنْ اللَّهِ مَوْلَدَهُمُ الْمَالَفَةُ وَرُدُّ وَاإِلَى اللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ

﴿ تبلو ﴾ بمعنى تذوق وتعلم ما مضى من عملها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر: ﴿ يَبِلُ الْإِنسَانِ يَوْمُئُذُ بِهَا قَدْمُ وَأَخِر ﴾ (٥) ﴿ وَنَحْرِجُ لَهُ يَوْمُ القَيَامَةُ كَتَابًا يِلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (١). وترد الأمور كلها إلى الله للفصل فيها ، فيدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ وأهلُ النار النار . هكذا عدل الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

(١) القرطبي جـ ٨ص ٣٣٣. (٢) مريم: ٨٢. (٣) البقرة: ١٦٦.

(٤)الأحقاف: ٦ . (٥)القيامة: ١٣. (٦) الإسراء: ١٣.

#### سُوْرَةُ يُونِينَ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنْرَوَمَن يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ اللَّهُ فَقُلَ الْفَرَرُ اللَّمَ اللَّهُ فَقُلَ الْفَلَا مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ اللَّهُ فَقُلَ الْفَلَا مَنْ اللَّهُ فَقُلْ الْفَلَا الْمَيْتِ فَلَا المَّلَالُ فَا لَنَ تُصَرَفُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَثَلِ الْمُثَلِقُ فَالْالِكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَثَلِقُ الْمَالِ الْمَثَلِقُ الْمَالِقُ الْمَثَلِقُ الْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُتَلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

هذه الآيات تدنل على قدرة الخالق وعجز المخلوق ،ثم تلوم المخلوق من بنى الإنسان على انحرافه في الفهم السوي . فيأيها الضالون عن طريق التوحيد من يرزقكم من السهاء والأرض ؟ أليس هو الله ؟ ومن يملك لكم السمع والإبصار ؟ أليس هو الله؟ ومن يخرج الحي من الميت وكذلك الميت من الحي ؟ أليس هو الله ؟! ومن يدبر أمر السهاء والأرض ؟ فلهاذا لا تتقونه ؟ وماذا بعد بيان الحق وظهوره ؟ إنه الضلال . !! فقل لهم يا محمد « أفلا تخافون عقابه ونقمته في الدنيا والآخرة » (١)؟

# كَذَاكِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَ

فبسبب شركهم وكفرهم ، حق عليهم القول باللعنة والخزى والعذاب المهين ، وهؤلاء هم الفاسقون . والفسق هو مفارقة الحق إلى الباطل .

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمُ مَّن يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعُيدُهُ، قُلِ اللَّهُ يَسَبْدَ وُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعُيدُهُ، قُلِ اللَّهُ يَسَبْدَ وُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعُيدُهُ، قَلُ اللَّهُ يَسَبْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ اللَّهُ يَعْدِى اللَّحَقِ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ اللَّهُ يَعْلَمُون عَلَى الْحَقِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلِيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَنَى الْمُعْفِي مِن الْحَقِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَنَى اللَّهُ عَلَيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ مُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ مِمَا يَفْعَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حاش لله أن يكون له شركاء فهو الخالق الواحد القادر على غير مثال . والحق ـ سبحانه وتعالى يبطل دعاواهم فى هذه الآيات ، ويبطل افتراءهم بادعائهم الصاحبة والشريك واتخاذهم أصنامًا وأندادًا لله ، فهل أى من هذه أو تلك ما يستطيع أن يبدأ

<sup>(</sup>١) القرطبي جـ٨ ص ٣٣٥.

### المُورَكُون يُونين

الخلق ثم يعيده ؟!! فكيف تنصرفون عن طريق الرشد والهدى إلى طريق الضلال والتخبط ؟ فها لكم كيف تحكمون أيها المشركون وأنتم تعلمون جيدًا أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تنفع ولا تضر ولا تقدر على هداية عاص أو إراحة حيران ؟ إنكم لا تتبعون إلا ظنا ، أى : وهمًا وسرابًا لا يغنى عنكم من الله شيئًا لأنكم لا تستطيعون أن تقدموا ولو دليلاً أو برهانًا واحدًا على صحة ادعاءاتكم وافتراءاتكم وشرككم الذى أنتم به متلسون.

هذا بيان لإعجاز القرآن ، لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتى بسورة أو آية واحدة من مثله . ومستحيل أن يؤتى بهذا القرآن من عند غير الله ، وهو حق يصدق ما بين يدى محمد ـ صلى الله عليه وسلم \_ وهو تفصيل للحق الذى أنزله الله عليه . والذين يقولون إن محمدًا قد افتراه ، فحجتنا عليهم بينة ، فليأتوا بسورة من مثله إن استطاعوا وإن كانوا صادقين . إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له . إنه كتاب مقدس من عند الله جاء مصدقًا لمحمد ومهيمنًا على الكتب السابقة .

﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ (١).

فالحق \_ سبحانه وتعالى \_ تحداهم فى ذلك الأمر على ضروب ثلاثة : طلبه \_ سبحانه وتعالى \_ منهم أن يعارضوا هذا القرآن كله بنظيره من عندهم ، ردا على قولهم إن هذا القرآن من عند محمد . ثم طلبه \_ سبحانه وتعالى \_ منهم أن يأتوا بعشر سور منه ، كما

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٨

## سُولَةً يُولِينِينَ

نرى ذلك فى سورة هود ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ (١).

ثم طلبه \_ سبحانه وتعالى \_ منهم فى هذه السورة أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن، وهذا إمعانٌ فى التحدى و إعجاز من الله .

بل إنهم كذبوا القرآن ولم يعلموا كنوزه وأسراره ، مثلهم مثل ما كذّبت الأمم السابقة أنبياءها ، فانظر كيف أهلكناها ، واحذروا أيها المشركون الضالون أن تقعوا في مثل ماوقع فيه السالفون فتصيبكم اللعنة وتهلكون .

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِر ثُ بِهِ - وَرَيُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ عَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَ \* مِمَّا تَعْمَلُونَ فَيْ

يقول الإمام القرطبى « قيل : المراد أهل مكة ، أى ومنهم من يؤمن به فى المستقبل وإن طال تكذيبه ، لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعداء . . . . ومنهم من يصرّ على كفره حتى يموت كأبى طالب وأبى لهب ونحوهما . وقيل المراد أهل الكتاب . وقيل هو عام فى جميع الكفار ، وهو الصحيح . . وإنها أخر الله العقوبة لأن منهم من سيؤمن » . ( ) و وربك أعلم بالمفسدين » تهديد لهم ووعيد .

ثم يقول الحق لنبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ : تبرأ منهم يا محمد إن كذبوك ، وقل لهم لى ثواب تبليغى لكم وإنذارى إياكم ، وقد بينت لكم طريق الرشد والصواب ، ولكم عملكم وجزاؤه النار لأنكم أشركتم ﴿ قل يأيها الكافرون \* لا أعبد ما تعبدون \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* لكم دينكم ولى دين ﴾ (٣) . وهى أيضًا نظير قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل لقومه المشركين ﴿ إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ﴾ (١) . فالله وليك يا محمد وسيجزيهم بكفرهم وضلالهم وسينصرك ويؤيدك ويجعل العاقبة لك ولمن معك .

<sup>(</sup>٣) الكافرون : ١ ـ ٦ . (٤) المتحنة : ٤ .

#### المُؤكِّةُ لُولِينَ

# وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ شُيْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَالَتُ مَن يَنظُرُ اللّهِ عَلَى الْمُعْمَى وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ إِلَيْكَ أَفَانُتُ مَنْ يَنظُرُ

ومنهم من يستمع إليك ولكن قلبه ليس معك. إنهم يستمعون ليجادلوا في الحق ويخوضوا فيه ، فأنت لا تستطيع فتح مغاليق قلوبهم التي طبع الله عليها حتى ولو كانت آذانهم مصغية ، مثله مثل البصر تمامًا ، فمنهم من ينظر إليك ولكن قلبه أعمى ؛ فالمراد « أن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته . . . وفي هذا تسلية للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ » (۱).

# إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ عَلَيْ

إن جهل الناس بالله واستعلاءهم على ما جاء به رسول الله يجعلهم يظلمون أنفسهم وهم لا يشعرون . ويقول ابن كثير : « أخبر الله \_ سبحانه وتعالى \_ أنه لا يظلم أحدًا شيئًا و إن كان قد هدى به من هدى وبصر به من عمى وفتح به أعينا عميا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفا وأضل به عن الإيهان آخرين ، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بها يشاء الذى لايسأل عها يفعل وهم يُسألون لعلمه وحكمته وعدله » (٢).

فى الحديث عن أبى ذر عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن ربّ العزة \_ سبحانه وتعالى \_ « يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا . . إلى أن قال فى نهايته . . \_ يا عبادى إنها هى أعهالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (٣) .

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِّنَ النَّهَ إِينَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ عَقَ

سيأتى يوم عظيم يحشرون فيه إلى الله وكأنهم لم يلبثوا فى دنياهم إلا ساعة من نهار ، ﴿ فَإِذَا نَفْخُ فَى الصّور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ . (٤) فلا أعراق ولا جاه

<sup>(</sup>١) القرطبي جـ ٨ ص٣٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ ۲ ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٠١ .

### المُؤرُكُونُ يُونِينَ

ولكنها أعمال تُحسب وحقوق تسأل ﴿ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾. وإننا سوف نوف كلا حسابه ولا يظلم ربك أحدا . « فطول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة » (١) هكذا رأؤا .

# وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفَعَلُونَ ٢٠

إما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به بنصرك عليهم وخذلانهم ومذلتهم « وننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم » (٢) أو اصبر فإن مرجعهم إلينا ، وإلينا المنقلب فهناك الحساب الدقيق ثم الله شهيد على ما يفعلون .

# وَلِكُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولً فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ مَ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

إن أمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد شرفها الله \_ سبحانه وتعالى \_ فجعلها أول الأمم ، وكل أمة تعرض بعملها على الله وأمامهم رسولهم وكتاب أعالهم، وهكذا أمة بعد أمة .

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ ﴿ قُل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعُ الْإِلَا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلايسَتَ عَجِرُونَ سَاعَةٌ وَلايسَتَ قَدِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَّالَال

إن الكفار يقولون: متى الساعة ؟ ومتى هذا الوعيد ؟ إنكارًا منهم لكلام محمد وسخرية بكلام الله مع أنه لا فائدة من سؤالهم هذا . فأمر الحق نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يقول لهم : لا أملك من الله ما أنفع به نفسى فأدفع عنكم شيئًا ، وكل ما للإنسان إنها هو بمشيئة الحق سبحانه وتعالى ، فكيف أوفيكم ما تستعجلون به ؟ فلاتستعجلون ، فلكل أمة أجلها ووقتها المحدد لهلاكها وعذابها وحسابها ﴿ ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها ﴾ (٣) \_ ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها \* فيم أنت من ذكراها \* إلى ربك منتهاها ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) هذا القول لابن عباس \_انظر القرطبي جـ ٨ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن کثیر ٢/ ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ١١ . (٤) النازعات: ٤٢ ـ ٤٤ .

#### سُمُورَكُو يُولِينَ

قُلْ أَرَءَ يَشَرُ إِنَّ أَتَسَكُمْ عَذَا لِهُ مِبَيَتًا أَوْنَهَا رُا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ امْنَهُ إِنِّهَ أَلْمُجُرِمُونَ ﴿ أَنُمُ الْمُوا ذُوقُوا مَا وَقَعَءَ امْنَهُم بِدِّ مَ آلِكُ لَلْهُ مُؤْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلَ تَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ﴾

إنكم أيها الكفار تستعجلون العذاب فسوف يأتيكم بغتة ليلاً أو نهارًا ، فها أعظم ماتستعجلون به !! إنكم تستعجلون شيئًا عظيهًا مهولاً . أتأمنون لما يقع عليكم العذاب ثم ساعتها تؤمنون وتقولون ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون ﴾(١)؟

ثم بعد ذلك تقول لكم خزنة النار ذوقوا عذابًا شديدًا خالدين فيه أبدًا ، وذلك بسبب كفركم وشرككم .

﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِى وَرَبِيّ إِنَّهُ، لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَ وَلَوْأَنَ وَلَوْأَنَ لَا فَعَرَاتُ وَلَوْأَنَ وَلَوْأَنَ وَلَا أَلَا اللّهَ وَالْوَاللّهُ وَلَوْأَنَ لِللّهُ اللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إنهم يقولون لمحمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أحق ما أنت تاليه علينا يا محمد ومخبرنا به من أنباء الدنيا والآخرة ؟ قل لهم يا محمد : إى وربى . وإى « كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم » (٢).

أى نعم أقسم بالله إنه لحق ، فإن آمنتم كتبت لكم النجاة ، وإن كفرتم لستم بمعجزى الله ، والله هو القوى القادر الفعال ، ويوم القيامة لو أتيح لنفسٍ أن تملك ما في الأرض جميعًا لافتدت به ولكن هيهات هيهات . . !! فهنا دار العمل ، وهناك دار الجزاء يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٢. (٢) القرطبي جـ ٨ ص ٣٥١ .

## المُوكِلُونُ يُولِينَا

إن الضالين ليس أمامهم يوم القيامة إلا خزى وعذاب شديد .

إن وعد الله حق ولن يخلف الله وعده سبحانه هو مالك السموات والأرض قادر على جمع الخليقة بعد فنائها و إليه المرجع والمآب .

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَ أُمِّن رَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَي قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَفَ رَحُواْهُ وَخَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ٥٠

يذكر الحق - سبحانه وتعالى - خلقه بأعظم ما امتن به عليهم من موعظة و إرشادات وتعاليم مشروحة واضحة لهم في كتابه العزيز (القرآن)، فبين لهم فيه ما فيه شفاء صدورهم ونفوسهم من سقيم الأخلاق، وشرح به صدورهم للحق فشفيت به من الأدران والأسقام، وهو بذلك هدى ورحمة للمؤمنين وتطهير وتنظيف لما في النفوس من عوالق الرجس والأدناس. وهى نظير قوله تعالى: ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا ﴾ (١).

إن الله سبحانه يقر وقراره الحق أن الإنسان أنعم الله عليه بالهداية فهدى إلى ما فى كتاب الله من الحق ، فذلك هو الخير الذى يستحق من الإنسان أن يُسرّ به ويفرح لأن الذى أتاه هو الخير فى الدنيا والآخرة ، فكل ما هو من زينة الدنيا بعد ذلك أمر هين لايساوى شيئًا أمام فضل الله فى الآخرة . فبذلك فليفرح المؤمنون فيا أعدلهم خير مما جمعوا له من حطام الدنيا ونعيمها الزائف الموقوت .

قُلْ أَرَهَ يَشُدِمُنَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُد مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ عِنْ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ اكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ عَلَى اللَّهِ

تخاطب الآيات الكفار أن ليس لهم من حق أن يجلوا ويحرموا من تلقاء أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى صاحب الشأن فى ذلك، فهو ينزل الرزق ويبين طريق حلاله وطريق حرامه وليس لغير الله ذلك، فمن أحل وحرّم بغير ما أنزل الله فقد افترى على الله.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٢.

## المُورَةُ يُولِينَ

وما ظن أولئك الذين يفترون على الله ويحلون ويحرمون حسب أهوائهم ؟ « أيحسبون أن الله لايؤاخذهم به » (١) أين يذهب أولئك الذين افتروا على الله الكذب ؟ إن الله يمهلهم ويؤخر عقابهم علهم يرجعون . وهذا فضل منه سبحانه ، ولكن أكثرهم لا يشكرون نعمة الله ولا يعلمون فضله وقدره .

وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَائَتُلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّاكُنَّا عَلَيَكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيذٍ وَمَايَعْرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصَّغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ

سبحانه لا تخفى عليه خافية . كلّ شئون الخلق تحت بصيرته ، يعلم مستقرها ومستودعها صغرت أو كبرت خفيت أم ظهرت . كل ما خلقه قائم في علمه ، عنده مفاتح الغيب لا يعلم سرها إلا هو . يقول ابن كثير « وإذا كان هذا علمه بحركات الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة » (٢)؟

فكل أمورنا ، الله رقيب ومطلع عليها وسامع لها ، ولذا يجب على الإنسان أن يعبد الله وكأنه يراه حتى تكتمل مرتبة العبادة ويصل بمرتبة التكليف إلى مشارف الإحسان .

أَلآإِتَ أَوْلِيآ اللّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ثَوْ اللّهِ اللّهِ المَنْوَا وَكَانُواْيَتَقُونَ ثَوْ لَهُمُ اللّهُ رَيْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ اوْفِ الْآخِرَةِ لاَبْدِيلَ لِكَلِمُنْ اللّهُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ثَنْ

أولياء الله : هم الذين اتبعوا رسول الله محمدًا \_ صلى الله عليه وسلم \_ فلايفرطون فى فرض أو سنة . هم الحراس على أمره \_ سبحانه وتعالى \_ يؤدون فرائضه وسنن رسوله لا يخشون فى الله لومة لائم يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . زهّاد فى الدنيا . يخشون فى الله بأموالهم فى الآخرة شديدة يحبون فى الله ويبغضون فى الله . الدنيا بين أيديهم عرض زائل والآخرة فى قلوبهم ميراث مقدس يبذلون النفس والنفيس لتكون كلمة الله هى العليا .

<sup>(</sup>١) القرطبي جـ ٨ص٣٥٥.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن کثیر جـ ۲ / ٤٢٢ .

## سُورَكُوْ يُولِينِينَ

إن أولياء الله هؤلاء لا خوف عليهم في الآخرة ، وقيل في ذريباتهم لأن الله يتولاهم ، ولاهم يحزنون لفوات وانقضاء الدنيا .

ويذكر القرطبي قـولَ الزهري وعطاء وقتاده في ﴿ البشري ﴾ أنها « هي البشارة التي تبشر بها الملائكةُ المؤمنَ في الدنيا عند الموت » (١٠) .

وَلَا يَعَنُّ نَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِنَّ وَمَا يَلَهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴿ ٱلْآبِكَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَغْرُصُونَ \*

يسلّى الله نبيه المصطفى \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأن لا يجزن على قولهم وافترائهم وتكذيبهم له قائلاً إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن القوة والغلبة له سبحانه فلا تحزن فالله عليم بهم سميع لأقوالهم . وكذلك كل ما فى السموات والأرض مشاهد وغائب فهو لله رب العالمين وحده لا شريك الله ، ودع الذين يعتقدون النفع والضر فى أشياء تافهة وأصنام إن يتبعون إلا الظن والتخرص والكذب .

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إنه من باب أولى أيها المشركون المعتقدون فى الأصنام النفع والضر أن تعبدوا إلها واحدًا يستطيع وبالفعل أن يجعل لكم ليلاً تنامون فيه وتريحون أبدانكم ونهارًا للسعى والجد واجتلاب الرزق ، أليس فى ذلك آية ؟ ألم تسمعوا هذه الحجج والبراهين فتعتبروا بها وتهتدوا إلى الله رب العالمين الفرد الصمد ؟!!

قَ الْوَا اَتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهِ وَلَدَا اللَّهِ وَمَا فِي ٱلْكَرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطن بِهِندَا أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مِنا لاَتَعَلَمُونَ فَ قُلُ إِنَّ اللَّهِ مِن يَعْمُ مِن سُلطن بِهِندَا أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَن يَعْمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِ

<sup>(</sup>۱) القرطبي جـ٧ص ٣٥٨.

## شُورَكُوْ يُولِينَ

قالت النصارى: المسيح ابن الله ، وادعت ذلك اليهود لعزير ، وزعمت الكفار أن الملائكة بنات الله ، سبحانه وتعالى عها يصفون !! إنه الواحد الأحد الفرد الصمد لاوالد له ولا ولد كل ما في السموات والأرض عبيد وملك له . لا يشاركه أحد في ملكه . سبحانه هو الغنى ونحن الفقراء إليه . فأنتم أيها المتقولون المفترون ليس عندكم من سلطان أى دليل أو برهان أو حجة على صحة ما تتقولونه ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا \* لقد جئتم شيئًا إدا \* تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا \* أن دعوا للرحمن ولدا \* وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا \* إن كل من في السموات والأرض وغوا للرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم عدا \* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾ (١) . إلا آتى الرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم غذا \* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾ (١) . إنكم أيها المفترون ستلقون عذابًا خالدين فيه أبدًا . فتمتعوا في دنياكم فها متاع الدنيا إلا قليل وإن طال ، فلكم يوم عظيم نذيقكم فيه العذاب الغليظ بسبب كفركم هذا .

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَوَكَ لَمْ عَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلِيكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلِيكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعِلَيْكُمْ مَعِلْكُمْ مَكُلّمُ مَعْلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعِيمُ مَعَلِيكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعَلَيْكُمْ مَعْمُ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعَلِيكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعَلِيكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعَلِيكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِيكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِيكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمُ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِكُمْ مُع

أخبر قومك يا محمد وأسمعهم قصص السابقين ، واحكِ لهم عن نوح النبى الرسول عليه الصلاة والسلام \_ وكيف صبر مع قومه صبرًا كبيرًا حيث عاش بينهم يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خسين عامًا صابرًا محتسبًا ، كيف كانت عاقبة عنادهم له وإصرارهم على الكفر ؟ لقد أمر الله سبحانه الأرض ففاضت بالماء وأمر السهاء فأمطرت مطرًا غزيرًا حتى كانت اليابسة كلها في ديار نوح وقومه بحرًا أغرق كل من أبى أن يكون معه وعلى دينه في سفينة النجاة التي أمر أن يصنعها ويركب معه فيها أتباعه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طريقته وعلى شريعة الله .

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۸\_ه۹.

## سُوَكُوْ يُولِينَا.

واليوم شريعة الإسلام معطلة والأمة كلها مسئولة ومحاسبة على ذلك ، اللهم إلا من أعلن غضبه على ذلك وأقامها في نفسه وبيته هو ومجتمعه وهو يجاهد في سبيل الله بالنفس والمال.

هذا هو نوح مع قومه الذى أمره الله أن يقول لهم إن كان قد عظم وثقل عليكم مقامى أى لبثى فيكم وطول عمرى مع التذكرة والدعوة إلى الشريعة وآيات الله والحكم بها أنزل الله فإنى اعتمدت على الله . « ولم يزل عليه السلام متوكلاً على الله في كل حال ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم أى إن لم تنصروني فإنى أتوكل على من ينصرني » (١) .

وقد بلغت الثقة بنوح حدًّا فى اعتباده وتوكله على الله ما جعله يتحداهم ويطلب إليهم مواجهته بكل قواهم ، فكان من كيدهم غير وجل أوخائف لأنه يعلم مسبقًا أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر . وفى كل هذا تسلية للنبى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فآمن به من آمن وكفر به من كفر وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لأن نوحًا لا يفعل ذلك مقابل أجر إن أجره إلا على الله رب العالمين الذى أمره أن يكون موحدًا مسلمًا عبدًا منيبًا بعد أن أهلكهم بظلمهم .

ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ خَآءُ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْبِهِ - مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

وقد جاءت بعد نوح رسل لأمم بعده كهود وصالح و إبراهيم ولوط وشعيب فجاءوا لقومهم بالمعجزات أيضًا فها كان صنيعهم معهم يختلف عن صنيعهم مع نوح . كذلك نختم ونغلق على قلوب المتجاوزين حدودهم في الافتراء والكذب على الله والعناد معه ومحاربة الرسل .

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ وَعَايَنَيْنَا فَأَسْتَكَبَرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ فِي فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الْإِنَّ هَلَا السِحْرُ مُّبِينٌ فَيْ قَالَ مُوسَىٰ أَنْقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءً كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا اوَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ فِي قَالُواْ

<sup>(</sup>١) القرطبي حـ ٨/ ٣٦٢.

# المُوكِلُونُ يُولِينَ

# أَجِتْتَنَالِتَلْفِنْنَاعَمَّا وَجَدُنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَحَنُ لَكُمَّا بِمُوَّ مِنِينَ ﴾

يبين الله أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم عليهما السلام موسى وهارون ، ولكن فرعون استكبر وكان من المجرمين ولم يستجب لهما ، فكانت عاقبته الخسران المبين . ولما جاء قومَ فرعون الحق من ربهم على يدى موسى وأخيه هارون الذى كان له بمثابة الوزير . !! ولما أظهر موسى الآيات والحجج من العصا التى صارت حية وأخرج يده بيضاء فكانت نورًا !! ولما قال موسى لفرعون وقومه إن الذى أنا عليه هو الحق من الله سبحانه !! لما كان كل هذا : قالوا فى تبجح وغطرسة بالباطل : أجئتنا ياموسى لتصرفنا عن آلهتنا تلك التى وجدنا أهلنا من قبلنا يعبدونها ، ونحن نرى أنك ما تفعل ذلك إلا طلبًا للكبرياء فى الأرض وتكون أنت وأخوك لكما الدنيا لتحكما بها فينا ؟ إننا سنظل على ما كان عليه آباؤنا ولن نؤمن لكما .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَقْتُونِ بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيهِ ﴿ فَلَمَّاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى اَلْقُواْ مَا أَنسُه مُلَقُونَ ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَى مَاجِفْتُهُ بِهِ السِّحُرُّ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوَكِرَهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خُونٍ مِن فِرْعُونَ وَمَلِا يُهِمَ أَن يَفْئِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنّهُ لِمِنَ الْمُسْرِفِينَ مَنْ

مع ثبات موسى وأخيه على الحق ، قال فرعون لقومه ووزيره هامان وحاشيته : اجمعوا لى كل ساحر عليم بالسحر خبير به . وجُمع السحرة بآلات سحرهم وتمت المواجهة . قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من السحر وأدواته ، فألقت السحرة حبالها وعصيها . فلما انتهوا من عملهم وألقوا كل ما لديهم من أدوات السحر ، قال موسى عليه السلام \_ إن الله سيبطله وذلك لأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون . فألقى موسى عصاه فابتلعت كل أعمال السحرة وهى كما هى عصاه بعد أن انقلبت حية تسعى . وهنا وقعت الآية بأن آمن السحرة لموسى ولم يعبئوا بها كان من فرعون وقومه .

## المُوكِلُونِ يُولِينِينَ

وآمن مع السحرة عدد من بنى إسرائيل ، وكذلك آمن لموسى من قوم فرعون شباب وشيوخ على خوف من فرعون وقومه ، فقد كانوا يحذرون أن يفتنهم فرعون بتعذيبهم ، وإن فرعون لعال متكبر فى الأرض وإنه لمن المسرفين .

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُهُمْ ءَامَنهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو الْإِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ فَيَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ الْقَوْمِ الظَّلْلِمِينَ اللَّهُ وَيَضِنَا بِرَحْمَتِكُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

قال موسى لقومه بعد أن آمن من آمن وكفر من كفر: يا قوم: إن كنتم آمنتم حقًا وصدقًا فتوكلوا على الله ، فمن يتوكل على الله فهو حسبه وناصره ومؤيده فتوكلوا عليه إن كنتم مسلمين. فهى نظير قوله تعالى: ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ (١) ؟ ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ (٢) و و ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ . (٣) فقالوا: على الله توكلنا حقًا ثم دعوا: ﴿ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين \* ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ﴾ .

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِعِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ قِبُلَةً وَأَخِعَلُواْ بُيُونَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وأقيمُواْ الصَّلَوٰةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

أوصى الله \_ سبحانه وتعالى \_ أى أصدر أوامره لموسى وأخيه هارون أن يتخذا فى مصر منازل وتكون هذه المنازل قبلة يعلن منها كلمة التوحيد ثم يقيم فيها شرعه وعدله وصلواته وعند ذلك تكون البشرى للمؤمنين . وهنا يوصيهم ربّ العزة أن يقيموا الصلاة خصوصًا وهم فى هذه الحال من الخوف والرعب والصراع بين الحق والباطل ، حيث إن الصلاة تهدئ من الروع وتطمئن النفوس ، حيث إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان إذا حزبه أمر صلى . ثم بشرهم بعد ذلك يا موسى بأن هم العاقبة والنصر المبين . أما فرعون وأعوانه فلهم خزى فى الدنيا وفى الآخرة عذاب عظيم بسبب محاربتهم لله ولرسوله والمؤمنين .

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۳۱. (۲) هود: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) الفاتحة : ٥ .

## المُورَكُو يُولِينَ

وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ البَّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمَوْلاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا رَبَّنَا لِيضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِ مَ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۵ قَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمًا وَلاَ نَتَّعِمَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٢

قال موسى لربه: إنك يا ربنا أعطيت فرعون وقومه متاعًا واسعًا في الدنيا ومكنتهم فيها ليحكموها فحكموها بخلاف أمرك وأفسدوا فيها بغرور وكبر، وكان الأولى بهم أن يشكروك ويعبدوك.

ربنا اطمس على أموالهم واطبع على قلوبهم حتى لا « تنشرح للإيهان » إذا رأوا العذاب الأليم ، قال الله سبحانه لموسى وهارون قد استجيبت دعوتكما فاستقيها على شريعتى وأقيها أمرى فى قومكما ولا تتبعا من يغريكما بغير طريقى ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون . وهكذا قد استجاب الله لدعوة موسى كما استجاب من قبل لدعوة نوح على قومه ﴿ ربّ لا تلر على الأرض من الكافرين ديارًا \* إنك إن تلرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا ﴾ (٢).

﴿ وَجَنُوزُنَابِ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغَيَّا وَعَدْوَا حَتَى إِذَا الْدَرَكَ الْمَانَتُ بِهِ عَنُواْ إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَي قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ، لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلّذِي عَامَنتَ بِهِ عَنُواْ إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَي قَالْكُومَ الْمُسْلِمِينَ فَي عَالَيْهُمْ فَي عَلَيْهِ فَلَى عَلَيْ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ فَالَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر ولكن فرعون اتبع أثرهم ، ولما كاد يدركهم ويلحقهم ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالجبل العظيم ، وسار موسى وقومه بين الحاجزين المائيين في عمق البحر على اليابس ، واتبعهم فرعون وقومه ،

<sup>(</sup>۱) الترطبي جـ ٨ ص٧٤ . (٢) نوح: ٢٦ ـ ٢٧ .

## سُورَةُ يُولِينَا

فأغرقهم الله حيث تلاحم الماء عليهم. وقال فرعون وهو يغرغر آمنتُ برب موسى وهارون ولكن لم يتقبل منه ولا من قومه وأجابه الله سبحانه أفى هذا الوقت تقول آمنت؟!!!

فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك من بنى إسرائيل ولمن بقى من قومك ولم يصلهم هذا الخبر فتكون لهم آية وعبرة وعظة ، وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لمعرضون في تأملها غائبون عنها .

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّأَصِدْقِ وَرَزَقَّنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى جَاءَهُمُ ٱلْمِاٰمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ عَنَى

لقد نصر الله بنى إسرائيل على فرعون وجعل لهم مكانة وملكًا ، ولكنهم لم يسمعوا ولم يتعظوا . وقيل إن ﴿ مبوأ صدق ﴾ هذا هو بلاد مصر والشام (١١) .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ سيقضى بينهم يوم القيامة فيها اختلفوا عليه من الحق وساعتها سيعلمون أنهم خسروا الدنيا والآخرة ، فالدنيا إن لم تكن مزرعة للآخرة فقد خسرها الإنسان .

فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدَ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَدِينَ عَلَى وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ عَنْ

« الخطاب في الآية للنبي والمراد غيره أي لست في شك ولكن غيرك في شك » (٢).

إن اليهود يعلمون من كتابهم التوراة بأن نبيًّا من العرب سيبعث بكتاب من عند الله . والحق تبارك وتعالى يقول لنبيه بأن أمرك يا محمد مكتوب عندهم فاسألهم عنه فإنهم يعرفونك كما يعرفون أبناءهم ، وهذا أمر يؤكده الله لنبيه ولهم ، وإن إنكارهم للرسول مكابرة منهم للحق الذي يعلمونه ، فلا تكونن يا محمد أنت أو أمتك من الممترين البشاكين .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن كثير ٢/ ٤٣١ . (٢) القرطبي جـ ٨/ ٣٨٢.

## الْمُوْرَكُو يُولِينَ

وهذا حث وتحذير من الله للمؤمنين أن يحرصوا دائمًا على التصديق بآيات الله ولايكونوا أبدًا مع من يكذب بها و إلا كانوا من الخاسرين .

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقَىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَتَ قَرْيَةُ ءَامَنَتَ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَامَنُوا كَشَفْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ لَكُ مَنَاءَامَنُوا كَشَفْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ لَهُ لَمَا مَا مَنُوا كَشَفْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ لَكُ مَا مَا مَا مَا مُنُوا كَشَفْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللهِ الْمَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْيِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

إن فى طبيعة قلوبهم مرضا وظلمة لا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة الإيهان ، وبذلك حقت عليهم كلمة ربك أى غضبه عليهم وسخطه بسبب معاصيهم ، ولو جاءتهم الآيات والحجج فساعتها يؤمنون ، ولكن لا ينفع نفسًا إيهانها فى يوم لا تنفع فيه المعذرة . لقد انتهت أيام العمل وفى الآخرة الحساب والسؤال والجزاء .

إن قرية نبى الله يونس أى أهل القرية لما عصوا يونس غضب عليه السلام وذهب مغاضبًا ، وخافوا أن يعاقبهم الله بسبب معصيتهم لنبيهم ، فآمنوا وبسبب إيانهم كشف الله عنهم العذاب عذاب الخزى فى الحياة الدنيا بعد أن سبح يونس فى بطن الحوت أربعين يومًا حتى غفر الله له ونجاه وعاد إلى قومه وهم مؤمنون .

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَت تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ لَكُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى مُوْمِنِينَ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى قَلْ اَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآينَتُ اللَّينَ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى قَلْ النَّطُرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُواْمِن وَٱلنَّذِينَ خَلُواْمِن فَاللَّهُ مُعَنَّ مُعْمَلُمُ مِن الْمُنتَظِرِينَ فَي اللَّهِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يا محمد لا تعجب لعدم إيهان كل الناس فلو شاء ربك لآمن كل من في الأرض كافة.

## مُنُوكُو يُولِينِنَا

فالإيهان إن لم يكن مصدره الإحساس العملى والشعور الصادق من العبد بأن الله مستحق العبادة من عبده بحق فلا يعد إيهانًا . وهي نظير ﴿ إنك لا تهدى من أحببت﴾(١) \_ ﴿ فإنها عليك البلاغ ﴾ (٢) \_ ﴿ فذكر إنها أنت مذكر \* لست عليهم بمسيطر ﴾ (٣) .

إن الإيمان بالله عطاء يجتبى له الحق من استحق بحق أن يكون عبدًا لله فيطهره من الرجس ويغمس آحرين فى رجس وغضب. ولو شئنا يا محمد أن نهدى كل من فى الأرض من الخلق لفعلنا ، ولكن الله بحكمته وعلمه يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بالمتقين وهو الهادى وما عليك إلا البلاغ.

إن الذين يكذبون بمحمد خاسرون للدنيا والآخرة مثل الذين كذبوا من قبل نوحًا وإبراهيمَ ثم الذين ضلوا من قوم موسى وعيسى عليهم جميعًا السلام . إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ سيصيب الذين كذبوا الرسل بعذاب وهلاك شديد ، أما المؤمنون والرسل من قبلهم فكان حقًا على الله نجاتهم كما يقول سبحانه ﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾ (٤).

قُلْ يَتَأَيَّهُا النَّاسُ إِن كُنَهُمْ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِكُنَ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّلُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكُونَنَّ مِنَ الْطُلِمِينَ فَيْ

يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ لنبيه قل يا محمد للناس إن كنتم فى شك فيها أوحاه الله إلى وصحة ما جئتكم به من الدين الحنيف فإنى لا أعبد الذى تعبدون من الأصنام والأوثان التى هى شرك بالله ولكن أعبد الله ربًّا واحدًا لا شريك له . وإن كانت آلهتكم المدّعاة على حق ، فلتنصركم علينا ، فإنى أعبد الذى فطرنى على الإيمان والإسلام والتوحيد له سبحانه ولا أعبد ما لا ينفع ولا يضر ، وإن فعلت ذلك وحاش لله أن أفعل

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٦ . (٢) آل عمران : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الغاشية : ٢١\_٢١ . (٤) الأنعام : ٢٢ .

#### الْمُوْرَكُوْ يُولِينِنَا

معه ذلك فأنا إذن غير موفق إلى العبادة الصحيحة فى موضعها الصحيح . كما أمرنى الله سبحانه أن أتوجه إليه بوجهى وحقيقة نفسى وقلبى ، فأحصر حقيقة وجودى فى أن أتعرف بها على الله لأكون حنيفًا مسلمًا وأنجوَ من عذاب شديد وأكون من الموحدين .

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدِكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِفَ عُ يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿

اعلموا أن الضار والنافع هو الله ، فإن أصابكم ضر فلا دافع له إلا الله ولا كاشف له إلا هو ، وإن أصابكم خير منه أيضًا فلن يستطيع أحد أن يرده عنكم . وهو سبحانه ينعم بفضله على من يشاء من عباده فيجعلهم على طريق الإسلام . وهو الغفور الرحيم لمن استقام على الكتاب والسنة وهما معًا الطريق المؤدى إلى الجنة .

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُّ فَمَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَومًا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى لِنَفْسِةِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَي وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى لِنَفْسِةِ وَمَن ضَلَّ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنْ كَلِيمِينَ فَنَكُ

قل يا محمد لكل الناس قد جاءكم من ربكم الحق واضحًا بيّنًا ، فالسعادة والفلاح لمن اهتدى بالقرآن والسنة . فمن كان القرآن هديه والسنة بيانه فقد اهتدى إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ، وأما من فارق نوره وتعاليمه فقد فارق الحق وحاد عن الطريق الذي به يكون لقاء الله ، والذي يضل طريق الإسلام فقد أورد نفسه المهالك .

فاتبع يا محمد ما يوحى به إليك ربك . تعايش مع القرآن واتبع الحق الذى به وعليه تقوم الساعة حتى يحكم الله بينك وبين الذين لم يستجيبوا لك واتبع ما يوحى إليك من القرآن واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين .

والحمد لله رب العالمين .



## يِسْ اللَّهِ الرَّحِيدِ

الْرَكِننَبُ أُحْكِمَتَ اَيَنَهُ مُثُمَّ فَصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَيدٍ ﴿ أَلَا تَعْبُدُ وَالِلَّا اللَّهَ إِنَّنِ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا يَعْبُدُ وَالْكَالَةَ إِنَّا لَهُ مُ مَنعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ لَكُمْ مِنهُ لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ كُمْ وَأَنِ السَّعَ فِفُرُوا رَبَّكُمْ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وَيُورِ كَبِيرٍ كُمْ مُنعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةً وَإِن تَوَلَّوا فَإِنْ آغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ عَنَ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلُّ مِن عَالَيْكُمْ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

تكلمنا في أول سورة البقرة عن الحروف المقطعة في أوائل السور . ﴿ كتاب أحكمت آياته ﴾ لعظم شأنه وجليل منزلته ، لا يتخلله باطل ولا يحمل إلا الحق والنور الذي يهدى البشرية إلى طريقها المستقيم .

إنها بحق آيات من كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . ﴿ أَلا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير ﴾ أبلغكم مقاصده العالية وهي توحيد الله لا نعبد غيره ولا نحتكم إلا إليه بها أنزل ، وقد شرع وبين في ذلك الكتاب الذي فصلت آياته .

ولما كان رسول الله هو النذير والبشير بهذا الكتاب : فقد ألهمه الله السنة ليبين لنا به ما دق وما غمض من أحكام التشريع والجائز وغير الجائز ، حصيلة غنية من لدن حكيم خبير . فلا يجوز لكم أن تعبدوا غيره ولا أن تتلقوا من سواه ، فإن فعلتم فتوبوا إليه واستغفروه برجوع قلب وعقل ، واحذروا أن تتولوا عنه ففى ذلك غضب منه سبحانه وإليه مرجعكم ، فأين منه تذهبون وهو سبحانه على كل شيء قدير ؟

## سُوكُوْ يُولِينَ

أَلاَإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعَلِنُونَ إِنَّا بَهُمْ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعَلِنُونَ إِنَّا بَهُمْ عَلِيمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعَلِنُونَ إِنَّا بَهُمْ عَلِيمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعَلِنُونَ إِنَّا بَهُمْ عَلِيمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعَلِنُونَ إِنَّا لَهُمُ وَرِثَ

يقول القرطبى « أخبر عن معاداة المشركين للنبى ـ صلى الله عليه وسَلم ـ والمؤمنين ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم . و ﴿ يثنون صدورهم ﴾ أى يطوونها على عداوة المسلمين » (١).

سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . فاختفوا كها تشاءون إنه عليم بذات الصدور لا تخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ، مهها غطوا رءوسهم بثيابهم ومهها تواروا ومهها عقدوا فى قلوبهم من شحناء وعداوة وقد أظهروا خلافه .

﴿ وَمَامِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَ أَكُلُّ فِي حَيَّاتُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَ أَكُلُّ فِي حَيَّاتٍ مُبْيِنٍ \$

إنه ما من خلق لله فى السموات والأرض إلا وقد ضمن رزقه وقضى أجله فى الدنيا وميعاده فى الآخرة . وما من دابة كبرت أو صغرت فى أقطار الكون المستور والظاهر إلا وقد قضى الله رزقها وأجلها وشقاءها وسعادتها على قدر طاقة قدرتها وحياتها .

وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرِّشُهُ، عَلَى الْمَآءِ

إِيمَا أُوكِ خَلْقَ النَّهُ مُ الْحَدُنُ عَمَلًا وَلَيْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لِيمَا أُوكَ مَنْ اللَّهِ مَا كُلُولُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّ

خلق تعالى السموات والأرض في ستة أيام وقدر فيها أرزاق الخلق جميعًا ، وكان عرشه على الماء بها شاء وكيف شاء إنه الفعال لما يريد . وما قرره الله سبحانه وتعالى نؤمن به

<sup>(</sup>١)القرطبي ٩/٥.

## سُورَةُ يُولِينَا

فهو العليم الخبير وهو على كل شيء قدير وهو سبحانه يبلو عباده بالأوامر والنواهي ثم ينظر أيهم أحسن عملاً وطاعة واستجابة ، فطوبي لمن أطاع أوامر الله وإرشادات الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، والفوز والسعادة لمن صدق بالبعث بعد الموت واستعد له . ويأيها المنكرون الجاحدون قدرة الله : أبعد ذلك تكفرون وتنكرون البعث والموت والحساب وأنتم تعلمون جيدًا أن الله خلق السموات والأرض ؟ ثم تقولون بعد ذلك ما هذا إلا سحر مبين ؟!!! إن هذا لشيء عجيب . . !!

ثم يخبر الحق بعد ذلك عن مكنون نفوسهم المريضة وأمنهم مكر الله عندما يؤخر عنهم العذاب إلى أجل مسمى ، فإذا هم يغترون بذلك بل يستعجلون هذا العذاب تكذيبًا من عند أنفسهم ويقولون (ما يحبسه) ؟ أى ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ ﴿ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم ﴾ « قيل : هو قتل المشركين ببدر وقتل جبريل المستهزئين (۱) . والظاهر : أن المراد به العذاب الشامل للكفرة دون ما يختص ببعض منهم ، على أنه لم يكن موعودًا يستعجل منه المجرمون (۲) . ومعنى ﴿ وحاق بهم ﴾ أى نزل وأحاط . أما ﴿ أمة ﴾ في الآية : فهي بمعنى أجل أو مدة مضروبة .

وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّارَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَفُورُ \$ وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَحَ فَخُورُ ثَهُ إِلَا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ أُولَئِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إن الإنسان لينسى ما أنعم الله عليه من نعم فى سعة الرزق والصحة والجاه والأزواج والأولاد إذا ما اختبره الله سبحانه وتعالى فى ماله أو نفسه أو أولاده أو جاهه وساعتها يصبح يئوسًا كفورًا لم يذكر إلا ساعة شدته وأزمته .

ثم إذا أذاقه الله صحة ورخاء وسعة في الرزق وفرج كربه بعد ضراء مسته إذا به يفرح

<sup>(</sup>١)القرطبي : ٩/ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير أبو السعود ٣/ ١٤.

« وينسى شكر الله عليه » . (١) وهكذا الإنسان دائمًا : ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا \* إذا مسه الشر جزوعا \* وإذا مسه الخير منوعا \* إلا المصلّين ﴾ (٢).

فالإنسان خلق هلوعا ضعيفا يفرح ويجزن ، سريع النقم والغضب وشديد الفرح إلا من رحم الله من الذين صبروا على الشدائد والذين يعتقدون أن أمرهم كله خير إن أصابهم سراء شكروا فكان خيرًا لهم وإن أصابهم ضراء صبروا فكان خيرًا لهم .

وعن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » (٣).

إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبث فيه من خصائص الطباع ما به يرضى ويُسر وما به يغضب ويقنط . لكن مع الإيان والتخلق بالخلق الحسن والصبر والتحمل يرتفع الإنسان إلى مراتب الصابرين فيرضى بالقضاء ويصبر فى الشدة ويشكر فى النعمة ويحسن العبودية لله مع حسن التبصر فيها أنعم به الحق عليه وجل قوله تعالى: ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفى خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (٤) \_ أولئك هم المؤمنون وأولئك لهم مغفرة وأجر كبير .

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَابِقُ الِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ عَلَىٰ آمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْتُمْ صَلاقِينَ عَلَى فَإِلَّهُ يَسْتَحِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَفَهَلُ أَنتُ مِثْسَلِمُونَ عَلَىٰ اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

لقد اعتاد الكفار التحدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذا يرشد الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يضيق صدره بهم وأن لا يصده غباؤهم عن الاستمرار في الدعوة إلى الله ودعوتهم إلى العزيز الغفار .

 <sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ١١.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١٩ ـ ٢٢.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم كتاب الزهد باب « المؤمن أمره كله خير » .

فلا يشغلك يا محمد قولهم : « إنك افتريت هذا القرآن أو اختلقته » إنهم لايبصرون الحق ولا يعقلونه . بل لا يقولون إلا بهتانًا .

قل لهم يا محمد: أيها الضالون المكذبون هاتوا عشر سور مثل سور هذا القرآن في حسن صياغته وسبكه وبيانه وعلى نظم بلاغته ودقته وفصاحته وإحكامه وإتقانه. ولم ولن تستطيعوا أن تأتوا بذلك ولو اجتمع أعوانكم وكهنتكم وكان بعضهم لبعض ظهيرًا. فإن أصروا على باطل دعواهم ولم يستجيبوا لكم فاعلموا أن الله الذي أنزل على نبيه الكتاب هو القادر على أن يرد كيد المبطلين وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون.

مَن كَانَيُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَّ وَزِينَهُ انْوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ فَ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُنَمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَيِظُ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَنَظِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ

إن الناس فريقان: فريق لم يؤمن بالله العزيز الحكيم وعاش يجمع الدنيا وحسبه منها زينتها وزخرفها وبهرجها يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن هؤلاء قد وفي الله لحم في الدنيا كل ما سعوا إليه من زخرف الحياة وجاهها. أما الفريق الثاني فهو الفريق الذي يريد الآخرة ويسعى لها في الدنيا وهو مؤمن. وهو الفريق الفائز برضوان الله وجنته من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا \* ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا \* كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا \* انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ (١).

أَفَمَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّيِهِ عَ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبَلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتَهِ كَنُومِنُونَ بِهِ عَوَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِينَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّا ارْمَوْعِدُهُ وَفَلاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَحَمُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٨-٢١.

حقًا ، ﴿ أَفنجعل المسلمين كالمجرمين \* ما لكم كيف تحكمون ﴾ (١) . هل الذى هو على كتاب الله وأمره ونهيه مستقيم . وبسنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ملتزم كمن لاهم له ولا شاغل إلا الدنيا وزينتها وزخرفها الباطل ؟! وقيل إن المراد بالشاهد فى الآية هو النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقيل جبريل . ﴿ ومن يكفر به من الأحزاب ﴾ أى « ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض ومشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم عمن بلغه القرآن» (١) . فالنار موعده .

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « من سمع بى من أمتى أو يهودى أو نصرانى فلم يؤمن بى ، لم يدخل الجنة » (٣).

فلا تكن فى مرية أى فى شك بما أنزلنا عليك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس الايؤمنون . وحقًا قوله تعالى ﴿ و إِن تُطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (١) .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَا لُهُ مُتَوْلِاً وَ اللّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

إنه لا أحد أظلم منهم بسبب افترائهم الكذب على الله وزعمهم أن الله له شريك وولد واتخذوا الأصنام شفعاء لهم عند الله . أولتك يعرضون على ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء وتشهد عليهم الأشهاد ، أى الملائكة ، وقيل : الأنبياء والرسل .

نعم ألا لعنة الله على الظالمين الذين كانوا يصدون الناس عن طريق الإيهان والهدى والطاعة ويريدونها عوجا أى غير معتدلة أولئك لم يكونوا معجزين « أى فائتين من

 <sup>(</sup>١) القلم: ٣٥\_٣٦.
 (٢) البن كثير ٢/٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعرى .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٦.

عذاب الله » (١) لأنه هو الفعال ذو القوة المتين . إن أولياءهم ساعة العذاب لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ، فهاذا يملكون لهم ؟ إن الذين حادوا عن صراط الله يضاعف لهم العذاب « وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة فها أغنى عنهم سمعهم ولاأبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صمًّا عن سماع الحق عميًا عن اتباعه » (٢).

أُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۚ لَاجَرَمَ أَنَهُمْ فَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۚ لَاجَرَمَ أَنَهُمْ فَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۚ لَاجَرَمَ أَنَهُمُ فَالْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٢٠٠٠ عَنْ

إن هؤلاء قد خسروا أنفسهم بضلالهم عن طريق الله وضل عنهم أى « ذهب عنهم الأنداد والأصنام فلم تُجْدِ عنهم شيئًا بل ضرتهم كل الضرر » (»). وجل قوله سبحانه فوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ (٤) وأيضًا قوله ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّا \* كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا (٥). لذلك يخبرنا الحق أن هؤلاء الناس هم أخسر الناس فتة وأخسرهم صفقة لأنهم خسروا رضوان الله وجنته وتبرأ منهم الذين اتبعوهم وهم بدورهم تبرءوا من الذين اتبعوا.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ فَمُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ عَنَى مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَرُونَ عَنَى اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فى طريق مغاير لطريق الذين خسروا أنفسهم . إن هـؤلاء (أى المؤمنين) قد أخبتوا قلوبهم لله وخشعت أفئدتهم وسكنت واطمأنت إلى ربها فاستوعبت أمره ففعلته وعقلت نهيه فاجتنبته . والعبد المؤمن يحب كل ما أمر الله به فيفعله فهو حبيب مطاع ، وبذلك كانوا هم أصحاب الجنة وفيها خالدون .

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ١٩. (٢) ابن كثير ٢/ ٤٤١.

 <sup>(</sup>٣) ابن كثير ٢/ ٤٤١ . (٤) الأحقاف : ٦ .

<sup>(</sup>٥)مريم: ٨١\_٨٢.

وكيف يسوى عاقل بين المؤمنين والكافرين . مثل الفريقين كالأعمى ، وهو الكافر الذى غمت على قلبه ظلمة حجبته عن معرفة الحق ، وكالبصير وهو المؤمن الذى شاهد الحق قلبه فآمن به . كيف يسوى الله بين الأصم الذى طبع الله على أذنيه وبين السميع الذى استمع بقلبه مع أذنيه فاستطاع أن يفرق بين الحق والباطل ، هل يستوى الفريقان عند ربك ؟! كلا !!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرُ مُّيِيثُ عَ أَنلَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُ مُّيِيثُ فَقَالَ الْمَلاُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ عَنَى فَقَالَ الْمَلاُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَوْمِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ فَي مَا زَي لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ نَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ نَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ نَ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ نَ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ مِن فَا مِن اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنْكُمْ كَذِيبِ مِن اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بِلْ نَظُنْكُمْ كَذِيبِ مِن اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بِلْ نَظُنْكُمْ كَذِيبِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بِلَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنْكُمْ كَذِيبِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَعْلَيْكُمْ كَذِيبِ مِنْ مِن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَالُ مِنْ فَعِيبُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَالِ مِنْ فَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَالِ مُنْ اللَّذِيبِ مِن اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْنَا مِن فَلْ إِلَيْنَا مِنْ فَالْمِيلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَلْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَا عَلَيْنَا مِن فَلْمَا عَلَيْنَا مِن فَلْمِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَلْمِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَلْمُ عَلَيْ عَلَيْنَا مِن فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللْهُ عِلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَالْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللِلْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِ

يذكر الحق سبحانه وتعالى أنه قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه فقال لهم إنى لكم نذير مبين ، أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فإن أطعتم أمرى فإنى أبشركم بأن الله سيرضى عنكم وسوف ينجيكم سبحانه وتعالى من عذاب يوم أليم لا ينجو من هلاكه إلا من آمن بالله ثم برسله واعتقد أن الدنيا ساعة وبعدها حساب شديد وعذاب أليم . ولكن الملأ من علية قومه أجابوه في غطرسة وكبرياء : يا نوح ما نرى أحدًا اتبعك إلا من هم أراذلنا ، أى « أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا » (١١ وعيروا نوحًا بأن الفقراء هم الذين صدقوه . ودائمًا لا يقاوم الحق إلا أصحابُ الدنيا المالكون لها خوفًا على دنياهم . والإنسان عند الله يُقدر بها حمل قلبه من إيهان ووعى عقله من الحق . أما المال فعرض زائل ومتروك في الدنيا عند الموت وصاحبه يحاسب عليه . ولجهل الأغنياء من قوم نوح بحقيقة الأمر كان ردهم على نوح هو دليل جهلهم بالحق . فلو كُشف عن قلوبهم وعقولهم لوُجدوا أنهم هم الأراذل وأنهم هم بادئوا الرأى دونها نظر أو تفكر أو تعقل ، وأن الفضل والصواب والعقل والإنسانية إنها كل ذلك لأصحاب نوح الذين لبّوا نداءه .

قَالَ يَنْقُوْ مِرْ أَرَءَ يَتْمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ إ

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٣.

أَنُّذِهُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَدِهُونَ ﴿ وَيَنقُومِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَنقُوا رَبِّمَ وَلَكِنِ آرَنكُرُ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنقُومِ مَن يَنصُرُنِي مِن اللّهِ إِن طَهُ أَفَلا لَذَكَّرُونَ ﴿ فَوَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَقُولُ إِنّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ اللّهُ وَلَا أَقُولُ اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنَهُ اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي اللّهُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يُوتِيمُهُمُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

قال نوح لجماعة المتكبرين من قومه: أرأيتم أننى أكذب عليكم؟! وكيف بأمركم عندما تنكشف الحقيقة وتعلمون أنكم أنتم الضالون وأننى على بينة ويقين من ربى وأتانى رخمة من عنده ؟ إنكم تعاليتم على الحق وليس على أن ألزمكم به ، ولكن أمرت أن أبلغكم إياه ، ومادمتم له كارهين فإلى الله مرجعكم وعليه حسابكم . وياقوم اعلموا أنى لا أسالكم على ما أهديكم إليه وأدعوكم لاعتقاده أجرًا ، إنها أجرى على الله ربّ العالمين . وأمّا الذين صدّقوا برسالتى ما أنا بطاردهم ، إنهم أمتى وإنهم ملاقو الله وسيسألنى عنهم فلن أخذهم ومن ينصرنى من الله إن طردتهم ما أراكم إلا قومًا تجهلون وجهه (١).

ويا قوم لست ملكًا ولست بمطلع على الغيب ولا أملك التصرف فى خزائن الله فأنا بشر مثلكم ، ولا أقول للذين تزدريهم أعينكم أى تحقرونهم وتكرهونهم إنهم ليس لهمثواب عند الله على أعالهم فالله أعلم بهم وبها فى نفوسهم ، فإن قلتُ هذا الذى تريدونه فأنا إذن من الظالمين .

قَالُواْيَننُوحُ قَدْ جَدَلْقَنَا فَأَحَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ فَ قَالَ إِنَّمَايَاْ لِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فَ وَلَا يَنَفَعُكُمُ الصَّدِقِينَ فَ قَالَ إِنَّمَايَاْ لِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ أَهُ هُورَيُكُمْ وَإِلَيْهِ فَصَحِيَّ إِنْ أَن يُغْوِيكُمُ أَهُ هُورَيُكُمْ وَإِلَيْهِ فَاللَّهُ مُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ أَهُ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ فَالْمَادِينَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٥٢ .

# تُرْجَعُونَ عَنَى أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَهُ ۚ قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥفَعَلَىٓ إِجْرَامِى وَأَنَاْبَرِيٓ ۗ \* مِنَّا جُحْدِيمُونَ عَنَّ

لقد استعجل قوم نوح عذاب الله لهم ، فقالوا لنوح عليه السلام قد أعدت علينا القول مرارًا وهددتنا بها عند ربك من العذاب فأتنا بها وعدت وهددت إن كنت من الصادقين. قال نوح عليه السلام : إن الله إن شاء عذبكم فلستم بمعجزين له إذ سبحانه الفعال ، واعلموا أننى عبد الله ورسوله أفعلُ ما أومر به وإن لم تنتفعوا بنصيحتى فأمرى إلى الله وأمركم كذلك إليه سبحانه . والله يشاء لعباده الخير فإن عاند العبد ربه فالله على ما يشاء قدير ، وإن عاقبكم وأهلككم بسبب غوايتكم وضلالكم الطريق فعليكم ظلمة غوايتكم وهو ربكم وإليه ترجعون . ربها يقول العرب من قريش إن محمدًا يفترى ما يقول فقل لهم يا محمد إن افتريته فأنا المسئول عنه عند الله الذي يعلم أننى بريء مما ترتكبون في حقى وحقه سبحانه من الافتراء . وهذه الآية ﴿ أم يقولون افتراه﴾ «كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد ومقرر لها » (۱).

وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجِ أَنَّهُۥلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلاَ بَثْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۚ ۞ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخْيِنَا وَلَا تَخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواَّ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞

أوحى الله تعالى إلى نوح بأنه لن يؤمن إلا تلك الجهاعة التى آمنت بك واتبعتك ، فلا تحزن يا نوح على هؤلاء الضالين المكذبين ، إنهم مهلكون بالغرق ، واصنع الفلك أى السفينة وخذ فيها كل من آمن بك وأهلك المؤمنين بك . نعم اصنعها بعين الله وبعلمه وبقدرته هذه هى سفينة النجاة لمن آمن بالله ورسوله وهذا هو عقابى لهم بدعائك عليهم إذ قال نوح وب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا ﴾ (٢) \_ فدعا ربّه أنى مغلوب فانتصر ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن کثير ٢/ ٤٤٤ . (٢) نوح : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) القمر: ١٠.

## ڛؙٛۅؙۯٷۜۿۅؙڮڔ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ - سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُعَزِّرِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ مُ ﴾

أمر الله نوحا أن يصنع السفينة وكلها مرت عليه جماعة من قومه سخروا منه إذ إنه يصنع سفينة في مكان غير جائز لصنعها به وهو الجبل وهم لا يدرون مكر الله وآمنون من عذابه ، لكن نوحًا والذين معه هم الساخرون منهم حقيقة لأنهم يعلمون مصير هؤلاء المجرمين قائلين لهم ﴿ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ .

حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَالنَّنُورُ قُلْنَا آخِمَلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوَّجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَكَ

لقد جاء وعد الله لنوح ففار التنور . والتنور : وردت فيه أقوال عديدة منها أنه وجه الأرض ، أو هو أماكن النار من الحجارة ، أو هو أعالى الأرض كما أوردها العلماء (۱) . وجاء أمر الله لنوح أن يحمل فى السفينة : من كل زوجين اثنين حتى يتم الاحتفاظ بنسل المخلوقات بعد الطوفان ، ثم الأهل المؤمنين بنوح إلا من سبق عليه القول منهم ، ثم من آمن كذلك ، أى احملهم أيضًا فى السفينة ، ولكنه لم يؤمن مع نوح إلا قليل .

يقول ابن عباس \_ رضى الله عنها \_ : آمن من قومه ثهانون إنسانًا منهم ثلاثة من بنيه سام وحام ويافث وثلاث كنائن (٢) له .

﴿ وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ اللّهِ مَعْرِطُهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ ذَيِّ لَفَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ وَهِى تَعْرِى بِهِمْ فِي مَعْرِلِ يَكُنَى اَرْكَب بِهِمْ فِي مَعْرِلِ يَكُنَى اَرْكَب بِهِمْ فِي مَعْرِلٍ يَكُنَى اَرْكَب مِعْمَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَفِرِينَ عَلَى قَالَ سَنَا وِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمْ فِي مِن الْمَاءَ قَالَ مَعَنا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَفِرِينَ عَلَى قَالَ سَنَا وِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمْ فِي مِن الْمَاءَ قَالَ مَعْمَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَفِرِينَ عَلَى الْمَاءَ قَالَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) انظر: هذه الأقوال في تفسير القرطبي ٩ / ٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup> ٢ ) كنائن : جمع كُنة وهي امرأة الابن أو الأخ ــ انظر القرطبي ٩/ ٣٥ .

لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغُرَوِينَ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْمُغُرَوِينَ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْمُغُرَوِينَ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِينَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَمِ الطَّلِمِينَ عَلَى الْمُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِي اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يخبر الله عن نوح عليه السلام أنه قال لمن ركب معه وآمنوا به اركبوا فيها باسم الله سيرها ومنتهاها إنى ربى لغفور رحيم . وجرت السفينة بهم فى موج يشبه الجبال لقوته وغزارته وساعتها نادى نوح ابنه يا بنى اركب معنا . قيل إنه كان كافرًا واسمه كنعان وقيل يام وكان فى معزل من دين أبيه (١).

مازال نوح ينادى ابنه يا ولدى اليوم لا نجاة إلا لمن آمن وركب السفينة . وقال الولد العاق الكافر سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء . وألحّ نوح على ولده بأنه لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ظلمة الكفر خيمت على الولد وألحّت عليه فلم يُجب أباه فكان من المهلكين .

وهنا قيل يا أرض ابلعى ما أخرجته من ماء وأمر الله الماء المنهمر من الساء بالإمساك، وغيض الماء أى شرع في النقص . وتحققت دعوة نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا ، فلم يبق منهم شيء ، استجابة لدعوة نوح عليه السلام . واستوت السفينة على الجودى وهو جبل بالقرب من إقليم الموصل بالعراق . وقيل إنه « جبل بالجزيرة ، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت فغرقت ، وتواضع هو لله عزّ وجل فلم يغرق وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام » (٢).

وَنَادَىٰ نُوحٌ رُبَّهُ مَفَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ الْكَكِمِينَ فَي وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ الْكَكِمِينَ فَي قَالَ يَنْ وَالْتَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَلْكَ إِنّهُ مُعَمَّلُ عَبُرُ مَلِلِجٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ إِنّهُ وَمَنْ أَلْفَيْ مِنَ الْجَهِلِينَ فَي قَالَ رَبِ إِنّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ فَي قَالَ رَبِ إِنّ أَعُوذُ بِكَ أَن اللّهُ مِن الْجَهِلِينَ فَي قَالَ رَبِ إِنّ أَعُودُ بِكَ أَن اللّهُ مَا لَكُ مِن مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمَ إِلَى وَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِن الْجَهِلِينَ فَي اللّهُ مَا لَكُ مِن الْخَسِرِينَ فَي اللّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِن الْخَسِرِينَ فَي اللّهُ مَا لَكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمَ إِلَى وَتَرْحَمْنِي أَلْكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ٩/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن كثير ٢/ ٤٤٦.

يحكى القرآن الكريم بعض ما حدث قبل غرق القوم: إذ نادى نوح ربّه إن ابنى من أهلى فنجه. ظنًا منه أن ابنه من أهله وداخل في وعد الله في قوله ﴿ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ﴾ ولذلك قال له نوح ﴿ وإن وعدك الحق ﴾ ويرد الله عليه: لا يانوح إن ابنك ﴿ ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾ . ولم يقتصر الحق على ذلك بل شرح لنوح القضية فليس لك وإن كنت نبيًا ورسولاً أن تسألني ما ليس من حق العبد فاحذريا نوح أن تفعل ذلك فتكون من الجاهلين (أى الآثمين).

يقول القرطبى « فى هذه الآية تسلية للخلق فى فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين ». (١) وهنا سلم نوح النبى الأمر لربه قائلاً ﴿ ربِّ إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ﴾. وهذا الموقف من نوح يعلن عن عظمة العصمة فى الأنباء.

قِيلَ يَنْفُحُ أَهْبِطْ بِسَلَنهِ مِنَّا وَبَرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُ مِمِّنَا عَذَابُ أَلِيدُ فَ قِلْكَ مِنْ أَبْآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا أَفَاصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

أمرٌ من الله بالهبوط من السفينة إلى الأرض ، والملائكة تقول لهم اهبطوا بسلام منّا وأمن فلا تخف يا نوح إن عناية الله معك وذلك السلام منا تصحبه بركاتٌ عليك وعلى أمم ممن معك . ويقول العلماء إنه قد دخل في هذا كلّ مؤمن إلى يوم القيامة ، وأيضًا دخل كل كافر في ﴿ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ﴾ .

تلك من أنباء الغيب نقصها عليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل القرآن ، فاصبر على أمر تبليغ رسالتك وإيذاء قومك لك إن العاقبة للمتقين الخائفين من لقاء الله العاملين بكتاب الله وسنة رسوله .

وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُنْ تَرُونَ فَي يَعَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي إِلَّا مُفَتَرُونَ فَي يَقَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٤٧.

فَطَرَفَيَّ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُولُوا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾

إن فى قوله سبحانه ﴿ أخاهم هودا ﴾ معنى يرقق القلب ويزيل الصدأ من النفوس ، فهاذا فعل معهم أخوهم هود ؟ قال لهم : يا قومى اعبدوا الله ليس لكم إله غيره هو ربكم وإليه مرجعكم . وإنكم لو عبدتم غير الله مالا ينفعكم ولا يضركم تكونون مفترين على الله الذى خلقكم فأطعمكم فستركم . وقال لهم أيضًا : يا قومى لا أسألكم على دعوتى إياكم إلى عبادة الله الواحد أجرًا ، إن أجرى إلا على الذى فطرنى والذى فطر السموات والأرض غير محتاج إليكم . فيا قومى راجعوا أنفسكم وتوبوا إليه وامتثلوا لأوامره يرسل السهاء عليكم مدرارًا بسبب توبتكم واستغفاركم إياه .

قَالُواْ يَنَهُودُ مَاجِئُتُنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ اَلِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَا وَسُوَةً قَالَ إِنِّ أَعْرَبُكَ بَعْضُ اللهَ تِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْمِدُ اللّهَ وَاشْهَدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَا لَنظِرُونِ فَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيٓ مُن مُونِيَّ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَا لَنُظِرُونِ فَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيٓ مُن مُونِيَّ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَا لَنُظِرُونِ فَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيٓ مُن مُونِيَّ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَا لَنُظِرُونِ فَ اللّهَ مِنْ مُونِيَّ مَا مُعَلِّدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا لَنُظِرُونِ فَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لقد تمادى قوم هود فى غيهم وضلالهم فقالوا له: نحن لن نترك آلهتنا بمجرد طلبك ذلك منا وما نحن لك بمؤمنين . وأنت لم تأتنا ببينة أى حجة أو برهان على ما تدعيه . بل ازدادوا فى تماديهم على هود عليه السلام فرموه بالجنون وقالوا له فى سخرية واستهزاء: لقد مسك الجنون ، إذْ غضبت آلهتنا عليك فأصابك ما أصابك بسبب « نهيك عن عبادتها وعيبك لها » . (١) ولكن هودًا أجابهم فى ثبات وثقة قائلاً لهم : إنى أشهد الله واشهدوا أنتم كذلك أننى بريء مما تشركون مع الله غيره . فكل ما تتعبدون به لغير الله أنا ومن اتبعنى برآء منه ولن نقركم على شرككم . ثم بإصرارهم على كفرهم ، قال لهم هود فكيدونى جميعًا بها ملكتم من حطام دنياكم أنتم وأصنامكم التى تعبدونها ثم لاتؤخرون ، وهذا كهال الثقة فى الله وبالله .

<sup>(</sup>١)ابن كثير ٢/ ٤٤٩ .

إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِّ وَرَيِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ ابِنَاصِينِمَ أَ إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلْتَكُمُ وَيَسْنَخْلِفُ رَقِي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِذَ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥

إنى توكلت على الله ربى الذى خلق كل شىء الذى ما من دابة فى الأرض إلا وقد قدر لها رزقها وحياتها إن ربى على صراط مستقيم « لا خلل فى تدبيره ولا تفاوت فى خلقه سبحانه » . (١) و ا قومى ، إن تتولوا عما جئتكم به فقد ثبتت عليكم الحجة وأقيم عليكم البرهان والله قادر على أن يستخلف قومًا غيركم طائعين ذاكرين الله موحدين له عابدين إياه إن ربى على كل شىء حفيظ .

وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَحَيِّنَنَا هُودُا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيِّنَا هُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَيَلْكَ عَادًّ جَحَدُ وأَيْنَا يَنْ وَيَهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ٥ وَيَلْكَ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ الْابْعَدُا عَنِيدٍ ٥ وَأَيْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنَيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ الْابْعَدُا لِعَادٍ وَوْمِهُودٍ ١ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وجاء أمر الله فنصر هودًا ومن معه وأهلك الكافرين، وأصبحت عاد عبرة لما جحدوا بآيات الله وعصوًا رسله وكلماته . « وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد » (۲).

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحَ أَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِينَ إِلَهِ غَيْرَةُ هُو أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوا ٱللَّهِ مَالَكُمْ مِنَ الْهُ أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صالحًا إلى قوم ثمود ، وكانوا يسكنون أرضًا بين تبوك

 <sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٥٣.
 (٢) القرطبي ٩/ ٥٣.

والمدينة فى صحراء الحجاز . وقال لهم صالح إننى رسول من رب العالمين الذى خلق كل شيء ، ومهمتى فيكم أن أدعوكم إليه وأعرفكم عليه ليس لكم إله غيره فهو الذى خلق ذلك العالم أرضه وسهاءه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لتعمروها ، فواجبكم أن تشكروه على إيجادكم وتستغفروه على تقصيركم في عبادته فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إن ربى قريب مجيب .

قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبَلَ هَاذَا النَّهَا الْنَهُ الْأَلْفَهِ الْمَالَةُ الْنَهُ الْفَي فَالَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا الْمَالُونَ الْفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ عَنْ قَالَ يَنْقُوهِ أَرْءَ يَثُمَّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِي فَا لَذِيهِ مِن اللهِ إِنْ عَصَيْلُهُ أَهُ فَا نَزِيدُ وَنَى غَيْرَ تَغْسِيرٍ عَنْ وَمَا تَنْنِي مِنْهُ وَحَمَدُ فَمَن يَنْصُرُ فِي مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ أَهُ فَا نَزِيدُ وَنَى غَيْرَ تَغْسِيرٍ عَنْهُ

أما الآن يا صالح وقد دعوتنا إلى هجر ما كان يعبد آباؤنا ، فإننا فى شك من صحة ما تدعونا إليه ولدينا ريب فيه . تدعونا إلى ذلك وقد كنّا نأمل فيك أن تكون سيدًا علينا قبل مجيئك بهذا البيان ، فانقطع الآن رجاؤنا منك وأملنا فيك . فيرد عليهم صالح قائلا: يا قومى أنا على يقين من ربى ﴿ وآتانى منه رحمة ﴾ أى نبوة ورسالة . وقيل الهداية وقيل الإيهان والإسلام . ﴿ فمن ينصرنى من الله إن عصيته فها تزيدوننى غير تخسير ﴾ أى تضليل و إبعاد عن طريق الله .

وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنْفَهُ أُلِّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَتُعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَا ثَمَا أَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَنْ فَلَا مَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَنْ فَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْ فَيْ مَا مُنُوا مَعَهُ وَرَحْمَةً مِنْ مَا مَنْ وَمِي لَيْهِ إِنَّ مَنْ وَمِي لَيْهِ إِنْ رَبّكَ هُو مَنْ فِي مَا لَكُوا الطّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الطّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

قال صالح عليه السلام: يا آل ثمود هذه هي الناقة التي طلبتم إخراجها من الجبل، فأخرجناها لكم بأمر الله من الجبل والصخور الصهاء آية خارقة للعادة لتشهدوا

فيها قدرة الحق سبحانه وتعالى غير المحدودة ، لا تمسوها بسوء . إنها آية الله لكم اتركوها ترعى في حشائش الأرض لأنكم إذا فعلتم فسيأخذكم الله بعذاب أليم لا تقدرون عليه ويكون به هلاككم . ولكنهم لم يسمعوا فعقروها أى قتلوها ، فأبلغهم ، صالح أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام انتظارًا للهلاك الواقع عليهم من الله ، وذلك نفسه عذاب سابق للعذاب . وجاء غضب الله وهزّت الصواعق الأرض من تحتهم وزلزلت الأرض نزلزالها وأخذت الصيحة الذين ظلموا وحاربوا الله وقاوموا نبيه صالحًا فأهلكهم الحق بها ظلموا وأصبحوا في ديارهم جاثمين ، صورًا هشة كأنها أجساد خاوية ، فإن اقتربت منها أو لا مستها فكأنها هشيم تذروه الرياح ، وهكذا كل من تكبر على أن يدين لله رب العالمين ووعد الله غير مكذوب .

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدِ فِي فَامَّارَءَ آأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَ آ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ \*

إن الملائكة جاءت تبشر إبراهيم وسلمت عليه ورحب بهم إبراهيم ، ثم انصرف إلى داخل بيته فجهز عجلاً حيندًا ( أى مشويًا ) وقدمه تحية لضيوفه ودعاهم ليأكلوا ، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام . ولما لم يستجيبوا لدعوة إبراهيم خاف منهم فقالت له الملائكة يا إبراهيم إنا رسل ربك فلا تخف إنا مرسلون من الله إلى قوم لوط لنذيقهم جزاء إعراضهم عن الحق الذى جاء به لوط .

وَأَمْنَ أَتُهُ، قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرِنَهَ إِبِإِسْحَنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ قَالَتْ يَنوَيْلَتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴾

لقد بشرت الملائكة امرأة إبراهيم سارة بأنها ستلد لإبراهيم إسحاق وسيلد إسحاق يعقوب ، لأنها كما يقول القرطبى « لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبيًّا ويلد نبيًّا فكان هذا بشارة لها بأن

ترى ولد ولدها » . (١) وقيل إنها حاضت في هذه الساعة ، وهذا معنى قوله تعالى ضحكت . ثم انصرفت الملاثكة إلى قوم لوط فأهلك الله الكافرين بهم . وهذا سيتبين لنا بعد قليل .

قَالُوٓ الْتَعْجِينَ مِنْ آَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُنْهُ ,عَلَيْكُو اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدُ عَلَيْكُو اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدُ تَجِيدُ تَعَيِّدُ عَنَيْ مَا الْفَالْمُ اللَّهِ وَبَرَكُنْهُ ,عَلَيْكُو اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدُ تَعَيْدُ عَنِي اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

حقًا ﴿ إِنهَا أَمْرِهُ إِذَا أُراد شيئًا أَن يقول له كن فيكون ﴾ (٢) فلا تعجبى من هذا يا سارة إنها هي إرادة الله وقدرته فإن الله على ما يشاء قدير ، رحمة الله عليكم يأهل البيت وبركاته.

فَلَمَّاذَهَبَ عَنْ إِنَرَهِيمُ الرَّوْعُ وَجَآءَ تَهُ الْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي فَوْمِلُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَرَهِيمَ لَكَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَيَ يَتَإِنَرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَنْدُ آلِيَّهُ، قَدْجَآءَ أَمْرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَرْ دُودِ فَيْ

لما انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ذهبوا إلى قوم لوط في هيئة الآدميين وعليهم وقار ورهبة ووجاهة وذلك بعد أن أخبروا إبراهيم عليه السلام بها يريدون فعله، ودار حوار طويل بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة ﴿ إِن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾. ولحلمه: كان يأسَى على ما فات قوم لوط من الإيهان. ولأنه كان يرجع إلى الله تعالى في الأمور كلها: رغب في إنقاذهم خوفًا على المسلمين فيهم (٣)، ولكن قال له ربه سبحانه ﴿ يا إبراهيم أعرض عن هذا ﴾ الجدال ، إن عذابي نازل بهم لا محالة ، وفي الوقت نفسه: ﴿ نحن أعلم ﴾ بالمسلم فيهم ﴿ لننجينه ﴾ (٤) وانتهى الحوار ، وكان ما أراد الله .

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَكَا مَا مُولَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَنَقُو مِهَ وَلِا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَنَقُو مِهَ وَلِا عِنْمَا لُولًا عِنْمَا لُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَنَقُو مِهَ وَلِا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَنَقُو مِهَ وَلِا عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَنْقُو مِنْ قَبْلُ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالَ يَعْمَلُونَ مِنْ قَبْلُهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) يس: ٨٢.

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٦٩.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر سورة العنكبوت ، الآيات: ٢٨ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : القرطبي ٩/ ٧٢ .

## ڛؙؗۏڒٷ ۿۅؙڮ

بَنَاتِي هُنَّأَطْهَرُلَكُم فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا يُخَزُّونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيَسَ مِنكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ۞

وفى بجاحة من قوم لوط ووقاحة فى أخلاقهم ، أسرعوا إلى ضيوف لوط عليه السلام بنية الاعتداء عليهم وهم الملائكة الأطهار . فخاف لوط وتأزمت نفسه وقال لقومه لاتفضحونى فى ضيفى وعندكم بناتى - ويقصد بنات القوم « إذ نبى القوم أب لهم» (۱۱) لقول الله تعالى : ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ (۱۲) وهو أب لهم، - يا قومى هؤلاء بناتى هن أطهر لكم بالزواج . ولكن أجاب قومه بأن رغبتهم القبيحة المنكرة السيئة ليست متوجهة إلى النساء ولكن للذكور ، وبذلك سيعتدون على ضيفه . ولوط فى حيرة ودهشة من صنيع القوم الفاحش المنكر وهو يقول أليس منكم رجل رشيد؟! أى شديد يأمر بالمعروف وينكر هذا المنكر .

قَالُواْلَقَدْعَلِمْتَ مَالَنَافِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّى وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا ذُبِيدُ ﴿ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدِ ﴿

يرد هؤلاء القوم الكافرون « إنك لتعلم أنه لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن . . وليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك فأيّ حاجة في تكرار القول علينا . . فإنها نريد الرجال » (٣) . ويئس لوط منهم وتمنى عونا على ردهم وتمنى أنصارًا يرد بها كيد هؤلاء أهل الفحش .

قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُوٓ الْإِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيِّلِ وَلا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢)الأحزاب٦.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ٢/ ٤٥٣ .

قلنا إن لوطًا يئس من قومه وتمنى العون والأنصار ليستعين بها عليهم ، أو يأوى إلى ركن شديد ينضوى عنده . « ويروى أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الكلمات ، وقالوا: إن ركنك لشديد » (١) وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « رحمة الله على لوط إن كان ليأوى إلى ركن شديد إذ قال ﴿ لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ﴾ فها بعث الله من بعده نيبًا إلا في ذروة من قومه » (٢).

عندئذ قالت الملائكة للوط \_ عليه السلام \_ يا نبى الله : إننا بأمر الله مهلكو هذه القرية بمن فيها ، فخذ من آمن بك وأهلك المؤمنين بك كذلك إلا امرأتك فإنها من المالكين لكونها من الضالين عن طريق الحق . وإن نهاية هلاكهم الصبح ، فأسرع واخرج من القرية قبل أن يقع عليها غضب الله سبحانه . وخرج لوط ومن معه من المؤمنين وكانوا قلة قليلة حتى جاء أمر الله .

فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيكَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكُ وَمَاهِي مِنَ ٱلظَّلِمِينِ بِبَعِيدٍ ۞

جاء أمر الله فكانت القرية مع الصباح منسوفة بمن فيها فقد سلط الله عليهم حجارة مسومة أى مسمومة . والحجارة كانت معدة لذلك . وقيل يتبع بعضها بعضًا فى نزولها عليهم ، ومسومة أى « معلمة مختومة عليها أسهاء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذى ينزل عليه » (۳) .

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَلِكَ مَذِينَ أَغَاهُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكَ عَلَيْكُمْ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ فَي يَطِ فَي وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْ يَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ عَذَابَ يَوْمِ فُي يَعِينَ فَي وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْ يَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَعْمُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَلَى بَقِيتَ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُثُومِنِينً وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ فَي اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُثُومِنِينً وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ فَي

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة يوسف ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) ابن کثیر ۲/ ۵۵۵ .

وهؤلاء قوم شعيب كانوا يسكنون ما بين بلاد الشام والحجاز أرسل الله إليهم نبيه شعيبًا ، وكان عليه السلام من أوسط أنسابهم وعلى خصال حميدة وخلق كريم شهرته بينهم الصدق والأمانة والعدل في نفسه وغيره . أرسله الله في قومه وهم قبيلة مدين وكانوا على على كثرة في المال والجاه غير أنهم مع ذلك كانوا يطففون في الميزان ﴿ إذا اكتالوا على الناس يستوفون \* وإذا كالوهم أو ورنوهم يخسرون ﴾ (١) فقال لهم شعيب يا قومي لا تنقصوا الكيل ولا الميزان وإعدلوا إذا باعكم الناس أو بعتم لهم . ويا قومي اعلموا أن الله خالقكم ورازقكم فيجب عليكم عبادته واتخاذه ربًّا معبودًا واحدًا ولا تشركوا به شيئًا إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا تجدون فيه ما توفون به ما ظلمتم وأبخستم وأطففتم ، وإعلموا أن ما تبقى لكم من أعمالكم الصالحة التي تريدون بها وجه الله هي التي لكم من دنياكم عند خروجكم منها . ﴿ بقية الله خير لكم ﴾ أي « ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس » (٢) . وحقًا ﴿ قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ﴾ (٢).

إن قوم شعيب لم يستطيعوا أن يتلقوا الحق من شعيب بعقول فاقهة مستنيرة ، وقلوب واعية لتقدر على فهم وفقه ما يقول شعيب ، فقالوا له على سبيل السخرية والاستهزاء : ما هذه الصلاة التي تمنعنا من عبادة أصنامنا والتصرف في أموالنا كيف نشاء ؟!! اعقل يا شعيب لقد عرفناك فينا الحليم الرشيد . قل غير هذا . . قبحهم الله !! فأجاب شعيب: أتعجبون من أمرى إنه حق أوحى به إلى ربى وكلفنى أن أبلغكم إياه لنستقيم

<sup>(</sup>١) المطففين: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) ابن کثر ۲/ ۲٥٦ . (٣) المائدة : ١٠٠ .

معًا على طريقه المستقيم ، وبذلك يرزقنا رزقًا حسنًا طاهرًا من الحرام ، وكل ظلم للناس حرام عند الله . وأنا معكم إن أطعتم أمر الله فلن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وأفوض الأمر إلى الله وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أرجع وأنيب .

وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجِ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَدَائِجُ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ مُوثَةً وَيُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَجِيهُ وَدُودُ ثُنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

قال لهم شعیب : یا قومی لا یحملنکم ولا یدفعنکم عداوتکم لی و بغضکم لی علی أن تستمروا علی ما أنتم علیه من الكفر والمعاصی فیصیبکم مثل ما أصاب من قبلکم من قوم نوح وهود وصالح ولوط ، ثم استغفروا ربکم بسبب ما اقترفتموه من آثام ومعاص إن ربی رحیم ودود لمن تاب ورجع إلیه .

قال قوم شعيب له مصرين على ضلالهم: يا شعيب ما نفقه وما نفهم لك قولاً ولن نرضى لك عملاً تأمرنا به ولا نجد حكمة فيها تقول لنا وإنا لنراك فينا ضعيفًا أوحد، حتى عشيرتك لا تتبعك، ولولا معزة أهلك وعشيرتك عندنا لرجمناك بالحجارة وما أنت في هذه الحال بعزيز أو غال علينا حتى نتركك. قال يا قومى: أتتركوننى وتتركون عذابى من أجل أهلى وعشيرتى، وليس من أجل الله الواحد الذى خلقنا جميعًا وما حملت الأرض وما أقلت؟إن كلامكم لباطل إن ربى محيط بخلقه وسيريكم ما تستحقون

من العقوبة والغضب . فيا قومى اعملوا على مكانتكم أى طريقتكم وافعلوا ما تشاءون و إنى لعامل بها أمرنى الله وسوف تعلمون من يخزيه الله سبحانه جلت قدرته فارتقبوا أمر الله و إنى لمعكم أرقبه وأنا مؤمن به .

وَلَمَّاجَاءَأَمُرُنَا نَجَيِّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ عَنَى كَأَن لَّمَ يَغْنَوْ إِفِيمَا ۖ ٱلاَبْعَدُ الِمَذَيْنَكُمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ عَنَى

لقد جاء أمرنا وحان موعد القضاء من الله على الظالمين.

يقول ابن كثير « وقوله ﴿ جاثمين ﴾ أى هامدين لا حراك بهم . وذكر ها هنا أنه أتتهم الصيحة وفى الأعراف رجفة وفى الشعراء عذاب يوم الظلّة ، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها وإنها ذكر فى كل سياق ما يناسبه » (١) .

وهكذا أهلكنا قوم شعيب كأنهم لم يعيشوا فى ديارهم تلك من قبل مثلهم مثل ثمود، وكذلك تكون نهاية كل فاسق متكبر كافر .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِكَايَتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَالَّبَعُوا الْمَرَفِرَ عَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمُ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الْتَارُّ وَيِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿ وَأُنْبِعُوا فِي هَاذِهِ الْعَنَةُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةُ بِنُسَ النَّارُ وَيِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ فَهُ وَأُنْبِعُوا فِي هَاذِهِ الْعَنَةُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةُ بِنُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْرُودُ اللَّهُ الْمَوْدُودُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْفُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْفُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْفُودُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أرسل الله موسى ـ عليه السلام ـ إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله وتوحيده ، ومع موسى سلطان مبين أى قوة من الله تحوط به وتحفظه من كيد الكافرين ، وهذا السلطان كان متمثلاً فى قوة موسى وحجته و إحدى معجزاته وهى العصا . وكان حول فرعون أشراف قومه وقادة جيوشه ومستشاروه وكهانه . والشعب دائهاً فى أمة الكفر مسوق بقوة بطش

<sup>(</sup>١) ابن كثير ٢/ ٤٥٨ .

الحاكم وزبانيته . واتبع الشعب أمر طاغيته فرعون وهو أمر غير رشيد إذْ يوم القيامة سيساق فرعون وخلفه قومه إلى النار بسبب ذلك . ﴿ وَبُسُ الوَرِدُ المُورُودُ ﴾ أى « بئس المدخل المدخول » (١).

كها أنه تتنزل عليهم اللعنات في الدنيا . ﴿ ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ﴾ أي بئس العطاء يعطى لهم فيها (٢) .

ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِدُ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِمِن ظُلَمُ اللّهِ مِن اللهُ مُن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ

تلك يا محمد من أنباء القرى الماضية نقصها عليك ، منها قائم أى عامر وحصيد أى هالك ، وما ظلمناهم عندما أهلكناهم لأن الله سبحانه منزه عن الظلم فهو العدل والحق. ولكننا أهلكناهم بسبب استحقاقهم لهذا الهلاك لأنهم هم أنفسهم ظالمون ولم تغن عنهم أصنامهم التى اتخذوها عوضًا عن الله سبحانه وتعالى عما يصفون فخسروا الدنيا والآخرة معًا ، وهذا هو ما يفعله الله سبحانه بالظالمين .

وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِامِّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ آلِيهُ شَدِيدُ عَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ثَنْ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْ دُودٍ فِنَ

فكما أهلكنا تلك القرى وأهلَها الظالمين المكذبين كذلك نهلك كل من يشابههم في أقوالهم وأفعالهم ، إن أخذنا وعقابنا أليم شديد .

وعن أبى موسى ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » (7) .

 <sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٩٣.
 (٢) المرجع السابق ٩/ ٩٤.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

#### شُولَا جُونِهِ

إن فى ذلك لآية لمن عرف الله وآمن بها جاء على يدي رسله من الحق وعمل لليوم الآخر ، ذلك اليوم الذى يجمع فيه كل الناس فهو يوم عظيم تشهده الملائكة والأنبياء والرسل وجميع الخلائق من الإنس والجن والطير يوم لا شك فى إتيانه وما نؤخره إلا من أجل ميعاد ثابت .

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُمْ مَنْهُ الْآبِلِ فَيْ فَعَنْهُ مُ هَنِي فَكُمْ مَشَقِي وَسَعِيدٌ فَ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ مِنْهُ الْآرْضُ فَفِي النَّارِ لَهُمْ مِنْهُ الْآرْضُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْآرُضُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْآرُضُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَ

إن هذا اليوم يوم عصيب لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ﴾ (١)\_ وجل قوله تعالى ﴿ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا ﴾ (٢).

وفى حديث الشفاعة عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ . . . . « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم سلم » (٣) .

وفى ذلك اليوم أيضًا شقى وسعيد ، شقى بها عصى وسعيد بها قدم من الصالحات ﴿ فريق فى الجنة وفريق فى السعير ﴾ (١) والأشقياء فى النار \_ لهم فيها زفير وشهيق \_ لايخرجون منها والسعداء فى الجنة أبدًا إلا ما شاء ربك . لكن ما المغزى وراء الاستثناء الموجود وراء كل فريق بقوله تعالى ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾ ؟

يقول ابن كثير إن الاستثناء « عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر

<sup>(</sup>۱)النبأ: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي والإمام أحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٧ .

ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين فَتُخْرِجُ من النار من لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا لا إله إلا الله » (١).

أما الاستثناء في الآية التالية ، آية ﴿ وأما الذين سعدوا ﴾ ، فيقول عنها ابن كثير أيضًا «معنى الاستثناء هاهنا أن دوامهم فيها هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائهًا » (٢).

أما قوله ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ أى غير مقطوع . فالعذاب عذاب خالد أبدى والجنة ﴿خالدين فيها ﴾ أبدًا لا موت فيها . بل إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول عن الموت في الحديث الذي جاء في الصحيحين « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت » . كما ورد في الصحيح أيضًا « فيقال يأهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدًا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تأسوا أبدًا » (") .

فلا تتعجب يا محمد من الباطل الذي يعبدونه ، فليس لهم حجة أو دليل في عبادتهم غير الله إلا آباؤهم الضالون، وإن الله موفيهم نصيبهم غير منقوص ولايظلم ربك أحدًا.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَآخَتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيْنَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمُّ إِنَّهُۥ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

اعلم يا محمد أننا كذلك آتينا موسى الكتاب ، في كان من قومه بنى إسرائيل إلا أن اختلفوا في حقيقته وحججه ، ولولا أن الله قضى فيها تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى بينهم ولعجل لهم ما يستحقون من العذاب ولكن عذاب الآخرة أشد وأخزى وأخلد وأبقى . واعلم يا محمد أن جميع من كفروا سواء قبل موسى أو بعده أو من قومك : فالنار موعد المعاندين منهم والمصرين على ألا يجيبوا و يستجيبوا لدعوة الله وأمره

<sup>(</sup>١) ابن کثیر ۲/ ٤٦٠ . (۲) ابن کثیر ۲/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه .

فربّك لا يخفى عليه شيء والله هو المحصى للأعمال كبيرها وحقيرها ، وكل سيجازى على عمله .

# فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

أمر من الله لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يستقيم . وليس معنى ذلك أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن مستقياً ، فهو عليه الصلاة والسلام فُطر على الاستقامة من طفولته ، ولكن الله سبحانه يشرّفه بأن يأمره ليرقى من رقى إلى أرقى في مراتب الاستقامة . فاستقم يا محمد واثبت أنت ومن معك على الإيمان والاستقامة ، واثبت وارتق في نور كمالك المنعَم به عليك من الله . والاستقامة في الإسلام إنها هي التلبس بروح الدين ليستطيع الإنسان أن يرقى في سلوكه وأخلاقه ببعض صفات الحق .

وَلَاتُرَكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آ ثُمَّ لَانْصَرُوبَ عَنْهُ

ولا تركنوا وتميلوا إلى الظالمين « ولا ترضوا بأعمالهم » (١) فتنتقل ظلمة بغيهم إليكم فتتجاوزوا الحد المرسوم للعدل والحق فتُحرموا من نور البصيرة وتمسكم النار ، ولن تجدوا ساعتها من ينقذكم ويخلصكم أو يدفع عنكم عذاب الله ثم لا تنصرون .

وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلنَّبِلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ وَكُرَى السَّيِّعَاتُ ذَلِكَ وَكُرَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِينَ عُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِينَ عُلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللل

يأمرنا الحق أن نقيم الصلاة ، وكأن الله يعلمنا أنه لابد من أن نزكى النفس والبدن والقلب والضمير ، وذلك بالاستقامة على ما أمر به ثم بهجران الظالمين . وذلك يلزم بأن نرعى العدل في أنفسنا وفي الناس وطهارة الضمير والبدن ويقظة القلب مع النفس لنقف بين يدى الله الخالق الرازق المحيي المميت الباعث . فأول ما ينظر في عمل العبد الصلاة فإن صلحت فلصاحبها البشرى

<sup>(</sup>١) رأى ابن عباس أورده ابن كثير ٢/ ٤٦١ .

بأن كلّ شيء بعدها مقبول لأنها ميزان الأعمال . فالصادق في صلاته لا يكذب خارجها والمتطهر لصلاته يخاف أن يمسه نجس والحاضر في صلاته قد تمتع بالحضور في حضرة الله فشاهد أنوار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فعاش الاستقامة بين يدى الخالق فذاق طعم شراب المحبين واستمع إلى ربّ العالمين وأخذ طريقه مع الذين يقيمون الصلاة بحضور قلب وخشوع روح ويقظة ضمير فأقام الصلاة بقلبه وروحه وسجدت جوارحه وقالت لا معبود بحق إلا الله .

أما قوله ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ترغيب فى فعل الخيرات بكثرة حتى تُذهب وتمحو ما علق بالإنسان من ذنوب سالفة لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى ذر « اتق الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » (١).

واصبر يا محمد على الصلاة ، نظير قوله تعالى ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ (٢) وقيل : « المعنى واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى » (٣) إن الله لا يضيع أجر المحسنين .

إن الله تبارك وتعالى يقول لأمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ : انتبهوا ، فقد كان من القرون من قبلكم أقلية من خيرة هذه القرون ، تذكر الناس بها عليهم لله وبها أنعم به الله عليهم ، وتبين لهم أنواع الفساد وأعهال الخير وسوء أهل الفساد ومكارم وفوز أهل الخير. وهؤلاء كانوا لا يخيفهم بطش ظالم ولا طغيان فاسد من حكامهم الطغاة . وقد نجينا الذين لم يفتنوا في أمرنا . أما الذين ظلموا فاتبعوا شهواتهم وملذات الحياة ، هؤلاء قوم مجرمون . وفي هذا تحضيض على إنكار المنكر والأمر بالمعروف وإقراره .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد فى مسنده ، والترمذي فى سننه ، والحاكم فى المستدرك عن معاذ والإمام البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى ذر . ورواه ابن عساكر عن أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) طه: ١٣٢. (٣) القرطبي ١١٣٩.

#### المُؤكِّلُةُ الْمُؤَدِّدِ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِلَّ ٱلْفُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

ما كان الله العدل الحق ليهلك أهل القرى وهم على الحق ، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالخور المنحم عن شرائع ربهم وحادوا عن طريق أنبيائهم . ولم يكن « ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط . ودل هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب » (١).

وفى قدرة الله أن يجعل الناس أمة واحدة على فهم واحد ، ولكن ليستبين الحق من الباطل والعامل من العاطل ، فيميّز بين الناس : عرض لهم دينه ، وأنعم عليهم بعقل يميزون به بين الحق والباطل ، فآمن من آمن ، وكفر من كفر ، فحقّ العقاب والثواب . وهى نظير قوله تعالى ﴿ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا ﴾ (٢) أما قوله ﴿ ولا يزالون مختلفين ﴾ أى على أديان شتى . ﴿ إلا من رحم ربك ﴾ « بالإيهان والهدى فإنه لم يختلف » (٣) وهو استثناء منقطع من ﴿ ولا يزالون مختلفين ﴾ ولكن ثبت فى علم فائه ومقدوره أنه سيملأ الجنة بمن يستحق منهم دخول الجنة ، وهكذا النار .

وعن أبى هريرة قال: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنتِ رحمتى أرحم بك من أشاء وقال للنار أنتِ عذابى أنتقم بك بمن أشاء ولكل واحدة منكها ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا يسكن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها ربّ العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك » (3).

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩٩ . ١١٤ (٢) يونس: ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٩/ ١١٤.

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده .

وَكُلَّانَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانْتَيِّتُ بِهِ عَوْادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَلَاِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ عَنَ

تحمل الرسل باطل الناس وصابروا وصبروا وأتمّ كل نبى رسالته إلى أمته ، حتى جاء عمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وحمل فى قلبه ومشاعره كل ما قص الله عليه من أنباء الرسل ، فثبت الله بذلك قلبه واحتمل الحق لمّا جاءه من الله نور قذف به سبحانه فى قلبه ، وأصبح كل ما يحوط بالنبى ويشع حوله حق وموعظة وذكرى للمؤمنين ، كما احتمل الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ والذين آمنوا صلف المشركين والكافرين حتى نصر الله الحق أو ماتوا دونه .

وَقُلِ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ اعْمَلُواْعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ وَانْظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ ﴾ وَلِلَّهِ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ عَنْ الْمَثْرُكُلُهُ، فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَلَا رَضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُهُ، فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكِ بِغَنْفِلٍ عَمَّا فَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

قل يا محمد للذين لا يؤمنون اعملوا على طريقتكم إنا على طريقتنا مع الله وشرعه وهديه ، وانتظروا عقاب الله وردعه لكم إنا منتظرون ﴿ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ﴾ (١) لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وقد أتم الله وعده لعبده ورسوله . واعلموا أن لله غيب السموات والأرض وإليه سبحانه وتعالى يرجع الأمر كله وإننا عابدون له متوكلون عليه والمؤمنون معنا فى ثبات ومثابرة . واعلموا أيها الظالمون المكذبون أن الله لن يخلف المؤمنين وعده ولن يترك رسوله وما هو سبحانه بغافل عها تعملون أيها الكافرون . فالنبى ومن معه بعين الله ولن يضيع الله عمل المؤمنين . نسألك اللهم ألا تضيع عملنا هباء منثورًا واجعله خالصًا لوجهك الكريم يا رب العالمين .

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٣٥.



# الرَّيْلُكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ \$ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ

تحدثنا عن الحروف التى بدأت بها السور وذلك فى سورة البقرة . أما المقصود بالكتاب المبين فهو القرآن الكريم ، قد أنزله الله على محمد خاتم المرسلين ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبين فيه للخلق طريق فلاحهم ، لتستقيم الحياة وتعتدل بموازين شرع الله سبحانه وتعالى . والمقصود من سرد قصص ما وقع ليوسف و يعقوب عليها السلام إنها هو تسلية ومواساة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليصابر ويرابط ومن معه من المؤمنين حتى ينتصر الحق ويخذل الباطل وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .

## غَنُ نَقُشُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْ لِهِ عَلَيْكِ ٱلْغَلِفِلِينَ عَنَى الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُ

لم يكن عندك علم أو أخبار يا محمد قبل أن نقص عليك هذا القصص المبين ، فعايش من سبقك في قصصهم حتى يتحقق لك النصر والفوز إن شاء الله . وسميت هذه السورة أحسن القصص لأنه « ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة » (١).

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ١٢٠ .

# إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيدِيكَأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كَوْكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَيْجِدِينَ ٢٠٠٠ مسَجِدِينَ

كان لسيدنا يعقوب عليه السلام اثنا عشر رجلاً من الأولاد ، من أربع زوجات ، منهم يوسف . وكان يوسف على قسط وافر من الجهال ، صورة وخلقًا وذكاءً وإدراكًا للأشياء، يسبق سنّه بكثير .

والمقصود بالشمس: أم يوسف ، أما القمر فهو أبوه يعقوب ، عليه السلام .

استمع يا محمد إلى أحسن القصص . فهذا هو يوسف وهو يقول لأبيه يا أبت إنى رأيت في نومى ﴿ أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ﴾ . ولما كانت تلك الكواكب جمادًا ، ويوسف قد رآها في هياكل حية واعية للسجود فهو أمر عجيب، ولكن يعقوب النبي عرف أنه خضوع كائنات من الكون .

وتلك الرؤية من المبشرات بالنبوة المنتظرة ليوسف ، كما سيتبين بعد ذلك .

قَالَ يَنْبُنَ لَا نَقِصُ مُ مَ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدُ أَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِإِنسَانِ عَدُوُّ مُّيِينُ عَنْ وَكَذَلِكَ يَجْلَيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ مَلَيْكَ وَعَلَى مَالِي يَعْقُوبَ كَمَا أَنتَهَا عَلَى أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَقَ إِنَّ دَ نَكَ عَلَمُ مَكَدُمُ مَكَدُمُ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُولُ الل

لقد فسر يعقوب الرؤية بأن يوسف سيبلغ منزلة من منازل القرب لله سبحانه وتعالى . وهذا إرهاص بنبوة يوسف ، عليه السلام . وتعبير الرؤيا خضوع إخوة يوسف له ، وتعظيمهم إياه تعظيمًا زائدًا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحترامًا وإكرامًا ، فخشى يعقوب أن يحدِّث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك ويكيدون له . فحدِّره أبوه أن يفسر لإخوته ما رأى ، وذلك لأن الشيطان للإنسان عدو مبين ، فربها يوسوس لهم بحسده والتربص به . وأطاع يوسف أباه ولكن إخوة يوسف حسدوه وتربصوا به . وتستغرق الرؤية يعقوب ويعايشها ، ويقرأ في سطورها مستقبل يوسف ، ويقرأ في وجوه إخوته وفي نبرات حديثهم عن يوسف ما يشغله عليه ، لأنه يشعر بابنه ويقرأ في وجوه إخوته وفي نبرات حديثهم عن يوسف ما يشغله عليه ، لأنه يشعر بابنه بينهم لما يتمتع به من جمال الصورة والخلق ونضوج الفكر مع صغر السن .

#### ڛؙٷڵٷڵڔ؋؇؇ۻ ڛؙٷڵٷڛڹڣڬ

فاسمع لى يا ولدى وربها تريك الأيام ما لم تر اليوم . إن شأنك يا يوسف لرفيع جليل، ومستقبلك ينبئ بأن نبوة تنتظرك مصحوبة بدنيا عريضة بمناصبها وأمجادها. وكان يوسف بين الفينة والفينة يسأل أباه عن جديه إسحاق وإبراهيم، وكان يعقوب يحكى له عنهها . وهكذا ظلّ يعقوب يلقن ابنه ماضى آبائه وأجداده وهو يطمئن ابنه أن يحكى له عنهها . وهكذا ظلّ يعقوب يلقن ابنه ماضى آبائه وأجداده والإيجاء إليه ، كها أتمها الله اختاره واصطفاه للنبوة المنتظرة وأتم عليه نعمه ، أى بإرساله والإيجاء إليه ، كها أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق أى جده ووالد جدّه . ﴿ إن ربك عليم حكيم ﴾ أى هو أعلم حيث يجعل رسالته كها في آية أخرى .

﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَيْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ الْمَدَّ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَآهِ الْطَرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴾ الطرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴾

إن ما فات من قصة يوسف كان بمثابة مقدمة لها فى بلاغة جليلة رائعة . وتبدأ بالإشارة المجملة إلى آيات عجيبة لمن شاء أن يبصر . وهى قصة تصور أروع أساليب القصة وسبكها وحبكتها . ولعل من يدرس فن القصة يقول : إنها أساس متين لأروع القصص بكل ما يحمل من مقومات فنية من سبك وحبك ورسم محكم للشخصيات حتى تصل أحداث القصة إلى ذروتها ، فنجد الحلّ أمامنا وتنساق العبر والمواعظ التى تجرى وراء مجرى الأحداث .

لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته آيات ، أى عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه . إذ قال إخوة يوسف يحدثون بعضهم البعض : إن يوسف وأخاه بنيامين ـ وكان شقيقه لأمه ـ ﴿ أحبّ إلى أبينا منا ﴾ ونحن جماعة ، وإننا ما نظن غير ذلك . إن أبانا بسبب حبه لهما عنّا لفى ضلال بين واضح . اقتلوا يوسف أو اطرحوه فى أرض بعيدة عن أبيكم لا يعرف مكانه ، وبذلك يصفو أبوكم لكم ويخلص لمحبتكم ، ثم بعد ذلك نتوب ويقبل الله منّا تلك التوبة ونكون صالحين ، أى أنهم أضمروا التوبة قبل الذنب .

قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ٤٠٠

### شُولَة يُولُهُ إِنْ الْمُؤْلِثُ

اقترح أحد الإخوة بألا يقتلوا يوسف ، بل يلقوه فى أسفل بئر ببيت المقدس يلتقطه بعض السيارة من التجار المتجولين يستعمله فى خدمته . وقد اقترح عليهم هذا الاقتراح بدلاً من أن يصلوا فى عداوته إلى قتله ، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى كان يريد منه أمرًا لابد من إمضائه وإتمامه من الإيجاء إليه والتمكين له . فصرفهم الله عنه .

قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَاتَأْ مُنْنَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَاخَ دُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴾

أخذ إخوة يوسف يدبرون الأمر ، فقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ؟ إننا إخوته ونحن حرّاس. له وسنحافظ عليه . أرسله معنا يلعب ويتمتع كأصحاب سنه الصغار . فردّ عليهم أبوهم .

قَالَ إِنِي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَسْتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْ اللهِ مَا أَلَا لَهُ مَا مُن اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلْهُ اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَن اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلَا اللهُ اللّهُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهُ اللهِ مَا أَلُوا اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال يعقوب لأبنائه: إننى أخاف أن تغفلوا عنه ، فيأكله الذئب منكم ، قالوا يا أبانا إن أكل الذئب يوسف ونحن معه فهذا أمر يجعلنا غير جديرين بتحمل المسئولية ، ونحن إذن هالكون عاجزون .

فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجُتِّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَيَّثَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمَّ لَا يَشْعُهُ وَنَ عَنَى

لا ذهب إخوة يوسف به إلى الخلاء البعيد ، وأجمعوا رأيهم على أن يجعلوه فى البشر ، أوحى الله إليه يا يوسف لا تخف ستكون فوقهم يومًا ما وستخبرهم بأنهم كانوا كاذبين ظالمين ، وساعتها سيكونون فى موقف الضعف وأنت فى موضع القوة . وفى قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب تعظيم لما فعلوه ، أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجب .

وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبُكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّاذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّ نَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْحُ نَّا صَدِقِينَ ﴿ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَ لِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْحُ نَا صَدِقِينَ ﴿ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

لقد تركوا يوسف فى البئر ، وعادوا إلى أبيهم يبكون ويدّعون أن الذئب قد أكل يوسف ، وأنت يا أبانا لن تصدقنا ولو كنّا صادقين . لقد تركناه عند « ثيابنا وأقمشتنا حارسًا لها ، فأكله الذئب . وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول : ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب ﴾ أخذوا ذلك من فيه فتحرّموا به لأنه كان أظهر المخاوف عليه » (١).

وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ ۽ بِدَمِرِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرُّ فَصَبْرُ جَمِيكٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞

جاءوا إلى أبيهم ومعهم قميص يوسف وعليه دم كذب ، قيل إنه دم جدى أوظبية مدّعين أن الذئب أكل يوسف لما رجعوا إليه .

قال العلماء رحمة الله عليهم في هذه الآية « لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها ، وهي سلامة القميص من التنبيب (۱) ، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ، ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص ، فلم يجد فيه خرقًا ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم ، وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف ولا يخرق القميص القميص القميص المناب المناب

ولكن يعقوب النبى قال لهم ﴿ بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا ﴾ أى زينت غير الذى تصفونه وتدعونه فصبر جميل أستعين به على ادعائكم الذى اتفقتم عليه، حتى يفرجه الله بعونه ولطفه.

وَجَآءَتْ سَيَّارُةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَّلَى دَلْوَهُمُّقَالَ يَكَبُشْرَى هَلَدَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ اِيمَايَعْ مَلُونَ ﷺ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَ وَوَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ١٤٨.

<sup>(</sup> ٢ ) التنييب : التخريق . نتيجة دخول أنياب الذئب فيه .

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٩/ ١٤٩.

واعتبرت القافلة يوسف عليه السلام رزقاً ساقه الله إليها ، واعتبروه بضاعة تباع وتشترى ، ورحلوا به إلى مصر ، وعرضوه على عزيزها ، وكان رجلاً كريباً وفيه فراسة ، فاستبشر خيرًا بيوسف ، وتوسم فيه الخير والصلاح ، وأحبّه . وبتلك الرأفة التي قذف بها الله في قلب عزيز مصر اشترى يوسف عليه السلام من التجار ، وكان ثمنه قليلاً جدًّا ، فالبائعون والمشترون لا يدرون ولا يعلمون من هو . ولكن الذي اشتراه وضع الله في قلبه محبة عظيمة ليوسف وتقديرًا . فقد جعله الله يهاب يوسف حتى أكرمه إكرامًا شديدًا .

وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىنَهُ مِن مِّضْرَلِا مُرَأَتِهِ الْكَرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى آَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْرِهِ وَلَكِينَ أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَنَى

قال عزيز مصر الذى اشترى يوسف لامرأته أكرمى مثواه « أى منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن » (1) إننى أشعر بأنه سينفعنا أو نتخذه ولدًا لنا ، ويهذا : مكن الله ليوسف فى الأرض ، أى بلاد مصر ، ليعيش ويتربى فى أرغد عيش وأسمى منزلة ، ويتعلم تعبير الرؤيا ، والله هو الغالب لما سواه ، ولكن الناس لا تعلم حكمته وتلطفه فيها يدبره لخلقه عامتهم وخاصتهم ، ويوسف من عين خاصتهم .

# وَلَمَّا بَلَغُ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَلْ اللَّهِ مَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ عَلْ

﴿ ولما بلغ ﴾ يوسف عليه السلام ﴿ أشده ﴾ أى استكمل عقله وتم خلقه ، ﴿ آتيناه حكما وعلما ﴾ أى حباه الله بالنبوة . حقًا يجزى الله المحسنين الصابرين على المصائب كصبر يوسف عليه السلام .

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَيِّ ٱخْسَنَ مَثْوَائ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُون عَنَى الْمَكُ قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَيِّ ٱخْسَنَ مَثْوَائ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُون عَنْهُ

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ١٥٩.

هنا بيان وشرح عن الطبيعة البشرية وضعفها . وامرأة العزيز هنا هي محور وقائع الآيات التالية التي تصور قصة حبها ليوسف عليه السلام وأنها قد ضعفت فخانت زوجها وخانت يوسف عليه السلام أيضًا . هذه المرأة ، التي أوصاها زوجها بيوسف وبإكرامه ، تحاصره لتوقعه في ذنب عظيم ، فهل يستسلم إذ راودته عن نفسه ودعته إليها، بعد أن غلقت الأبواب وقالت له : هيت لك وهي « لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها وهي كلمة حث وإقبال على الأشياء » (۱) ، فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، وقال : ﴿معاذ الله ﴾ إني أعوذ به من ذلك ومما تدعونني إليه . ﴿ إنه ربي ﴾ يعني زوجها ـ وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير ـ وهو عزيز مصر وسيدي الذي رباني وأكرمني فكيف أخونه وأنت امرأته ؟!

وَلَقَدُهُمَّتْ بِهِ عَوَهُمْ بِهَالُوْلاَ أَن رَّءَا بُرْهِكُن رَبِّهِ عَكَذَلِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ فَقَ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزًا ءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَا آن يُسْجَنَأُ وَعَذَابُ ٱليَّدُ فَقَ قَالَ هِي رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا يُسْجَن أَوْعَذَابُ آليه مُن قَلَّمِن قَبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، إن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، فَدَّ مِن حُيْدِ فِكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَي فَلَمَّا رَءَا فَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ فَي يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا وَاسْتَغْفِرِي لِنَا لَكُذِبِينَ الْكَانِ اللَّهُ الْمَالِقَالُ إِنَّهُ مِن الْفَالِي اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقَالُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ الْمَالِقَالُ إِنَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَالُولَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَالُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِقَالُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ

إن تلك الآيات التى نحن بصددها ، تزيد الشرح والبيان عن الفطرة البشرية وضعفها، وكيف أن الله لا يترك عبده الذى يحتمى به ويجاهد لطاعته . فامرأة العزيز أحبت يوسف ابتداءً لدماثة خلقه وحسن طباعه ، وفجأة وجد يوسف نفسه محاصرًا ببطش هذه المرأة التى أرادت أن تفتنه . ويوسف لم يخش في حياته غير الله ، ولم يتوكل على غير الله . ففي البئر تضرع إلى ربه ، وهو في أيدى التجار الذين انتشلوه من البئر

<sup>(</sup>١ ) القرطبي ٩/ ١٦٥ وهو قول مجاهد وغيره .

كانت ثقته في الله أشد من كل المواقف ، فهل يستسلم يوسف بعد كل هذا ؟ إن الله سبحانه وتعالى يراه ويشهده ، وهو كذلك يشهد نور الله . . فدفعها عنه ، واتجه إلى الباب ليرفع مغاليقه واتبعته زوج العزيز وأخذت بقميصه فمزقته ، فوجدا زوجها عند الباب . وأوجد الله سبحانه وتعالى من حكم بالعدل وأظهر الحقيقة ، بعد أن فتح الباب ، ووجد العزيز أمامه هو وزوجته في صورة غير طبيعية ، حيث أسرعت زوج العزيز تبرئ نفسها مما وقع ، فحوّلت وجه التهمة بسرعة من عليها إلى يوسف موجهة الاتهام له قائلةً لزوجها : ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا ﴾ وقال يوسف في ثبات واطمئنان هي راودتني عن نفسي ودعتني إليها .

وهنا نرى كيف يدافع الله عن عباده الذين اصطفى ، الموقف شديد الحرج يوسف يقول وقوله حق : ﴿ هم راودتنى عن نفسى ﴾ وهى تقول وقولها باطل : ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك ﴾ خيانة وغدرًا ؟ فشهد شاهد من أهلها . وفعلاً وجدوا قميصه \_ عليه السلام \_ قدّ من دبر وثبتت براءة يوسف .

وهنا قال لها زوجها استغفرى الله لذنبك هذا بعد أن قال ليوسف ، يا يوسف أعرض عن هذا واضرب عنه صفحًا ولا تذكره لأحد ، خصوصًا أنه «كان لينّ العريكة سهلاً ، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه ، فقال لها استغفرى لذنبك أى الذى وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بها هو برىء منه » . (١) إنك كنت من الخاطئين .

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ الْمَرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَفْسِةٍ - قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَبِهَا فِي صَلَالِ تَبِينِ وَ فَامَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعَدَتْ لَمُنَّ مُتَكَا وَقَالَتِ الْحُرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلْمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَعَامَتَ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينَا وَقَالَتِ الْحُرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلْمَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرُنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقَالَتِ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرُنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقَلَمْ مَا أَيْدَ كُلُو مُنَا لَا يَعْدَلُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ۲/ ٤٧٦ .

كَيْدَهُنَّأَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ عَنْ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُؤَلِّلَهُ مُنَّا لَكُورَ بُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُؤَلِسًا مِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَيَ

تناقل خدم القصر وعاله خبر يوسف عليه السلام وسيدة القصر ، حتى شاع في المدينة وتحدث به الناس . ﴿ وقال نسوة في المدينة ﴾ من صاحبات الشأن والمكانة فيها : ﴿ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ﴾ . وهكذا شاعت في مصر أخبار القصر ، وأن امرأة العزيز تطلب من خادمها ما لا يليق بمثلها ، وهو يتبرأ من هذا الفعل ويستعيذ بالله منه .

وسمعت زليخة زوج العزيز ما يدور في المدينة وأن زوجات وزرائها وكبرائها يلمنها على ما فعلت ، فأرسلت إليهن ، ودعتهن على طعام . وبعد أن تناولن طعام الوليمة أجلستهن في جلسة وثيرة الزينة والفراش الفخم ، وقدمت لهن التفاح ومعه السكاكين الحادة الآخذة ، ولما أخذت كل واحدة منهن سكينًا لتقطع به التفاح قالت زوجة العزيز: يا يوسف : اخرج عليهن فخرج يوسف ووقع عليه بصرهن ، فلم يدرين وذهب وعيهن ، وأخذت السكاكين في أيديهن تجول ، ونفوا عنه أن يكون بشرًا من بين الناس وألبسوه لشدة جماله وحسنه لباس الملائكة .

وهنا قالت لهن امرأة العزيز ﴿ فذلكن الذي لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ﴾ .

وهنا قال يوسف في اطمئنان الواثقين بالله وبأنه سبحانه وتعالى هو الفعال: ﴿ رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴾ أي من الوقوع في الفاحشة. وفي ضراعة المخبتين قال يوسف متماً دعاءه ﴿ و إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ والله الرءوف الرحيم المطلع قد استجاب لضراعة يوسف الصادقة الصاعدة من سويداء قلبه ﴿ فصرف عنه كيدهن ﴾ .

هذا هو موقف يوسف الصديق عليه السلام موقف صعب اختبره الله فيه ، فكان صادقًا مع الله ومع نفسه ، لما كان فيه من صراع تلك المرأة ذات المنصب والجهال ، التى دعته إليها بكل مغرياتها ، فرفض وخاف الله ربّ العالمين . ثبت في الصحيحين أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ قال « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :

وذكر منهم : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ربّ العالمين » (١).

# ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيكتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينِ

يقول ابن كثير « ثم ظهر لهم من المصلحة فيها رأوه أنهم يسجنونه إلى حين ، أى إلى مدة ، بعد ما عرفوا براءته ، وظهرت الآيات \_ وهى الأدلة \_ على صدقه فى عفته ونزاهته . وكأنهم \_ والله أعلم \_ إنها سجنوه لما شاع الحديث إيهامًا أنه راودها عن نفسها ، وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة ، امتنع من الخروج حتى تتين براءته مما نُسب إليه من الخيانة . فلما تقرر ذلك ، خرج وهو نقى العرض صلوات الله عليه وسلامه » (\*).

وَدَخَلَ مَعُهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ آحَدُهُ مَا إِنِّ أَرَسِيَ أَعْصِرُ حَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ آرينِيَ آعْصِرُ حَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ آرينِيَ آعْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَةٌ نِيَتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عَ إِنَّا نَرَى كُمْ الطَّيْرُ مِنَةٌ أَنْ يَتَنَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن اللَّهُ وَهُم إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُم إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ عَلَا عَلَالَهُ الْعَلَامُ عَلَالِهُ الْعَلَامُ ا

كان أحدهما ساقى الملك والآخر خبازه ، رأيا مناما وطلبا تعبيره ، فأخبرهما يوسف عليه السلام أنها مها رأيا فى منامها من حلم فإنه عارف بتفسيره ، ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه . ثم قال وهذا إنها هو من تعليم الله إياى ، لأنى هجرت طريق الكفر والشرك ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد ، عن أبي هريرة .

ورواه : مسلم والترمذي ، عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٢/ ٤٧٧ .

وسلكت طريق المرسلين عليهم السلام . وهكذا لم يترك يوسف مناسبة يستطيع فيها أن يعلن عن دينه وشريعته دون أن يفعل وإنها سنة الأنبياء ثم ورثتهم .

وهنا يبدأ يوسف عليه السلام منتهزًا فرصة حاجة الرجلين إليه لتفسير ما رأيا ، فيعطيهما درسًا في التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ، ويعلن لهما عن دين الإسلام الذي هو طريق عبادة الله بحق لا يتخلله باطل ، فيقول : اعلما معًا أنني على دين أنتم عنه غافلون ، وهو دين الإسلام دين كلّ الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى جاء أبي إبراهيم رسولاً نبيًّا ، وكذلك جاء من بعده ولداه إسحاق ويعقوب كل منهما نبيّ يبشر بدين أبيه . وإنى كذلك على هذا الدرب أسير وطوبي لمن كان على شريعة الحق شريعة الإسلام .

يَصَحَجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّآ أَسْمَآءُ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّآ إِيّاةُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وقبل أن ينتقل يوسف إلى موضوع الرؤية يقول ﴿ يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ فينتبه الرجلان إلى يوسف ماذا يا يوسف ؟!!! فيلقنهم يوسف معارف التوحيد ، وينبههم إلى أن الله واحد وليس له شركاء ، وأنه خالق الكون وحده ، وأن الذين خسروا الدنيا والآخرة إنها هم الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى أو شركاء تصوروا أن لهم مع الله أمرًا وحكمًا ، وبذلك ضلوا عن أن السلطان والقدرة والفعل لله سبحانه وحده لا شريك له ، وأن ما يعبدون هم وآباؤهم باطل وزور وبهتان ، وأن الحكم لله لا ينبغى أن يكون لشىء أو لأحد آخر ، فليس للخلق حق التشريع ، وليس من حق البشر أن يبتدعوا شريعة من عند أنفسهم يحكمون بها الناس ، فالله سبحانه وتعالى هو المشرع والمقرر قوانينَ الحكم بين الناس .

والحكم بها أنزل الله هو رأس العبادة ورأس التوحيد . ومن شرع بنفسه ولنفسه ، فقد

### سُورُةُ لُولُمُهُ

ضل سبيل الحق وحاد عن سلامة الطريق ﴿ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ﴾ أى : القويم ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

وهكذا نشر يوسف عقيدة الإسلام داخل السجن عندما وجد طريقًا إلى ذلك ، فبين للرجلين طريق الخير . . ثم أخذهما إلى حاجتها ، كما طلبا منه ، بعد أن أعد فكرهما للنظر في سلامة الطريق وهو التوحيد ثم الحكم بما أنزل الله .

يَصَحِيَ ٱلسِّجِنِ أَمَّا آحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَا كُلُا مُرَالَذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ٢٠٠٠ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِةِ عَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ٢٠٠٠

ينادى يوسف الرجلين المستفسرين عن رؤياهما: يا صاحبى السجن اعلما أن أحدكما سيسقى ربه (أى سيده الذى يعمل عنده) خرًا ، أما الآخر فسيقتل و يعلق على الأعواد حتى يأكل الطير من رأسه . قضى الأمر فيها استفتيتهانى فيه .

وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِ عِندَرَيِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ وَ وَاللَّهُ عَلَيْتُ وَالسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٠٠

وقال يوسف للذى أيقن (١) أنه ناج من الصلب والموت : إذا ذهبت إلى ربك (٢) فاذكر له قصتى . وقد قال يوسف ذلك لهذا الرجل الذى سينجو من الموت خفية من وراء الرجل الآخر « لثلا يشعره أنه المصلوب » (٣) .

ولأن ذلك الطلب لا يصح ليوسف ، فالله هو سنده وهو الذى إليه يلجأ ويطلب منه ، فبسبب ذلك زادت سنو يوسف فى السجن ؛ لأن مثله لا يطلب من غير الله ، ونسى الذى هو ناج أن يذكر قصة يوسف لربه أى رئيسه أو الملك « وكان من جملة مكائد الشيطان لئلا يخرج نبى الله من السجن » (٤).

وفعلًا لبث في السجن بضع سنين .

<sup>(</sup>١) ظنَّ في الآية بمعنى أيقن في قول أكثر المفسرين انظر القرطبي ٩/ ١٩٤ . .

<sup>(</sup> ٢ ) ربّه في الآية بمعنى رئيسه وليس الإله المعبود بحق .

<sup>(</sup>٣) ابن کثیر ۲/ ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر ۲/ ٤٧٩ .

وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُلُكُتِ خُصِّرِ وَأَخَرَ يَالِسَنَتِ يَتَأَيُّا ٱلْمَلْأُ أَفْتُونِي فِي رُءَينَى إِن كُتُتُم لِلرُّهُ يَا مَعْبُرُونَ عَنَى أَلْوَا أَصْفَاتُ أَعْلَيْهِ وَمَا يَعْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَامِ بِعَالِمِينَ عَنَى وَقَالَ تَعْبُرُونَ عَنَى أَلُوا أَصْفَاتُ أَعْلَيْهِ وَمَا يَعْنُ بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ عَنَى يُوسُفُ أَيُّا اللّهِ يَعْلِمِينَ عَنَى وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا وَأَدَّكُر بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبِتُكُ حُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ عَنَى يُوسُفُ أَيُّا السّمِيدِينَ أَفْرِينَ فَي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْحِلُهُ مَنْ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ السّمِيدِينَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَيْهِ إِلَى ٱلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ فَى مَنْبِعِ بَعَرَتٍ سِمَانِ يَأْحُلُهُمْ يَعْلَمُونَ فَى وَسَبْعِ سَنِينَ وَأَبَا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُاهِ إِلّا قِلِيلاَ مِمَّا فَأَكُونَ فَى اللّهُ مَا عَصَدُونَ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ فَي وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ فَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ فَنَ عَلْمُ اللّهُ مَا عَصَدُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وهكذا لما أراد الله أن يخرج يوسف من السجن سبب له الأسباب ، فكانت هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله أنها كانت سببا لخروج يوسف من السجن معززًا مكرمًا. وذلك أن الملك قص على كبار دولته ما رأى ، وسألهم عن تفسير ذلك ، فلم يعرفوا ، عند ذلك تذكر ساقى الملك ما وصاه به يوسف ، تذكر ذلك بعد أمة أى مدّة ، وأرشدهم إلى أن يوسف هو الذى سينبئهم بتأويل رؤيا الملك . وقصّ عليه الصاحب رؤيا الملك قائلاً له أفتنى فى ذلك لعلى أرجع إلى الناس « أى إلى الملك وأصحابه . . لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم ، فتخرج . ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيها له » (۱) فقال يوسف \_ عليه السلام \_ : تزرعون قمحًا لمدة سبع سنين وهدي كذلك ، بجد واجتهاد متواصل وما حصدتم من القمح فاتركوه فى سنبله أى «فادخروه فى سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذى تأكلونه ، وليكن قليلاً قليلاً ، لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد » (۱). ففسر البقر بالسنين .

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٠٢ . (٢) ابن كثير ٢/ ٤٨٠ .

### سَوُكُوْ يُولُمُهُمُ

إذن فالبقرات السهان السبع ، والسنبلات الخضر المخصبات السبع ، هن السنون المخصبات . أما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات ، فهن السبع السنين المجدبات . ثم سيأتى بعد ذلك عام يكثر فيه الرخاء وينزل فيه المطر ويكثر الزرع والثمر بالفواكه المختلفة فتأكلونها ثمرًا ناضجًا وعصيرًا شهيًا .

وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتْنُونِ بِهِ عَلَمَا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ السِّوَةِ النِّي قَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَثَنَّ لِلسِّوَةِ النِّي قَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلَيْمُ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَثَنَّ لَي مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوّعٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِينِ يُوسُفَ عَن نَفْسِ فِي عَنْ فَلْمِنَا عَلَيْهِ مِن شُوّعٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِينِ الْعَلَيْدِ مِن سُوّعٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِينِ الْعَلَيْدِ فَلَا لَا عَلَيْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّعٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَرْمِينِ الْعَلَيْدِ فِي الْعَنْ الْعَلَيْدِ فَلَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلِمْ الْعَلَيْدِ فِي اللَّهِ مَا عَلِمْ مَا عَلِمْ اللَّهِ مَا عَلِمْ اللَّهُ الْعَلَيْدِ فَلِمْ اللَّهُ الْعَلَيْدِ فَي اللَّهُ الْعَلَيْدِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْدِ فَلَ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَنْ فَالْعَالَ اللَّهُ الْعَلَيْدِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْدُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

لا بلغ تفسيرُ الرؤيا الملك ، علم أن يوسف هذا شخصية خطيرة علماً وأدبًا ودراية بشئون الحياة وآيات الوجود . فقال ائتونى به أى أخرجوه من السجن ، ليحضر بين يدى فأسمع بنفسى علم ذلك الرجل وأتعرف عليه . فذهب رسول الملك ليوسف وطلب منه أن يحضر بين يدى الملك ، ولكن يوسف فى عزة إيهانه بالله وكرامة نبوته قال : لا أفعل حتى يحقق الملك فى أمر النسوة اللاتى كن مع امرأة العزيز وقطعن أيديهن وما كان من أمر امرأة العزيز معى . ويعود الرسول إلى الملك . ويجمع الملك النسوة ومعهن امرأة العزيز ، ويسألهن الملك : ما خبركن وشأنكن يوم الضيافة ؟ وهنا وقفت زوجة العزيز فى شجاعة وقوة تدل على أنها نادمة على ما فعلت ، فقالت وقالت النسوة معها : العزيز فى شجاعة وقوة تدل على أنها نادمة على ما فعلت ، فقالت وقالت النسوة معها : العزيز فى شجاعة شاهدة بالحق : أنا راودته عن نفسه فاعتصم بربه الذى يعبده ، وأعلن فى وثوق بأن ربه سينصره ويحميه من أن يقع فى معصية . ولقد نجاه ربه وهو رب وإله كل الكون ، وحصحص (١) الحق وإنه لمن الصادقين .

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِ نَ ﴿ وَمَا أَبَرِي كُنفْسِيُّ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِ نَ ﴿ وَمَا أَبَرِي كُنفُسِيٌّ اللَّهُ مَا رَجِمَ رَبِيٌّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِالسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِيٌّ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا رَجِمَ لَ يَقِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) حصحص الحق: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته. انظر القرطبي ٧٠٨/٩.

تقول امرأة العزيز (۱) « إنها اعترفت بهذا على نفسى ، ليعلم زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس الأمر ، ولا وقع المحذور الأكبر . وإنها راودت هذا الشاب مراودة فامتنع ، فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة ، ﴿ وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ﴾ . . ولست أبرئ نفسى ؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ولهذا راودته لأن ﴿ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى ﴾ أى إلا من عصمه الله تعالى ﴿ إن ربى غفور رحيم ﴾ "(۱).

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ فَقَالَ الْمَلِكُ ٱلْمُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمُ لَذَيْ اللَّهُ مَكَّنَا أَمِينُ فَي قَالَ آجْمَلُ الْجَعَلَىٰ عَلَىٰ خُرَا لَا لَيْنِ اللَّهُ وَلَا نُصَيعُ لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءً أَنُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَا آهُ وَلَا نُضِيعُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

بعد أن انتهى الملك من التحقيق في أمر يوسف والنسوة ، وظهرت براءة يوسف باعتراف امرأة العزيز بالحقيقة ، قال الملك : أحضروا لى يوسف إننى أريده لنفسى ، أى لأجعله من خاصتى وأهل مشورتى . فلها حضر يوسف قال له الملك ﴿ إنك اليوم لدينا مكين ﴾ ذو مكانة وأمانة . فقال له يوسف اجعلنى أمينًا على خزائن ملكك في الأرض التى أنت مالك لها ﴿ إنى حفيظ عليم ﴾ بها ينمى لك مالك ويقوى ملكك . ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ﴾ أى مصر ، جعلناه حاكمًا فيها أمينًا على ما يملك الملك ، يتبوأ فيها ومنها حيث يشاء ، أى يتصرف فيها كيف شاء . وهكذا ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين \* ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا » (٣).

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم

<sup>(</sup>١) في قول آخر أن هذا الكلام ليوسف\_عليه السلام\_موجهًا كلامه لرسول الملك .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ٢/ ٤٨١ . (٣) أبن كثير ٢/ ٤٨٢ .

ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِيهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَائَقَ رَبُونِ ﴿ قَالُواْسَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾

وأراد الله أن يجمع شمل يوسف بأبيه ، فاشتدت المجاعة فى فلسطين ، وسمعوا بأن مصر تبيع لمن حولها من البلدان ما يحتاج إليه الناس من قمح وشعير وخلاف ذلك ، فأرسل يعقوب بنيه ليبتاعوا من مصر حاجتهم من الطعام ، ودخلوا على يوسف فأرسل يعقوب بنيه لمنكرون في غير عارفين له « لأنهم خلفوه صبيًا ، ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة ، مع طول المدة ؛ وهى أربعون سنة . » (۱).

وقد استدرجهم يوسف عليه السلام في حديث استفسر فيه منهم عن بلادهم ، وأين موقعها ؟ وعن عاداتهم فيها ، حتى حكوا له عن أبيهم الشيخ الكبير ، وعن أخيهم الصغير بنيامين ، وعن أخيهم المفقود . فقال لهم يوسف بعد أن أوفي لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم : أرأيتم كيف أحسنت إليكم في الكيل ؟ فإن عدتم لتأخذوا بضاعة المعاش من عندى ، فلن أعطيكم حتى تأتوني بأخيكم من أبيكم ، لأراه معكم وأتثبت منه أنكم صادقون فيها ذكرتم عن أبيكم وعن أخيكم بنيامين هذا . فقالوا له سنراود عنه أباه ونبذل كل جهدنا لنأتيك به . قال هذا شرط البيع لكم مرةً ثانية .

وَقَالَ الفِنْ يَنِهِ الْجَعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَهُوَا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَهُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ عَلَى اللَّكِيْلُ لَعَلَمُ عَلَى اللَّكِيْلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَا اللَّكِيْلُ فَالْسِلْ مَعَنَا أَحُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٢٠ .

أمر يوسف غلمانه أن يدسوا ثمن بضاعة إخوته ﴿ في رحالهم ﴾ ، أى في أمتعتهم من حيث لا يشعرون . ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم ﴾ قالوا له إن أمير مصر طلب منهم حضور أخيهم بنيامين . فقال لهم يعقوب لا آمنكم عليه فتفعلون به ما فعلتم بيوسف من قبل خصوصًا أنكم قلتم عند غياب يوسف ﴿ و إنا له لحافظون ﴾ فظلوا يعطونه المواثيق التي تطمئن أباهم برجوع بنيامين إليه مرة أخرى وأنهم سيكونون أمناء عليه .

ولما فتح إخوة يرسف متاعهم وجدوا ثمن بضاعتهم موجودة فى رحالهم فقالوا: يا أبانا إن ثمن بضاعتنا رد إلينا ، فأرسل معنا أخانا فنبتاع ويزيدنا أميرُ مصر جملاً محملاً ونجلب الميرة أى طعامًا ما لأهلنا.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِن اللَّهِ لَتَأْنُنَيْ بِهِ إِلَّا أَن يُعَاطَ بِكُمْ فَلَكَ أَنْ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ عَنْ

قال لهم أبوهم لن أرسله معكم إلا بعد أن تحلفوا لى بالعهود والمواثيق التى تضمن رجوع أخيكم معكم إلا أن يحاط بكم بالهلاك أو الموت أو يمكر بكم ، فأعطوه المواثيق والعهود فأعطاهم يعقوب ابنه بنيامين .

وَقَالَ يَنَبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرِّفَةٍ وَمَا أُغِي عَنكُم مِن اللهِ مِن شَيِّةٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ عَنَ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتُ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهُ أُولُهُم اللهِ عَلْمِ لِمَا عَلَمْنَ لُهُ وَلَكِكَنَ أَكُنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ

اشترط يعقوب على أولاده أن يحافظوا على أخيهم ، وألا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة ، ربها لأنه خاف عليهم .

وهكذا أمر يعقوب أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة قائلاً لهم ﴿ وما أغنى عنكم من الله من شيء ﴾ أى إن الحذر لا يمنع القدر فكل شيء بقضاء الله وقدره .

وهكذا احتاط يعقوب عليه السلام للأمر ، وأخذ بالأسباب ، ثم ترك الأمر لله وكل

جوارحه متوكلة على الله . فسمعوا لأبيهم ولم يدخلوا إلا متفرقين لأن وصية أبيهم لهم ما هي إلا نتيجة شفافية وإشراق روحي .

فلما وصلوا إلى مصر دخلوها من أبواب متفرقة ، وما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئًا إن أراد الله أى مكروه بهم ، إلا هذا الخاطر الذى جاء على قلب يعقوب بوصيته لهم أن يتفرقوا «لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسدًا أو حذرًا»(١).

إن يعقوب \_ عليه السلام \_ ﴿ لذو علم ﴾ أى لذو علم بأمور دينه وصفات ربه ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُ النَّاسُ لا يعلمون ﴾ ذلك عن يعقوب .

وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ولما وصل أولاد يعقوب لديوان يوسف ومعهم بنيامين أخوهم ، اجتمع بهم يوسف ، ثم ضم أخاه إليه ، فاختلى به وأسر إليه أنه أخوه . ففرح وكتم فرحته . وصارحه بنيامين كذلك بحزن أبيه عليه وآلامه المتواصلة وأعطى يوسف إخوته كل ما طلبوا من متاع المعاش وزاد لهم في ذلك .

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَخْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِنَّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْ لُبَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمٌ ﴾

ثم أمر يوسف عماله أن يضعوا صواع الملك ، أى ميزانه ومكياله ، فى متاع أخيه بنيامين - وقيل إنه وضعه هو بنفسه وهو مختل بأخيه على غفلة من إخوته - ففعلوا ووضعوا المكيال أو الصواع فى رحل بنيامين . ولما سارت القافلة نادى مناد من قبل الملك : قفى أيتها العير ﴿ إنكم لسارقون ﴾ . فعز ذلك على أولاد يعقوب ، فقالوا أماذا تفقدون ﴾ ؟ وتركوا متاعهم ورحالهم للتفتيش ، وهم فى اطمئنان وأمن لثقتهم بأنفسهم أنهم بعيدون عن هذه الفعلة الخطيرة .

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٢٨ .

#### ۺؙۅڒڐؽۅۺڣٵ ۺؙۅڒڐؽۅۺڣٵ

قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ تَنْ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِينَ فَيْ قَالُواْ جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ - فَهُوَ جَزَّوُهُ مُكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِيمِينَ فَيْ

قال أولاد يعقوب ، قبل التفتيش ، والله ما جئنا لنسرق ، وأنتم تعلمون أننا ما جئنا إلا للتجارة واجتلاب الطعام ، ولم نكن يومًا سارقين ، فنحن أبناء نبى . فقال عال الملك من نجد الصواع في حوزته ورحله ﴿ فيا جزاؤه إن كنتم كاذبين ﴾ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ أى « يستعبد ويسترق » . (١) « هكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه » . (٢) كذلك نفعل في الظالمين أن يُقتص منهم إذا سرقوا .

فَبَدَأَبِأُ وَعِيَتِهِمْ فَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيثُو كَنَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ \*

انتهى التفتيش ، بعد أن بدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه بنيامين ، ووجدوا الصواع في متاع بنيامين . ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ بوحينا له فعل هذا معهم ، لنمكن له وليتم الله أمرًا كان مفعولا . وشاء الله أن يأخذ أخاه منهم باعترافهم هم أنفسهم والحكم مسبقًا على السارق فيهم . فها كان ليوسف أن يأخذ أخاه في سلطان الملك وحكمه إلا بهذا الاعتراف منهم ، الذي هو من شريعة يعقوب وإبراهيم بإذن الله الواحد المقتدر والحمد لله هو فوق كل علم وعالم .

الله قَالُوَ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ عَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٣٤ . (٢) ابن كثير ٢/ ٤٨٥ .

لا رأى إخوة يوسف الصواع قد أخرج من متاع بنيامين ، ذكروا أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل ، يعنون به يوسف عليه السلام . حُكم على بنيامين بالسجن والأسر عنده في ظاهر الأمر وذلك ليستبقيه يوسف عليه السلام ـ عنده . وهذا العمل كان بوحى من الله عز وجل ليبقى بنيامين عنده . فلما كان ذلك أخذ إخوة يوسف يستعطفونه ويقولون له إن كان قد سرق ﴿ فقد سرق أخ له من قبل ﴾ والمعنى « اقتدى بأخيه ، ولو اقتدى بنا ما سرق ، وإنها قالوا ذلك ليَبْرَءُوا من فعله ، لأنه ليس من أمهم ؛ وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخيه السارق ؛ لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق » (۱).

أما قصة السرقة (٢) هذه التى قصدها إخوة يوسف ، فهى حاصلة مع يوسف نفسه ، وملخصها كها ذكرتها كتب التفاسير : أن عمة له كانت موجودة وحاضنة له وهو صغير. فأراد يعقوب أن يأخذ ابنه يوسف من عمته لشدة شغفه به ، ولكن عزّ عليها ذلك لحبها الشديد هى الأخرى له . فأرادت أن تبطل مراد أخيها يعقوب أن يأخذه ، فربطت شيئًا تحت ثياب يوسف وأعلنت عن فقدها إياه ، فأمروا بكشف أهل البيت فوجدوها عند يوسف فحكم عليه بأن يبقى عندها لأنه سارق . وذلك : مكر منها لكى تبقى يوسف ابن أخيها معها لحبها الشديد له . فعيره إخوته بهذه الحادثة التى هو برىء منها ، فآلم ذلك يوسف عليه السلام - فقال لهم ﴿ أنتم شر مكانا ﴾ من الذى تنسبون اليه هذه التهمة والله - سبحانه وتعالى - هو العليم بكم وبصنيعكم .

وأخذ إخوة يوسف يرجونه أن يأخذ أحدًا منهم بدلاً من بنيامين ، لأن أباه شيخ كبير

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup> ٢ ) القصة مذكورة بالتفصيل في ابن كثير ٢/ ٤٨٦ .

ويحبه كثيرًا ولا يقوى على مفارقته ، خصوصًا إذا سمع ورأى رجوعنا بدونه . فقال لهم يوسف حاش لله أن نظلم من ليس في محل الظلم ، إننا إن فعلنا ذلك كنا من الظالمين .

فَلَمَّا اَسْنَتِ عَسُواْ مِنْهُ حَكِلَصُواْ غِيَّا قَالَ كَيِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوَاْ أَكَ أَبَاكُمْ قَدَّ أَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقَا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَّ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ آفِي أَوْ يَعْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرًا لَكِكِمِينَ فَيْ

ولما يئس إخوة يوسف من أن يسلمهم العزيزُ أخاهم ، ﴿ خلصوا نجيا ﴾ أى انفردوا عن الناس ببعضهم ، وليس هو معهم ، يتناجون ليتشاوروا فى الأمر . فقال كبيرهم إن أباكم قد أخذ عليكم ميثاقًا بالحفاظ على بنيامين ، وقد علمتم سوء جرمكم مع يوسف، فأنا لن أترك هذه البلدة ( مصر ) حتى يأذن أبى ويوحى الله إلى أبى أننى مظلوم وبأننا لم نخنه فى بنيامين والله ـ سبحانه وتعالى ـ خير حاكم بعدله فى قضيتنا تلك وهو خير الحاكمين .

عاد الإخوة إلى أبيهم ، وتركوا أخاهم بنيامين في مصر ، وحكوا له ما وقع ، أن بنيامين سرق وما كنا نعلم الغيب حتى لا نطلبه منك للسفر معنا ، وما كنا نعلم عليه سرقة سيفعلها في متاع الملك ، وإن كنت لا تصدقنا اسأل أهل مصر والبلدة التي كنا فيها والعير أي التي رافقناها ورافقتنا في الرحلة بها فيها من خدم وأناس وعمال ، وإنا لصادقون فيها أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته .

قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُّ أَفْصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى يُوسُفَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْبَاهُ مِنَ الْمُحْزِنِ فَهُو كَظِيمُ عَنْ وَسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْبَاهُ مِن اللَّهُ الْمُحْزِنِ فَهُو كَظِيمٌ عَنْ

قال أبوهم بعد سهاعه كلامهم ، كها قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب : لقد سولت (أى زينت ) ﴿ لكم أنفسكم أمرًا ﴾ وتقولون إن ابنك سرق ، وما سرق ، فسأصبر صبرًا جميلاً عن رضا وتسليم بأمر الله ، لعل جزاء صبرى أن يأتينى يوسف وأخوه بنيامين ، إن ربى عليم بحالى ، حكيم فى حكمه ، يجزى الصابرين المحتسبين ، ويكفينى تسليمى بقضائه سبحانه نعم المولى ونعم النصير .

يقول الإمام القرطبى « الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل ، والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم، ويقتدى بنبى الله يعقوب وسائر النبيين ، صلوات الله عليهم أجمعين . » (١) . واعتزل يعقوب أبناءه وأعرض عنهم ﴿ وقال يا أسفى على يوسف ﴾ أى يا حزناه . والأسف هو الحزن الشديد . واشتد بكاؤه حتى ﴿ ابيضت عيناه من الحزن ﴾ وكفتا عن الإبصار . وقيل إنها لم تقويا على كل الرؤية . وظل على حاله هكذا حزينًا كظيمًا «ساكتًا لا يشكو أمره إلى مخلوق » .

قَالُواْ تَالَّةِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَحَقَّ تَكُونَ حَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ اللهِ مَالَا الْهَالِكِينَ فَ فَالَإِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَالَا الْهَالِكِينَ فَي اللّهِ مَالَا تَعْمُونَ مَنْ اللّهِ مَالَا تَعْمُونَ مَنْ اللّهِ مَالَا تَعْمُونَ مَنْ اللّهِ مَالَا اللّهُ وَمُا اللّهُ اللّهُ وَمُا اللّهُ اللّهُ وَمُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

قال له أبناؤه أنت يا أبانا لا تكف عن ذكر يوسف ، وما تزال تذكره حتى تصير حرضًا أى تالفًا فاسدًا جسمك وحالك ، ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ أى الميتن . وهذا إشفاق من أولاده عليه . ثم بعد ذلك استعطف أبناءه قائلاً : يا بنى اذهبوا وابحثوا عن يوسف وأخيه وتحسسوا أمره هو وأخيه أى « اذهبوا إلى الذى طلب منكم أخاكم واحتال عليكم فى أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه » (٢) ، ولا تيأسوا من فتح الله وفرجه ، ولا تقطعوا الأمل فيه سبحانه إنه لا يفعل ذلك إلا القوم الكافرون اليائسون من رحمته ، فعسى أن تصيبنا رحمة الله وفضله .

 <sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٤٧ . (٢) القرطبي ٩/ ٢٥٢ .

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ وَجِشْنَا بِيضَعَةِ مُزْحَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾

واستمع إخوة يوسف لأبيهم ، ودخلوا على عزيز مصر يوسف عليه السلام \_ وقالوا له مستعطفين : يأيها العزيز قد وقع بنا وبأهلنا القحط والشدة والضر ، وجئناك ببضاعة مزجاة أى طيبة جيدة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزيك خيرًا بخير إن الله يجب المتصدقين .

لا ذكر إخوة يوسف لأخيهم يوسف عليه السلام ما أصابهم من القحط والجوع والجدب ، قال لهم : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ﴾ ؟ وهذا استفهام يذكرهم فيه بجرم صنيعهم القديم ويوبخهم به علهم يتذكرون ، وهو تحقيق لقوله تعالى : ﴿ لتنبئنهم بأمرهم هذا ﴾ لأنكم كنتم على جهل بتعاليم شريعتكم وبمقدار هذا الذى ارتكبتموه . وهنا قالوا إنك لأنت يوسف أخونا ؟! فقال لهم نعم أنا يوسف وهذا أخى بنيامين ﴿ قد من الله علينا ﴾ بفضله وكرمه وحفظه نتيجة تقوانا وخوفنا وحبنا لله ﴿ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ الذين يعرفونه ويخافون حسابه . قال إخوة يوسف ﴿ تالله لقد آثرك الله علينا ﴾ نتيجة خطئنا . وأجاب يوسف جواب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي لا يحاسب على السيئة بالسيئة ، ولكن يعطى بالسيئة الحسنة ، بل زيادة ، طمعًا في عفو الله وحبه وصفحه وعطائه . وبذلك أعطى الله يوسف ما تمنى أو

### ۺؙ<u>ۯٷٚؽؙٷۺ</u>ڣ

تصور من النعم ، فهاذا قال لهم يوسف ؟ ﴿قال لا تثريب عليكم اليوم ﴾ أى لا تأنيب لكم عندى ، ولا عتب عندى لكم ، على ما أجرمتموه فى حقى القديم . بل زادهم بأن دعا لهم بالمغفرة من رب رحمان رحيم . ﴿ اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى ﴾ فسيرتد بصيرا حين يعلم أنى فى سلام من الله وعافية .

وكان « ذلك قميص إبراهيم الذى ألبسه الله فى النار من حرير الجنة ، وكان كساه إسحق ، وكان إسحق كساه يعقوب ، وكان يعقوب أدرج ذلك القميص فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق يوسف ، لما كان يخاف عليه من العين . وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك ، فإن فيه ريح الجنة ، وإن ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوفى . وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه سوف يرجع إليه بصره . (١).

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ ٱبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ الْقَينُ عَلَى وَجْهِهِ عِنْ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ الْقَينَةُ عَلَى وَجْهِهِ عِنْ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ ٱلمَّ أَقُل لَكَ مَ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَنَا قَالُوا يَتَأَبّانَا ٱسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ لَا قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُوالغَفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ فَكَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ السَّغَفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْعُلَى الْ

لما عادوا إلى أبيهم وخرجت العير منطلقةً من مصر إلى الشام ﴿ قال أبوهم إنى لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون ﴾ أى « تضعفون رأبي » (٢) أو « لولا أن تسفّهون » . (٣) وهنا دخل حامل القميص بالبشرى وبشر أباه بوجود يوسف وألقى القميص على وجه فأعاد إليه بصره و ﴿ قال ﴾ لأولاده ﴿ أَلَم أَقَل لَكُم إنى أُعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ ﴿قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا ﴾ إذْ نعترف أنّا ﴿ كنّا خاطئين ﴾ . وقال يعقوب لأبنائه ﴿ سوف

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي ٩/ ٢٦٠ وهو قول ابن عباس ومجاهد .

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٩/ ٢٦٠ وهو قول ابن الأعرابي .

أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم ﴾ يغفر الذنب ويقبل التوب . وجاء يعقوب إلى مصر وكل أبنائه وأهله . وخرج يوسف وخرج معه الملك والوزراء وكبراء القوم لاستقبال نبى الله يعقوب ، عليه السلام . ولما التقى يوسف بأبويه ﴿ قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾ ودخلوا كذلك .

وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ مُسُجَّدً وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَنَى مِن فَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ نَبُ

وضع يوسف أبويه على كرسى حكمه ، وخروا له سجدا ، أى خروا شكرًا لله و«يوسف كالقبلة لتحقيق رؤياه». (١) وقال يوسف ﴿ يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقًا ﴾ . ثم حكى لأبيه قصة السجن ، وما كان من إخوته ، وقصة نزغ الشيطان بينهم وبينه . وها أنا ذا قد أخرجنى ربى من السجن وجمعنى بك وبوالدتى وإخوتى ، وأبطل الله سبحانه كيد الشيطان ، وأصلح قلوب إخوتى ، وتلك نعمة له سبحان ربى من لطيف فى حكمه وقضائه لما يشاء وهو العليم الحكيم .

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْآرْضِ أَنتَ وَلِي وَالْآرْضِ أَنتَ وَلِي وَالْآرُنيَا وَٱلْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ عَلَيْهِ

هذا دعاء من يوسف لربه يعدد فيه نِعمَ الله عليه . وتلك النعم هى : نجاته من البئر ، وإكرام العزيز له ، وبراءته من تهمة امرأة العزيز له ، وجعلها بنفسها تحكى ذلك للملك . فثبت بذلك أن الله محيط بمن يجتبيه ويختاره لرسالته ، فهو به حفيظ كريم عليم محسن معط وهاب فاطر السموات والأرض أى خالق الموجودات ومبدئها ، وهو أيضًا ولى يوسف أى ناصره ومتوليه فى شئون الدنيا وفى الآخرة . ثم يدعو فيقول وتوفنى مسلما كان على ملة الإسلام لأن تمنى الموت فى حد ذاته منهى عنه .

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٦٤.

### سِيُولَةِ يُولُمُهُ

يذكر القرطبى قول سهل بن عبد الله التُّسْتَريّ : لا يتمنى الموت إلا ثلاث : « رجل جاهل بها بعد الموت ، أو رجل يفرّ من أقدار الله تعالى عليه ، أو مشتاق محب للقاء الله عزّ وجل » (١١) .

وفى الصحيح عن أنس قال قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنيًا ، فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى » (٢).

ورواه مسلم ـ واللفظ له ـ كتاب الذكر ، باب : كراهة تمنى الموت لضر نزل به .

هذا هو معنى دعوة يوسف توفنى مسلما . ثم يدعو فيقول ﴿ وألحقنى بالصالحين ﴾ من آباءى وأجدادى .

وهنا تنتهى قصة يوسف في سورة يوسف ، ثم يتوجه الخطاب من الله لنبيه محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيقول سبحانه :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ فَيْ وَمَا أَحَى ثَرُ ٱلنّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ فَيْ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحَرُ لِلْعَالَمِينَ فَيْ

ذلك الذى قصصناه عليك يا محمد من أنباء الغيب ، فلم تكن حاضرًا فيها وما كنت تعلم عن خبر يوسف شيئًا ، فقد قصصناه مفصلًا لتصبر على ما تلاقى من قومك . فهذه الأخبار عمن سبق من الأنبياء فيها عظة وذكرى لك ولمن حولك من أولى الألباب. ومها اجتهدت وحرصت على أن يكون الخلق على الإسلام فذلك لا يقع كما تتمنى ، إنها أنت تذكر الناس بالحق وتدعوهم إليه ، وهذا ما عليك والله يهدى من يشاء .

وهذه الآية ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ هي نظير قوله تعالى ﴿ إِن في

<sup>(</sup>١) القرطبي ٩/ ٢٦٩.

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخارى ، كتاب التمنى ، باب : ما يكره من التمنى . ورواه مسلم \_ واللفظ له \_ كتاب الذكر ، باب كراهة : تمنى الموت لضر نزل به .

ذلك لآيةً وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ (١) وأيضًا ﴿ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ (٢) وإنك يا محمد لا تريد من الناس أجرًا ، وما أجرك إلا على الله رب العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ، تتذكرون به وتهتدون وتنجون به فى الدنيا والآخرة .

وَكَأَيِن مِّنَ ءَايَةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَ وَمَا يُوْمِنُ أَكَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ فَ أَفَا مَنْوَا أَن تَأْيَبُمْ عَنْشِيَةٌ مِّنَ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَ لَا وَهُم لَا يَشْعُرُونَ فَ أَفَا مِنْ قُلْ هَاذِهِ عَسَيِيلِي أَدْعُوا عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَ لَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَلَا عَنْ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَي اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْعَلَا عَلَمْ عَلَى اللْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَا

إن أكثر الناس يا محمد يمرون على آيات الله . ينظرون إليها فى السموات والأرض ، ويدهشون لها ، ثم يعرضون عنها ، ويصبحون فى غفلة عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده وقدرته ، فهم معرضون .

أما قوله ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ فهى إخبار من الحق سبحانه وتعالى عن حقيقة إيهان أكثر الناس كها تفصل الآية ، وإن كانت قد نزلت فى قوم بعينهم ، لكن العبرة بعموم اللفظ . فكثير من الناس يقرون ويعترفون بالله خالقًا لهم ولكل الأشياء ، ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ (٣) لكنهم ارتضوا مع الله شريكًا وندا له ، إذن الإيهان مختلط عندهم بالشرك . وكل مظاهر حياتهم يشوبها الشرك مع الاعتقاد فى الوقت نفسه بالله ربًّا خالقًا معبودًا . وهذا مرفوض تمامًا فى مفهوم الفكر الإسلامى الراشد . وقد صحح القرآن هذا الفهم ولم نجد سورة فى القرآن خالية من قضية الشرك والعبودية ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ﴾ (١٤) . انظر إلى قوله ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه ﴾ . وانظر إلى قوله ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه ﴾ . وانظر إلى قوله ﴿ وأحدًا ﴾ إلماح منه سبحانه إلى أن المعبودات هنا فى صورة أفراد أو أشخاص فى مقابل

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) لقمان : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١١٠.

### ۺؙ<u>ٷڵٳٚؽؙٷۺ</u>ڣڬ

ما قاله فى موضع آخر ﴿ أَلَا تَشْرَكُوا بِاللهُ شَيْتًا ﴾ نفى الشرك فى كل جنسيات الوجود سواء بشرًا أو طاغوتًا أو حكمًا أو آلهة أو أى شىء آخر . ﴿ ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ (١).

فاعبدوا أيها الناس إلها واحدًا ، وكونوا له مخلصين ، ولا تلبسوا إيهانكم بظلم أى شرك ، ووجهوا نيتكم في أعهالكم له وحده ، واحكموا أنفسكم بشرع الله ودينه ، وتلقوا منه وحده الشرائع ، وتوجهوا إليه بالشعائر ، ولا تفصلوا دينكم عن دنياكم . . فعبث قولهم « لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين » ، فهذا شرك وطاغوت وتنحية لله عن أمرنا وشئوننا ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ فالحكم والعبادة مقترنان في سياق إيهاني واحد .

إن حياتنا لمملوءة بكثير من مظاهر الشرك التى تغطى أوجه حياتنا اليومية ونحن لا ندرى ، وهى تسرى فى تصرفاتنا مسرى دبيب النمل ، حتى غلظت تلك المظاهر وباتت واضحة معلنة ، حتى حسبنا الله غائبًا وغير موجود وإن كنّا نتشدق بإعلان وجوده فى مجرد أقوال لا تؤصلها أفعال دون أن ندرى مقتضيات قول « لا إله إلا الله » وحتى أصبحنا نتقرب إلى غير الله معتقدين وساطته عند الله ، فأصبحنا لغير الله وبغير الله ووجهنا العبادة إلى غير صاحبها ، فأصابنا الحوّل التعبدى وانكسر شعاع التوحيد فى قلوب معظم الناس حتى صاروا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا ، وهم فى الحقيقة ـ بأفعالهم قلوب معظم الناس على صاحبه وهو الله هذه ـ الأخسرون أعهالاً بضلال عبادتهم وإلباسهم ثوب التوحيد لغير صاحبه وهو الله الواحد .

وبعد . . أأمن هؤلاء المشركون أن يتنزل عليهم أمر وعذاب يغشاهم وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وساعتها لا ينفعهم شركهم شيئًا . أو لا يخافون أن تأتى هذه الساعة وهم في لهوهم يعمهون ويلعبون ويلهون بدنيا ليست لهم ؟ فتوكل على الله يا محمد وقل للناس في قوة وأنت متوكل على الله : هذه سبيلي وتلك طريقتي ومنهاجي أدعو له على بصيرة وبرهان ونور وهدى أنا ومن اتبعني من المؤمنين حقًا الموحدين بالله الذين لا يعبدون مع الله إلهًا غيره وما أنا من المشركين .

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٦، ٦٦.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَارِجَا لَا نُوْجِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ الْفُرَى اَفَكُر يَسِيرُوا فِ الْآرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآلِخِرَةِ خَيْرٌ الْآرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآلِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّائِينَ النَّعَلَ اللَّهُ الْآلِخِرَةِ خَيْرٌ لَلَّا اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

إن الله لم يبعث يا محمد قبل إرسالك بالنبوة إلا رجالاً اختارهم الله لحمل أمانته وتبليغها للناس ، لم يكونوا ملائكة ولكن كانوا رجالاً أوحى إليهم . وهذا ردّ على القائلين ﴿ لولا أنزل عليه ملك ﴾ . . أى أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأة ولا جنى ولا ملك .

وكان كل نبى أو رسول يبعث إلى قومه خاصة ، لكن الله بعث محمدًا رسولاً إلى كل العالمين ﴿ قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا ﴾ (١).

ثم لم نعاقب أعهم بالعذاب حتى إذا استيأس الرسل أى يئسوا من إيهان قومهم · · · «وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم » . (٢) فلما حصل كل ذلك جاءهم أمرنا بالنصر والفوز على أعهم الضالة ، فأهلكنا أعداء الحق ونصرنا ونجينا الذين اتبعوا أنبياءنا وجعلناهم الوارثين الحاكمين .

وإننا لنجد في سيرة الأنبياء وقصصهم خصوصًا سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ عبرًا كثيرة وعظات رائعة وذكرًا وهداية لأصحاب القلوب والعقول المكتملة بالحياة والفهم والإدراك . . ومستحيل أن يكون القرآن الكريم أمر يفترى ولكنه تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل ، وجميع كتب الله تعالى . إنه تفصيل كل شيء مما يحتاج له العباد من هداية وطريق مستقيم وشرائع وعبادات ، وهو منحة من رب العالمين إلى البشرية جمعاء والحمد لله ربّ العالمين .

 <sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨.
 (٢) القرطبي ٩/ ٢٧٥.



#### بِسُ اللَّهِ التَّعَالَ الرَّحِيهِ

# الْمَرَّ تِلْكَ اَيْنَ الْكِنْكِ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ \$

﴿ الْمَر ﴾ تقدم الكلام عن الحروف المقطعة فى أول سورة البقرة . ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ أى هذه آيات القرآن تنزيل من رب العالمين ، وإن كان أكثر الناس لا يسلّمون بذلك . إنه تنزيل الخالق المصور الفعال القادر بديع السموات والأرض ، وهو القول الحق ، والكتاب الحق ، والآيات الحق ، فها عليك يا محمد من منكرى نزوله وقد طمس الله قلوجم وطبع عليها .

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِعِنِي عَمَدِ تَرَوْمَ أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه . وعجبا لهذا الخلق الذى يشاهد قدرة الله فى الكون ثم لا يؤمن به سبحانه ، رفع السماء بلا عمد وذلك أمر مشهود لكل الناس . عجبا !! كيف لا يؤمنون ؟! ألم يشهدوا ما حملت السموات من كواكب وشموس وأجرام ومجرات؟! سبحانه الله الخالق القادر المدبر لكل الخلق بعظمته وقدرته النافذة . سبحانه خلق فأبدع وصبور ثم استوى على عرش قدرته . والله سبحانه وحده هو الذى يعلم كيف استوى سبحانه على العرش . فالاستواء فى الحقيقة من خواص علمه ، وهو الواحد الأحد وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عيط . فيجب على المؤمنين التسليم بهذا الاستواء ، واليقين به ، ثم لا يبحثون فى كنهه وكيفيته . على أن الآية تقيم الدليل القطعى على نفوذ أمره - سبحانه وتعالى - وتمام سلطانه بالسيطرة الكلية والتدبير النافذ فى عوالم الوجود كافة . ﴿ يفصل الآيات ﴾ : أى يوضح الدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كها بدأه .

وَهُوَ الَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّسِى وَأَنْهَ ٰرَّا وَمِنكُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَيْـلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞

بعد أن عدَّد الله سبحانه آياتِ خلق العالم العلوى ، شرع فى ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلى ، فقال، سبحانه وتعالى : ﴿ وهو الذى مدّ الأرض أى بالحياة والحركة والوجود ، أو بمعنى بسطها طولا وعرضا فجعل فيها رواسى من الجبال الثوابت الترض وترسيها وشق فيها من الأنهار .

وفى بسطه للأرض جعلها صالحة لسكنى الإنسان ولكل دابة صغرت أو كبرت مستأنسة أو مستوحشة، وجعل فيها من الثار فاكهة متنوعة كثيرة، وجعل فيها من كل أردين اثنين أى « من كل شكل صنفان » (١).

سبحانه كل شيء عنده بمقدار ، وجعل الإنسان قادرا عليه بعلم الله ورحمته ، كيا جعله قادرا على استيعاب ما ييسر به أمر الأرض وتمهيدها وحرثها سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم.

وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَّعٌ وَيَخِيلُ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَبَحِدٍ وَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ صَنَوَانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَبَحِدٍ وَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ

إن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض فى مساحة محدودة على امتداد عريض تسقى بهاء واحد واليد الزراعية واحدة والسهاء واحدة . يرمى البذر فى الأرض متنوعًا متعددا، فتخرج من كل الثمرات طعوم مختلفة وألوان مختلفة . الحلو بجوار الحامض والحلو بجوار الملح والطويل بجوار القصير صنوان وغير صنوان . والصنوان « هو الأصول المجتمعة فى منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك . وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار » (٢) سبحانه من مبدع قادر جعل ذاك بجوار ذاك ، وفضّل بعضها على بعض فى الأكل . فسبحانه وتعالى جل قوله ﴿أفرأيتم ما تحرثون \*أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴾ (٣)؟ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون .

وقد قرر علماء البحث في طبيعة خلق العوالم الأرضية والطبقات الجوية ، الذين عاشوا (۱) ابن كثير : ۲ / ٥٠٠ (۲) الواقعة : ٦٢ ـ ٦٤ .

ضمير الإنسان، أن خلق هذا العالم وأمر هذا الكون وما فيه من نظام، إذا اختل قيد شعرة هلك العالم وفنى . أليس ذلك دليلا على وجود الله الصانع المدبر صاحب الكمال المطلق والقدرة النافذة في كل شيء، وهو على كل شيء قدير . . ؟

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّيمٌ وَأُوْلَتِهِ كَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمٌ وَأُوْلَتِهِ كَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيها خَلِدُونَ عَنْ

« إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك ، بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين ، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث » (١). وإن كان هناك عجب ، فعجب إنكارهم البعث بعد ما عرفوا قدرتي على الخلق وخلق كل هذه الموجودات السابقة . فكل هؤلاء يا محمد كافرون برجم يسحبون على وجوههم في النار خالدين فيها أبدا .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠

هؤلاء المكذبون يستعجلون الهلاك ، والله \_ سبحانه وتعالى \_ أمر بتأخير العقوبة لهذه الأمة \_ أمة محمد \_ إلى يوم الدين : وقد أبان المولى عن طلبهم العذاب واستعجالهم له بقوله ﴿ وإذْ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء ﴾ (٢) \_ وبقوله ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطّنا قبل يوم الحساب ﴾ (٤).

أى عقوبتنا وحسابنا . ﴿وقد خلت من قبلهم المثلات﴾ أى العقوبات التى وقعت على الأمم السابقة . ﴿ وإن ربك لذو مغفرة ﴾ للمشرك إذا آمن وأسلم وجهه لله ، وللمذنب إذا رجع وتاب وعمل صالحا رغم ظلمهم السابق على توبتهم أو إيهانهم . وأيضا ﴿لشديد العقاب ﴾ على من أصر على الكفر والإلحاد والجحود والإنكار ﴿ خافر

(١) القرطبي : ٩ / ٢٨٤ .

(٤) ص : ١٦ .

(٢) الأنفال: ٣٢

(٣) المعارج: ١

الذنب وقابل التوب شديد العقاب ﴾ (١) \_ ﴿ نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم \* وأن عذابي هوالعذاب الأليم ﴾ (٢) .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَالِيَةُ مِن زَيِهِ النَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞

يقول المشركون كفرا وعنادا : لولا يأتينا بآية من ربه؟ عجبا من هؤلاء الكفار! ألم يكتفوا بأن الله أرسل لهم رسولا شاهدا عليهم، وكتابا حجة عليهم؟! الحق ينادى رسوله ﴿ إنها أنت منذر ﴾ ﴿ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴾ . (٣)وقد أنذرت وبلغت وشرحت لهم ولكل قوم أرسلناك لهم. فها عليك إلا البلاغ يا محمد ، فالله هو الهادى عندما يشاء ذلك .

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ \$ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ \$

غبر تعالى عن تمام علمه الذى لايخفى عليه شىء ، فهو \_ سبحانه وتعالى \_ يعلم ما تحمل كل أنثى من جنين ، ذكرا أو أنثى ، شقيا أو سعيدا ، طويل العمر أو قصيره ، فهو المنفرد بالغيب وحده . وهو يعلم ما تغيض الأرحام ، أى ما تسقطه المرأة من جنين قبل التسعة الأشهر. وما تزداد ، أى وما يزيد عن ذلك . فالله هو صاحب القدرة والتصرف المطلق فى كل ذلك فكل شىء عنده بمقدار وحكمة وتصرف وتقدير ﴿ إنا كلَّ شىء خلقناه بقدر ﴾ (3).

سبحانه عالم الغيب، لا يخفى عليه شىء غائب عن العباد أو شاهد لهم، كبير متعال على كل شىء، محيط بكل الموجودات، وقاهر كل شىء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرها.

 <sup>(</sup>١) غافر: ٣ . (٢) الحجر: ٤٩ ـ ٥٠ . (٣) الأحزاب ٤٥ ، الفتح ٨ . (٤) القمر: ٤٩ .

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه ، فهو لا يخفى عليه شيء في السموات أو في الأرض، يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور، فيستوى علمه بكل كبيرة أو صغيرة ، سواء مع من يسرّ في نفسه الخير أو الشر، أومن يجهر بهما ويحدث بهما غيره . ولا يخفى عليه المتوارى الباطن في الظلمات أو الظاهر الماشى في ضياء النهار ، فإن كليهما في علم الله على السواء . سبحانه وتعالى له ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. إنها ملائكة تحوط بالعبد فتكتب ما له بحسناته وما عليه بسيئاته. وكذلك هؤلاء الحفظة يحفظونه من حوادث الطريق . والمقصود أن الملائكة حوله من كل جهة حارسة له من أحداث الزمان والمكان، فإن أطاع الله أعانوه وإن عصى الله انتظروا لعلَّه يتوب وإلا كتبوا عليه السيئات بمثلها والحسنة بعشرة إلى سبع مائة ضعف حسب الصدق والرغبة في الخير . وقد كانت الأمة المسلمة على صدق مع الله في العمل بكتابه وسنة نبيه، عليه الصلاة والسلام . فلما تغيرت مع الله ، فحكمت بغير كتابه وسنة نبيه واتبعت الكفار واتخذت منهم مستشارين وأعوانا، أذلها الله وجعلها تعيش في تبعية ذليلة ، تارة للغرب وتارة للشرق، وجعلوا أمرها في غير يدها . ولو تابوا ورجعوا إلى الله فأقاموا دينه واعتمدوا على أنفسهم وحكموا في أنفسهم كتاب الله وتمسكوا بسنة النبي على الله عزهم وحفظت كرامتهم المهدرة. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم من سوء حتى يغيروا هم ما بأنفسهم . وجلّ قوله ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ (١). وإذا أراد الله بقوم سوءاً أرشدهم إليه وأعمى أبصارهم ﴿ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدًا ﴾ (٢). وما لهم من دون الله من ملجأ أو ناصر .

هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعُ اوَيُنشِئُ السَّحَابُ النِّقَالَ الْمَوَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعُ وَيُنشِئُ السَّحَابُ النِّقَالَ عَلَيْ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجَدِدُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ اللِّحَالِ عَلَيْ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ اللَّهِ وَهُو سَدِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ

يعدد الله ـ سبحانه وتعالى ـ مظاهر نعمته ورحمته وقدرته للخلق ؛ فيخبر أنه هو الذى يرينا البرق ويسخره، وهو الضوء اللامع الساطع من بين السحب خوفا منه وطمعا فى زيادته، لأنه بركة تبشر بالمطر. وأنه تعالى هو الذى ينشئ السحاب الكثيف

<sup>(</sup>۱) الأنفال : ۲۵ (۲) مريم : ۷۵ .

بالماءالآتى بالمطر الذى هو نعمة ورزق من عند الله ـ سبحانه وتعالى ، يجعل الرعد يسبح بحمده والرعد صوت السحاب. وأيضا تسبح الملائكة بحمده من خيفته . ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ قيل إنها «نزلت في يهودى ، قال للنبي عَلَيْهُ : أخبرنى ، من أى شيء ربك ، أمن لؤلؤ أم من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . وقيل نزلت في بعض كفار العرب » (١).

إذن عقاب الله شديد على من يجادل في الله ، وهو شديد المحال ، أي المكر . والمكر من الله تدبير للحق ونصرة لأهله ، وهو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر . . «وقيل المحال هو القوة والشدة » (٢) . كفانا الله شرّ الذين يجادلون في الله بغير حق ، ونصرنا عليهم ، وهو سبحانه وتعالى ولينا وناصرنا ومؤيدنا . فهل من رجعة إلى الله وكتابه وسنة رسوله فنسود الدنيا كها سدناها من قبل ونعيش بعزة الإسلام والتوحيد ؟!!

لَهُرُدَعُوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَى اللَّا كَبَسَطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِةِ ءُوَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢

له سبحانه دعوة الحق ، أى دعوة الصدق ، وهى الإسلام بكل تكاليفه وشرائعه وعباداته ، والتسليم والتوحيد والخضوع لله عزّ وجل ، ثم الاحتكام لما أنزل الله عزّ وجل فإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ . أما الذين يدعون من دون الله ويشركون به غيره ويركنون إلى عبادة الطاغوت (٣) ، فهم لا يستجاب لهم إلا إذا قبضت بكفيك على الماء لتبعث به إلى فيك من شدة العطش . فإن حدث ذلك الأخير تحقق ذاك الأول . وهذا منتهى الإعجاز . وحقا . . ما دعاء الكافرين للأوثان والأصنام إلا في ضلال . وجل قوله \_ سبحانه ﴿ ضلّ من تدعون إلا إياه ﴾ (٤) وجل قوله أيضا ﴿ أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٩/ ٢٩٦ . (٢) القرطبي : ٩/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الطاغوت = مصطلح قرآني يطلق على كل باطل في الأرض أشرك به مع الله في العبادة ، سواء كان سلطانًا أو ملكا أو حكما أو بشرا أو أفكارًا هدّامة أو نظريات حديثة فاسدة . . إلى غير ذلك مما ألمّه الناس بحكم سيطرته عليهم لجلب منفعة أو إتيان مصلحة مع تجنيب الله - سبحانه وتعالى - وتهميشه عن أمور حياتهم مكتفين بمجرد إعلان لا إله إلا الله ، دون اللجوء إلى مقتضياتها الفعلية . (المؤلفة)

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٣٧٠

### وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الش

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شيء ، ودان له كل شيء ، ولهذا يسجد له كل شيء ، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المنافقين . ولله يسجد الإنس والجن والشجر والدواب طوعا ، أى من دخل في الإسلام رغبة ، وكرها أى من دخل مقهورا بالسيف أو منافقًا ، وظلالهم كلها تسبح وتسجد لله رب العالمين في وقت البكور والآصال أواخر النهار

قُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذَّتُم مِن دُونِهِ ۗ أَقِلِيكَ ۚ كَايَمْلِكُونَ لِأَفْسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَ ۚ أَقُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْآعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوَى ٱلظَّلُمَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْلِلَهِ شُرَكَا ۚ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ مِ فَتَشَنَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ

#### ٱلْقَهَّدُ 🏗

فكيف تتخذون من دون الله أولياء لا يملكون شيئا وهم مخلوقون ولا يخلقون ؟ قل كذلك يا محمد ﴿ هل يستوى الأعمى والبصير ﴾ ?!! كيف تفكرون ؟ وكيف تسوّل لكم أنفسكم أن تتخذوا أولياء من دون الله الذى خلقكم وصوركم وأخرجكم من ظلمة الأرحام إلى نور الحياة ؟ فكيف لا تتفكرون في خلقكم وتطوركم من النطفة إلى المضغة إلى الطفولة فالشباب فالفتوة فالرجولة فالشيخوخة فمفارقة هذه الدنيا ؟

وقل لهم يا محمد أيضا هل يستوى طريق الحق مع طريق الضلال ، مثل طريق النور وطريق النور وطريق الظلام ؟ «أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الربّ وتماثله في الحلق فخلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم ؟ فليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء ولا يهاثله أحد ، ولا ندّ له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة » (٢). ﴿ سبحانه وتعالى عها يقولون علوا كبيرا﴾ (٣).

(١) لقيان : ٢٥ . (٢) ابن كثير : ٢/ ٥٠٧ . (٣) الإسراء / ٤٣ .

أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِينَةُ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدُ ارَّابِيَا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِ النَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ بَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا أَةً وَأَمَّامًا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

يضرب الله تعالى أمثلة للحق والباطل، ويعقد مقارنة بينهما بأمثلة حياتية نفهمها ونتدبرها. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه . فيبين الله تعالى أن للباطل زبدا ، وهو ما يشبه الرغوة والفقاقيع والنفايات الخفيفة التي من خواصها أن تعوم على وجه الماء، فيقول الحق : أنزل من السماء ماء فسالت أودية (جمع واد) أي جرت في الوديان بقدرها، أي بحسب ما يتسع له كل واد من حمل الماء؛ « وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها ، فمنها ما يسع علما كثيرًا ، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها " . بعد ذلك ظهر هذا الزبد على وجه الماء عائمًا كثيرًا لا فائدة فيه غير أنه غثاء ونفايات وعوادم ليس لها عمر، إذْ تضيع في الجو والهواء . فهذا هو الباطل وما يصير إليه ومنتهاه ومآله ، يغرى ويلفت النظر لكنه لا شيء، فهذا زبد . وهناك زبد آخر مثله هو ما يتبقى بعد انصهار الحديد أو النحاس أو الذهب لاستخلاصها وتشكيلها على هيئة حلى أو متاع، فلابد لهذه العملية من زبد يطفو على وجهها يعلوها كما يعلو زبد الأودية على سطحها. فهذان زبدان : زبد الأودية وزبد انصهار تلك الحلي عند تنقيتها. كذلك يضرب الله الحق والباطل « أي إذا اجتمعا ، لاثبات للباطل ولا دوام له ، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار ، بل يذهب ويضمحل » . (١) وبعد ذلك يعطى الله الصورة الحقيقية المجردة للحق والباطل من خلال الأمثلة السابقة فيقول ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ أي يذهب متفرقا متمزقا لا ينفع ، بل يصير منثورا متفرقا تنسفه عوامل الجو والرياح ويذهب في جوانب الوادي مبعثرا، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا الماء . كذلك زبد الذهب والفضة يروح ويذهب ولا يبقى إلا المعدن . فذاك هو ما ينفع الناس الذي يبقى ويمكث ويثقل في الأرض كذلك. « فالباطل وإن علا في بعض

<sup>(</sup>١) ابن كثير: ٢ / ٥٠٨ .

#### شُولَةُ الرَّعَثِلِ

الأحوال، فإنه يضحمل كاضمحلال الزَّبد والخَبَث » (١). كذلك يضرب الله الأمثال ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثالُ نَصْرِبُ الله الناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ (٢).

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنَامِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

يخبر تعالى عن مآل الشعداء والأشقياء . فالحسنى \_ أى الجزاء الحسن \_ للذين استمعوا إلى رسول الله واتبعوه وأطاعوه وأطاعوا الله تعالى و ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٣) . أولئك لهم من الله المثوبة ، ولهم الحسنى وهي الجنة التي وعدها الله المتقين . ﴿ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا \* وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ﴾ (٤) . ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ أى لم يطيعوا الله ، فلهم العذاب الأليم يوم القيامة ، ولو استطاعوا ساعتها أن يفتدوا أنفسهم بملء الأرض ذهباً ومثله معه من أموال ومتاع حتى ينجوا بأنفسهم من العذاب : لفعلوا ، ولكن هيهات هيهات !!

إنهم كفروا بربهم ؛ فليس لهم إلا ﴿ سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾ .

﴿ أَفَهَن يَعْكُرُأَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّا لِلَّذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ عَلَى ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنتَقُضُونَ ٱلْمِيئَةَ يَ عَنْ اللَّهِ مَا يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنتَقُضُونَ ٱلْمِيئَةَ عَنْ اللَّهِ مَا يَعْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

يقول تعالى لا يستوى من الناس من تحقق صدق ما جئت به يا محمد من عند ربك، ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير لا يفهمه ولاينقاد له. إن الذين يستمعون القرآن فتنفتح له قلوبهم وتنشرح له صدورهم إنها هم الذين لبوا نداء الرسول وقالوا لربهم بحب ﴿ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا ﴾ هؤلاء هم

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٩ / ٣٠٥. (٢) العنكبوت : ٤٣ . (٣) النساء : ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٨٨ ، ٨٧ . (٥) يونس: ٢٦ .

أولو الألباب<sup>(۱)</sup> الذين انفتحت قلوبهم ومسامعهم لذكر الله ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ﴾ ووفوا ما عليهم لله سبحانه من صلاة وزكاة وصيام وحج وحسن توحيد وخافوا الله في كل أمر له ففعلوه وفي كل نهى منه فتجنبوه، فهم ليسوا كالمنافقين إذا عاهد الواحد منهم غدر.

هم أيضا الذين يصلون الأرحام والأقارب والفقراء والمساكين بالنفس والمال، ويحسنون إليهم جميعا، ويخافون الله ويتقونه في كل تصرفاتهم وأفعالهم، ويخافون عاقبة خالفة أوامر ربهم وسوء الحساب. ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾ على ربط أنفسهم عن الوقوع في المهالك والمحارم ، ويقبضون على دينهم قبضا محكما ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ، والذين أقاموا الصلاة ولم يضيعوها ولم يؤخروها، وأدوًا الزكاة المفروضة سرًا وعلانية ﴿ ويدرءون ﴾ أى يدفعون ويزيلون ويمحون بالعمل الصالح الذي يفعلونه كلَّ سبئ من أعمال سابقة فهم يدفعون « الشر بالخير والمنكر بالمعروف والفحش بالسلام والظلم بالعفو والذنب بالتوبة » (٢) . ﴿أُولئك لهم عقبى الدار ﴾ وهي الجنة في الآخرة « يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته». (٣)

(٢) أقوال أوردها القرطبي : ٩ / ٣١١ .

(٣) ابن کثير: ٢/ ٥١٠ .

<sup>(</sup>١) قبل إن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، وأبى جهل لعنه الله، انظر القرطبي : ٩/ ٣٠٧ .

وجائزة . (سلام عليكم) بسبب صبركم في الدنيا على ما لا قيتموه من أذى في سبيل الله فنعم الدار داركم وهي دار الخلد والنعيم المقيم .

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ فِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمْمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمْ سُوءُ ٱلدَّادِ عَنْ الْآرْضِ أَوْلَئِكَ لَمْمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمْ سُوءُ ٱلدَّادِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ

درج القرآن الكريم على أنه إذا عدد صفات أهل الخير والفلاح وسلوكهم القويم أخذ في وصف أهل المعاصى والتائهين في منعرجات آثامهم ، وذلك ليبين للبشرية الطريقين .

وهنا يعدد صفات أهل الضلال والشقاء بعد أن تكلم فى الآيات السابقة عن صفات أهل الهدى والرشاد. فهؤلاء ﴿ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ فهم منافقون ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ من الرحم وذوى القربى وأصحاب الحوائج ﴿ ويفسدون فى الأرض ﴾ بالكفر وارتكاب الآثام والمعاصى أولئك مطرودون من رحمة الله و ﴿ لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ وهى النار يسحبون فيها على وجوههم.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِالْخَيَوَةِ الدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّامَتَاءُ وَاللَّهِ مِنَا الْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّامَتَاءُ مُنَاءً مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاءً مُنْ اللَّهُ مُنَاءً مُنْ اللَّهُ مُنَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء ، ويقتر على من يشاء ، لما له فى ذلك من الحكمة والعدل . إن الذين يركنون إلى غير الله شغلتهم الدنيا وفرحوا بها أوتوا منها ، فانصرفوا لها يجمعونها . وما الحياة الدنيا بالنسبة للأخرة إلا متاع الطعام والثياب وزينة المنزل أو مراكز الدنيا، وأعلاها الحكم فيها، وهو إما يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه . والويل لمن تولى الحكم في الدنيا فحكم بغير ما أنزل الله، إن النار والغسلين في انتظاره ، حقا ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل . . !!

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِّةٍ عَقُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَا بَنِ كُولًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِ حَرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِ حَرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ اللَّهُ مُوبُ مَنْ أَنَا بَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

إنه من جهل الإنسان بربه ورسله يقول ﴿ لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ أى هلا نزلت عليه آية صدق من ربه ومعجزة نصدقه بها . . وكأن القرآن وما فيه من سوق الآيات ليس بآية أو معجزة !! لكن لشدة جهلهم قالوا ذلك ، وكأنه لا وجود لمحمد فى قلوبهم الذى عاش معهم أربعين سنة قبل النبوة فى كهال وصدق وأمانة حتى لقبوه هم أنفسهم بالصادق الأمين . .!! إنه الكبر البشرى الملوث بظلمة الجاهلية . والحق أن الله يهدى من يشاء بآياته ويعمى عنها من يشاء من الناس . فقل لهم يا محمد : قافلة التوحيد ستسير وستؤدى أمانتها ورسالتها ، فقولوا أيها الكافرون ما تريدون ، فذلك ليس بمعطل لمسيرة الموحدين . فسحقا لكم بضلالكم والله \_ سبحانه وتعالى يهدى إليه من يشاء أنصارًا لرسله وورثةً لنبيه الخاتم محمد \_ عليه \_ . والذين آمنوا هداهم الله بنوره فارتعدت قلوبهم بذكر الله فهداهم وطمأن قلوبهم ولانت هياكلهم البشرية وهدأت نفوسهم فذهب عنها اضطرابها فثابت واطمأنت ذاكرة الله في إخبات .

## ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَثَابٍ ٢

هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم : أي (١): فرح لهم وقرة عين ، كما قال ابن عباس. وعنه أيضا : أنها أرض الجنة بالحبشية .

وقال إبراهيم النخعى : خير لهم ، وعنه أيضا : كرامة من الله لهم .

كَذَلِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُّوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ قُلْهُورَيِّ لآإِلله إِلَّاهُو عَلَيْهِ وَكَالَتِهِ مَتَابٍ \$

وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتبلغهم رسالة الله إليهم ، فإننا كذلك قد أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله رسلا ، وقد كذبوا من قبلك فلك بهم أسوة ، فأحطنا بالمكذبين ودمرناهم تدميرا ، فليحذر من حولك من وقوع النقم فإنهم يكذبونك ، وإن تكذيبهم لأشد من تكذيب غيرك من المرسلين ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المسلين ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي : ٩ / ٣١٦ . (٢) الأنعام : ٣٤

سوف يكون عذابنا شديدا يا محمد لهؤلاء الذين يكفرون بالرحمن . (١) فقل لهم: إنه هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت و إليه متاب أى مرجعى و إنابتى وخضوعى .

وَلَوْإِنَّ قُرْءَ انَا شَيِرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْقَلَّ بَلِيلَةِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْتُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ لَيْ

يخبر الحق بأنه لو كان فى الكتب والقرون الماضية كتاب تسير به الجبال ويجعلها تفسح الطريق للناس، أو يحيى به الموتى ويبعثون من قبورهم، أو تقطع به الأرض وديانا للغرس والزراعة: لكان القرآن الكريم، أولى كتب الله عزّ وجل للقيام بهذه المهمة لما فيه من هدى وإعجاز وبيان شاف للقلوب، لكن الأمر مرجعه كله لله تعالى فليس ذلك من وظائف القرآن إنها مهمة القرآن أن يهدى ويدعو الناس إلى توحيد الله وعدم الإشراك به. وهذا مدح للقرآن الكريم الذى أنزله الله على محمد على المنزلة قبله.

أفلم يعلم أو يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس كلَّهم أجمعين، ولا تزال بسبب تكذيب الكفار وعنادهم تصيبهم قارعة \_ أى عذاب من السهاء \_ تنزل بساحتهم أو بالقرب منهم حتى يأتى وعد الله يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد .

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكانَ عِقابِ عَقابِ عَقَابِ عَنْ

فلا تحزن لما يفعلون يا محمد ، فكم من رسول قبلك كُذِّب من قبل قومه فأنظرتهم وأجلتهم ، ثم أخذتهم بعذاب أليم لم يفلتوا منه . وهذا تسلية للرسول في تكذيب من كذبه من قومه .

<sup>(</sup>١) كانوا يرفضون ذكر الرحمن الرحيم في أقوالهم ، ولهذا رفضوها من رسول الله في صلح الحديبية ، وقالوا ما ندرى ما الرحمن الرحيم .

أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكًا ءَقُلْ سَمُّوهُمُ أَمْ تَنَيَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَا لَهُ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ وَاعَنِ لَا يَعْلَمُ فِ الْآرَضِ أَم يَظْ هِرِ مِّنَ الْفَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ وَاعَنِ السَّيِيلُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِينَ لَمَّ مَذَابٌ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَوَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ السَّيِيلُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِينَ لَمَّ مَذَابٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَولَعَذَابُ الْآخِرَةِ السَّيِيلُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن وَاقِ عَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مِن وَاقِ عَنْ اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَاقِ عَنْ اللَّهُ مِن وَاقِ عَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ عَنْ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلْهُ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللْهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَيْكُ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مَا لَلْهُ مَن اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلْهُ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَيْكُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عِنْ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَيْكُوا اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى اللْمُ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ وَاقِ عَلَى مِنْ وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وَاقِ عَلَى مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

الله القائم على كل نفس، فيعلم حوائجها وحقيقتها ، ويجزيها بها عملت من خير أو يعاقبها بها ارتكبت من معصيته ، والذى لا يخفى عليه خافية ، والذى فه هو معكم أينها كنتم والله بها تعملون بصير فه أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها لاتسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا أو ضرا لها ولا لعابديها ؟إن هؤلاء يكابرون ويعاندون رسول الله \_ على ويعلون لله شركاء ويسمونهم، فقل لهم يا محمد : سمّوا ما شئتم من أحجاركم وأصنامكم ، فلن تغنى عنكم من الله شيئا ، أتدعون لله ما لا يعلمه سبحانه وهو خالق كل الكون ؟ إنه عالم الغيب والظاهر من السموات والأرض وما أخفيتم من القول وما أظهرتم . إن الشيطان زين لكم مكركم وصدكم . عن سبيل الله ، سبيل الحق والنور . فمن يضلل الله فها له من هاد ، بل لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا ، وكذلك لهم في الآخرة عذاب شاق وصعب ويومها ما لهم من الله من واق أي مانع أو دافع .

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وَعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَغْنِهَ ٱلْأَنْهَ أَكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِيبَ ٱتَّقَوَّا وَعُقْبَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ عَ

إن الجنة التي وعد الله بها المتقون \_ أى الذين صدقوا برسل الله وخاتمهم محمد على هذه الجنة من الثمرات والمطاعم والمشارب بلا انقطاع ولافناء . ﴿ وَفَاكُهُ كَثْيَرَةُ \*لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ . (١) \_ ﴿ وَدَانِيةَ عَلَيْهُم ظَلَاهُا وَذَلَلْت قطوفَها تَذَلِيلاً ﴾ (١) . ﴿ تجرى من تحتها الأنهار ﴾ أى سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها .

جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - على - « يأكل أهل الجنة ويشربون

<sup>(</sup>١) الواقعه : ٣٣ . (٢) الإنسان : ١٤ .

#### بشورة التعتيل

ولايمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس » (١).

هذه جنات أعدت للمتقين أكلها دائم وظلها دائم لا ينقطعان وهذه عقبى المتقين. أما عقبى الكافرين النار . فهل يستوى الفريقان ؟ كلا ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ (٢).

وَاللَّذِينَ النَّدُنَّهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مَا أَنْ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً وَاللَّهُ وَلَا آشَرِكَ بِدَّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْتِهِ مَثَابٍ عَنْ .

ومن الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من اليهود والنصارى من يفرح وينشرح بها أنزل إليك من القرآن لأنه يشهد على صدق ما هو عندهم من أخبارك وأخبار رسالتك. ومنهم من ينكر بعضه جحودا وحقدا ، ويصرون على أن المسيح ابن الله وعزير ابن الله ، فقل لهؤلاء جميعًا: إنها أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعو وإليه أرجع فى كل أمورى وشئونى .

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى مَا لَكُ مِنَ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي مَا لَعُلُمُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ عَلَى اللَّهِ مِن وَلِي قُولُو اللَّهِ مِن وَلِي قُلْ اللَّهِ مِن وَلِي قُلْ اللَّهِ مِن وَلِي قُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَالِكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعِي عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاع

وهكذا أنزلناه إليك ﴿حكما عربيا﴾ أى كتابا جمع أحكام الله وأوامره ونواهيه ، بلسان عربى على رسول عربى . فلا تتبع يا محمد أهواء المشركين ، إنهم أصحاب أهواء وعلل وحاش أن تتبع أهواءهم بعدما جاءك الحق من الله تعالى ، فتضل عن الطريق ، فلا تجد ساعتها ما يدفع عنك عقاب الله وغضبه . وقيل الخطاب للنبى عليه والمراد أمته . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية الشريفة .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ أَزْوَنَجُا وَذُرِّيَةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ حِتَابٌ ۞

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ، وأبو داود والإمام أحمد في مسنده . (٢) الحشر

عاب اليهود والنصارى على رسول الله أنه عدّد أزواجه فقال الله تعالى ، ليس محمد بدعا من الرسل، فقد أرسلنا من قبله رسلا وكان لهؤلاء الرسل أزواج وذرية ، فليس محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل ، فإن تزوج فقد تزوج من كانوا قبله وإن عدد زوجاته فبأمر الله له .

يقول القرطبى « هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى عن التبتل وهو ترك النكاح » (١).

ثم عاد الله \_ سبحانه وتعالى ليرد عليهم فيها اقترحوه من نزول آيات ﴿ لولا أنزل عليه آية ﴾ أو طلبهم من الرسول أن يأتى لهم بمعجزة من عنده فيرد الحق ﴿ وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله ﴾ إذ إنه لكل أجل وقضاء عند الله موعد ووقت معلوم .

## يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ

سبحانه وتعالى ، هو العدل المطلق، لا يسأل عما يفعل، وعباده بين يديه يسألون. فهو يثبت ما يشاء من آجال ويمحو ما يشاء أو يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء من كل شيء ، ﴿وعنده أم الكتاب﴾ أى أصل ما كتبه من آجال وأعمار محفوظ بها كل ما شاء الذي لا يبدل ولا يغير . فهو المتصرف في حكمه وملكوته كيف يشاء .

وَإِن مَّانُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ عَنَى الْمُلَعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَ

فإما نرينك يا محمد بعض ما وعدناهم به من الخزى والدمار والخذلان فى الدنيا بمعصيتهم لله ثم بإعراضهم عن بلاغك لهم بالحق، أو نتوفينك قبل ذلك وقد بلغت رسالتك ، وهذا هو المطلوب منك وعلينا الحساب ، أى حسابهم وجزاؤهم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ٢

أو لم ير هؤلاء المنكرون أن الله يأتى بالأرض فيصيبها بنقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض من تحت أقدام الكافرين ؟ فالله يريهم « النقصان في أمورهم ليعلموا أن

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٩/ ٣٢٧.

تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز » . والإسلام من ناحية أخرى يسبح ويسطع بنوره وتفتح مكة وهذا هو التفسير الأثرى القديم .

وقد يكون هذا النقصان: مجرد اضمحلال طبقة الأرض من القطبين وانخفاضها تبعا لطبيعة كونية أرضية، بحيث يبدو منظر كوكب الأرض وكأنه بيضاوى الشكل. وتختلف هذه المناطق عن أخرياتها في الطبيعة الجوية من برودة وشمس وخلافه، فالأرض منتقصة من الطرفين، وذلك حسب ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا من حقائق.

وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكَ آيَعْ لَوْمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْ لَوُ ٱلْكُفَّلُرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ عَنْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا فَلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ عَنْ

وكم من أمم يا محمد مكرت بأنبيائهم من قبلك وأرادوا إخراجهم من بلادهم ، فلله المكر جيعا يجازيهم به ويقلبه عليهم ، فالمكر من الله كها قلنا تدبير وتمكين للمؤمنين وعبرة وعظة وهزيمة للكافرين والخير منه والشر لا يكون إلا بإذنه ، يحيط علمه كل الكون ويعلم ما خفى وما ظهر. ﴿وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ﴾ ؟ أى لمن الثواب ولمن العقاب وذلك فى الآخرة ، فالعبرة بالخواتيم ، والله ناصر عبده ورسوله ، ومتم نوره ، ومخزى الكافرين ، وسيقول لك ﴿ اللهن كفروا لست مرسلا ﴾ أى ما أرسلك الله، وما أنت إلا متقول علينا ، وذلك بسبب عدم استجابتك لهم بها يقترحونه عليك ، فقل لهم يا محمد حسبى الله هو الشاهد على وعليكم ؛ شاهد على فيها بلغت عنه من الرسالة ، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيها تفترونه من البهتان . إن الحق لله يقرره ويقضيه وليس لكم. والله هو الذى أرسلنى رسولا ونبيا وخاتما للأنبياء ، وأنزل علينا عزيز من رب عزيز يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، وهو سبحانه شهيد بينى وبينكم وسبحانه وتعالى عنده وحده ﴿علم الكتاب ﴾ .



#### بِسُـــــبُوْلَاتِهُ التَّهُ التَّامُ الْمُعِلِّ التَّامُ الْمُعِلِّ التَّامُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِّ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

# الرَّكِ تَنْ الْزَانَ الْمُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

تكلمنا عن الحروف المقطعة ومعانيها فى أول سورة البقرة . هذا كتاب يا محمد أنزلناه إليك وهو ( القرآن الكريم ) ، لتبين للناس طريق الله ، وتعرِّفهم أن ربهم واحد لا شريك له ، فتخرجهم بذلك من ظلمات الشرك بالله ومعصية أمره إلى طاعته وتوحيده ، وتباعد بينهم وبين الضالين المكذبين برسل الله وكتبه ، حتى يكونوا على صراط الله المعزيز أى القاهر لكل ما سواه ، الحميد أى المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه .

اللهِ الذِي لَهُ مَافِ السَّمَنوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَيدِيدٍ \$ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيدِيلِ اللَّهِ وَيَبَعُونَمَ اعِوَجًا أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ \$ سَيدِيلِ اللَّهِ وَيَبَعُونَمَ اعِوَجًا أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ \$

يقرر الله سبحانه أنه هو وحده الذى يملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت طبقات الأرض . فالويل لمن لا يتأمل بل ينكر آيات الله ، هؤلاء : ويل لهم من عذاب شديد يوم القيامة .

إنهم أصحاب القلوب المائلة إلى الدنيا ، يقدمونها ويؤثرونها على الآخرة ، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم ، فقد أنساهم حبُّ الدنيا حبَّ الآخرة .

إنهم أصحاب السبيل المعوج ، يصدون من يريد الاستقامة عن هدفه ، ويحولون بينه وبين الهدى والرشاد ، ويقفون في وجه كل خيِّر راشد ، ويصدون الناس عن الرسل وتعاليمهم وهدايتهم وطريقهم المستقيم ، أولئك أظلمت قلوبهم ، فهم في ضلال بعيد .

وَمَآأَرُسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُحَبِّيكَ لَمُمُّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَمُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ عَلَيْ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ عَلَيْ

إن من رحمة الله تعالى على خلقه ، ولطفه بهم ، أنه يرسل الرسل بلغة أقوامهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم ، حتى لا تكون هناك حجة .

عن أبى ذر قال ، قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه» (١). وقد كانت هذه سنته فى خلقه : أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم ، فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم . لكن الحق - سبحانه وتعالى اختص محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بعموم الرسالة إلى سائر الناس ، كما قال سبحانه ﴿ قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا ﴾ (١)

وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ
إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِمِ لِكُلِّ صَابَادٍ
شَكُورِ \$
شَكُورِ \$

إن مهمة الرسل واحدة فى كل العصور ، وهى إخراج الناس من ظلمة الكفر بالله والجهل به إلى نور معرفة الله واليقين بوجوده ، سبحانه وتعالى . وتلك المهمة الجليلة أرسل بها محمد حلى الله عليه وسلم - وأرسل بها موسى - عليه السلام - ليخرج قومه من ظلم فرعون وأسره لعلهم يفيئون إلى الله فيستقيمون ويعيشون حياة الإسلام وقد أمر الله موسى أن يذكر بئى إسرائيل بأيّام الله عندهم ، أى « بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم » (٣). ﴿ إن في ذلك لايات لكل صبار شكور ﴾ صبار حالة الضراء شكور حالة السرّاء .

<sup>(</sup>١)رواه الإمام أحمد في مسنده ، ورمز له الإمام السيوطي بالصحة في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٥٨ . (٣) ابن كثير : ٢/ ٢٣٥ .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذْ كُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنْجَاكُمْ مِّنَ اللهِ عَلَيْكُمْ الْأَنْجُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِللهِ عَلَيْمُ وَيَسْتَحْيُونَ لِنِكَا وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَا اللهُ عَلَيْمُ وَيَسْتَحْيُونَ لِنِكَا اللهِ عَلَيْمُ عَظِيمٌ وَيَسْتَحْيُونَ لِنِكَا اللهِ عَلَيْمُ وَيَسْتَحْيُونَ لِنِكَا اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

تمردت بنو إسرائيل على موسى ، فقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم لما أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا يذبحون أبناءكم الذكور ، ويستبقون الإناث منهم ، وفى ذلك خزى وضياع لكرامتكم . فكونوا عبادا لله شاكرين . ولكن بنى إسرائيل جبلت على الغدر ونكران النعمة ولو شكروا لكان خيرًا لهم .

وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفْرَمُ إِنَّ عَذَابِي لَقَدِيدٌ \$

واذكر إذْ أعلمكم ربكم بأنه إذا شكرتم نعم الله واعترفتم بها وحافظتم عليها قولا وعملا ، ليزيدنكم منها ويبارك فيها . أما إذا جحدتم وكفرتم بى وبنعمى ، فإن عذابى أليم شديد.

## وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدً ٥

فالحمد لله الذى لا تنفعه عبادة، ولا تضره معصية، فسواء آمنتم أو كفرتم فلن ينفع الله إيهانكم ولن تضره سبحانه معاصيكم حتى ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا فالله هو الغنى الحميد أى هو غنى عن شكر عباده، وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفر.

اَلَة يَأْتِكُمْ نَبُوُا الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِوَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ الْمَدِيمَةِ اللهِ اللهُ مَ اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَاللهُ اللهُ الله

إن المتكبرين على الله الذين ردّوا أيديهم فى أفواههم عاضّين عليها من الغيظ ، وقالوا إنا كفرنا بها أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب ، أولئك النار مأواهم وبين عرصاتها مثواهم وما هم منها بخارجين . فليهلكوا بشكهم وريبهم تعصر النار أكبادهم فيموتون فيها ويحيون .

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مِّ أَفِ اللَّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيعَفِرَ لَكَ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا لَكَ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا أَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا يَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمُ إِلَا يَمَّرُ مِنْ أَنْ اللَّهُ الْمَالِنِ بَشَرُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة ، وذلك أن أممهم لما أنكرت وجود الله فى جحود وغلظة وقسوة قلب ، قالت لهم الرسل : ﴿ أَفَى الله شك ﴾ ؟ وهو الذى فطر السموات والأرض ، أى خلقها وأبدعها وأوجدها بعد العدم؟ وهو الذى بسط الأرض ورفع فوقها الجبال وشق فيها البحار ؟ : إنه يدعوكم فضلا منه ومنة إلى طاعته ليغفر لكم ذنوبكم فى الدار الآخرة ويؤخركم لأجل مسمى فى الدنيا .

فيا آباؤكم الذين تتمسكون بهم وبمعبوداتهم الباطلة إلا كفار عبدوا الطاغوت فاستحقوا النار فثوبوا إلى الله يغفر الله لكم .

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشُرُ مِّ فَلُكُمْ وَلَلِكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ وَمَاكَاتَ لَنَآأَن نَّأْ يَيكُم بِسُلُطَن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِي الْمُؤْمِنُونَ عَنْ وَمَالَنَآ أَلَانَنُوكَ لَلَّ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْ بِرَبَعَ عَلَى مَا مَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِلُ الْمُتُوكِلُونَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْ بِرَبَ عَلَى مَا مَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِلُ الْمُتُوكِلُونَ عَلَى اللَّهِ فَالْمَتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ فَالْمَتُوكِلُونَ عَلَى اللَّهُ مَا مَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكِلُونَ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ مَا مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لما قالت الأقوام لأنبيائهم، أتريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ، قالت لهم الرسل: إنها نحن أنبياء الله وعبيده كُلِّفنا أن نأتى إليكم ندعوكم إليه سبحانه لتوحيده فى ربوبيته لكم ، فلا تشركوا به شيئا ولا تتخذوا معه أوثانا تعبدونها .

وسارت مسيرة الأنبياء داعية إلى توحيد الله ، وتخليص العبودية من غبار الشرك حتى

جاء النبيُّ محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ سيد البشرية متميًا للمسيرة المباركة للأنبياء ، ومعه القرآن جامعًا مجمل شرائع الأنبياء ، فها كان لنا أيها الجاحدون المنكرون أن نأتيكم بحجة أو آية إلا بإذن الله ومشيئته لأن ذلك ليس فى قدرتنا نحن البشر ، ونحن متوكلون على الله فى كل أفعالنا حق التوكل الذى ينبغى أن يكون عليه المؤمنون .

واعلموا أيها الناس \_ وقد أبيتم أن تعبدوا الله وحده \_ أننا مستعينون به موحدون لذاته العليّة ، وكيف لا نفعل ذلك وقد هدانا \_ سبحانه وتعالى \_ إلى طريق الخير وعرّفنا إلى صفاته ؟ وهذا اجتباء منه وتكريم وسنصبر على إيذائكم لنا ما دام ذلك في سبيل الله . وعلى الله توكلنا واستعنا . اللهم انصرنا على القوم الظالمين .

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم ، والنفى من بين أظهرهم . قال الذين كفروا لرسلهم : لن نطيعكم وسنخرجكم من أرضنا إن لم تتركوا ما تدعوننا إليه وتعودوا في ملتنا وديننا ودين آبائنا . ﴿ فأوحى إليهم ﴾ أى إلى الأنبياء ﴿ ربهم لنهلكن الظالمين ﴾ ثم لنسكننكم أيها المؤمنون أرضهم من بعدهم ويكون لكم الأمر . وذلك عهدى مع من ﴿ خاف مقامى وخاف وعيد ﴾ ، أؤمنهم وأرزقهم امتلاك الأرض والحكم فيها بعد إهلاك الظالمين ومحو آثارهم . وجل قوله تعالى والعاقبة للمتقين ﴾ (١).

فلما اشتد عناد الكافرين لرسلهم ، استفتح هؤلاء الرسل أى لجئوا إلى ربهم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٢٨ .

مستجيرين به سبحانه أن ينصرهم على المعاندين للحق المجادلين فيه ، أى طلب الرسل من ربهم النصر على الكافرين المعاندين للحق .

وفتح الله عليهم بالنصر ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ . وصار من وراء هؤلاء الكفار ومن أمامهم نار مشتعله بالحجارة وأجساد الكافرين ، وأخذوا يطلبون الشراب لتهدأ النار في أجوافهم ، فيسقون شرابًا من حميم وغسّاق يسقونه جرعة جرعة لا مرة واحدة فلا يكادون يطيقونه ويبتلعونه ، ويأتيهم الموت من كل مكان من فوقهم وتحتهم وعن يمينهم وعن شمائلهم وكل أنواع العذاب ولكنهم لا يموتون كما قال عز وجل ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ (١).

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ اَشْتَدَّتَ بِهِ الرِّيمُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَفَرُوا مِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ اَشْتَدَّتَ بِهِ الرِّيمُ فِي اَلْمَ تَرَأَتَ اللهَ خَلَق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِيَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ \* وَمَاذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ \* \* 

وَمَاذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ \* 

وَمَاذَلِكَ عَلَى اللّهِ الْعَرْدِيدِ الْحَالِقَ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْمُؤْمِدِ الْحَلْقِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره، وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت وعدموها وهم أحوج ما كانوا إليها فأعمالهم في الدنيا صارت يوم القيامة ﴿ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ﴾ أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية تهلك أمامها كل شيء ، لا يأخذون ولا ينالون منها شيئا عند الحساب . و ﴿ ذلك هو الضلال البعيد ﴾ أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم وهم أحوج ما كانوا إليه .

ثم يهدد المولى سبحانه الكفرة المعاندين لرسلهم قائلا:

أليس من السهل على الله سبحانه \_ وهو القادر الذى خلق السموات وما فيها والأرض وما عليها \_ أن يفنيكم ويأتى بخلق جديد غيركم وعلى غير صفتكم ؟ ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ أى بعظيم ولا ممتنع ، بل هو سهل عليه . فلم لا تعتبرون . . ؟ وجل قوله ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ (٢) \_ ﴿ يأيها الذين

 <sup>(</sup>۱) فاطر: ۳٦.
 (۲) محمد: ۳۸.

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يجبهم ويجبونه ﴾ (١) ﴿ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرًا ﴾ (٢).

وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّاكُمْ تَبَعَافَهَلْ اللّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مَّ سَوَآةً اللّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مَّ سَوَآةً اللّهُ لَمَدَ يَنَكُمُ مَّ سَوَآةً عَلَيْتَ نَا أَلَمَ لَمُ لَكُمْ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مَ سَوَآةً عَلَيْتَ نَا أَلْمَ لَكُمْ اللّهَ يَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ عَلَيْ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمَا فَضِي الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ مِن عَلَيْكُمْ مِن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَالْحَقِ وَوَعَدَثُكُمْ فَا فَعَنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَعْ مِن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَالْحَقِ وَوَعَدَثُكُمْ فَا فَعَدَالُحَقِ وَوَعَدَثُكُمْ فَا فَالْمَالَانِ إِلّا أَن دَعُوثُكُمْ فَالسَتَجَبَّتُ مِنْ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَن اللّهُ اللّهُ مَا أَنتُ اللّهُ مَعْرِيخِكُمْ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنتُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنتُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنتُم مِعْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يوم القيامة تبرز الخلائق كلها مجتمعة في صعيد واحد ، بارها وفاجرها ، لله الواحد القهار ، تستغيث وتستنجد بالله ﴿ فقال الضعفاء ﴾ الذين عصوا الله في الدنيا وكانوا أتباعا لرؤسائهم وأوليائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن موافقة الرسل : إنا كنا تابعين لكم في الدنيا نطيعكم ونسمع كلامكم ونمشي وراءكم ، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن . ﴿ فهل أنتم مغنون عنا ﴾ أي دافعون عنا شيئا من العذاب ، كما كنتم تعدوننا في الدنيا وتزينون لنا وتمنون ؟!! فهاذا كان ردّهم ؟ ﴿ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ﴾ ما بيدنا شيء ، ولقد حقت كلمة العذاب علينا وعليكم . ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ ما لنا وإياكم من خلاص أو نجاة من عذاب الله .

ثم يقوم إبليس بعد ذلك خطيبا فيهم ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم فيقول لهم إن الله تعالى قال لكم الحق أى على ألسنة رسله ، ودعاكم إلى الخير والفلاح فلم تستمعوا له سبحانه ، ودعوتكم أنا إلى الكفر والضلال فأطعتمونى . استمعتم لى ولم تستمعوا لله ، فاليوم تهلكون ولن تجدوا من الله من واف . ﴿ فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ﴾ فلن أغنى عنكم من الله من شىء ، فاليوم ليس للظالمين إلا العذاب الأليم .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤. (٢) النساء: ١٣٣.

فيا ليت أبناء آدمَ تصحو ضمائرهم وهم لا يزالون في الدنيا ، فيعادوا الشيطان وأهله ويصالحوا الرحمن ، فتكون توبتهم مقبوله ورحمة الله عامة عليهم في كل وقت وحين.

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدِلِحَاتِ جَنَّنَتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَدِلِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيْهِا مُ عَيِّمَا سَلَامُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِا سَلَامُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

بعد أن عرض علينا المولى موقف الظالمين في النار ، عرض سبحانه موقف الصالحين في الجنة فقال ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ﴾ لا جنة واحدة ، ولكن جنات كثيرة ، وفي تلك الجنات أنهار جارية حيث ساروا وأين ساروا ، ونعيم ورحمات من الله كثيرة . وفي نعيم الجنة حياة خالدة باقية لا تزول . خلود مبارك ﴿ بإذن ربهم ﴾ ورضاه وحبه وعفوه تمر عليهم الملائكة بالسلام ﴿ سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ (١).

أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِالسَّكَمَاءِ ثَقَ تَوْقِ أَكُلَهَا كُلَّحِينٍ بِإِذْنِ رَيِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُرِتَذَكَرُونَ فَي الْمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُرِتَذَكَرُونَ فَي اللَّمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُرِتَذَكَرُونَ فَي اللَّمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُرتَذَكَرُونَ فَي اللَّمَانَ لَلْمُ اللَّهُ مُرتَذَكَرُونَ فَي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذه الآيات توضح ما يصير إليه حال السعداء بها عقلوا من الحق ، فقد ضرب الله مثلا هنا للكلمة الطيبة ، ليبين إلى أى مدى يؤتى الإيهان ثهارا طيبة في قلب المؤمن . والكلمة الطيبة يقصد بها هنا كلمة التوحيد تلك التي ينطق بها الإنسان خالصة من قلبه (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) . تلك الكلمة هي عمدة التوحيد ، والطريق إلى الجنة . إن صدق بها قلب المسلم فاكتسب بها فهم الأركان الخمسة \_ وهي عمدة هذه الأركان \_ فأدى هذه الأركان بفهم عقل وتصديق قلب ، واحتواها بروحه ، فإنه يغدو في حضرة الحق عبدا ربانيا ربته الكلمة الطيبة صاحبة الأصل الثابت والفرع الواصل إلى السهاء ، فصار كالشجرة الطيبة أصلها ثابت متين وفرعها عال في السهاء

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٤.

تؤتى أكلها كل حين . وهكذا المؤمن يعطى فى كل وقت ، متصل بالله فى كل حين ، قلبه حى دائها نابض يقظ ينفع ولا يضر يؤتى ثهاره الخيّرة الطيبة .

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَادِ ثَكَ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآنِيرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ ثَالِمَةً مُاللَّهُ مَا يَشَاءً ثَنَا وَفِ الْآنِيرَةِ اللَّاسِمِ اللَّهُ مَا يَشَاءً ثَنَا وَفِ الْآنِيرِ فَي فَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءً ثَنِي

ينتقل بنا الحق إلى المثل المواجه لتلك الدوحة بأهلها المصطفين الأخيار الأبرار ، وهو مثل مغاير تماما . إنه مثل لكلمة خبيثة ﴿ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ﴾ ليس لها من قرار أى أصل ترتكز عليه . إنها شيء ضائع ليس له معالم وليس له أساس . ﴿ اجتثت ﴾ أى استؤصلت . « كذاك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتُقبل منه شيء » (۱) . والله العزيز الحكيم يثبت أولياءه وعباده على الحق في الدنيا وفي الآخرة ، أما الظالمون فلا ثبات لهم ، بل هم في ضلال ، وهذه حكمة الله تعالى في خلقه ، إذْ هَو يفعل ما يشاء .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّوكُفْرَا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَا لَبُوادِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهُ آوَيَهُمْ دَارَا لَبُوادِ ﴿ جَهَنَّمُ يَصَلُوا يَلِهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةِ مُثَلَّ يَصَلُوا عَلَيْ اللَّهُ الْمَادُ اللَّهُ الْمَادُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُولُولِي الللللْمُلِمُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولَا اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ

إنهم جهلوا الحقيقة ، وعميت قلوبهم ، فبدل أن يشكروا نعمة الله فيؤمنوا به ويعزروه ويوقروه حادوا عن صراطه المستقيم ، وخالفوا أمره ، وكفروا بنعمته ، وأضلوا قومهم ولم يصدقوهم النصيحة فأحلوهم دار البوار والفناء فكانت جهنم لهم مستقرا ومستودعا ، يعذبون فيها عذابا شديدا غير منقطع ، فبئس القرار قرارهم .

إن الظالمين الكفار جعلوا لله أندادا ونظراء وشركاء ، وذلك خسران مبين وما فعلوا ذلك إلا ليضلوا الناس عن طريق الله وعن سبيله المستقيم المؤدى للخير ، وليضلوا

<sup>(</sup>١) ابن کثیر : ۲/ ۳۱ه .

أتباعهم وأنصارهم عن سبيل الله . فقل لهم يا رسول الله تمتعوا بكفركم وماتستطيعون فعله: افعلوه، وتمتعوا به ، فإنه متاع قليل ومصيركم إلى النار ومرجعكم ومآلكم إلى جهنم . ﴿ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ (١).

قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِن قَدْلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قل يا محمد لعبادى ، الذين شهدوا لى بالربوبية ولك بالنبوة والرسالة ، أطيعوا الله وقوموا بحقه ، والإحسان إلى خلقه ، بأن تقيموا الصلاة خالصة لوجه الله العزيز الحكيم، فالصلاة عهاد الإسلام. أقيموها خالصة وحافظوا على مواقيتها وحدودها . وقل لهم أن ينفقوا من أموالهم سرًا وعلانية ، لوجه الله وحده لا يرجون بها ينفقون شهرة في الناس ، ولكن رجاء في الله وحبا في مرضاته ورجاء لمغفرته . فليسارعوا في الخيرات في الناس ، ولكن رجاء في الله وحبا في مرضاته ورجاء لمغفرته . فليسارعوا في الخيرات ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أي أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا تقبل فيه شفاعة ولا فدية من أحد لنفسه يفدى بها نفسه ، والذي « ليس ( فيه ) مخالة خليل ، فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته ، بل هناك العدل والقسط» (١).

اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمَا اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ وَالْقَمْرَدَ آبِبَانِ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْ الشَّمْ وَالْقَمْرَدَ آبِبَانِ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْ الشَّمْ وَالْقَمْرَدَ آبِبَانِ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ الشَّمْ وَالْقَمْرَدَ آبِبَانِ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْ الشَّمْ اللهِ وَالنَّهُ اللهُ ال

الله \_ سبحانه وتعالى \_ يعدد نعمه على خلقه ، فهو لا إله غيره ولا معبود سواه بحق، قيوم السموات والأرض ، خلق كل شيء فأبدع خلقه . رفع السماء بلا عمد

<sup>(</sup>١) لقيان : ٢٤ . (٢) ابن كثير : ٢/ ٥٣٩ .

وبسط الأرض وشق فيها أنهارها وبحارها ورفع جبالها . سبحانه خلق السموات والأرض وما فيها . ﴿ وَأَنزِلُ مِن السّاء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ﴾ ما بين ثهار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع . وهو الذي أجرى الفلك في البحار ، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقى وغير ذلك من المنافع . وكل شيء عنده بمقدار لا إله إلا هو .

وهو الذي سخر الشمس والقمر ، مستمرين في فلك سيار ، لا الليل يدرك النهار ولا النهار مدرك الليل ، وكلاهما في فلك واحد يسبحون فيه بأمر الله . ليل تسكنون فيه للراحة والهدوء والصفاء ونهار لتبتغوا فيه من فضل الله .

والله - سبحانه وتعالى - يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم ، فضلاً عن القيام بشكرها . فقد أعطى الإنسان كل حاجته فى الدنيا من قبل أن يسأله ، وما سأله أعطاه . كذلك جعل عطاءاته للإنسان حسب حاجته . وأعطاه بغير سؤال لأنه سبحانه خالقه وأعلم منه بحاجته . فسواء سأل الإنسان ربّه أم لم يسأله ، فهو معطيه كل ضرورات حياته ، ومسخر له كل قوى الطبيعة ، وخلق فيه حكمة تصريفها ، وركّب فيه وفى فطرته وطبيعته قدرةً على استخدام البحار والهواء والريح والكهرباء والغوص فى طبقات الأرض والتحليق والاختراق لطبقات الجو . ونعم الله غير ذلك لا يقدر على إحصائها أحد ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفّار ﴾ .

"يذكر تعالى في هذا المقام ، محتجا على مشركى العرب ، بأن البلد الحرام مكة إنها وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له ، وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه وآهلة ، تبرأ بمن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال ﴿ رب اجعل هذا البلد آمنا ﴾ » (١). أى اجعل مكة بلدا آمنا لا يسفك فيه دم ولا يقع فيه ظلم لأى أحد، ولا يصطاد طيره ولا يقطع شجره . وفعلا استجاب الحق له فقال ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾ الآية (٢). ثم دعا إبراهيم ربه أن يجنبه هو وبنيه أن يعبدوا الأصنام "وينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته » (٣) بناء على هذه الآية . ثم تبرأ إبراهيم بعد ذلك بمن عبد الأصنام ، وذكر أن هناك خلائق كثيرين من الناس افتتنوا ببذه الأصنام وعبدوها ، وتبرأ بمن اتبعها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم . أما من اتبعه فإنه من إبراهيم على دين الإسلام .

ثم رفع إبراهيم دعاءً ثانيا إلى ربه بعد الدعاء الأول ، إذ طلب من ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إلى هذا البيت ليقيموا الصلاة حوله ويتعبدوا . وارزقهم يا رب من الثمرات لأنه واد غير ذى زرع وغير خصب . وقد حقق الله دعوة إبراهيم بقوله سبحانه وأو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ﴾ (١). ثم قال إنك يا ربنا تعلم السر والعلن من الدعاء وغيره ، وليس شيء خافيا عنك سبحانك علام الغيوب . كل ما في الأرض أنت تعلمه وكل ما في السموات أنت تدريه . ثم يشكر الله ويحمده على نعمته عليه بأن رزقه من الولد بعد الكبر ، فرزقه إسماعيل من هاجر وإسحاق من العاقر العجوز سارة . سلام الله عليهم أجمعين . إنك سبحانك تستمع لعبدك بقدر إخلاصه ، وفوق ذلك تفضلا منك وعطاء على غير استحقاق . ثم يختتم إبراهيم مناجاته لربه داعيا ضارعا في عبودية خاشعة ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ﴾ أي واجعلهم هم الآخرين كذلك مقيمين للصلاة مثلي . ﴿ ربنا وتقبل دعاء المربنا اخفر لي ولوالدي ﴾ وذلك قبل أن يتبرأ من أبيه ويعلم أنه عدو لله . ﴿ وللمؤمنين ربنا اخضا لحساب ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر : ۲/ ۵٤۰ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن کثیر : ۲ / ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥٧.

وَلا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ عَلَى فِلَا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِيمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَلُر ﷺ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِهِمْ لاَيْرَنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِّدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﷺ

لا يعاقبهم على صنعهم ؛ بل هو يحصى ذلك عليهم ويعده عدًّا . «وهذا تسلية للنبى لا يعاقبهم على صنعهم ؛ بل هو يحصى ذلك عليهم ويعده عدًّا . «وهذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن أخبره عن أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم ، أى اصبر كما صبر إبراهيم ، وأعلِم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم ، بل سنة الله إمهال العصاة مدة » (١) إلى يوم ﴿تشخص فيه الأبصار ﴾ أى لا تغمض أبدا من شدة هول ما ترى يوم القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر ، فقال ﴿ مهطعين ﴾ أى مسرعين ، ﴿ مقنعى رءوسهم ﴾ رافعين إياها ﴿لا يرتد إليهم طرفهم ﴾ أى أبصارهم ظاهرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة ، فلا ترجع نظراتهم إلى عادتها من شدة الهول والذلّ ، أفئدتهم خاوية خربة من كل خير.

وَأَندِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ

قَرِيبِ فِيجُبْ دَعُوتَكَ وَنَسَّعِ الرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن فَبَلُ

مَالَكُمُ مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ

وَبَهَ يَن لَكُمُ الْأَمْث اللَّهِ وَصَكَنابِهِمْ وَضَرَبْنَ الكُمُ الْأَمْث اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ

مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ

الْجِبَالُ ﴿ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ

الْجِبَالُ فَيْ

إنك مكلف يا محمد بإنذار الناس جميعا بأن الله خالقهم سبحانه ، وسيأتيهم يوم شديد يُسألون فيه عن رسلهم وما أرسلوا به إليهم ، فلم يعتبروا ببلاغ رسلهم إليهم . ولكن يوم يرون العذاب والبعث والسؤال والحساب يسألون الله أن يؤخرهم ﴿ إلى أجل

<sup>(</sup>١) القرطبي : ٩/ ٣٧٦.

قريب ﴾ ليستعيدوا النظر ويتبعوا الرسل . وهذا لا يغنى عنهم يؤمئذ من الله من شيء ، فهم كمن قال ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ﴾ (۱). وجل قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ﴾ (۱). ﴿ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ﴾ وهذا قول الملائكة لهم ﴿ ما لكم من زوال ﴾ أى من رجوع مرة أخرى إلى الدنيا ﴿ هذا يوم لا ينطقون \* ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ . (۱) هذا يوم يقال لهم فيه ﴿ اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴾ (۱) . فمها اعتذرتم وتعذرتم بقولكم ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ﴾ (۱) . فاليوم ﴿ فذوقوا بها نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بها كنتم تعملون ﴾ (۱) .

وقد عدد الله تعالى جرائم الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لله ، فلم تأخذهم العبرة إذ قال لقد سكنتم في مساكن الظالمين ، وفعلتم فعلهم ، وقد شاهدتم ما فعل الله بهم من إهلاك وعذاب ، وضربنا لكم أمثالاً كثيرة لتحذروا مسيرتهم وتجتنبوا طريقهم ، فلم تفعلوا . فاليوم لا تلوموا إلا أنفسكم .

لقد مكر الكافرون والظالمون بأصحاب الدعوات وبالأنبياء والرسل ودبروا لهم ما تصوروا ، من جهلهم ، أنه يصرفهم عن الحق ، ولكن أهل الحق في معية الله سبحانه يحتملون في سبيله مظالم المفترين سواء كانوا من الحكام أو من عملائهم . فالحاكم الظالم يظن بجهله أنه يفعل ، ولكن الشيطان يزين له ، والله مطلع على ما يفعل الظالمون حكاما أو محكومين . وكم من ظالم انتهت حياته بعبر لمن يتعظ .

# فَلا خَسْبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامِ

فلا تحسبوا أيها الناس أن الله مخلف وعده لرسله ، كلا . إنه سبحانه لا يخلف وعدًا وعده رسله أو خلقه ، فالنار لمن عصى والجنة لمن اتقى ، فاحذروا معصيته . إنه سبحانه عزيز ذو انتقام . وهذا تقرير وتوكيد من الله تعالى لوعده .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩٩ . (٢) الأنعام : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المرسلات : ٣٥ ـ ٣٦ . (٤) المؤمنون : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) السجدة : ١٢ . (٦) السجدة : ١٤ .

يَوْمَ تَبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِنِ تُفَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَ هُمُ ٱلنَّالُ ثَقَ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعٍ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّالُ لَنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعٍ وَجُوهَ هُمُ ٱلنَّالُ فَي اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

اذكر لهم يا محمد هذا اليوم الذى تبدل فيه الأرض غير الأرض ، وتبرز الخلائق أى تخرج كلها من قبورها لله . والمجرمون يؤمئذ مشدود بعضهم إلى بعض ، أرجلهم مع أيديهم ، مشدودون فى أصفاء وقيود وحلقات من حديد محمى عليها فى النار ، ملابسهم من قطران وهو شىء سريع الاشتعال يشبه النحاس المذاب تضرب وجوههم النار فتغشيها .

هؤلاء الكافرون برسل الله وكتبه والمعطلون لدين الله وأحكامه والمحاربون للدعاة إلى الله ، والمعذبون لأهل الدعوة ، هؤلاء الظالمون لهم فى الآخرة عذاب عظيم ، كما سبق، بسبب محاربتهم لله ولرسوله والمؤمنين ﴿ ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ﴾ .

إن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى بلاغًا للناس. وهل هناك بلاغ أقوى من بلاغ القرآن ؟ وأى بلاغ يبلغ نوره ما بلغ نور بلاغ القرآن ؟ وأى هداية تساوى هداية القرآن ؟ إنه بلاغ الله إلى خلقه . فمن اتعظ بها أنذر وحُدر كان من الناجين ، ومن استمع القرآن ولم يتدبر فقد أهلك نفسه! إنه بلاغ للناس! فطوبى لمن خاف أمره فأطاع الله وحفظ حدوده فأقامها وراجع سنة النبى صلى الله عليه وسلم فل فسر القرآن بها وأقامها به وأقامه بها! فهى بيانه الأمين وتفسيره الواضع . وسبحانه من إله واحد! ولن يستطيع أن يذكر آيات الله ويتعرف عليها إلا أولو الألباب! وهم الذين قالوا ﴿ ربنا الله ثم استقاموا ﴾ .

رقم الإيداع ٣٦٥ // ٩٤ 1.S.B.N 977 - 09 - 0129 - 5

مطابع الشروقي

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسني. هاتف: ٣٩٣٤٥٧٨\_ لاكس: ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٢

















